

## اسم الله الرحم الرحيم

## وبه نستمين

شرع لكم من الدئين ما وصلَّى به نوحاً ، والذين أوهـيَـــُنــُا اليك ، وما وصلَّينا به أبراهيم ومومى وعيسى •

( قرآن كريم : الشورى ١٣ )

#### كتب للمؤلف

### اولا: موسسوعة التاريخ الاسسلامي

دراسة تحليلية شاملة في عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسلمي كله من مطلع الاسلام حتى الآن ، مع دراسة الجوانب الحضارية التي اسهم بها المسلمون في ترقية العمران ، وتطوير الفكر البشرى :

( الطبعة الثانية عشرة ) ١ ـ الجزء الأول: ـ متدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامي ـ تفسير التاريخ - هل التاريخ علم ؟ . . فلسفة التاريخ - فائدة التاريخ - مراحل تدوين التاريخ ... تضية الالتزام في كتابة التاريخ الاسلامي م علم التاريخ بين المسيحية والأسلام ... م علم التاريخ بين المسيحية والأسلام ... البدو والحضر مد حياة العرب السياسية والاتتصادية والاجتماعية . - السمعة النبوية المطمرة : جوانب من السمية تدون لأول مسرة \_ الدعمة الاسلامية وغلسفتها \_ عصر الخلفساء الراشسدين (الطبعة السابعة) ٢ ــ الجزء الثاني: الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية في عهدها . ( الطبعة السابعة ) ٣ ــ الجزء الثالث: الخلاعة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسي الأول ، وبدور المسلمين في خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالمية . ( الطبعة السابعة ) الجزء الرابع: \_ الانطس الاسلامية ، وانتقال الحضارة الاسلامية الى أوربا عن طريقها ٠ \_ المغرب \_ الجزائر \_ تونس \_ ليبيا ( من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر ) . \_ السنوسية: مبادئها وتاريخها .

د \_ الجزء الفامس : ( الطبعة السادسة )

- صر وسوريا بن مطلع الاسلام حتى المهد الحاضر م المروب الصنيبية : دوافعها م ادوارها ما تتالجها •
  - -- الامبر أطورية المنهائية (تركيا) منذ نشأتها حتى الأن ·

٢ ــ الجزء السادس: ( الطبعة الثالثة )

الاسسلام والدول الاسسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلهسا الاسسلام حتى الآن :

- دراسة عن وسائل انتشار الاسلام: مراكز الشمال - هجرات عربية وغير عربية - التجار - الطرق الصوفية - مراكز داخلية .
- الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى: غانة ـ مالى ـ صنفى ـ دول الهوسا ـ برنو ـ باجــرمى ـ واداى ـ المونج ـ متشو ـ مملكة الزنج .
- الدول الاسلامية الحالية : موريتانيا - السنغال - جامبيا - فينيسا - مالى - النيجر - نيجيريا - تشاد - السودان - الصومال - جيبوتى .

٧ ــ الجزء السابع: ( الطبعة الثالثة )

الاسلام والنول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق:

ـ دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن:
المملكة العربية السعودية ـ اليمن ـ جمهورية اليمن الجنوبية ـ عمان ـ دولة الامارات العربية ـ قطر ـ البحرين ـ الكويت .
ـ العراق من مطلع الاسلام حتى الآن .

٨ - الجزء الثامن : (الطبعة الثانية )

الاسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتى الآن: الآن: الباكستان - الباكستان - الجلاديش - ماليزيا - الدونيسيا الاتليات الاسلامية في الهند والضين وروسيا والفيليبين ..

#### دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر

٩ ـ الجزء الناسع: (الطبعة الثالثة)

ثورة ٢٣ يوليو من يوم الى يوم . عصر محسد نجيب وعصر جمسال عبد الناصر ( عصر المظالم والهزائم ) .

#### ١٠ ــ الجزء العاشر:

ثورة ٢٣ يوليو من يوم الى يوم ، همر انور السادات ، ( عصر النجاح في الشئون الخارجية والنشل في الشئون الداخلية ) . ( ترجبت اكثر أجزاء هذه الموسومة لعدة لغات )

#### كتب للمؤلف

### ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية

دراسة تحليلية شاملة في عشرة اجسزاء ، تبرز الاتجاهات الحضارية التي جاء بها الاسسلام لهداية البشرية في شسطون العقيدة ، والسياسة ، والاقتصساد ، وفي مجسال الحيساة الاجتماعية والتربوية والعسسكرية ، والتشريعية والقضائية ، كما تبرز جهود السلمين في الحضارة التجريبية ،

#### واجزاؤها مي :

١١ - الجزء الأول: تاريخ الماهج الاسلامية ( الطبعة الثالثة )

بناهج التعليم في صدر الاسلام ـ انحراناتها في عصور الظلام ـ وجوب تصحيحها .

١٢ - الجزء الثاني: الفكر الاسلامي: منابعة وآثاره ( الطبعة السابعة )

١٢ - الجزء الثالث: السياسة (الطبعة السادسة)

#### في الفسكر الاسسلامي

مع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة .

١٤ - الجزء الرابع: الاقتصاد (الطبعة السادسة)

#### في القبكر الاستنالمي

مع المتارنة بالنظم الاقتصادية المعاصرة ، ومع دراسة شاملة للنقاط التالية :

- ١ الاسلام والمسلمون في مواجهة المشكلة الاتتصادية .
  - ٢ مبادىء الاسلام الاقتصادية .
- ٣ الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة (شهادات الاستثمار ...).
- ؟ من تاريخ الاقتصاد في الاسلام (بيت المال : موارده ومصارفه . . . ) .
- ٥ النظم الاقتصادية في العالم عبر العصور واثر النكر الاسلامي نيها .

المشه امامة الكتبة الاسكمندرية قم الصناب : 101-256 ن منافسيون مراب

# تاريخ الشعوب الإسلامية

الدكتور عبد العزيز سليمان نوار كلية الآداب ـ جامعة عين شمس

> مكنزم الطبيع والنشر وارالعنكر العرفية ١١ ش جوادمسني القاهة مد.ب ١٣٠ ت:٣٩٢٥٥٢٣٣

## L'est

العالم الإسلامي تعبير ينطوى على مفاهيم دينية وسياسية واستراتيجية ، بل ظهرت دراسات عن جغرافية العالم الإسلامي ، ولقد بلغ العالم الإسلامي ذروة إلساعه وكذلك ذروة قوته وحضارته في عهد الدولة العباسية التي تمثل واحدة من الحضارات العالمية ، ويمكن القول أن هذا العالم الإسلامي يملا قلب العالم القديم إذ يمتد من إقليم سينكيانه (ا) ويركستان الصينية والجمهوريات السوفيتية الإسلامية السسكان وافغانستان والملايو وتركستان الصينية (فيتنام (ماليزيا) وبورما وتوجد اقليات إسلامية في كوريا والفلبين ودول الهند الصينية (فيتنام كمبوديا – لاوس – تايلاند) والفلبين واستراليا وأما القارة الهندية (الهند وباكستان) فكانت ولا تزال أكبر المناطق الإسلامية تعدادا أما أندونيسيا فتفوقها في الكثافة العددية الإسلامية بينما تقع إيران (فارس) ، الفارسية اللفة ، وتركيا في أقصى الفرب من العالم الإسلامي المتلم بغير العربية على الغرب والجنوب من فادس (إيران) وتركيا يمتد العالم العربي ، وبينما تقل الكثافة السكانية الإسلامية في البلقان كلما اتجهنا من جنوبه نحو الشمال فان العالم الإسلامي يغطي الصحراء الكبرى ويتوغل في أفريقيا جنوبا حتى الحزام الزنجي الممتد من السنفال إلى الكنفو ، وفي شرق أفريقية كثافة إسلامية واضحة تمتد بشكل متناقص في اتجاه جنوب افريقية فيما هو جنوب تنزانيا ،

هذا الامتداد الكبير للعالم الإسلامي لا يرجع إلى السيف بقدر ما يرجع إلى الدعوة والدعاة والأسوة الحسنة ، وما جبل عليه المسلمون الدعاة من إيمان وتواضيع وربط متكامل بين مطالب الحياة الدنيا والآخرة .

وجوهر الدعوة الإسلامية التوحبد بالله وأن محمدا رسول الله والقرآ الكريم كتاب أنزله الله على رسوله ليكون شريعة الله لكافة البشر ·

ولقد كانت الدعوة إلى الإسلام موجهة إلى البشر كافة ولكن من الواضح أن بلاد المسلمين الرئيسية تركزت في المنطقة الواقعة بين المنطقة المعتدلة الشميسية تركزت في المنطقة الواقعة بين المنطقة المعتدلة الشميسية الركزت في المنطقة الواقعة بين المنطقة المعتدلة الشميسية الركزت في المنطقة المعتدلة المسلمين الرئيسية الركزت في المنطقة الواقعة بين المنطقة المعتدلة الشميسية الركزت في المنطقة المعتدلة المع

المتدلة الجنوبية لتتأثر اقليات صغيرة إسلامية في قارة أوربا ويتضاءل عدد المسلمين إلى حد كبير في الأمريكتين بالقياس إلى أوروبا .

ومن المبادىء الإسلامية الرئيسية الدعوة إلى الإسلام حتى يندرج تحت لوائه كافة الشعوب والجماعات ، ولكن الدولة الأموية والعباسية لم تستطع أن تحقق هذا الهدف الأعظم بل أخلت قطاعات كبيرة من أجزاء الدولة الإسلامية تنفصل لأسباب سياسية أو اقتصادية أو مذهبية ، حتى لقد ظهر أكثر من خليفة في وقت واحد ، ومئات المذاهب التى تكونت على أساسها دول إسلامية مستقلة ، وظهرت نداءات قوية ضد الشعوبية ، حتى جاء العصر الحديث الذى تميزت خلاله أوروبا بتفوق حضارى واضح وبمفهوم للقومية يزداد عمقا على مر السنوات ، وانتقل هذا المفهوم بطريقة أو أخرى إلى العالم الإسلامي، فأخلت تظهر الدول الإسلامية المعتمدة على الأساس العرقى ،

فالعرب أصبحت لهم أكثر من دولة بالمفهوم الحديث · (1) في افريقية : مصر ، السودان ، ليبيا ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، موريتانيا ، الصومال .

(ب) فى آسيا: سوريا ، لبنان ، شرق الأردن ، العراق، المملكة العربية السعودية، اليمن العربية ، اليمن الديمقراطية الشعبية ، سلطنة عمان ، إتحاد الإمارات العربية ، قطر ، البحرين ، الكويت .

ومسلمو أفريقية يدين لهم العالم بتونير أفريقية ونقل اجزاء واسسسعة منها من البدائية إلى نور الحضارة ، ولا نقصد بذلك الدول العربية في القارة الإفريقية ، وإنما إلى شرق أفريقية جنوبي الصومال ، وإلى غرب أفريقية ابتداء من موريتانيا وإلى البلاد الواقعة في قلب الصحراء الأفريقية وحتى الحزام الزنجي فالإسلام والعرب والحضارة الإسلامية كان لها الفضل في ارتقاء هذه البلاد سلم التطور الذي لا تزال تصعده ، رغم ما حاوله الإستعمار الأوروبي للقضاء على هذا الدور الإسلامي السامي هناك فقد كان التراث الإسلامي — ولا يزال — مقدرا كل التقدير ويقوم بدوره في عملية التطور .

وفى آسيا شعوب كانت لها حضارات هزت العالم بروعتها، فلما انتشر بينها الإسلام اصبحت قمة ومجدا ، مثلما حدث فى فارس والهند ، فتاريخ الفرس قبل الإسلام يملأ الأسماع بأحداثه وتطورات حضارية رائعة ، والهند قبل انتشار الإسلام كانت منارة

حضارية ، فلما آمنت فارس بالإسلام خرجت على العالم بما لا يزال حديث العـــاهة. والخاصة ، وعندما انتشر الإسلام في الهند ضربت مثالاً لا يزال يحير الباحثين في تاريخ الحضــــارات .

ولكن عشرات الملايين من المسلمين كانوا مجهولين لدى اخوانهم فى البلاد الأخرى ، فموريتانيا مثلا كانت إسلامية قبل أن تستقل مثلما هى عليه الآن ، ولكن وجودها تحت الاستعمار الفرنسى جعل مسلمى الشرق لا يعرفون عنها إلا النزر اليسير ، وقليل من مسلمى المشرق كان يعرف أن نيجيريا والنيجر والسنغال وغيرها تضم ملايين من المسلمين، وصوت مسلمى الاتحاد السوفيتى والصين خافت ، ويعانى مسلمو الفلبين من سياسة تصفية وقعت تحت الاستعمار الأسبانى منذ أربعة قرون .

ومثلما انتشر الإسسلام بالموعظة والأسوة الحسنة في قلب الصحراء والفسابات الإفريقية ، انتشر الإسلام بالموعظة والأسوة الحسنة فيما وراء الهند في سريلانكا (سيلان) واندونيسيا (جزر الهند الشرقية) وفي الهند الصينية الفرنسية (بورما - تايلاند - لاوس - كمبوديا - فيتنام) بل انتشر الإسلام في الأجزاء الشرقية من الصين .

ومن استبس آسيا انطلقت قبائل احتياحية صوب الغرب افزعت المشرق الإسلامي ايما افزاع ، وهلع العالم من تلك البحافل المغولية التي بدا وكأنها لا ترد ، حتى تو قفت امام القوة المصرية في عين جالوت لترد هذه الموجة لتقود موجة أخرى مغولية ، ولكن هذه المرة – مع أنها كانت كذلك (جتياحية – كانت إسلامية ، كما أن العناصر التركية التي اسلمت لم تلبث أن تابعت هجرتها وضغطها على آسيا الصغرى (تركيا) حتى تركت تلك المنطقة لتقوم من بعد الدولة العثمانية آخر الدول العامة الإسلامية ، تلك الدولة الإسلامية التي ملأت الأناضول (آسيا الصغرى) وامتدت عبر الدردنيل والبوسفود إلى الأراضي الأوروبية (البلقان) ، وظلت تضم اقاليمه الواحد بعد الآخر حتى قضت نهائيا على الامبراطورية الرومانية الشرقية (الامبراطورية البيزنطية) وحتى دقت أبواب (فيينا) عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة ،

وانتشر الإسلام في افريقية عبر معابر مصر إلى شمال افريقية وعبر البحر الأحمر إلى شرق افريقية ، حتى اصبحت الصحراء الكبرى إسلامية الشعوب وكذلك شرق افريقيا

ومنها أخذ الإسلام يتوغل الى قلبها • وأصبح لأفريقيا البدائية حضارة وتاريخ إسلامي •

تقدم الإسلام في افريقية بنوع من البطء ، واصبحت في افريقية مجتمعات إسلامية واخرى وثنية ، واقدمت اوروبا على نشر المسيحية ، ففشلت فشلا ذريعا في المجتمعات الإسلامية ، ولقيت نجاحا متفاوتا من مكان لآخر ، وأدى ذلك إلى أن نجهد في ( بورتو نوفو ) عاصمة داهومي مطاهر الإسلام والمسيحية والوثنية جنبا إلى جنب : مساجد وكنائس ومعابد وثنية ،

ولقد بذلت أوروبا جهودا ضخمة وتضحيات مالية وبشرية كبيرة من أجل نشر المسيحية في المجتمعات الوثنية الافريقية ، وإنه لمن العسير حصر المؤسسات التبشيية الأوروبية التي عملت في المجال الافريقي نظرا لكثرتها وتوزعها على مختلف المناطق وعلى العديد من المذاهب والطوائف المسيحية ،

حقيقة ظهرت مؤسسات في النصف الثاني من القرن العشرين تعمل على الدعوة للإسلام في العديد من البلاد الافريقية ، ولكنها رغم حسن النية وسلامة الهدف ، ليست ناجحة وليست على مستوى المسئولية، وإذا كانت هذه المؤسسات قد نجحت في شيء ربما هو الحفاظ على الإسلام في قلوب المسلمين ، وهو مو قف دفاعي ليس في صالح المسلمين .

ومن أبرز الدعاة إلى الإسلام والتبشير به وكسب أنصار جدد إليه من بين الجماعات الافريقية والأسيوية المتخلفة والبدائية ، من أبرز الدعاة : (رجال الطرق الصوفية) اذ يرجع إليهم الفضل في دخول الملابين من الوثنيين في الإسلام وحضارته .

فعلى يد بعض هذه الطرق الصوفية إنتشر الإسلام فيما وراء الصحراء الكبرى فى أفريقية ، وقامت دول إسلامية على انقاض الدول الوثنية، خاصة بعد تدهور امبراطورية الاغانه» وظهر فى مدنها العلماء والفقهاء، ومن أبرز تلك المدن «تمبكتو» ، وخرج من هذه

اللمول والمدن الإسلامية عشرات الألوف من الحجاج سنويا إلى بيت الله الحرام في مكة الكرمة أو إلى معاقل العالم الإسلامي في القيروان والقاهرة ودمشق وبغداد •

ومن الواضح أن انتشار الإسلام كان أوسع نطاقا بكثير جدا عن انتشار اللغسسة العربية الأمر الذي جعلنا أمام خريطة لمسلمي العالم توزعهم ليس فقط إلى شعوب متميزة بل وإلى شعوب تتحدث لفات كثيرة ، فاذا كان مائة مليون يتحدثون بالعربية ، فهنساك عشرات الملايين يتكلمون التركية ، وعشرات أخرى تتكلم الفارسية ، وعشرات ثالثة تتكلم الأوردية ، وعشرات تتكلم السواحلية ، أما عن اللهجات فأكثر مما تحصى .

والكتابة لدى المسلمين متعددة الأشكال ، ولكن العرب لهم الفضل الأعظم فى دفئع اللغة العربية قدما إلى اعلى المستويات محتفظين بالفصحى كأساس للكتابة رغم تعسد اللهجات العربية ، بينما اكتفى الفرس بكتابة لغتهم بحروف عربية ، وتطرف مصطفى كمال اتاتورك فكتب التركية – وكانت بحروف عربية – بحروف لاتينية ، وظهرت أكثر من دعوة لترك الفصحى الى العامية فتحطمت هذه التيارات وأصبحت أقل من زوبعسة في فنجسان .

ولكن المشكلة الرئيسية التى لم يقم العالم الإسلامى بحلها حلا جذريا يرفعه إلى مستوى التقدم السريع لأوروبا الحديثة ، هى أن العالم الإسلامى كانت تسيطر على معظم بلاده التشكيلات العشائرية ·

فالتشكيلات العشائرية الإسلامية العربية وغير العربية تغطى الأغلبية العظمى من البلاد الإسلامية من حدود الصين مرورا باستبس آسيا إلى إيران والبلاد العربية والبلاد الإسلامية في أفريقية •

ومع أن مبادىء الإسلام ضد العصبية القبلية ، فقد عادت العصبية إلى ما كانت عليه قبل الإسلام فى وقت كانتأوروبا تنتقل فيه من التشكيلات القبلية الى النظام الإقطاعى الى شعوب قومية وكان هذا التحول الرجعى نحو القبلية فى البلاد الإسلامية سببا رئيسيا فى اتساع الفجوة الحضاربة بين البلاد الإسلامية والبلاد العربية .

ولفد ظهرت في البلاد الإسلامية إمارات ودول قبلية ، ومن تلك دولة «القره قوينلو» أي الخروف الأسود، و «الآق قوينلو» أي الخروف الأبيض في فارسوالعراق والأناصول

خلال القرنين الرابع عشر والمخامس عشر الميلاديين، كما نمت قوة عشائر الأفغان والفلزاى والأوزبك فى مناطق افغانستان ، وقبائل البختيارى الفادسية ، وقبائل كعب وبنى لأم وزبيد وعنزة والبوعلى وقبائل اليمن والرولة وغيرها فى العراق وشبه الجربية والشام ، والقبائل العربية العديدة فى السودان وشمال أفريقيسة ونيجيريا ، وغيرها مما يصعب حصره ،

وإذا كانت الصراعات بين القبائل تثير مشكلات كثيرة قبل التفوق الأوروبى على الشرق الإسلامى ماديا وفكريا وعسكريا ، فقد اصبحت هذه الصراعات القبلية نكبة على البلاد الإسلامية في التاريخ المحديث، وكانت هذه الصراعات القبلية العامل الرئيسى في تمكين الاستعمار الأوروبى من السيطرة على كثير من البلاد الإسلامية • حدث هذا في الصومال وحضرموت والخليج العربى وشمال افريقية • كما اصبحت هناك عشائر عربية تنظير بعين القلق الشديد الى حكامها الفرس وعشائر كردية مترددة بين الولاء لفارس ولحكام العراق ، والفرس أرادوا فرض الفارسية على العرب والأكراد حاولوا خلق قومية كردية لهم على حساب فارس والعراق • ودخل عرب في الخدمة العسكرية لدى المستعمر مثلما حدث في الجزائر ، ونادى عرب مسيحيون في لبنان بالقومية العربية ليتخلصوا من الحكم الإسلامي العثماني ، بينما نادى عرب مسلمون بالقومية العربية لم عبول العثمانين إلى سياسة قومية تركية ظالمة للعرب ولحقوقهم •

ولقد عاق هذا الانتشار الواسع للتركيبات العشائرية التطور نحو التحديث نظراً لأن الولاء الشديد للقبلية يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة لما للولاء للعشيرة من تعارض بل تناقض مع المفهوم الحديث للمواطنة ، حتى لقد قاومت بعض القبائل الحكومة الوطنية بشدة لا تقل عن مقاومتها للاستعمار الأوروبي .

وهذه العصبية القبلية اصبحت في التاريخ الحديث مشكلة خطيرة تسمعي الدول الإسلامية الى وضع حلول جذرية لها بأساليب عديدة ومختلفة · كالتوطين والتثقيف والتحضير ، والدعوة الى مبادىء الإسلام · بل لقد لجأ مصطفى كمال (اتاتورك) الى نقل العشائر الكردية وبعثرتها ولكن الى جانب المقاومة الشديدة من جانب شيوخ القبائل لتلك السياسات فقد عمل التفوق الأوروبي والاستعمار الأوروبي على شمد أزر التركيبات العشائرية ومقاومة التطور نحو الدولة الحديثة .

ومع أن فترة التسلط الاستعمارى على بعض البلاد الإسلامية كانت طويلة نسبيا. مثلما هو الحال بالنسبة لأندونيسيا وسيلان (سيريلانكا) والهند فقد فشلت الجهرود الاستعمارية فى تفيير الطبيعة الإسلامية لتلك البلاد ، ولكن نجحت واحيانا إلى حسد خطير فى وقف تقدم وانتشار الإسلام ، وفى خلق قوى مناهضة للإسلام وللمسلمين ، عن طريق التبشير تارة ، وتقوية الجماعات المتنصرة ورفعها إلى مستوى الحكم والسلطة والشروة وغير ذلك من الأساليب التى ادت إلى مشاكل معقدة فى تشاد وجنوب السودان والهند ولبنان وغيرها ،

وإذا ما القينا نظرة على الكثافة السكانية للعالم الإسلامي نجد أن العالم الإسلامي في الوقت الذي يضم فيه عددا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدا في أودية أنهار السند ودلتا مصر ، نجد كذلك أن العالم الإسلامي يضم أقل مناطق العالم الإسلامي كثافة في استبس آسيا والصحراء الكبرى، وتمثل اندونيسيا وبنجلاديش من جهة والصحراء الكبرى في أفريقية من جهة أخرى متناقضات صارخة في العالم الإسلامي من حيث الكثافة السكانية المناحية في المجموعة الأولى والكثافة السكانية المتناحية في الضآلة بالنسسبة للمجموعة الثانية ، وإن كانت جميعها متقاربة من حيث التخلف الاقتصادى .

ومن حيث المستوى الاقتصادى ، فقد امتد الإسلام وانتشر فى قلب العالم القديم الخصب وفى اودية انهار عظمى ذات دالات متسعة كنهر السند والفراتين والنيل العظيم ، كما اصبحت سواحل قلب العالم القديم تحت السيطرة الإسلامية إمتدادا من الشواطىء الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط حتى سهواحل الأطلنطى عند المغرب وموريتانيه والسنفال إلى السواحل الجنوبية الممتدة من شرق أفريقية إلى جنوب شرق آسيا ، وكان المسلمون رجال بحر على مستوى عال حتى تخلفوا فى بناء الموانى وفى بناء السفن واقتصروا على ارتياد البحار بسفن شراعية بينما أقبلت أوروبا على ارتياد البحار والمحيطات بسفن شراعية أكبر (بتداء من القرن الخامس عشر .

واستمرت اوروبا في التفوق في الملاحة البحرية والمحيطية وتشكلت شركات كبرى ذات أساطيل تعمل في أعالى البحار والمحيطات وفي الأنهار الداخلية حتى احتكرت الملاحة على الخطوط العالمية التي يطل عليها العالم الإسلامي ، وحتى احتكرت الملاحة في انهار كبرى إسلامية للمسلمين فيها مصالح رئيسية مثل دجلة والفرات وقارون والنيل والنيجر ،

كما سيطر الاستعمار الأوروبي على المنافذ البحرية الإسلامية : طنجة ـ قناة السويس ـ عنن ـ الخليج العربي ـ ملق ٠

وكانت المواصلات البرية عبر العالم الإسلامى كذلك قد استمرت بدائية الوقت الذى كان فيه الروس ينفذون خطوطا للسكك الحديدية فى خيوة ومرو فى اتجاه أفغانستان وفى ايران لإحكام السيطرة على تلك البلاد الإسلامية او التمهيد للسيطرة عليه الانجليز والفرنسيون والألمان يفعلون نفس الشيء فى البلاد العربية فالأهداف معروفة من وراء المساريع الأجنبية لمد خطوط السكك الحديدية واهمها:

خط حديد برلين بغداد وخط حديد الحجاز وخط حديد الاسكندرية القاهسرة السويس وخطوط السكك الحديدية في السودان وشرق أفريقية و فالغالبية العظمى لهذه الخطوط وكذلك خطوط المواصلات البرية الحديثة كان لخدمة الاستراتيجية الغربيسة والاقتصاد الاستعماري الأوروبي أولا ثم خدمة المصالح الوطنية ثانيا و

والعالم الإسلامي ـ بصفة عامة ـ يصدر خاماته خلال العصر الحديث إلى الدول الأجنبية بينما هي تحاول جاهدة أن تحصل منها على التكنولوجيا المعاصرة ، وحتى الآن لم تحصل البلاد العربية والإسلامية إلا على جزء منها •

وقد ساعد ضعف العالم الإسلامي على تقلص أطرافه تدريجيا ، بينما بلفت جموع المسلمين قلب ورنسا ودقت الجيوش العثمانية أبواب فيينا (١٦٨٣) نجد المسلمين قد فقدوا الأندلس وأجزاء إسلامية واسعة في البلقان وقامت اسرائيل على أرض إسلامية ٠

وهناك العديد من المناطق التى اخذ المسلمون فيها يفقدون اكثريتهم او قوتهم او مكانتهم تحت الضغط المعادى ، فالصحافة فى البلاد الإسلامية لم تبرز مشكلة مسلمى الفلبين إلا بعد أن تناقصت نسبتهم هناك من ٣٥٪ إلى ٥٪ فقط ٠ كما يتناقص تعدد مسلمى الحبشة وتنزانيا وأوغنده بسبب الاستعمار والعوامل الطائفية والظروف الاستعمارية ، فلقد كانت الكلمة العليا للمسلمين فى معظم مناطق الحبشة حتى جداء البرتغاليون إلى المياه الإسلامية الجنوبية وتحالفوا مع الحبشة ضد المسلمين ، كما أن معظم تنزانيا ( زنجبار وتنجانيقا ) كانت تحت الحكم العربى حتى القرن التاسع عشر عندما سيطر الانجليز على أسرة « البوسعيد » وممتلكاتها .

وكانت هناك إجزاء من العالم الإسلامي معرضة للضياع في التاريخ المحديث ، ونعنى بذلك ادعاء فرنسا ان الجزائر قطعة من فرنسا وبذلت هذه اللولة اقصى قدراتها لخلق شعب فرنسي على طول الساحل الجزائري على الأقل ، كما حاولت إيطاليا في عهد الملكية وكذلك في الفاشستية ان تفعل بليبيا نفس الشيء،ولكن باءت كذلك محاولاتها بالفشل، حقيقة كان ذلك الفشل نتيجة للمقاومة الإسلامية الجزائرية والليبية ، كذلك بسبب تلك الوقفة الرائعة المصرية إلى جانب المقاومة الجزائرية والليبية ، فلقد خرجت من مصر رغم أنها تحت الاحتلال البريطاني للحمل على المستعماد الإيطالي سنة ١٩١١ ، وظلت مصر مقرا للوطنيين الليبيين وكان لمصر دورها المشهود في حصول ليبيسسا على الاستقلال في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، ولم تجد فرنسا من وسيلة للبقاء في الجزائر إلا بالعمل على توجيه ضربة قاصمة إلى مصر ترغمها على نفض يدها من القضية الوطنية الجزائرية ، فكان أن دبرت مع انجلترا واسرائيل العدوان الثلاثي على مصر ٢٥٩١ فكان أن دبرت مع انجلترا واسرائيل العدوان الثلاثي على مصر ٢٥٩١ فكان ان دبرت مع انجلترا واسرائيل العدوان الثلاثي على مصر ٢٥٩١ فكان ان دبرت مع انجلترا واسرائيل العدوان الثلاثي على مصر ٢٥٩١ فكان ان انقلبت الأوضاع على رأس الاستعمار وحصلت الجزائر على استقلالها والأدواد التي لعبتها مصر في تحرير واستقلال دويلات الخليج العربي واليمن الشعبية وغيرها من البلاد لعبتها مصر في تحرير واستقلال دويلات الخليج العربي واليمن الشعبية وغيرها من البلاد

على أن تلك النجاحات التى أحرزتها بعض البلاد الإسلامية والعربية في التخلص من التسلط الأوروبي يجب ألا تخفى عن أعيننا نوعا خطيرا من التراجع عن الفكر الإسلامي الحقيقي ومن الأخذ بالفكر العلماني وبالمذاهب المستوردة ، فإذا كان إلغاء المخلافة على يد مصطفى كمال أتاتورك في ١٩٢٤ وتركيزه على اللغة التركية غاضا الطرف عن اللغة العربية لعبد لغة القرآن الكريم لله وانتشار الفكر الشيوعي في بعض أجزاء محدودة من العالم الإسلامي وفي افغانستان إذا كان هذا مؤشرات تراجع إسلامي أمام فكر مناهض للإسلام فإن الزعامات الإسلامية بدأت تعنى باعادة النظر في المواجهة الجادة بين الفكر الفربي على اختلافه والفكر الإسلامي في محاولة لتجنب التقاليد المعرقلة للتطور ووقف عملية التخريب في الفسكر الإسسيلمي .

ولدى الأوروبيين ولع بتضخيم الفوارق بين المسلمين سواء من حيث العنصر او من حيث المنصر او من بعض حيث المذهب أو الأرض التى يعيشون عليها • وقد يكون هذا الاتجاه مقصودا من بعض المفكرين الأوروبيين ، وقد يكون انعكاسا لمنهج البحث التاريخي لديهم، حيث إن الاوروبي

· يعامل الأقطار الإسلامية على اعتبار أنها وحدات قومية قائمة بذاتها ، فكان أن وقفت · الدول الأوروبية ضد الجامعة الإسلامية ورفضت الولايات المتحدة فكرة الوحدة العربية ·

ولقد قوى وتعمق هذا الاتجاه بسبب الاستعمار الأوروبي في الوطن العربي والعالم الإسلامي ، فأصبحت الحدود دولية ، واصبحت قوانين الجنسية والإقامة تطبق على المسلم اليمنى مثلما تطبق على الدنماركي ٠

بل لقد ظهرت إلى جانب ذلك مشكلات طائفية عمقت من هذه الفواصل الحديثة وحقا ، لقد كانت هناك طوائف إسلامية منذ صدر الإسلام وكانت هناك مذاهب متعددة كذلك ، ولكن المذاهب الرئيسية لا تختلف في الأصول وإنما في التفاصيل وعمال الاستعمار على تعميق هذه الخلافات المذهبية وتحويلها إلى مفاهيم متناقضة في بعض الأحيال .

فعندما جاء نابليون بونابرت على راس الحملة الفرنسية إلى مصر وفوجىء بالثورات الشعبية الكبيرة تأكد انه يعيش على أرض معادية فلجأ إلى التفرقة الطائفيسة وسعى الفرنسيون إلى تكوين فرقة عسكرية من الأقباط في مصر مستغلين العاطفة الدينية •

كذلك يلاحظ أن الانجليز قبل احتلالهم لمصر وبعده كانوا يركزون على دورهم فى حماية الأقليات ، واعتبر الانجليز أقباط مصر من الأقليات وليسوا مواطنين ولكن فوجىء الانجليز فى ثورة ١٩١٩ أن الأقباط يرفضون تماما أنهم أقلية تحت حماية أجنبية ٠

وفي السودان تكشيف لنا نشرة لأحد المواطنين عما كان يفعله الانجليز من أجل إيقاع التفرقة بين المله ويقاع الفرقة بين أهله وتمكينا لسياستهم الاستعمارية في السودان ومصر ، وتقول هذه النشرة :

« إن هدف السياسة البريطانية هو خلق انقسامات بين مختلف القبائل لاكتساب مساعدة الواحدة ضد الأخرى ٠٠ جردوكم من ارضكم التى تملكونها بحقوق قانونية ٠٠ بفية إعطائها إلى الشركات الانجليزية ٠٠ انظروا الى مدارسهم فى الخرطوم وأم درمان حيث يرغم الطلبة على التبشير بالإنجيل ، ثم أن الحكومة أخذت أيضا فى إدخال المسيحية فى جميع أنحاء السودان الجنوبي ٠٠ فى الخرطوم ذاتها ستة كنائس وجامع واحد فقط

وهو الذى لم يتم بناؤه بعد طوال عشرين عاما ٠٠ إن الانجليز قد تبنوا سياسة التفرقة بين ( المحمديين ) والأقباط في مصر ، ناشرين الدسائس بين الفريقين ٠٠ على أنه متى عرف الفريقان ذلك واتحدا معا ، فإنهما يتوصلان الى تحقيق غاياتهما والله هو المعين ٠

التحدوا مع الحوانكم المصريين واعملوا من اجل استقلالكم ١٠ إن الحوانكم المصريين يعملون الآن من اجل انفسهم ومن اجلكم » ٠

وكما طالب بعض المواطنين في السودان بإزالة القيود المفروضة على الإسكام والمسلمين في السودان الجنوبي ، نادى المسلمون في لبنان بأن الامتيازات التي حصل عليها الموارنة لا تعد إلا افتئاتا على الحقوق الشرعية للإنسان، وفي العراق بذل الانجليز جهودا كبيرة في رفع النساطرة (الاثوريون) إلى قوة ضاربة طائفية ضارة بالكيان الإسلامي للعراق ، ولم تصف هذه المشكلة إلا بعد صدام دموى في ١٩٣٣ ، كما عمل الانجليز على تعميق النزعة القومية بين الأكراد الأمر الذي حفر هوة لا يزال يعاني منها العراق حتى الآن ، كما اثار مؤرخون انجليز واداريو حكم الانتداب الانجليزي في العراق جدلا عن هوية شيعة العراق وفجروا فتنة كانت نائمة بين شيعة العراق وسنته ، وغنسا وقعت الحرب المراقية الإيرانية كان الشيعة العراقيون ينودون عن وطنهم العراق بكل تضحية وصلابة وفي اليمن كانت هناك أزمات بين الأئمة الزيديين والشوافع ، واستخدم الفرنسيون في المراسياسة التفرقة بين العرب والبربر .

لقد كانت الوحدة الإسلامية السياسية هدفا كبيرا لزعامات إسلامية متعددة خلال القرن التاسع عشر • وفي عهد جمسال الدين الأفغاني والسلطان عبد الحميد الشساني (١٨٧٦ – ١٩٠٩) اصبحت هذه الدعوة لوحدة إسلامية ذات أبعاد محلية ودولية ضخمة، ولكن إنهارت هذه الدعوة تحت ضغوط متعددة اهمها:

١ ــ لقد كان العصر عصر القوميات ، وانتشر الفكر القــــومى وكذلك الايديولوجيات
 الحديثة الفربيـــة .

٢. - انتشار التعليم الغربي •

٣ \_ انتشار الاستعمار الأوروبي في البلاد الإسلامية والعربية ٠

ويجب أن نعترف هنا أن مبدأ أو نظوية الوحدة الإسلامية أصبحت من النظريات التى تتردد في العالم الإسلامي ، أحيانا بقوة مثلما حدث في النصف الثاني من القـــرن التاسع عشر ، وأحيانا بضعف خلال النصف الأول من القرن العشرين ، وهي حاليا تتردد في أكثر من مكان ، ولدينا ( المؤتمر الإسلامي ) ولكن لا تزال النظرية في حاجة إلى تعديل جوهري حتى تتلاءم مع ظروف القرن العادي والعشرين ،

وتعانى بعض دوله من مشكلات حادة مزمنة مثل (الديون) وعلى راسها العراق ومصر وسوريا ، وهى ديون للدول الكبرى والدول الأوروبية الغربية، واستنفدت احجاما كبيرة جدا من تلك الديون في مواجهة الحروب او نتائجها ، وهى في نفس الوقت في حاجة إلى أموال ضخمة أخرى حتى تعالج مشاكلها وتقوم بمسئولياتها ، وحتى لا تستخدم هذه الديون في دفعها نحو التبعية وما يترتب عنها من نتائج خطيرة .

ونظرا لأن المجتمعات الإسلامية عاشت سنوات بل قرونا على تقاليه اجتماعية وسياسية واقتصادية غير سوية ، فإنها في حاجة إلى اعادة تكوين او اعادة بناء ، ومن ابرز ذلك (عشق) الوظيفة الحكومية ، وهذا داء أصاب المجتمع المصرى ، وأصاب المجتمع العربى البترولي الثرى ، حتى ظهرت البطالة المقنعة فيه .

ولا يزال المجتمع الإسلامي ينظر إلى المراة نظرة لا تقبلها الديمقراطية اللبرالية ، وليس هذا هو الأمر المفروض فقط وإنما هي مشكلة تعاني منها المجتمعات الشرقية وخاصة الإسلامية من حيث أن المراة هي نصف المجتمع ، وإذا لم تكن انتاجية ، وليس فقط في الانجاب — فأن المجتمعات الأخرى التي تعمل فيها المراة وتنتج ستكون أقوى بكثير جدا من المجتمعات الإسلامية ، وتفرض نفسها عليها وتصبح المجتمعات الإسلامية مجالا لنشاط مجتمعات أخرى ، ومن ثم يجب أن لا نفقد القدرات الانتاجية لنصف المجتمع الإسلامي ، وخاصة أن القرنين التاسع عشر والعشرين شهدا اقتحاما جيسدا من جانب المراة للغالبية العظمي من مجالات العمل والانتاج .

ومن يشاهد المراة المصرية التي كانت (ملثمة) في النصف الأول من القرن العشرين واصبحت منطلقة في مجالات العمل في القرن العشرين ، ومن يشاهد المزاة الكويتية وكانت

هى الأخرى ملثمة فى مطلع القرن ومنطلقة حضاريا استهلاكيا فى النصف الثانى من القرن العشرين يتبين له بسهولة أن القيود الاجتماعية غير المنطقية تزول بالتدريج،ولكن الأهم. من ذلك هو أن تصبح الفتاة والمراة الإسلامية (انتاجية) حتى يستطيع المجتمع الإسلامي أن يواجه المستقبل بكل طاقاته الانتاجية •

ولا يمكن أن يتحول المجتمع الإسلامي إلى قوة انتاجية عالمية إلا عن طريق التربية والتعليم والسلوك الاجتماعي والمنهج العلمي ووضع النظريات موضع التطبيق بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الإسلامي ومع التوقعات المستقبلية المحلية والاقليمية والعالمية بل والكونية ومن المسكلات العويصة التي تواجهها المجتمعات الإسلامية المتعددة الانتقال من (البداوة) إلى (الانتاجية الصناعية) ، حيث أن المجتمعات الإسلامية البترولية الغنيسة تعتمد على (العمالة) المستوردة في المشروعات الاستهلاكية ودون تنسيق يحدث نقلة انتاجية وإنما التنسيق لا يزال من منطلقات قطرية بحتة ، ولسنا من انصار ذوبان الأقطار الإسلامية بعضها في بعض لاقامة الدولة الإسلامية الواحدة بسرعة غير محسوبة وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر وانما من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر وانما من انصار الملاء والمنا الملاء والمين إسلامية المربحة لكافة الأطراف بين متطلبات قطرين إسلاميين أو أكثر والمربحة لكافة المربحة لكافة الأمراء والمربحة لكافة الأمراء والمربعة المربحة لكافة الأمراء والمربعة للمربحة لكافة الأمراء والمربعة المربحة لكافة الأمراء والمربعة للمربحة لكافة الأمراء والمربحة لكافة الأمراء والمربعة المربحة لكافة الأمراء والمربعة المربعة المربع

وهذه الخطوط الأخيرة قد بدأت فعلا في المجتمع العربي ، حيث تشكلت وحدات اقليمية (مجلس التعاون العربي ، مجلس تعاون الخليج ، الوحدة المغاربية ) ، ولكن الأهم من قيام أى تجمع أقليمي يجب أن يكون انتاجيا يعود بالفائدة على كافة الأطراف المسساركة .

ومن هنا يكون الاقبال الطبيعي على إزالة الحواجز بين قطرين أو أكثر وهكذا •

وكثيرا ما تردد ان المجتمعات الإسلامية غالبا ما تعيش في منسساطق صحراوية أو ذراعية ، وأن الانتاج الصحراوي والزراعي لا يعطى الفرصة للارتفاع إلى مستوى العصر إلا اعتمادا على محصول نقدى (مثل البترول) أو (القطن) والحقيقة غير ذلك حيث أن دولة زراعية مثل عولندا تعتبر في مصاف الدول المتقدمة ، ودويلة صغيرة عيى (تايلاند) تعتبر دولة صناعية ولبنان الفقير الى المسادن اعتبر دولة متقسدمة في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين .

إن المجتمع الإسلامي سواء الشرى فيه أو الفقير يعيش بصفة عامة في مناخ غير صحى ( ٢ ــ الشعوب الإسلامية )

( اقتصادیا ) ولا بد من أن يتعدل هذا المناخ سواء بالنسبة للفرد أو للجميع حتى يمكن الانتقال من عصر التناقضات إلى عصر الانتاج ·

وهناك تصنيفات أخرى لشعوب الشرق الأوسط وللشعوب الإسلامية :

- ـ شعوب فقيرة جدا وأخرى غنية جدا وأبرز مثال على ذلك الفنى الفاحش للكويت
   ولدولة الامارات وقطر والفقر الشديد الذي يعانى منه السودان •
- دول راديكالية مثل البانيا وحكومة افغانستان وسوريا وليبيا واليمن الشعبى ودول محافظة جدا مثل السعودية ودول وسط بين هذا وذاك مثل مصر والمفرب .
- دول ذات كثافة سكانية منخفضة مثل معظم البلاد العربيسة البترولية ودول ذات كثافة سكانية معقولة مثل إيران وتركيا ودول ذات كثافة عالية جسدا مثل مصر لضيق الوادى المعمور وباكستان •

أما الوطن العربى والعالم العربى فهو الممتد من الاطار الأعجمى الشرقى عبر العراق والشمام وشبه الجزيرة العربية ووادى النيل وشمال أفريقية ، وهو الذى يضم دول الجامعة العسمويية .

ويمكن أن نقسم المسلمين الى الأقسام الرئيسية التالية :

#### المجمسوعة الأولى:

البلاد العربية وما جاورها من بلاد افريقية ذات تركيبات عربية إسلامية قوية ٠

#### المجمسوعة الثانية:

- مسلمو تركيا والبلقان .
  - مسلمو إيران·
- \_ مسلمو افغانسيتان ٠
- مسلمو الاستبس ( الجمهوريات السوفيتية الإسلامية )
  - مسلمو الصحراء الكبرى .
    - مسلمو غرب افريقية ٠
  - مسلمو قلب افریقیة وشرقها •

- المسلمون في جنوب افريقية ٠
  - المجموعة الشـــاللة :
- المسلمون في الهجر في اسريكا الشمالية والجنوبية وفي استراليا .
- وأما الوطن العربي فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية التالية :
  - ۱ ــ القلب أي وادي النيل ٠
- ٢ المشرق العربي وينقسم إلى : العراق الاردن الشيام شبه الجزيرة العربية ٠
- ٣ ــ المغرب العربي : ويتكون من الدول الخمس : ليبيا ، الجزائر ، تونس ، المغرب ، موريتانيــــا .
  - ٤ ــ الصومال الكبير: الصومال ، جيبوتي وما سلب منها لصالح الحبشة .

والهدف من تلك التقسيمات هو سهولة تناول تاريخها وفى نفس الوقت لأن كل مجموعة من تلك المجموعات تقدم دلالة معينة ذات خلفية تاريخية يجدر أن تؤخيذ بعين الاعتبار .

وتوجد مصطلحات أخرى ذات علاقة وثيقة بالشعوب الإسلامية :

- ١ ـ الشرق الأدنى ٠
- ٢ ـ الشرق الأوسط •
- ٣ ــ الأمة العربية ، والشعوب العربية ، والوطن العربي ، والعالم العربي ، والعرب ، وبلاد العــــــروبة .

ومصطلح الشرق الأدنى أقدم من مصطلح الشرق الأوسط ، وكلاهما من ابتداع الأوروبيين ، والشرق الأدنى كان يقصد به – إلى حد كبير – الدولة العثمانية التى كانت تمتد في معظم البلقان إلى العراق إلى معظم البحزيرة العربية ومصر وشمال أفريقية ، ومن ثم فهى الشرق القريب ( الأدنى ) من أوروبا ،

أما الشرق الأوسط فهو مصطلح أطلقه الغرب (أمريكا وأوروبا) على المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية العالية في قلب العالم القديم الممتدة من باكستان إلى إيران وتركيا والبلاد العربية حتى المحيط الأطلنطي ويدخل فيه كذلك حوض البحر المتوسط في أطاره العربي بصفة خاصة وشاع استخدام هذا المصطلح خلال وأعقاب الحرب العالمية الثانية.

ولكن تعرض هذا المصطلح لتطورات عديدة · فقد كان يستخدم في أول الأمسر - خلال الحرب العالمية الثانية وأعقابها - بمفهومه الواسع الذي أشرنا اليه آنفا ·

وبنمو الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تميزت داخله مناطق عن اخرى ، فظهرت دول الاطار الخارجي الإسلامي المتحالف مع الولايات المتحدة بشمكل مباشر أو غير مباشر وكانت هي نفسها - أي تلك الدول الإسلامية - العصب الأساسي لحلف بغداد (تركيا - إيران - باكستان - بغداد) ، وكما هو واضح أنها كانت شعوبا إسلامية غير عربية باستثناء العراق ، بينما كانت البلاد المحيطة باسرائيل تعانى بشدة من الصراع مع اسرائيل التي كانت تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بصفة عامة .

وادى انهيار حلف بغداد خلال الستينيات والسبعينيات واضطلاع مصر بمسئولية اعطاء دفعة قوية إلى الحركة الوحدوية العربية ، وعدم اشتراك الدول الإسلامية غيير المماسة لاسرائيل اشتراكا ايجابيا في الصراع العربي الاسرائيلي أدى إلى أن ينظر الراي العام العالمي إلى الشرق الأوسط وإلى مشكلة الشرق الأوسط على اعتبار انها صييغة أخرى للصراع العربي الاسرائيلي ، ثم حدث تطور كبير آخر عندما قامت الثورة الإسلامية على الطريقة الخمينية الشبعية و نجحت في استلام السلطة في ١٩٧٩ .

فقد أعلنت زعامات الثورة الإيرانية أنهم يسعون إلى تصدير الثورة الإسلامية وقيام المجبهة الإسلامية ، وتصفية الوجود الاسرائيلي ، وأنهم لناجحون فيما فشل فيه العرب بقوة الايمان وقوة السلاح ووصل بهم الأمر أن قالوا أن تحرير فلسطين يكون عبرر العراق ، وتهيأت الظروف ليس لحركة تحريرية إيرانية لفلسطين ولكن لحرب إسلامية إسلامية بين إيران والعراق، اتخذت شكل صراع بين النظرية الإسلامية والقومية العربية، وبين العجم والعرب ، إلى غير ذلك من مؤججات الصراع .

على أى حال فقد أدت هذه الحروب إلى اتساع مفهوم الشرق الأوسط مرة آخرى ، بل زاد اتساعا مع الغزو السوفيتي لأفغانستان والدور الباكستاني النشط في مقاومته ، بينما توصلت مصر واسرائيل إلى صيغة للسلام العسكرى دون تطبيع العلاقات، فأصبحت أطراف الشرق الأوسط أشد توترا من قلبه بينما كان قلبه من قبل متواصل التوتر بسبب الصراع العربي - الاسرائيلي الذي لعبت فيه مصر الدور الرئيسي .

إن الحرب الأهلية اللبنانية منذ ١٩٧٣ وما صاحبها من غزوات اسرائيلية للبنان ومصادمات متباعدة بين اسرائيل وسوريا وتدخل عسكرى من جانب الولايات المتحدة، وإن الانتفاضة الفلسطينية منذ ديسمبر ١٩٨٧ واستمراريتها ودورها الايجابي في مواقف بعض الدول الكبرى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فضلا عن الحرب العراقية الإيرانية ، والحرب الليبية التشادية وحرب المغرب ضد البوليزاريو والحرب في جنوب السودان ، كل هنذا جعل صورة الشرق الأوسط والبسلاد العربية كثيبة لدى الدول والسعوب الأخسرى .

وخلال السنوات الأخيرة كانت التيارات الوحدوية على اساس اقليمي تنمو حتى ظهر ( مجلس تعاون الخليج ) في السبعينيات و ( الوحدة المفاربية ) من دول شـــمال افريقية الخمس ، و( مجلس التعاون العـربي ) الذي يضم أكبر دولتين مقاتلتين عربيتين هما مصر والعراق فضلا عن الأردن الذي تمرس منذ بداية الصراع العربي الاسرائيلي على خوض معــــاركه .

واتجهت تركيا إلى الافادة من تاريخها العثماني الإسلامي ليكون لها موقع قوى في المنطقة ، هذا فضلا عن تيار القومية العربية الذي أخذ يشتد عوده مرة أخرى في عهمد حسنى مبارك بعد استعادة مصر مكانها في الجامعة العربية بعد مقاطعة عربية لمصر امتدت حوالي عشر سنوات ( ١٩٧٨ - ١٩٧٨) .

تلك كانت نظرة على مصطلح «العالم الإسلامي» و «البلاد الإسلامية»و «المسلمون» بما هم عليه وبما عليهم أن يفعلوه •

ولدينا عدة ملاحظات بشأن العالم الإسلامي هي :

ا ـ إن اطراف العالم الإسلامي أخذت تتآكل سواء في البلقان أو في منساطق الشرق الأقصى ( الفلبين ) • فقد كان البلقان كله تقريبا تحت السيطرة العثمانية الإسلامية ثم أخذت هذه السيطرة تنحسر بالتدريج حتى لقد ظهرت حركة منظمة لطرد المسلمين من البلقان خلال القرن التاسم عشر ، ونجحت فعسسلا في تقويض الامبراطورية

(الدولة) العثمانية ، حتى لم يبق للاتراك العثمانيين على الأرض الأوروبية سوى رقعة صفيرة جدا حول (ادرنه) • كما ظهرت حركة منظمة لتصفية الوجـــود الإسلامي في بعض الدول الشيوعية في البلقان ، مما أدى إلى أزمة بين بعض هذه الدول وتركيا بصفة خاصة •

- ٧ كان المسلمون قد وصلوا إلى جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وبعد أن فقدوا هسنه المناطق و ثبت القوى الأوروبية على شمال أفريقية حتى أصبح في القرن التاسسح عشر و قبيل الحرب العالمية الأولى قسمة بين الدول الاستعمارية وبصفة خاصة بريطانيا و فرنسا وإيطاليا ، ولا تزال حتى الآن جيوب استعمارية في شمال أفريقية مثل سبته ومليله .
- ٣ ــ إن العالم الإسلامي بأسره وقع تحت نير الاستعمار الأوروبي باستثناء بعض اجزائه المحدودة مثل ( نجد ) ــ في قلب الجزيرة العربية ــ واليمن وتلك الحقيقة وضعت شعوب العالم الإسلامي بأسره في قائمة الشعوب المتخلفة ولكنها اخذت تتخلص من الاستعمار إلا أنها لا تزال تعانى من أنواع مختلفة من التبعية •
- (1) النقاء الفكرى العربى الإسلامي مع تطويع الحضارة الغربية وتطبيعها واعادة صياغتها واقتباسها مثلما حدث في المملكة العربية السعودية ·
  - (ب) التوفيق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الفربية مثلما فعلت مصر ٠
- (ج.) الأخذ بالحضارة الغربية والاندماج فيها مثلما حدث لدعـــاة الاندماج في الجـــدزائر ·

والخطورة التى تواجه العالم الإسلامى فى المستقبل القريب هى تفسوق الدول الغربية تفوقا حاسما فى التكنولوجيا ، ويخشى من أن تفرض الدول الفربية نفسها فرضا على الشعوب الإسلامية .

وما من مخرج من وجهة نظرنا من هذا المازق سوى استعادة المسلمين المباداة

والمبادرة في المشروعات الكبرى التي تحافظ على ( الشخصية الإسلامية ) ، وما من أسلوب أجدى من ( الاقتصاد الانتاجي ) للحفاظ على هذه الشخصية الإسلامية ·

تضارب الايديولوجيات في البلاد الإسلامية • فبعض البلاد الإسلامية الحسسات بالشيوعية ، مثل البانيا • وتعيش كتل بشرية كبيرة في الدول الشيوعية الكبرى مثل الاتحاد السوفيتي والصين ، وهذه الكتل البشرية الكبيرة معرضة لأن تفقد يوما ما هويتها الإسلامية • كذلك هناك كتل بشرية كبيرة استوعبتها الحضادة الغربية حتى اصبحت اقرب إلى اوروبا منها إلى العالم الإسسلامي ولم يبق من إسلاميتها سوى المظهر ، وحجم ليس بالقليل منها يعيش داخل الشعوب الإسلامية نفسيسسسان.

وإننا لا ندعو إلى ارغام هؤلاء على اتباع التعاليم الإسمسلامية وانما ندعو الى اقناعهم بتلك التعسساليم •

- آ ـ إن الايديولوجيات الغربية ـ مثل الديمقراطية اللبريالية ـ هى التى ستجتاح العالم خلال السنوات القليلة القادمة . وينظر إليها العديد من القيادات الإسلامية على أنها ستدمر الفكر الإسلامي ، والحقيقة هى أنها ليست كذلك إذا ما تعامل معها الشرق الإسلامي بحكمة . فعليه أن يعترف أولا بأنهـ مى الايديولوجية التى ستحتل المرتبة الأولى في العالم خلال الفترة القادمة . وعليه أن يطبع العلاقات معها دلا من أن تكسر على المسلمين أبوابهم بشكل يخرجهم من دينهم .
- ٧ \_\_ إن فى العالم الإسلامى مجموعة من الصراعات على رأسها الصراع بين مفهوم عالمية الإسلام ومفهوم القومية العربية والوطنية القطرية وهو صراع اشتحد أواره فى النصف الثانى من القرن العشرين وهو صراع إن لم نتحكم فيسه فسيؤدى إلى تحكم الآخرين فينا باسم السلام من أجل الديمقراطية اللبرالية وتجد الشعوب الإسلامية قد فرض عليها السلام و فرض عليها ايديولوجية دون تطويع هذا السلام أو تلك الايديولوجية لمصلحة الشعب والشعوب الإسلامية •
- ٨ \_ إن الشعوب الإسلامية استهلاكية في مجملها ومدينة للدول الكبرى ، معرضة لخوض
   حروب ضد جيران طامعين فيها ، وفوق هذا وتلك فهي في حاجة مستمرة إلى دعم

الدول الكبرى بطريقة أو بأخرى ، وبالتالى فعلى هذه الشعوب أن تحدد شكل التبعية ، والتبعية في حد ذاتها خطر إذا ما تعدت المعقول ، وهذا ما يجب أن تحدده الشعوب الإسلامية بحيث تتخلص من (التبعية) وتدخل في أطار (التعساونية) الدوليسسة .

' ٩ \_ إن الفكر الإسلامي يجب أن يتطور تطورا جوهريا بحيث يكون قادرا على استيعاب الايديولوجيات الأخرى • والفكر الإسلامي فيه ما يستوعب أية ايديولوجية أخرى • ونظرا لأن رجال الدين ليسوا على مستوى المسئولية لتحقيق هذا الهدف ، فإن المؤسسات الدينية يجب أن تتعرض لأزمة حوار مفتوح حتى تجدد الطريق الذي يحافظ على الهوية الإسلامية ويفيد من التطورات الحضارية الغلابة •

فمن المعروف أن بعض رجال الدين المسلمين خلال القرن التاسع عشر والعشرين اتخذوا مواقف متصلبة من الاقتباس من النهضة الأوروبية الحديثة والمعاصرة ، فبعضهم كان يرفض ( التليفون ـ والراديو ) فأصبحا فى زاوية من زوايا المنزل ، ولكن اخطر مو قف سلبى لرجال الدين كان بالنسبة لتجارة الرقيق فلم يعلنوا تحريمها فى الوقت الذى كانت فيه انجلترا تتزعم حركة إنسانية واسعة النطاق لتحريم هذه التجارة غير الإنسانية ، حتى لقد أصبح المفهوم فى أواخر القرن التاسع عشر أن المسلمين ـ وخاصة العرب ـ هم تجار العبيد، مع أن الأوروبيين هم الذين استيعاب المستعمرات الأوروبية فى العالم الجديد (أمريكا الشمالية والجنوبية) عن استيعاب رقيق جدد ، وهكذا أصبح الافريقيون مقتنعين ـ وعلى نطاق غير ضيق ـ بأن العرب مسئولون عن تجارة الرقيق ، وأن الانجليز هم المخلصون ،

• ١ - إن اعدادا كبيرة من الشعوب الإسلامية تعيش حالة حضارية شـــديدة التخلف واعنى بذلك حياة ( القبائل ) و ( العشائر ) وهذا يعتبر سبة في جبين أي مسلم • وهذه التركيبات القبلية تكاد تغطى معظم العالم العربي بالذات • فتلك التركيبات القبلية ستكون لقمة سائغة لأية حضارة أخرى متفوقة •

١١ \_ كانت تموج في البلاد الإسلامية الصراعات مثلما حدث في القارة الهندية بين المسلمين

والهندوس ، وبين الشيعة والسنة والموارنة والدووز في لبنان ، وبين العسراق وإيران ، وبين السعودية واليمن وبين السعودية ومصر وبين ليبيا وتشاد وبين موريتانيا والسنغال ، وهذه اشارات وليست حصرا ، ومن ثم فان هذه الصراعات كفيلة بأن توقف عملية التنمية وليس فقط تعطيلها الأمر الذي يعرض تلك البلاد الإسلامية للوقوع في نوع جديد من السيطرة والاستغلال الأجنبي •

1٢ - إن البلاد العربية المحيطة باسرائيل هي التي تحملت اساسه مفارم الصراع العربي - الاسرائيلي وبخاصة مصر · وهو صراع شبيه بتلك الحروب الصليبية · وهو صراع من نوع خاص يحتاج إلى حكمة عالية المستوى لعلاجه حتى لا تتحول اسرائيل الحالية إلى (اسرائيل الكبرى) · وفي هذا انقاذ لليهود من انفسهم حتى لا يعيشوا على فه كر خيالي قد يتحقق يوما ما ولكن على حسهاب مستقبلهم ومستقبل المنطقة · وابلغ دليل على ذلك ما يجرى في الضفة الغربية من انتفاضة جعلت الاسرائيليين يعيشون على أرض محروقة يسمونها هم (جودايا والسامرة) أمل الأولين منهم ورثه عنهم الحاليون ·

والملاحظ هنا أن دور الدول الإسلامية في الصراع العربي الاسرائيلي محدود جدا لا يتعدى التأييد المعنوى والمالي أما مفهوم التضامن الإسلامي والعمل بمقتضى الآية (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) فلم يكن في استطاعتهم ذلك نظرا لأن (النظرية القطرية) ـ أي أن كل قطر يعمل من منطلق مصالحه الخاصة به ـ كانت هي التي أخذت بها الدول والشعوب الإسلامية متشدقة بالتضامن الإسلامي أكثر منها منفذة له .

- 17 \_ إن الجامعة الإسلامية كانت نظرية سعت الدولة العثمانية دون جدوى أن تحققها و قامت منظمة المؤتمر الإسلامي وهي تعمل من منطلقات (قطرية) ومع ذلك فهي منظمة ضرورية لمواجهة المنظمات العالمية الطامعة في الشرق الإسلامي بطريقة أو بأخرى ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه تلك المنظمة والمؤسسات الدينيـــة بصفة عامة إنها تفتقر إلى الروح التبشيرية .
- 1٤ ــ إن التيارات الإسلامية النشطة خلال السبعينيات والثمانينيات تستند بعضها إلى القوة أكثر منها إلى الحوار ، وإلى نظريات السلف أكثر منها على نظريات العصر

- ١٥ ــ إن هناك بعض الدولو الشعوب الإسلامية بدا وكانها قد تطرفت ــ نوعا ما ــ فى الابتعاد عن مجموع الشعوب الإسلامية ونخص هنا بالذكر (تركيا) و (تونس)، ثم نلاحظ أنها استعادت توازنها الإسلامي نظرا لأن الأرضية الشعبية إسلامية ، وإن هذه العملية من الابتعاد والاقتراب واستيعاب المبادىء الإسلامية وتطبيقها كلها ظواهر شملت الشعوب الإسلامية بدرجات مختلفة من القوة والضعف .
- ۱٦ ـ إن العصر والمستقبل القريب يعيش عصر تنافس الشعوب المنتجة في اطــــار من الديمقراطية وهذا ما يجب أن يكون نصب عين كل شعب إسلامي وكافة الشعوب الإسلامية حتى تخطو بخطوات ثابتة عبر القرن الحادي والعشرين .

ولا شك أن كافة الامكانيات التى يمكن أن يقدمها المسلمون لأنفسهم والعالم المحضارى تكمن في قدرتهم على أن يشعر المواطن المسلم في أي بلد بمقدرته على الانتاج بالتعاون مع إخوة له حتى ولو كانوا فيما وراء البحار ٠

\* \* \*

## البابب الأول

نشأة ونمو الدولة العثمانية منذ القرن الثالث عشر حتى منتصف القرن الخامس عشر

الاتراك شعب من الشعوب الإسلامية التى ملأت التاريخ أحداثا وتطورا ، إذ مرت بالفالبية العظمى من الاتراك مظاهر الحضارة طيبها ومرها ، من البداوة إلى الدولة العامة ( الامبراطورية ) ، ومن أدنى المستويات الحضارية إلى أزفعها ، ومن حكم يقسوم على نظرية ( السلطنة ) إلى نظرية ( الخلافة ) إلى ( الجمهورية ) .

وذاق الاتراك عبر تاريخهم الطويل حلاوة الجهاد فى سبيل الله ضله الامبراطورية الرومانية الشرقية (الامبراطورية الشرقية) ، حتى استولوا على هذه الامبراطورية كلها، ومدوا ذراعا لهم قوية إلى المحيط الهندى واخرى إلى المشرق العربى والى وادى النيل حتى حوض البحر الأحمر الجنوبى وما وراءه بقليل ، وامتدت ذراع عثمانية ثالثة حتى وصلت إلى حدود مراكش (المغرب)، واصبحوا الدولة الإسلامية التى تضم ارضا إسلامية وارضا اوروبية مسيحية ،

ويمكن أن نقسم تاريخ الاتراك العثمانيين إلى الأقسام الرئيسية التالية :

- ١ ــ نشأة ونمو الإمارة العثمانية في شمال غرب الأناضول منذ منتصف القرن الثالث عشر حتى استيلاء السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية ١٤٥٣ .
  - ٢ ـ التوسيع العثماني في البلاد العربية خلال القرن السادس عشر ٠
    - ٣ ــ الدولة العثمانية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠
- ٤ ـ المواجهة بين الحضارة الإسلامية التقليدية على الطريقة العثمانية والحضـــــــارة
   الأوروبية الحديثة في القرن التاسع عشر ومحاولات التحديث في الدولة العثمانية .
- ٥ ـ الايديولوجيات المتضاربة في الدولة العثمانية : الجامعة الإسلامية ، القوميـــة
   ( التركيــة ـ العربيــة ) ، الخلافة أم المجمهورية ، الشورى الإســـلامية أم
   الديمقراطية الغربية ، السلفية والمعاصرة .

فكما سبق أن ذكرنا لقد شهد الاتراك مختلف التطورات الكبرى التي مرت بالعالم منذ القرن الثالث عشر وكانت لهم مواقف ازاء تلك التطورات والأحداث الكبرى •

# الفصل الأول

## نشــــاة ونمو الدولة العثمانيــة في الأناضول والبلقــان

١ ـ الظروف المهدة لظهور الإمارة العثمانية

٢ ـ نمو الدولة العثمانية في البلقـان

٣ ـ فتح القسطنطينية

#### ١ - نمو الامارة في الأناضسول والبلقان

في ذلك الأستبس المترامي الأطراف في وسط آسيا كانت مواطن الاتراك الأولى ، ومنها خرجت هجرات قوية في مختلف الاتجاهات ، إلا أن مستقبلهم العظيم كان في الديان والمجالات الإسلامية ، فللاسلام الفضل الأول في فتح أبواب مستقبل باهر أما الأتراك ، كانوا من قبل وثنيين رعاة غلاظ القلوب ، فلما اسلموا تهذبت طباعهم وأخلاقهمم ، وأصبحوا قوة لها مكانتها ، فباعتناقهم الإسلام أصبحوا أعضاء مقبسولين في المجتمع الإسلامي ، وفي أي جزء من العالم الإسلامي ، ( فالمؤمنون أخوة ) ،

ونظرا لتمرس الأتراك في الأستبس على صنوف القتال وضراوته ، ونظـــرا لأن الاتراك السلاجقة كانوا في تركيا في حرب ضروس ضد العملاق البيزنطى ، توافــــدت الهجرات التركية من وسط آسيا إلى تركيا (آسيا الصغرى الأناضول) وكانت فكرة الجهاد ضد بيزنطة واحدة من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالأتراك إلى هذه الهجرة الى الاناضول ، حتى اصبح الأناضول تركيا كله، واخذت تظهر هناك الإمارات التركية و حقيقة كانت هذه الإمارات التركية و كانها أقزام بجوار العملاق البيزنطى إلا انها كانت قادرة على رد العدوان البيزنطى عليها بشدة تماسكها ، بل كذلك صمدت خلال الفترة العصيبة التي اجتاح فيها المفول العالم الإسلامي و قوضوا الدولة السلجو قية وأسقطوا الخلافة العباسية في بفـــداد ١٢٥٨ م .

إن هذه الغزوة المفولية ادت كذلك إلى انتشار الإسلام بين المفول والتتار ، وبالتالى فتح الإسلام أمامهم أبواب الهجرة إلى الديار الإسلامية ولهذا أقبل على الأناضول الكثير من الجماعات المفولية فضلا عن الجماعات التركية ، لتسهم هذه الهجرات في استكمال تتريك الأناضول حيث أن الأتراك والمفول من أصول واحدة ، كانت الوثنية تجمعهم قبل الإسلام ، وأصبح الإسلام يجمعهم منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر ،

ومع أن المغول قضوا على الدولة السلجوقية ، وقضوا على الخلافة العباسية فإنهم ( ٣ ــ الشعوب الإسلامية ) لم يستطيعوا السيطرة سيطرة مباشرة على املاكهم الواسعة في المشرق الإسلامي أو في الأناضول ، فلم تظهر على يدهم أو من بعدهم حكومة مركزية قوية في الأناضول الأمر الذي افسيح المجيال لنمو العديد من الدويلات التركيبة الصغيرة ومن بين هذه الدويلات « الإمارة العشميسانية » •

والفترة الأولى من تاريخ هذه الإمارة العثمانية الصغيرة تحيط بها الأساطير ، فمن المعروف ان أية إمارة تنمو إلى دولة كبيرة فان تطورها هذا كفيل بأن يضفى عليها الكثير من الصفات والأعمال المبالغ فيها ، كذلك من المعروف أن الإمارة الناشئة الصغيرة لا تلفت الأنظار وهى لا تزال في المهد ، ولا يكتب عنها احد إلا إذا بدأت تلفت الأنظار اليها ، وغالبا ما يكون ذلك بعد فترة طويلة من نشأة الإمارة ، وبعد أن يكون تاريخ النشأة قد أصبح أقرب إلى الأساطير ، خاصة إذا ما نمت هذه الإمارة حتى أصبحت الدولة الأكبر مثلما حدث للإمارة العثمانية التي نمت حتى أصبحت دولة الخلافة الإسلامية .

تصدى لهذا الموضوع مؤرخ عظيم هو جيبونز (١) في كتاب ( تأسيس الامبراطورية يالعثمانية ) ذلك الكتاب الذي أصبح مرجعا رئيسيا لمن يتصدى لنشأة الدولة العثمانية ، وله في هذه النشأة نظرية تقول:

« كان ارطغرل ابو عثمان الذى تنسب إليه الامبراطورية هو رئيس قبيلة صيفية عرفت باسم (قايي) وفدت على الأناضول في عهد السلطان السلجوقي علاء الدين الأول فارة من خوارزم امام زحف جنكيزخان واستقرت في سكود في شمال غرب الأناضول ويوكان عثمان وقبيلته اتراكا كفارا يزاولون الرعي والماعشوا في بيئة إسلامية دخلوا في الإسلام كابناء جلدتهم من الترك السلاجقة ولم يكن تحت إمرة عثمان قبل دخوله في الإسلام إلا اربعمائة محارب ولكن عدد العثمانيين ما لبث أن (تضاعف) بين سنتي الإسلام إلا اربعمائة محارب ولكن عدد العثمانيين ما لبث أن (تضاعف) بين سنتي الإسلام المنابق وامتدت حدودهم حتى صاقبت حدود البيزنطيين وادى ذلك إلى ظهور جنس العثماني ولكنه كان جنسا جديدا مختلطا ناشئا عن ذوبان العناصر الأصلية وقسوامه الأتراك الوثنيون والاغريق المسيحيون » (٢) و

Gibbons; The Foundation of The Ottoman Empire (\)

<sup>(</sup>٢) محمد فؤاد كوبريلى: قيام اللولة العثمانية ، ترجمة عن التركية ، وقدم له الله كتور أحمد السعيد سليمان ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ص ٩ ·

شاعت هذه النظرية حتى أصبحت أشبه بالحقيقة الثابتة لما كان يعرف عن جبونن من علو كعب في التاريخ التركى ، ولأن عددا ليس بالقليل من مؤرخي أوروبا قبل النظرية وأخذ بها في مؤلفاتهم ، حتى انبرى مؤرخ تركى لهذه النظرية دارسا ثم ناقدا ، وأخيرا وضع الأمور في نصابها محددا الظروف والطريقة التي لابست نسباة الإمارة التركية فيقول كوبريلي :

« إنه أن الخطأ أن نعزو تأسيس الامبراطورية العثمانية إلى قبيلة من أربممائة خيمة كانت تقطن في القرن الثالث عشر الحدود البيزنطية السلجوقية في أقصى أنسمال الفربي من الاناضول ، دون تفسكر سلشرح هذه الواقعة سفى الظروف التاريخسسة والاجتماعية للأناضول في القرن الثالث عشر والرابع عشر » (١) .

لقد كان الأناضول (تركيا) فعلا قبل ان تفد إليه قبيلة (قايى) وكان إسلاميا كذلك ولكون (قايى) قبيلة مسلمة وتركة ، كانت فرصتها واسعة للقصدوم إلى الأناضول ولتكوين إمارة صغيرة ، مجاهدة في سبيل الإسلام ، على الحدود السلجونية سالبيزنطية في المنطقة المعروفة حول (أسكى شهر) ، وكانت الدولة السلجوقية تعين بعض القواد للدفاع عن البلاد الساحلية وعن مناطق الحدود ، وعرف هؤلاء باسم (أمسرأء الحسسسدود) .

كان امراء الحدود يواجهون ظروفا صعبة للفاية ، ومشمكلات متجددة من وقت لأخر ، وكانوا خلال هذا يجدون أنفسهم مضدارين إلى اتخاذ سياسات تختلف عن سياسة الحكومة الكبرى المسئولة عن الأناضول: الحكومة السلجوقية ، وبطبيعة الحال ادى ذلك إلى أن يصبح ولاء هؤلاء الأمراء للدولة السلجوقية ما المتدهورة مجرد ولاء اسمى ، وأن يصبحوا في نفس الوقت اقدر على التصرف والتحرك بحرية كبيرة في مواجهة العملاق البيزنطى ،

وحيث أن هؤلاء الأمراء كانوا يقومون بعمل بطولى إسلامى ، كانت ثقتهم بانفسهم وبعملهم عظيمة وكبيرة وكانت ذكريات الحروب الصليبية لا تزال قريبة ، وإلى جانب ذلك كانت هناك عدة عوامل ساعدت على هذا النمو المطرد للإمارة العثمانية .

<sup>(</sup>١) كوبريلي ، المصدر السابق ص ٩ وما بعدها ٠

فقد كان الأناضول خلال القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر قد أصسبح الشبه بمنطقة فراغ سياسى وبشرى كانت السلجوقية والامبراطورية البيزنطية تتناحران عليه ، ولكن تلقت كل منهما وفى وقت متقارب ضربة قاصمة ، انقضت أوروبا الفربية على هيئة حملة صليبية رابعة ( ١٢٠٤) على الامبراطورية البيزنطية وليس على الدولة الإسلامية فكان أن فرضت على القسطنطينية حكما كريها هدم الكثير من قيم أهاليها ، فعندما سيطر الصليبيون الفربيون على عاصمة الامبراطورية البيزنطية أقدموا على أعمال وحشية إذ « استباح اللاتين المدينة طيلة ثلاثة أيام ودمرت أجزاء من القسطنطينية الجبارة وسلبت ، واستهجن البابا أنوسنت الثالث ما قام به أتباعه الكاثوليك الذين خرجوا على سياسته فقد كان يدعو إلى توطيد الصداقة بين الشرق والغرب ، أما حملة خرجوا على سياسته فقد كان يدعو إلى توطيد الصداقة بين الشرق والغرب ، أما حملة الاتحاد أصبح الآن مستحيل قيام اتحاد بين الشرق الأوروبي وغربه ، وقال البابا أن

حقيقة استطاع (ميخائيل الثامن) ان يعود إلى القسطنطينية امبراطورا بيزنطيا يعد اربعين عاما من تلك النكبة ولكن تلك النكبة كانت قد هنت العاصمة والامبراطورية وكانت بمثابة بداية النهاية بالنسبة لها • فكان ذلك فرصة ذهبية أمام هذه الإمسادة الصفيرة الطموحة العثمانية • فقد ركزت الامبراطورية البيزنطية انظارها بسبب تلك النكبة على البلقان وما هو وراء البلقان اكثسر من تركيزها على خطر الإمارات التركية النامية على حسابها في الأناضول •

ويبدو أن السلطات الحاكمة في القسطنطينية كانت قد تعودت على فقد أجزاء من ممتلكاتها في الأناضول ، حتى فقدوا الأمل ، ليس فقط في استرداد الأناضول بعد توالى وصول واستقرار القبائل التركية فيه وتحويله إلى أرض تركية تماما ، فإذا ما حاولت

<sup>(</sup>۱) برنادين كلتى: فتح القسطنطينية ، ترجمة شكرى محمود نديم ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، بغداد ١٩٦٢ ، ص ٢١ ، وقد علقت (كلتى ) على تلك الوحشية من جانب اللاتين بالمقارنة بالأتراك بقولها : « لم يدمر الأتراك فى أى وقت احتلوا فيسه مدينة ٠٠ بالشكل الذى دمر به حؤلاء القوضيون من الفرنسيين والإيطاليين والفلمنكيين القسطنطينية المسيحية » ٠

تولى أمر هذه الإمارة الصغيرة ، بعد موت مؤسسها عثمان ، أبنه أورخان • وكان رجلا على جانب عظيم من الحكمة والنشاط ، سواء في عهد أبيه ، أو بعد أن تولى هسو الحكم ، فهو الذي فتح بروسه ( ١٣٢٦ م ) ، وجعلها عاصمته ، وهو أول من عبر المضيق إلى غالبولى لتصبح قاعدة التوسع العثماني في البلقان •

وهناك عدة عوامل ساعدت أورخان على تأسيس دولة يحسب حسابها في المنطقة ،

۱ – كانت الامبراطورية البيزنطية تعانى من امراض الشيخوخة و واخطرها (الحرب الأهلية) والصراع حول العرش بين زعماء غير اكفاء لمواجهة الخطر الحقيقى الذى يواجه الامبراطورية وكان وقود هذه الحرب شعب كان يفقد الثقة فى نفسه وفى زعمائه سنة بعد آخرى . حتى لقد استعان الامبراطور (كانتا كوزيناس) باورخان، فتمكن الأول من أن ينفرد بالحكم (١٣٥٣) وعندما حاول (كانتا كوزيناس) أن يتنصل من الثمن الباهظ الذى كان عليه أن يدفعه لأورخان ، توالت عليه النكبات والثورات حتى سقط عن عرشه ليجلس عليه (باليولوجاس) (١٣٥٨) الذى لم يجد بدأ من الاعتراف بالوجود العثمانى فى تراقيا فى شمال اليونان .

٣ ـ ان اورخان ادرك ان الأعباء الملقاة على امارته اكبر من إمكانياتها خاصة بعدان أصبحت السلطات البيزنطية تنظر إليه بعين المخاوف والأخطار الحقيقية ، وهذا ما لم يكن متوفرا لتلك السلطات قبل عبور العثمانيين البحر إلى البلقان ، ولهذا عنى باعادة تنظيم الجيش ، فقد كان الجيش العثماني يعتمد على الفرسان ، إلا أن أورخان خلال المعارك ادرك حاجته الملحة إلى جيش من المشاة يستطيع أن يستولى على القلاع والأسوار الكبرى التى اشتهرت بها مدن البلقان ، ولكن خبرات الأتراك السابقة كانت متركزة على الخيالة ، وكان من العسير تحويل التركى إلى جندى مشاة فاتجه اورخان إلى استخدام عتصر غير تركى فى تكوين جيش من المشاة ، وع, فت هذه الطريقة باسم الديوشيرمة ،

والديوشرمة هي ضريبة الدم ، إذ كان الصبية الصغاد المسيحيون يؤخذون من البلاد المفتوحة حديثا ، ليدخلوا في الإسلام ويربوا تربية إسلامية عسكرية وفسكرية وكانوا يعيشون في ثكنات خاصة بهم لا يتزوجون ولا يختلطون بالمجتمع وإنما وهبسوا أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامي والملة والسلطان ، وهذا النوع من الجند العثماني هو الذي أطلق عليه اسم « الإنكشارية » أي الجيش الجديد ،

وهناك نقد اوروبى شديد الوطأة لهذا النظام ، يتهم الأتراك بالقسوة المتناهية إذاء البشرية ، ومع ما فى هذا النظام من قسوة فانه لا يمكن أن يقارن بما فعله الأسسبان بمسلمى الأندلس الذين خيروهم بين التنصر والموت ، وبما فعسله الأوروبيون بالزنوج الافريقيين خلال عهد الاسترقاق المروع .

ونظرا للدور الكبير الذى لعبه الإنكشارية فى توسيع الدولة العثمانية وفى سقوطها فى نهاية الأمر كتب تاريخ نشأة هؤلاء الإنكشارية بشكل بعيد عن الحقيقة ، فقد وردت فى الفالبية العظمى من المؤلفات التى تعرضت لهذا الموضوع أن الإنكشارية هم الذين كانوا يكرنون الجيش العثمانى ، أو على الأقل عموده الفقرى منذ البداية ، والحقيقة هى أن نظام الفرسان ظل سائدا فى الجيش العثمانى ولم يصبح الإنكشارية اغلبية فى الجيش إلا فى القرن السادس عشر والسابع عشر ، وعندما تدمور نظام الإنكشارية كان ذلك التدهور واحدا من الأسباب الرئيسية لضعف الدولة العثمانية ،

كانت المؤلفات عن الإنكشارية تعتمد على الصورة السيئة الأخيرة لها ، دون ادراك حقيقى لقيمة هذا النظام فى الفترة المبكرة وانه كان مقبولا حينذاك إذ أن الفرق لم يكن كبيرا بين نظام الإنكشارية ونظام المماليك الذى كان شائعا فى العالم الإسلامى ، خاصة إذا اخذنا فى الاعتبار أن النظامين اجتذبا أعين الأوروبيين فكانوا احيانا يدخلون أبناءهم إلى أى من النظامين الملوكى والإنكشارى المتى يصلوا إلى مراتب عليا فى الحكم لا يمكن أن يصلوا إليها فى مواطنهم الأصلية .

أن قيمة أورخان هو أنه شهد أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهـة البلقان كا وشهد ظهور نظام عسكري جديد سيصبح رعب أوروبا لمدة أربعة قرون تالية · وكذلك في عهد أورخان كانت قد بدأت عملية الاقتباس من النظم الحضارية الأخرى، وكانت تتم دون عقبات أو اعتراضات ، وأخذت نظم الضرائب البيزنطية تدخل في الإدارة العثمانية الناشئة ، وكذلك بعض نظم وفنون البناء والهندسة ، وكذلك نما الاقتباس من الآداب الفارسية فضلا عن العربية ، وظهر انتاج أدبى تركى له قيمته ،



#### (7)

#### نمو الدولة العثمانية في البلقـــان

إن تاريخ الإمارات الصغيرة والدول في تطوراتها الأولى يكاد يركز على الشخصيات. الحاكمة التي كان لها الدور الأكبر في عملية التطور والنمو ، وهذا ينطبق أكثر على تاريخ الإمارات والدول في الشرق الإسلامي حيث لعب الفرد دورا رئيسيا في تكوين وبناء الدولة حتى لقد أصبح لدينا العديد من بناة الدول الإسلامية الحديثة والمعاصرة من أمثال:

🜪 محمد على باشـــا 💮 🖈 عبد العزيز بن سعود

🖈 محمد علی جناح 🖈 رضا بهلوی

ولذلك سنلاحظ أن دور الشخصيات الحاكمة الرئيسية في بناء الدولة العثمانية كان رئيسيا الأمر الذي يجعلنا نركز عليهم بشكل واضح ·

فى ١٣٦٢ توفى أورخان ، وخلفه ابنه مراد الأول ليواجه أعسماء دولته فى اتجاهين. متباعدين خطيرين:

- ١ ــ في الشرق كانت إمارة قرمان التركية تنظر بعين الخوف الشهديد الى نمو الإمارة.
   العثمانية واستطاع مراد الأول أن يوجه ضربات الى خصومه اقعدتهم عن التحرك.
- ۲ ـــ فى أوروبا كان الامبراطور البيزنطى يسعى الى الانقضاض عليه ، ولكن ( مــراد ) .
   استولى على ( أدرنة ) ١٣٦٦ واتخذها عاصمة له ، الأمر الذى كان له صدى سىء فى مختلف العواصم الأوروبية ، وخاصة لدى البابا فى روما وانطلقت مرة أخرى .
   الدعوة الى حرب صليبية ولكن دون جدوى ، بينمــــا تابع العثمانيون تقلمهم واستولوا ــ فيما استولوا عليه ـ على سالونيك .

إلا أن هذا النمو في الدولة العثمانية كان سببا في قيام تحالف جديد من القسوى المسيحية البلقانية لصد الفزو العثماني وأحرز التحالف البلقاني النصر في الجولات الأولى ولكن مراد الأول في النهاية في خاض ضد أعدائه معركة قوصوة الكبرى في يونيو ١٣٩٨ تلك المعركة الني سفط فيها مراد شهيدا ووقع فيها ملك الصرب أسيرا فاعدمه بايزيد الأول الذي تولى الإمارة بعد إستشهاد أبيه .

كانت بلغاريا بين بايزيد الأول العثمانى من جهة و (سجسموند) ملك المجسر من جهة أخرى ، وكان الأخير يدرك أنه لا يستطيع وحده صد الزحف العثمانى فى البلقان ، ولكن فى نفس الوقت كان ملوك أوروبا يدركون أن الطريق سيصبح مفتوحا أمام الأتراك إلى قلب أوروبا لو نزلت بالمجر هزيمة كبيرة ، ولذلك كانت الدعوة التى أطلقها ملك المجر لإرسال حملة صليبية جديدة ذات صدى قوى بالقياس الى الدعوات السابقة عليها ولقد شد أزر المجر كل من بابا روما وملك فرنسا وملك انجلترا والبندقية .

وفى ٢٧ أيلول - سبتمبر ١٣٩٦ دارت موقعة نيقية التى أحرز فيها بايزيد الأولى الانتصار الذى جعل من الدولة العثمانية حقيقة كبرى فى البلقان إذ أصبحت بلاد البلغان واليونان وجزء من البلقان الشمالى نفسه تحت السيطرة العثمانية • وقد كان لإنتصارات بايزيد رنة فرح فى العالم الإسلامى وفى مصر منح الخليفة العباسى لقب سلطان إلى بايزيد الأول •

## نكسسة أنقسرة ١٤٠٢:

حينذاك كانت قوة اجتياحية تنطلق من وسط آسيا قد وصلت الى الشرق الأسطم بقيادة فاتح رهيب هو (تيمور لنك) الذى اخضع البلاد حتى فارس مؤسسا فى ظرف مينوات قليلة امبراطورية كبرى مترامية الأطراف تمتد من سهوب آسيا من سمر قند شرقا حتى بلاد الأفغان والهند وإيران غربا وحتى جورجيا وارمنيا ، وأصبح على مشارف الأناضول قلب الدولة العثمانية .

وهكذا اصبحت امبراطورية تيمور لنك مجاورة للدولة العثمانية الفتيسة ودولة المماليك التى كانت تضم مصر والشام والحجاز كما أصبحت تجاور الدولة العشسائرية الناشئة قرة قوينلو في شرق الأناضول والجلائرية المتداعية في العراق والقبيلة الذهبية في حوض الفولجا الأدنى •

إلى جانب الجوار وحدة الطبع التترى ، كانت هناك أسباب كفيلة باثارة الحرب بين الدولتين التترية والعثمانية أهمها:

١ ــ كانت امارات شرق الأناضول خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر تشــــعر

بتعاظم قوة الأتراك العثمانيين ، إنهم لن يلبثوا يوما ما ، وحين تواتيهم الفرصة ، أن ينقضوا ويفرضوا السيطرة عليهم · ومن ثم كانوا مستعدين لإغراء تيمور لنك بالدولة العثمانية ·

- ۲ ـ كانت (سيواس) قد وقعت منذ وقت قليل في يد (بايزيد) وكانت في نظر تيمور لنك مدينة ذات أهمية استراتيجية كبرى ، حتى أنه لما استولى عليها اكتفى بهذا التقدم متحولا الى العراق فأخذه ثم اتجه الى الشام فبسط سيطرته لفترة علي علي السلم .
- ٣ كانت القوى الأوروبية الناقمة على الدولة العثمانية مستعدة لأن تمد يدها الى أية قوة كبيرة قادرة على هزيمة هذه الدولة العثمانية الفتية ولذلك سعت (جنوة) و ( قشتالة ) الى تيمورلنك ، ولكن هذا لم يستمع الى رسلهما بسبب تمسكه بالإسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يكن هناك ما يدل على أن مساعدات مجدية يمكن أن تقدمها كل من جنوة وقشتالة له ، ولكن هذه الاتصالات شجعت تيمورلنك على العمل ضد الدولة العثمانية .

كان العثمانيون قبل هذه الحرب ضد تيمورلنك يتوسعون وينقلون عاصمتهم من مكان لآخر مقتربين بها من قلب ارض العدو ، اما في حربهم ضد تيمورلنك فقد وجدوا انفسهم مضطرين الى الدفاع عن قلب دولتهم (الأناضول) ومن هنا كانت المعركة المنتظرة تضع الدولة العثمانية في موقف حرج للفاية بسبب العداوة الريرة بين القوى البلقانية المسيحية وهذه الدولة العثمانية ، وبسبب ضخامة الجيوش التي كان يقودها تيمورلنك الذي لم يهزم من قبل .

<sup>(</sup>١) تعرف عند الأتراك باسم (تيمور محاربه سي) .

الأناضول ومدنه · حقيقة كانت الضربة قاسية جدا للدولة العثمانية ولكن خفف منها أن تيمورلنك لم يكن يرغب فى الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد الى سمر قند ليعد حملة على الصين ، ولم يلبث أن مات فى ١٤٠٥ تاركا الامبراطورية تواجه التفكك السريع الذى اعتادته مثل هذه الامبراطوريات المفولية فى أعقاب موت مؤسسها •

كان عدم إكتراث تيمورلنك بالأناضول ، او باسقاط الدولة العثمانية عاملا جوهريا في الابقاء على هذه الدولة وفي قدرتها من بعد على الظهور قوية رغم المتاعب الداخليـــة الشديدة التي المت بها في اعقاب تلك الهزيمة النكراء .

وعلل المؤرخ الكبير ارنولد توينبى عدم ستقوط الدولة العثمانية بعد تلك الضربة القاسية في معركة أنقرة بأن هذه الضربة وقعت في وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دور التكوين والفتوة ، وهو دور يعطى الدولة الناشئة القسسدرة على تلقى الضربة وامتصاصها ثم معاودة النهوض ، رغم ما كانت تواجهه من ظروف داخلية صعبة ، فلا يكاد خطر التتر ينحسر عن الأناضول حتى تعرضت الدولة العثمانية لصراع أسرى مرير بين ابناء بايزيد الثلاثة ، موسى وسليمان ومحمد .

خلال هذا الصراع بين الأخوة ظهر خطر تمزق اللولة ، فقد كان هناك مطالب بالعرش معتمدا على الأناضول ، وآخر في البر الأوروبي مطالب كذلك بالعرش ، فعلى هسنه الصورة كان الصراع بين محمد في آسيا، وموسى في البلقان (١) وكان كل منهما يعاني من خصوم له في منطقته ، كان الصرب والامبراطور البيزنطي يعادون (موسى) ، وكان أمير أزمير وانقرة شوكة في جنب (محمد) ، إلا أن (محمدا) كان أقدر من أخيب موسى في تصفية المسكلات التي كانت تواجهه ، ولعل هذا يرجع الى أحوال الخصم في كل جانب ، كانت الخصومات دينية سياسية في البلقان ، بينما كانت بالنسبة لمحمد خصرومات سياسية فقط ، ولهذا كان من اليسير على (محمد) أن يحصل على تحالفات في البلقان يستخدمها ضد أخيه ، وكان الصرب والامبراطور البيزنطي مستعدين للتحالف معه كا

<sup>(</sup>۱) لم يثبت أخ ثالث ـ هو سليمان في الميدان طويلا إذ قتل في معركة ضد أخيـ ه موسى في ١٤١٠ ٠

ولهذا كان النصر حليف (محمد) في سهل غاليبولي على أخيه ، ليصبح الســــلطانه الأوحـــــد (١٤١٣) .

كان الخطر الماخلى الكبير الثانى يتمثل فى ثورة عقائدية صوفية ذات أبعاد اقتصادية وتنطوى على محاولة للتقريب بين الإسلام والمسيحية . تلك كانت حسركة ( بدر الدين الضمارنوى ) وتأبعه ( بوركلوجه مصطفى ) .

وكانت هذه الثورة تنادى بأن المسلمين والمسيحيين متساوون فى الإيمان بالله وأن الناس متساوون فى الإفادة من أرزاق الأرض فكان طبيعيا أن تلقى مثل هذه الدعوى قبولا لدى الفلاحين فى آسيا بسبب الارهاق الشديد الذى كانوا يعانون منه على يد كبـــال الاقطاعيين ولأن هؤلاء الفلاحين كانوا \_ فى غالبيتهم \_ حديثى عهد بالإسلام . ولكن مثل هذه الدعوات المتطرفة لا يكتب لها النجاح فى عصر كان فيه الفكر الدينى هو المسيطر على الأذهان ويحدد العدو من الصديق فى غالبية الحالات ، وكان الفكر الاقطاعى هو السائد حينذاك ، واستطاع (محمد) أن يقضى على هذه الحركة ، ولكن بعد جهد كبير (١٤١٨) .

واجه ( محمد ) ثورة أخرى لها خطورة تزعمها مطالب بالعرش ادعى أنه مصطفى ابن بايزيد ، ولكن لم يستطع مصطفى هذا أن يثبت طويلا أمام خصمه القوى .

وكان نجاح (محمد) في إعادة السيطرة على الدولة العثمانية ، وقضائه على الثورات الداخلية هو المهد الحقيقي لنمو قوة الدولة على يد خليفته : ابنه (مراد) وحفيده (محمد الثاني) ، ولقد استطاع السلطان مراد أن يعيد تكوين وتثبيت الدولة ، وقام السلطان (محمد الفاتح) بالخطوات العملية التي أدت في نهاية المطالباف إلى استستيلائه على القسطنطينية ١٤٥٣ واضعا حدا نهائيا لهذه الامبراطورية التي عاشت حوالي ألف عام •



(4)

## فتح القسطنطينية (١٤٥٣)

#### موقعيسة فارنا }}} ١

بعد وفاة (محمد) المفاجئة تولى ابنه مراد العرش فى ١٤٢١ واذا كان عهد محمد الأول) هو عهد إعادة الدولة الى ما كانت عليه قبل نكبة (انقرة ٢٠٢١) فإن عهد (مراد) هو إعداد الدولة المهام الكبرى التي كانت مسئولة عنها قبل النكبة ولهنا كان (مراد) معنيا بإعداد جيش قوى واقتصاد متين لدولته وإقامة حدود منيعة في وجه أوروبا المتوثبة ضده وبوجه خاص لصد قوة (المجر) المتصاعدة وإذ كان يتولى الدفاع عن المجر واتخاذها قاعدة ضد الدولة العثمانية قائد صلب العود هو النبيل المجسسرى (حنا هونيادى) الن وجه ضربات قاسية للجيوش العثمانية ، حتى لقد شاع أن الرجل هو الذي قيد له المسيح أن يخرج الأتراك من أوروبا وأن حملة صليبية جديدة ، تسهم فيها أوروبا يمكن أن تحقق هذا الهدف المرحلي .

وحينذاك كانت الدعوة قوية في الدوائر الدينية والسياسية الأوروبية نحو اتحاد بين الكنائس الشرقية والفربية ، ولهذا اتجهت الأفكار نحو عقد مجمع اساقفة في فلورنسا في ١٤٣٩ وفيه ووفق على ارسال حملة صليبية جديدة لإخراج الأتراك من الأرض الأوروبية وتخليص القسطنطينية من الخطر المباشر الذي أصبح يهددها منذ ذلك التوغل العميق الاسلامي التركي في اللقان •

ودعا البابا ( يوجين الرابع ) (٢) ملوك أوروبا إلى المساهمة في هذه الحملة الصليبية المجديدة • وفي أعقاب ذلك كانت قوات كبيرة تحتشد تحت قيادة فيلادسلاف (٢) ـ ملك

J. Huniade (1)
Eugene (1)
Vladislav (7)

المجر وبولندا ، وانضم اليها جورج برانكو فيتش (١) ــ أمير الصرب · كما شاركت قوات من (الافلاق) (١) وجماعات من الألمان ، ومن الثوار البلقانيين في قتال العثمانيين ·

رنى موقعة نيش (٣) أحرزت الجيوش الصليبية انتصارا ( نوفمبر - تشرين الثانى الثانى ١٤٤٣ ) إلا أن المنتصرين لم يجنو ثمار انتصارهم، فلم يتقدموا جنوبا صوب القسطنطينية، وذلك بسبب صعوبة اجتياز البلقان فى الشتاء ، كما يبدو أن تعدد القيادات فى الجيش الصليبى يوحى بالتروى عند اتخاذ قرارات خطيرة ضد الأتراك العثمانيين .

كانت هذه الهزيمة ، بالاضافة الى الأخطار التى تهدد الدولة العثمانية على يد أمير قرمان من العوامل التى جعلت مراد يهدىء إحدى الجهتين ليتفرغ لوا-حدة فقط ، ولهذا عرض الصلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية ، فوافق ( فلاديسو ف ) على عروض مراد الثانى ، ووقع الصلح لمدة عشر سنوات ، واقسم هذا على القرآن ، وذاك على الانجيل بالا يحنث بالعهمالية ،

شمر السلطان أن الأعباء عليه كبيرة ، وأن الأجدى هو أن يتنازل عن العرش لابنه ليستريح هو في مفنيسيا ، ولكن الظروف كانت لا تعطى لا للسلطان ولا للدولة فرصة للراحة ، وذلك لأن الزعامات المسيحية المسئولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت إلى أن قف بعين المصلحة المخاصية بفض النظر عن تلك المساهدة التي عقدت بين (فلان يسلاف) والسلطان وتزعم هذه الحركة الكاردينال سيزاريني (ع) .

كان الاعتقاد السائد في الدوائر المعادية للعثمانيين أن موقف هؤلاء أصبح حرجاً للغابه وأن دولتهم أضحت منهكة وأن أطرافها كلها معرضة للاقتطاع ، وفوق هذا وذاك كانت توجد قوات كبيرة أوروبية معسكرة في البلقان يتعذر جمعها مرة أخرى فضلا عن استحرار العمليات العسكرية الصليبية يجعل من الممكن تحريك ملوك أوروبا نحو تقديم مساحمات جديدة وجدية للحرب الصليبية القائمة ،

Nich (T)

Cesarini (£)

<sup>(</sup>۱) George Brankovich (۲) Valaq**ue** (۲)

ادى كل هذا إلى أن يتنكر زعماء وملوك بل والبابا نفسه لتلك المعاهدة التى وقعها فلاديسلاف وحللوا هذا النكث بالعهود بأن الاتفاق مع (الكفار؟) لا قيمة له وإنمسنا المصلحة العليا المسيحية هي التى يجب أن توضع فوق أية اعتبارات أخلاقية ٠

اقتنعت الزعامات المسيحية المعسكرة فى البلقان بهذا التفسير وتحركت مشاعر ملك انجلترا وملك فرنسا ، وكذلك تحركت حكومات البندقية وجنوة وفلورنسال وغم ما بينها من منازعات للمساهمة فى الحرب الصليبية الجديدة •

لقد أخذ عدد المستركين في هذه الحملة الصليبية الجديدة يتزايد ، إذ انضم اليها بلغار وترانسفاليون وبشناق ( من البوسسنة ) وبولنديون والبانيون وافلاقيون ( من ولاشيا أي الأفلاق ) ودوقية برجندي فضلا عن البابوية ، إلا أن عناصر لها شأنها من داخل المنطقة نفسها أبت المساركة في هذه الجولة ، فقد رفض جورج برانكوفيتش المساركة في هذه الحرب الجديدة ، وعلى منواله سار عدد من الزعماء المحليين في البلقان ،

كانت العمليات العسكرية الصليبية الأولى تشير إلى نجاح كبير متوقع لهذا العطف الأوروبي ، خاصة وأن السفن التابعة للبندقية وجنوة تمكنت من السيطرة على المضايق مانعة بذلك الجيوش العثمانية العاملة ضد امارة (قرمان) والمسكرة في آسيا من العبور الى البلقان إذا ما حاولت المساركة في صد هذه الفزوة الصليبية الكبيرة .

كان مراد قد اعتزل في مغنيسيا بينما تولى ابنه محمد الثانى العرش وهو لا يزال في منتصف العقد الثانى من عمره ، وكان الخطر اكبر من قدراته ، وكانت هزيمة أخرى غالبا ما ستؤدى الى تراجع عن كثير من الأراضى البلقانية ، ولكن الأدهى من ذلك أن الأناضول نفسه كان كذلك يعانى من ضفوط الامارة التركية المنافسة ( قرمان ) ، فذهب الوزراء الى ( مراد ) في عزلته وسألوه أن يعود الى الحكم والى القيادة انقاذا للدولة من خطر كبير محدق ولبى الرجل الدعوة ، وتولى زمام الأمور فكان هذا واحدا من الأسباب التى أعطت للجيش العثمانى الثقة في النصر وشكل السلطان مراد جيشا كبيرا ، ضخم الأعداء عدده بشكل خيالى ، ولكن مما لا شك فيه أن الجيش الذى زحف تحت قيادة السلطان كان اكبر مما توقعه قواد الحملة الصليبة ،

وكان من المفهوم أن الجيش الصليبي وهو يزحف صوب الجنوب سيجد نفسه بين ارض مسالمة وشعب يرحب به ولكن هذا الجيش الصليبي هو الذي قضى على هذه الميزة

عندما أنزل العقاب بقسوة متناهية ببعض القرى المسيحية التى قاومته ، وعندما استمرأ النهب والحرق وهو فى طريقه جنوبا • وهذا يرجع الى أنه إذا كان المسلمون - فى نظـــر الكاردينال سيزارينى - كفرة ، فمسيحيو البلقان الأرثوذكس هراطقة •

وإلى جانب هذا ، كانت الخلافات بين قيادات الجيوش الصليبية تزداد عمقا مرحلة بعد مرحلة وكانت تظهر خلافات جوهرية بين هذه القيادات حول الخطة التي يجب أن تنفذ ضد العثمانيين ، كان (هونيادي) يدعو إلى شن حرب هجومية جسورة ، وبينما كان قائد آخر يدعى فلاد ــ دراكيل (١) يفت في عضد المقاتلين الأوروبيين ودعا إلى تأجيل الحملة الى السنة القادمة حتى يمكن إعداد حملة ضخمة متماسكة ، الا أن وجهة نظر (هونيادي) هي التي تفوقت ، في الوقت الذي كان هناك من يحسد (هونيادي) على ما حصل عليه من شهرة، ويسعى إلى أن يحل محله في زعامة الحركة الصليبية الجديدة مثل (فلاديسلاف) الذي كان يصر ــ بأى شكل ــ على أن يكون النصر باسمه ،

وأخيرا وقعت المعركة في ١٠ نوفمبر ــ تشرين الشاني ١٤٤١ في فارنا (ورنة) ، فتهور فلاديسلاف في هجومه دون ترو فسقط صريعا ، وقطعت رأسه وعلقت على حربة مرتفعة والى جوارها حربة أخرى مرتفعة كان مثبتا على أعلاها نصا لمعاهدة الصلح التي أقسم ( فلاديسلاف ) على الإنجيل أن يحترمها .

ادى مصرع فلاديسلاف إلى اضطراب جيشه الذى فتك العثمانيون به ، وبالتالى شاعت الفوضى فى القوات الصليبية كلها • وكان النجاح الصليبى فى هذه المعركة قاصرا على قيام هونيادى بجمع شتات بعض الجند ليفر بهم عبر الدانوب • واستطاع بعد عدة سنوات أن يعاود الهجوم على العثمانيين ولكن دارت عليه الدوائر فى معركة (كوسوفو) (٧/ أكتوبر ١٤٤٨) •

#### سقوط القسطنطينية ١٥٤٣ :

كانت معركة فارنا (ورنة) آخر محاولة صليبية جماعية ضد الأتراك العثمانيين • وكانت أنباء النكبة ــ التي منيت بها القوات الصليبية ــ من العوامل الرئيسية التي جعلت الحكام الأوروبيين يعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية غير مجدية ، وبالتالي لم يعد هناك

<sup>(</sup>۱) Vlad --- Dracul بطل قومی مجری (حوالی ۱۳۸۰ -- ۱۹۵۱) ·

أمل امام امبراطور القسطنطينية بعد معركة (ورنة) ، وسيتولى (محمد الفاتح) مهمة توجيه ضربة قاضية لآخر معقل للإمبراطورية البيزنطية: القسطنطينية وعلينا أن نلقى نظرة على هاتين القوتين في هذه المواجهة التاريخية .

كان المدافعون عن القسطنطينية تحت قيادة امبراطورها قسطنطين باليولوج متعددى المجنسيات ، وإن كان سكان المدينة هم الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من هؤلاء المدافعين عنها ، كان فيها جنويون وبنادقة يضعون مصلحتهم الخاصة التجارية فوق أية مصلحة، وبدوا فى فترة من الفترات العصيبة – التى شدد الأتراك حصارهم على الغاصمة كانهم يتناسونما بينهم من خلافات وأحقاد مريرة كثيرا ما كانت تؤدى إلى اقتتال البنادقة والجنويين أينما التقوا ، ولكن عمق هذه الأحقاد كان يدفع الطرفين إلى أن يضرب بعضهم بعضا فى ادق المراحل وأشد الظروف خطورة حتى لقد كان الامبراطور نفسه ينزل إلى الشوارع ليفصل بين الطرفين .

كذلك كان من بين المدافعين كاتالونيون (١) وكاثوليك وأرثوذكس وبعض من أتباع الكنيسة الاتحادية ، ومفكرون أحرار وانسانيون ، وأراخنة بيزنطيون وقواد إيطاليون لجند من المرتزقة ، كلهم اجتمعوا تحت لواء الدفاع عن المسيحية ضد الإسسلام ، وفي قلوبهم أحقاد فيما بينهم .

وكانت أشهر مظاهر الحقد وضوحا تلك التي كانت بين الأرثوذكس والكاثوليك ، أو بمعنى آخر بين اليونانيين وفرنجة الفرب ، أو بمعنى ثالث بين حضارة الشرق المسيحية وحضارة الغرب المسيحية أيضا .

كان الامبراطور يدرك عن حق أن العاصمة في حاجة ماسة إلى نجدة عسكرية من الغرب ، وأدرك أن ذلك الصراع الطويل المذهبي الذي كان يتشدق به أباطـــرة الدولة البيزنطية وبابوات روما وأباطرة الدولة الرومانية المقدسة ، دفعت الامبراطورية البيزنطية ثمنه غاليا وها هي قد أصبحت مهددة بأن تدفع حياتها كلها ثمنا له .

Catalans (\)

أقنعت المحنة (قسطنطين باليولوج) أن الأخوة والتعاون الأرثوذكسى – الكاثوليكي مو أحد الوسائل المجوهرية لانقاذ العاصمة من خاتمة مروعة • ولم يكن الرجل خياليا مثل رعيته التي استمعت بنوع من التصديق اللاشعوري الى كلمات القساوسة وهي تؤكد قرب وقوع معجزة من السماء ؛ على هيئة ملائكة سيهبطون إلى الأرض لإبادة الأتراك أن وطأت القدامهم أرض العاصم العاصم (١) •

كان قسطنطين واقعيا ويدرك أن الأسوار والسلسلة الطويلة التى أغلقت مدخل القرن الذهبي وعزيمة الرجال وحملة انقاذ من أوروبا الغربية الكاثوليكية هي التي يمكن أن تدفع الأتراك بعيدا عن العاصمة ، ولهذا كان صادقا مع نفسه عندما تلقى – مع أنه رأس الأرثو نكسية وحاميها – البركة من يد الكاردينال الكاثوليكي ( ايزيدور ) ليقنع الناس أجمعين أن مواجهة الأزمة يتطلب الارتفاع فوق الخلافات المذهبية ،

ولكن كان صدى هذه الحادثة سيئًا للفاية بين صفوف العامة من رعية الامبراطور فقد قيل أن ( توتاروس ) ــ الدوق الأكبر وأعلى النبلاء مركزا بعد الامبراطور ــ صرح : ( إنى أفضل عمامة المسلم على قبعة الكاردينال الحمراء » •

وفى الشوارع تعالت احتجاجات الناس وعلى لسانهم كلمة (الخيانة) • فما كان للشعب أن ينسى تلك الأهوال والنكبات التي تحملها على يد الكاثوليك الغربيين ، ولا تلك القرون الطويلة من العداء بين بيزنطة وروما • لقد كانت المحنة الجديدة أشد قسوة من سابقاتها ، ومع ذلك فان ما جاء من الغرب كمساعدة للعاصمة القسطنطينية لم يتجاوز الخمسسين رجسلا •

اما في الجانب الأقوى ، وهو الجانب العثماني ، فكان ( محمد الثاني ) شابا فتيا عندما تحمل مسئولية الاستيلاء على القسطنطينية • وبدأ في السنة الأولى من حكمه وكأنه سلطان مسالم يود التعايش مع القوى العديدة التي كانت تعادى الدولة العثمانية من قبل •

<sup>(</sup>١) تردد أن رجال الدين كانوا يؤكدون للشعب الوجل « أن ملاكا سماويا سيحميكم بمشيئة الله » وقد تدخل قطعات الكفرة (كذا) المدينة إلا أنه فور دخولهم سينزل عليهم ملاك أزرق من السماء ويمحوهم عن آخرهم » •

ظلقد تصالح مع (هونيادى) ومع صاحب (صربيا) ومع أمير (ولاشيا) (١) ومع جنوة وفرسان رودس (٢) ومع راجوسا (٣) ، ومع صاحب البلوبونيز (٤) ومع صاحب بولنده ومم أمير قرمانى ، وإلى جانب هذا وذاك تصالح مع الامبراطور قسطنطين باليولوج ٠

ولكن كان محمد الثانى حين اقدم على هذه الدبلوماسية الهادئة قد وضع نصب عينيه هدفا آلى على نفسه أن يحققه ألا وهو القسطنطينية نفسها • لقد كانت السنوات التي سبقت هجومه الأخير عليها سنوات اعداد وتنظيم وتجهيز لهذه الحملة الكبرى •

وكان الجيش الذى اعده (محمد الفاتح ) لهذا المبية كبيرا يصل إلى أضحاف أضعاف الضعاف القوة المدافعة وكان يستخدم كل جديد من ناون الخرب ، وخاصة المدفعية وآلات الحصار الضخمة ولكن حقيقة القوة العثمانية كانت فى الجند سواء الفرسان أو المشاة الإنكشارية كانوا مؤمنين بالإسلام عن عقيدة كما كانوا مؤمنين بهدفهم وسلطانهم، إذ كانوا يتطلعون إلى الشهادة فى تواضع و فالقائد كان لا يتورع عن اصلاح حدرة حسانه أن اختلت ، والإنكشارى يرى جنات ربه وهو يتلوى محترقا تحت سيل من الزيت المفلى تصب القوات المدافعة عن الأسوار ، وإذا انفتحت ثغرة فى تلك الأسوار كان التكبير يتردد فى المسكر التركى وكأنه زلزال الحشر وبروح فدائية حقة كانت القوات التركية تريد أن تكسب الدنيا والآخرة فى آن واحد ، تحثها استصراخات رجال الدين والصوقية وسيرة المجاهدين من الصحابة وآلاف المؤمنين الذين سقطوا تحت أسوار هذه العاصمة المنيعة و

كان الإنكشاريون كتلة واحدة تشعر بواجبها وبالمهمة التي اعدوها لها ١٠ السيف سلاحهم والإسلام دينهم وعقيدتهم والسلطان أبوهم وسيدهم ١٠ مثقفون متدينون ١٠ كانوا قبل المعركة ٤ يستعدون للشهادة فيتطهرون ويسجدون لربهم في صلاة خاشعة ويذكرونه في إيمان بسبط وبنفوس صافية ٠

Valachia (1)
Cheualiers de Rhodes (1)
Raguse (1)
Ploponèse (1)
Karamanie (1)

كانت هناك استعدادات يقوم بها محمد الثانى لتحقيق هدفه ، ولكن دون أن يثير المخاوف الحقيقية المباشرة لبنى الامبراطور قسطنطين باليولوج وحاشيته ، حتى انتهى الى اتخاذ الخطوة قبل النهائية لضرب الحصار على العاصمة ، وكانت هذه المخطوة عبارة عن إنشاء قلعة « رومللى حصار » الى جوار القسطنطينية نفسها ، وفي موقع جعلها تسيطر سيطرة مباشرة على المضيق بحيث تجعل السفن الآتية من البحر الأسود تحت رحمتها ، فإن هى دفعت الضرائب الجمركية والمكوس فبها ، وأن هى رفضت اغرقتها مدفعيسة القلعة ، بذلك يكون (محمد الثانى) قد كسب موقعا استراتيجيا واقتصاديا في آن واحد،

كان هذا العمل بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقات السلمية الحذرة بين الطرفين · كان ( محمد الثانى ) يرى فى هذه القلعة مقدمة لإسقاط المدينة فى يده ، وكان الامبراطور قسطنطين باليولوج يدرك هـندا أيضا · وقرر الامبراطور أن يوقف العمل فى هذه القلعة ، فحذره بعض رجال بلاطه من أن هذا لا يعنى سوى الإسراع باعلان حرب غير متكافئة ، وكذلك كان الامبراطور يدرك هذا ، ولكنه كان يعتقد بحق أن لا قيمة لتأجيل الحرب ، وفعلا أدى اعتراض الامبراطور على أعمال بناء القلعة إلى الحرب ، فكانت بداية النهـــــاية ،

كانت المدفعية سلاحا حاسما في الحصار إذ أخنت في قصف أبواب وأسوار وأبراج المدينة ، ولكن الخطوة الحاسمة جاءت على يد البحرية العثمانية التي نقلت برا (') إلى ( القرن الذهبي ) خلف السلسلة العظيمة التي كانت تسده ، وبذلك أصبحت العاصمة مهددة من كافة الجوانب وكانت الكارثة كبيرة لأن الأسوار في هذه الناحية البحرية كانت رديئة ولم يكن يعتمد عليها، لأنه كان من المستبعد جدا أن يهبط أسطول معاد الى ( للقرن الذهبي ) ، وهكذا أصبحت العاصمة لأول مرة مهددة من البر والبحر على السواء .

توالى القصف والهجمات وتداعت الأسوار فى أكثر من مكان ومنعا لمزيد من سفك الدماء بين المهاجمين والمدافعين على السواء بعث السلطان ( محمد الثانى ) رسولا إلى الامبراطور قسطنطين باليولوج يدعوه إلى تسليم العاصمة بالشروط التالية:

<sup>(</sup>١) كانت خطة ذكية للغاية ، وكانت مفاجأة فتت في عضد المدافعين ٠

<sup>(</sup>٢) في اليونان ٠

٢ \_ ان لا يصاب سكان العاصمة \_ بعد دخول الأتراك اليها \_ بأى أذى ٠

ولكن الامبراطور رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو الموت فيها ، فكان أن وقع الهجوم النهائي بعد ٥٣ يوما من الحصار ، وفي هذا الهجوم تجلت شجاعة وقدرات الإنكشارية واستولى الجيش العثماني عنوة على العاصمة وسقط امبراطورها قتيلا فانتهت بذلك سلسلة الأباطرة من آل باليولوج مع تاريخ الامبراطورية (لبيزنطية ، لتصبح القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية ( ٢٩ مايو سر إيار ٥٣ ) لمدة خمسة قرون تقريبا حتى اتخذ كمال اتاتورك من انقرة عاصمة لتركيا في مطلع العشرينات من القرن العشرين .

وتتحدث المصادر بكثرة عن تلك الحملة الصليبية التى اعدتها البابوية والبندقية لإنقاذ القسطنطينية ، والتى كانت مؤلفة من ثلاثين سفينة محملة بالجنيد والذخائر ، وكانت هذه الحملة في طريقها إلى القسطنطينية عندما ضيق محمد الثاني الحصار عليها ، ويقال أن رياحا معاكسة عطلت سيرها وأخرت وصولها حتى بلغتها الأنباء على يد الفارين من القرن الذهبي بسقوط القسطنطينية ،

وفى اعتقادنا أن مثل هذه الحملات ما كانت لتفعل شيئا للقسطنطينية إلا تأخير يوم سقوطها بضعة أسابيع .

كان محمد الفاتح قد عزم منذ البداية على أن يجعل من القسطنطينية عاصمة لدولته ولهذا عنى بأن تعود إليها الحياة بسرعة ، وأن تفيد من كافة المزايا العسكرية والاقتصادية التى كانت تتمتع بها ، بل ومن المزايا الجديدة التى هيئت لها ، وكان يدرك أن رعيت المسيحية بها تشكل جانبا نشطا من جوانب المدينة ويجب لاحتفاظ به واعطائه دفعة جديدة لتابعة العمل والنشاط حتى تصبح العاصمة الإسلامية الكبرى الجسديدة قاعدة الحكم والثروة في آن واحد ، ولهذا أقدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة انتعاش العاصمة ورقيه سرعة انتعاش العاصمة ورقيه سرعة انتعاش العاصمة ورقيه سرعة التعاش العاصمة ورقيه و المداد المداد العدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة التعاش العاصمة ورقيه و المداد المداد المداد العدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة التعاش العاصمة ورقيه و المداد العدم على سرعة التعاش العاصمة ورقية و المداد المداد العدم على سرعة التعاش العاصمة و المداد و المداد العدم على سرعة التعاش العاصمة و الشروة في العدم و المداد العدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة التعاش العدم و المداد و المداد العدم على سرعة التعاش العدم و المداد و المداد العدم على عدم خطوات ساهمت على سرعة التعاش العدم و المداد و

ا ـ كانت مسئوليات العاصمة كبيرة ، ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد تبقى بها بعد ذلك الحصار الدموى المخرب ، وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك قيمة الانتقال إلى هذه العاصمة الجديدة للافادة من قيمة موقعها التجارى من جهل الفرص العديدة التى تسنع من الوجود بالقرب من الحكومة المركزية من جهلة أخرى ، واستمرت هذه الهجرات الإسلامية إلى العاصمة حتى أصبحت عاصمة

إسلامية تماما ، ومع هذا لم يهمل محمد الفاتح أمر سكانها اليونانيين الأصليين الذين سبق أن فروا منها خلال ذلك الحصار المدمر أو أولئك الذين بقوا فيها عند الفتح ، فقد شجع هؤلاء وهؤلاء على العودة إليها والاستمرار في البقاء بها ومزاولة نشاطهم بل وبدرجة أكثر عن ذي قبل ،

الدور الكبير في تنمية تجارة المدينة ، ولهذا عمل على أن يبقى الجنويون في حيهم ، الدور الكبير في تنمية تجارة المدينة ، ولهذا عمل على أن يبقى الجنويون في حيهم ، فأبقى ما كان لهم من امتيازات وزاد عليها فكانوا بذلك اداة لنمو ثروة العاصمة وفي نفس الوقت كانوا أداته للاتصال بالدول الأوروبية ، وهناك من يرى أن هسذه المعاملة اللينة التي نعم بها الجنويون ليست سوى نتيجة موقفهم المخائن ـ أو على الأقل ـ المحايد خلال الحصار العثماني للعاصمة (١) .

ولقد سار (محمد الفاتح) على أسس سياسية دينية رائعة ، أساسها التسامح وأن لا اكراه في الدين ، مما ادى إلى أن يقلل من نفقات الاحتلال العثماني للبلقان الى أقل درجية ممكنة ، وحتى يمكن الافيادة من هيفه العناصر المسيحية في استثمار ألبيلاد اليونانية والبلفيارية ، ولهيفا أبقى المسلوليات الدينية لليونانيين في يد الكنيسة وعلى راسها (بطريرك الروم) ، بل وأضياف إليها سيلطات مدنية ، لقد كانت سياسة (محمد الفاتح) الذينية السمحة لا مثيل لها في بقية مناطق الصدام بين المسلمين والمسيحين ،

## إستمرار التوسع العثماني في البلقان:

كان لسقوط القسطنطينية دوى كبير سواء في الشرق او في الفرب ، فقد طربت القاهرة عندما اتتها هذه الأنباء ، واتخذت زينتها ، وكان هذا في حقيقة الأمسر إعدادا للأذهان لتقبل الزعامة التركية الإسلامية الناشئة ، فمنذ سنوات طويلة لم تحرز أية دولة إسلامية انتصارا مدويا كهذا ،

وكان سقوطها كذلك سببا فى أن يضطر بعض امراء البلقان ــ مثل برانكوفتش امير

وكان جورج كاستريوتا (اسكندر) في البانيا على نفس الستوى من التفكير الذي كان لدى برانكوفتش •

أما أمراء ولاشيا وملدافيا (الافلاق والبغدان) فقد قبلوا السيادة العثمانية غير المباشرة نكاية في خصمهم التقليدي: المجر ، ولكن كانوا كذلك لا يتورعون عن استخدام المجر وبولندا ضد الدولة العثمانية كلما سنحت الفرصة .

وقبل شقيقا الامبراطور قسطنطين باليولوج - اللذان كانا في المورة - أن يكونا تابعين للسلطان ، كما فضل حكام خيوس ولسبوس - وكانوا جنيويين - دفع الجزية السنوية للسمالان .

وتابع محمد الثانى سياسته السلمية وتحركاته الدبلوماسية فى البلاطات العادية للدولة العثمانية • فقد عقد معاهدة مع جندوة (١) ، كذلك عقد محمد الثانى اتفاقية سلمية مع دوق ناكسوس •

وهكذا كانت سياسة الأتراك في البلاد البلقانية التي وقعت تحت سيطرتهم تنم عن بعد نظر ورغبة في جعل هذه البلاد ارضا مسالة لا خاضعة نقط ، وكما يقول توينبي: كانت سيطرتهم على البلقان بطريقة جعلت شعوبه المسيحية متعلقة بالسلام العثماني كانت سيطرتهم على البلقان بطريقة السلام الروماني Pax Romana هذا السلام العثماني لم يكن قائما على أساس الدبلوماسية ، وإنما كان سلاما مفروضا يمنع – الى حين – لم يكن قائما على أساس الدبلوماسية ، وإنما كان سلاما مفروضا يمنع – الى حين – قوى البلقان من أن تصبح شوكة خطرة في جانب الدولة العثمانية .

إن هذا الاتساع والنمو في مكانة الدولة العثمانية أدى الى أن تشعر بعض الدول بأن الخطر العثماني قد أصبح داهما ونعنى بذلك الصرب والمجر والبندقية ، وكانت الأخيرة صاحبة النفوذ الأكبر على سواحل البلقان عسكريا واقتصاديا ، وإلى جانب هذه الدول كان يوجد جيب صغير بيزنطى في (طرابيزون) إذ كانت لا تزال تحت حكم أسرة «كومنين» .

<sup>(</sup>۱) ۱۸ أبريل ـ نيسان ١٥٤٠٠

وبجانب هذه القوى المسيحية المناهضة للدولة العثمانية ، كانت توجد دولة إسلامية فتية ولكن عشائرية تركمانية قد اتسعت في الشرق من الأناضول ، وهي دولة الآق قوينلو بزعامة أوزون حسن (أي حسن الطويل) ، وكان أوزون حسن على دراية بمشاكل محمد الثاني مع عدد من القوى المسيحية ، وكان في نفس الوقت واسع الآمال طموحا ،

هذه هى القوى التى وجد محمد الثانى نفسه مضطرا لقتالها بعد فتحه القسطنطينية وكانت أسباب الصدام متوفرة مع أى منها • ولكن الذى مكنه من إحراز النصر أو منع العدو من الحصول على مكاسب واسعة من وراء أى انتصار يحرزه ، الذى مكنه من ذلك تباعد مراكز أعدائه ، وعدم القدرة لديهم على حشه جيوشهم فى جبهة واحدة ، وعدم قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى تنسيق عملياتهم العسكرية ، رغم وجود فكرة التحالف بين هذه القوى او بعضها لمواجهة هذا العملاق الفتى العثماني ،

فالصرب كانت تقع بين ممتلكات محمد الفاتح ( محمد الشانى ) والدولة الصليبية المعنيفة « المجر » تحت قيادة المقاتل هونيادى ، وإصر محمد الفاتح على أن تكون له وحدة السيادة على الصرب على اعتبار أن أى أمير مسيحى على هذه البلاد أن يتوانى عن التعاون مع القوى المسيحية في تحالف هجومى ضد الدولة العثمانية ، ولهذا شرع محمد الفاتح في فرض سيادته كاملة على الصرب بينما التجأ برانكوفتش إلى هونيادى وتعاونا في مقاومة ناجحة في أول الأمر ضد الجيوش العثمانية وكان لديهما أمل في وصول امدادات صليبية من أوروبا المربية ، ولكن أصبح الحديث عن حملات صليبية مجرد استهلاك محلى في مختلف بلاطات أوروبا ، بينما كان ( محمد الثانى ) يستعد لمركة كبيرة ضمد الصرب والمجر ، وساعدته الظروف على تحقيق أهدافه بسبب وفاة خصميه الكبيرين (هونيادى) والمجر ، وساعدته الظروف على تحقيق أهدافه بسبب وفاة خصميه الكبيرين (هونيادى) واحدة ( ١٤٥٦ ) ، ودبت الفوضى في حكومة بلفراد بسبب تنازع ورثة برانكوفتش في سنة واحدة ( ١٤٥٦ ) ، فيما عدا بلفراد التي ظلت تحت يد المجر وظلت بعيدة عن متنساول العثمانيين زهاء ستين سنة حتى سقطت في يد الأتراك في ١٥٢١ .

وفي ١٤٦٣ وقعت البوسنة ( بلاد البشناق ) في يد السلطان محمد الفاتح بسهولة

وذلك اوجود جماعة ملية عرفت باسم بوجميل (١) كانت قد تعرضت لاضطهاد شديد من جانب رجال الدين الكاثوليك والارثوذكس على السواء ، حتى اصبحت هذه الجماعة شمسديدة البغض للمسيحيين متطلعت إلى الأتراك العثمانيين ليس فقط لأن الأتراك يستطيعون إنزال القصاص بخصومهم بل لأن مبادىء هذه الجماعة كانت تلتقى مع الإسلام في اشياء كثيرة • ويلاحظ أنه بعد أن سيطر العثمانيون على البوسنة دخلت هذه انجماعة واعداد كبيرة من الشعب في الدين الإسلامي ، وإلى جانب هذا دخل عدد كبير جدا من النبلاء ما يتبعهم أتباعهم من في الإسلام فاحتفظوا بامتيازاتهم واملاكهم ، اما بقية البوسنة فظل مسيحيا ولكن موزعا بين المنمين المتنازعين : الارثوذكس والكاثوليك •

وكانت البانيا قد تاثرت بالحضارة الإسلامية حتى أن بعض مثقفيها تفقهوا فى الدين الإسلامى ومنهم جورج كاستريوتا ؛ ابن أحد أمراء البانيا ؛ وقد درس كاستريوتا الإسلام واعلن إسلامه عندما كان رهينة فى بلاط السلطان مراد الثانى وترقى هناك وأصبح يعرف باسم (اسكندر بك) .

وحينذاك كانت البانيا مجالا حيويا للبندقية وكانت الدولة العثمانية تعمل على طرد النفوذ البندقي منها بل والسيطرة على البانيا وكان هذا يعنى اغلاق مجال هام لنشاطه البندقية وتهديدا استراتيجيا لها •

وبينما كان العثمانيون يعملون على تصفية الموقف فى البانيا لصالحهم فر اسكندر بك إلى بلاده وارتد عن الإسلام وأعلن عزمه على الحفاظ على البانيا مستقلة بعيدة عن متناول بد الأتراك، وكان طبيعيا انتلقى اسكندر بك تأييد القوى المعادية للدولة العثمانية وبخاصة البندقية والبابوية التى ترى فى مثل هذه الحركات نواة لحرب صليبية جديدة فلقد اعلنه البابا كاليكستوس الثالث فى ١٤٥٧ قائدا عاما للحرب الصليبية .

ونظرا للطبيعة الوعرة للبلاد هناك وإمكانية تكوين فرق عسكرية ضـــاربة سريعة الحركة فقد أرهق اسكند بك الجيش العثماني حتى لقد اضطر السلطان محمد الثاني (محمد الفاتح) إلى عقد هدنة معه لمدة عشر سنوات تبدأ في عام ١٤٦١٠

كان ذلك فرصة لتعيد بعض الزعامات المسيحية حساباتها في الوقت الذي كان فيه اسكندر بك يستعد لنقض الهدنة الأمر الذي مهد لوضع خطة واسعة لحملة صليبية كبرى كان يرعاها البابا بيوس الثاني ولكنه لم يلبث البابا أن توفي وخمدت من بعده الدعوة لحملة صليبية جديدة الأمر الذي جعل اسكندر بك في موقف حرج فنتيجة لذلك التطور أصبح استكندر بك وحيدا في الميدان أمام الستاطان العثماني محمد الثاني فاتح القسطنطنية .

ومع هذا صمد اسكندر بك لفترة ليست بالقصيرة ، بل أن العثمانيين لم يستطيعوا السيطرة على البانيا إلا بعد وفاة اسكندر بك في ١٤٦٨ .

وبعد دخول البانيا في الدولة العثمانية وانتشر الإسلام في البانيا أصبحت من بعد مصدرا هاما لتزويد السلاطين العثمانيين بكبار رجال الدولة وبالمقاتلين ، فالملاحظ أن عددا ليس بالقليل من الصدور والعظام والقواد العثمانيين كانسوا البانيين ، وأصبحت كتائب الالبانيين العثمانية من أكثر القوات العثمانية شراسة خاصة في القرنين الثامن عشر وأوائل التاسع عشر .

ولكن البانيا نفسها ستكون من أكثر مناطق الدولة العثمانية شعبا وتمردا على الحكومة العثمانية • مثلها في ذلك مثل الصرب •

خسرت البندقية بوفاة (اسكندر بك) حليفا شديد الوطأة على الأتراك ، ولكنها . وجدت في أوزون حسن (١) ـ زعيم تركمان الأق قوينلو ـ حليفا قويا يهند الأناضول من الشرق • وفعلا كان الصراع بين أوزون حسن والسلطان العثماني طويلا ومريرا ، ورغم الانتصار الذي أحرزه السلطان على أوزون حسن في ١٤٧٣ إلا أن دولة الآق قوينلو ظلت

<sup>(</sup>۱) كان أوزون حسن قد تزوج من ابنة أخى (دافيد كومنين) حاكم طرابيزون وشن حملة تخريبية على شرق الأناضول فى ( ١٠٦١) ، عندما أراد أن ينزل به السلطان العثمانى محمد الثانى هزيمة قاسية أسرعت والدة أوزون حسن إلى التفاهم مع السلطان ، فكف مؤقتا عن ضربه وركز السلطان جهده ضد طرابيزون فاستولى عليها وقضى على الأسرة الحاكمة فيها نهائيا ،

ولهذا كان من مصلحة البنادقة أن يعقدوا صلحا مع السلطان وتم ذلك فى ٢٦ يناين كانون الثانى ١٤٧٩ ، وهو الصلح الذى جعل اليد العليا للعثمانيين فى البانيا والمورة » ودفعت البندقية مبلفا كبيرا من المال فى مقابل حقها فى المتاجرة فى الليفانت (١) وفى إقامة تنصل لها فى ( غلطة ) ضاحية القسطنطينية ٠

كان هذا الصلح إطلاقا للجيش العثماني للعمل في المورة ، فاستولى على زنتة (٢) وسان مورى (٢) ، وحاولت قوات عثمانية النزول إلى الساحل الإيطالي عند أوترانت (١٠)، ولكن ذلك كان مجرد هجوم عاصف غير مستقر ٠

كما أدى هذا التوسع العثماني في اتجاه القرم إلى أن تحتك الدولة العثمانية بالدولة الناشئة الروسية • وأخذ التجار والسفراء الروس يأتون الى الاستانة للحصول على تسهيلات تجارية ( ١٤٩٥ ـ ١٤٩٥ ) •

\_\_\_\_

(۱) الحوض الشرقى للبحر المتوسط Levant

Zante (Y)

Sainte Maure (17)

Otronte (:)

إن نظرة سريعة على انجازات محمد الثاني ( محمد الفاتح ) تبين لنا :

السمعة العظيمة في مختلف البلاطات الإسلامية ، فكانت انتصارات الأتراك تقابل السمعة العظيمة في مختلف البلاطات الإسلامية ، فكانت انتصارات الأتراك تقابل بكل فرح وترحاب في تلك البلاطات ، ولما سقطت القسطنطينية رحبت القاهرة وازينت ، وباركت مكة المكرمة هذا النصر ، ولكن بمرور الوقت ، اخذت همنه الدولة العثمانية تكشف عن حقيقة قوتها الأمر الذي جعل بعض البلاد الإسلامية تحسدها ، ونخص بالذكر دولة المماليك في مصر والشام ، حقيقة لم يقع الصدام بين السلطان محمد الفاتح ومماليك مصر ، ولكن وقعت الحسرب بين خليفته بايزيد الثاني والسلطان المملوكي بسبب استيلاء الأخير على أرض كيليكيا وعلى بعض المدن التي كانت واقعة تحت نفوذ السلطان العثماني ، وبدا واضحا أن الطرفان وإن سعيا الى الحرب — أنهما كانا يريدان ايقافها في أقرب فرصة ، فبعسه معركتين متتابعتين في ١٩٨٩ و ١٩٩٠ — لغير صالح الأتراك العثمانيين عقد الصلح بين الدولتين حقنا لدماء المسلمين ، ولكن كان هذا بداية للعلاقات العنيفة بين العثمانيين والمماليك ،

٢ ــ لقد صفى محمد الثانى الكثير من الجيوب التى كانت بمثابة اشواك فى جنب دولته .
 ٣ ــ وصلت حدود الدولة العثمانية إلى مسافات عميقة للغاية فى شرق أوروبا فضلا عن حصول الدولة العثمانية على اليد العليا فى ولاشيا وملدافيا وفى القرم .

كانت الدول التى واجهت الدولة العثمانية وتريد صدها عن البلقان تواجه مشكلات معقدة ، فالبندقية ــ اشد القوى عداوة لها ــ لا تستطيع ان تنزل جيشا بريا وانما كانت تســـعى الى حليف مشـــل ( المجــــر ) او ( اوزون حسن ) ، اما الآق قوينلو فتلاشت بوفاة هذا الرجل ، اما المجر فحملت عبء القـــاومة ومسئولية اوروبا في شن الحروب الصليبية ودفعت ثمنها ، وكان الثمن غاليا ، إذ ستستمر الحروب بين الدولتين العثمانية والمجـــرية ، وقد أراد ( بايزيــد الثانى ) ــ خليفة ( محمد الفاتح ) ــ ان ينتهز فرصة وفاة ملك المجـــر ( ميناس كورفون ) في ١٤٩٢ ليستولى عليها ، ولكن الحرب الجديدة كانت أقرب ما يكون إلى المذابح المتبادلة بين الطرفين ، كما كانت الحملات المتبادلة بين الدولة العثمانية والبندقية على هذا النحو .

- ه \_ ان فتوحات (محمد الفاتح) \_ رغم أنها كانت فى أرض معادية غير إسلامية ، ورغم أن البلقان ظل مسيحيا فى غالبيته العظمى ، بعكس الأناضـــول ، فقد ظل تحت الحكم العثماني حتى مؤتس براين ١٨٧٨ .
- ٣ لقد ادن تلك المكانة الرفيعة التى حصلت عليها الدولة العثمانية بعد سيسقوط القسطنطينية ، والصدى المدوى في اوروبا لهذا الحدث إلى أن تتخذ الدول الأوروبية سياسات معينة أزاء الأتراك ، اما صداقة مبطنة بالمؤمرات أو عداوة عنيفة تلك كانت مواقف البابوية وفلورنسا وبيزا ونابلى وفرنسسسا بل والامبراطورية الرومانية المقدسة في بعض الأحيان على أن الامبراطورية الرومانية المقدسة كانت سبب طبيعة تكوينها وموقعها \_ تشعر بانها عى المسئولة عن طرد الأتراك من أوروبا على الأقل •
- ٧ ــ كانت جهود محمد الفاتح ، ومن قبله سلاطين الأتراك ، مركسزة على الجهساد في البلقــان ، وكذلك كان خليفته ( بايزيد الثاني ) بينما كانت أراجسون و قشتالة ( بزعامة فرديناند وايزابيلا ) تشنان حربا لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس وعندما توالت الاستنجادات على بايزيد لم يفعل سوى ارسال اسطوله ليروع السواحل الأسبانية (١) دون أن يحول ذلك دون سقوط ( غرناطة ) بشكل ماساوى مشابه لذلك الذي حدث للقسطنطينية قبلها •

لم يكن محمد الفاتح سلطانا محاربا فقط ، بل كان معنيا بالقانون والتشريع ، على أعتبار انهما مسئولان من تسيير عجلة الدولة بانتظام ويحولا دون تطور أمورها إلى فوضى واضطراب ، حقيقة هناك غموض فيما جاء في مؤلفات المؤرخين بشأن قيام (محمد الفاتح) بترتيب القانون العثماني (قانون نامة) ، وأن هناك جمهرة من المؤرخين يسندون ذلك العمل الجليل إلى (سليمان الأول) الذي وصف بأنه سليمان (القانوني) ، ولكن مما لا شك فيه أن النظم التي وضعها (محمد الفاتح) لإدارة دولته ظلت سارية المفعول وكانت من أسباب قيام الدولة من بعده بمجهودات كبيرة جعلتها أكبر دولة إسلامية وأعظمها زمن سليمان القانوني ،

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) رد فرديناند الثانى بالمثل على الدولة العثمانية فى ١٥٠١ بان بعث أسطولا اسبانيا روع السواحل العثمانية – البلقانية ثم عاد •

وإذا كان هناك بعض الشك في ذلك العمل القانوني البطيل فإن الأعمال المعمارية الرائعة التي تمت في عهد (محمد الفاتح) تثبت - مما لا يدعو للشك - ان هذا السلطان ، وكذلك خليفته بايزيد الثاني ، على فكر حضاري راق ، فتحويل كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد على أسس معمارية راقية ، وبناء العديد من المساجد التي تعتبر من التحف الفنية المعمارية ، وفتح المدارس والمكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها العاصمة القسطنطينية من قبل ، وقصره الرائع بها ، وقلعة الأبراج السبعة الرهيبة ، واحواض بناء السفن ، ودور الصناعة ، كل هذا يدل على مقدرة تركية فذة في مجالات الأخذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التحسينات عليها ،



# الفصيرالاشان

## الفتوحات العثمانية في البلاد العربية

- ١ الحرب العثمانية الفارسية الأولى
  - ٢ ـ الفتح العثماني للشيام ومصر •
  - ٣ \_ الإمتداد العثماني في العجاز
    - ١ الفتح العثماني لليمن ٠
    - الفتح العثماني للعراق •
- ٦ التوسع العثماني في شمال أفريقية ٠

### الحرب العثمانية الفارسية الأولى

تولى السلطنة بايزيد الثانى فى ١٤٨١ خلفا لأبيه (محمد الفاتح) واستمر فى الحكم. حتى ١٥١٢ . وهناك اتجاه شائع فى المؤلفات يصف بايزيد بأنه سلطان مسالم اداد أنه يهدىء المنطقة من تيار الحروب الجارفة التى لفها خلال القرن الخامس عشر ومع أن بايزيد الثانى كان مستعدا لشن الحرب إذا تصور أنها مجدية ، مثلما فعل مع المجرب ومع بولندا ومع البندقية ومماليك مصر ، فلا شك أن بايزيد الثانى كان ينظر إلى الأمون بعين تختلف عنعين أبيه محمد الفاتح إذ كان مضطرا لتصفية الجيوب العديدة المعادية فى دولته أو حولها وهذا ما كان ليتم إلا بضرب القوى المتحالفة مع تلك الجيوب أيضا أما وقد توصلت الدولة إلى حدود ثابتة مترامية فالأجدى أن تبذل الجهود لصيانتها وتقويتها حتى لا يصبح هذا الاتساع عبنا على الدولة نفسها ، ولعل هذا هو الذى جعله يسمى إلى التفاهموديا معالقوى العديدة المجاورة له متبعا أحيانا أسلوب الزواج من الأسرات الحاكمة الإسلامية ، فقد زوج واحدة من بناته لوريث عرش فارس ، كما زوج بنت أخيمه إلى سلطان مصر ، وتبادل السفارات الودية مع الدول المسيحية المجاورة ،

وقد نجح بايزيد الثانى فى تحقيق هدفه من وراء هذا السلم الحذر ، خاصة من حيث نمو علاقاته الدبلوماسية مع الدول المجاورة والكبيرة ، كما كان السلم الطويل نسبيا فرصة لتركيز بعض العناية على المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمعمارية على نفس الخطة التي سار عليها أبوه ( محمد الفاتح ) ، بل من مآثره أنه أعاد بناء أجزاء عديدة من القسطنطينية التي كان قد دمرها زلزال عنيف في ١٥٠٩ ، ولكن هذه السياسة السلمية ـ في نفس الوقت كانت فرصة يمكن أن يستفلها خصوم الدولة العثمانية وبوجه خاص الزعيم الجديد القوى الداعية إلى المذهب الشيعي الاثني عشرى « الشاه اسماعيل الصفوى » مؤسس الدولة الصفوية في إيران ، الذي دفع بدعاته بنشاط الى الأناضول فحصلوا على انصار عديدين هناك الأمر الذي كان يهدد الدولة العثمانية في عقر دارها :

وهذه الديناميكية من جانب الشاه اسماعيل الصفوى ، إزاء السلبية من جانب ( ه ـ الشعوب الإسلامية )

بايزيد الثانى وضعف شخصيته امام أولاده المتنافسين على العرش فى حياته ورطه كل هذا فى حرب اسرية كان النصر النهائى فيها لأبنه سليم ؛ القوى الشكيمة الذى أيدته قطعات الإنكشارية ورفعته إلى العرش فى ١٥١٢ .

وبن من وبتولى سليم الأول العرش ، تبدأ صفحة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية تتحول فيها من دولة إسلامية تركية - بلقانية الى دولة اسلامية عامة تمتد من شمال البلقان حتى البحر العربى ومن حدود فارس حتى مراكش .

عن كانت اول مشكلة واجهها السلطان سليم الأول به الذي عرف بياوز به عن الخطر فألذى كانت تشكله الدولة الفتية الشيعية في فارس بزعامة الشباء استماعيل الصفوى (١)، "فما أن سيطر الشاء على فارس في مطلع القرن السادس عشر حتى تطلع إلى العراق الذي وكان لا يزال بيد (مراد بن يعقوب ميرزا) احد أولاد أوزون حسن ، وكانت تطلعات الشاء «للعراق نتيجة لمجموعة من الدوافع المذهبية والسياسية والاقتصادية .

فمن حيث الدوافع المذهبية كانت حركة الشداه اسماعيل تعتمد على الدعاية الشيعية الاثنى عشرية ومن ثم كانت سيطرته على كل من كربلاء (مرقد الإمام الحسين) وعلى النجف (مرقد الإمام على) تعطى لحركته دفعة قوية من النشاط، فضلا عن هذه السيطرة على العتبات المقدسة الشيعية في العراق لا تحقق فقط أملا مذهبيا كبيرا وإنما تحقق كذلك وأهدافا اقتصادية كبرى و فالعراق الخصب الزراعي يمكن أن يسد الكشيير من حاجات بسكان الهضبة الإيرانية الفقيرة و فوق هذا وذاك فإن الاستحواذ على بفسداد \_ القلب التقليدي للعالم الإسلامي \_ يعطى للشاه اسماعيل الصفوى مكانة رفيعة لدى السلمين و

<sup>(</sup>۱) سندرس بالتفصيل تاريخ هذا الرجل ونكتفى هنا بالإشارة إلى ظروف ظهور "هذه الدولة ، ففى أواخر دولة (القرة قوينلو) اشتهرت فى اردبيل ــ فى شمال فارس ــ اسرة صوفية شيعية تنتسب الى (صفى الدين) ، ونمت مكانتها حتى خشيت منها الأسرة المحاكمة نفسها فاضطهدتها ، فوضع رجال الأسرة الصفوية انفسهم فى خدمة اوزون حسن زعيم الآق قوينلو ، فلما قوض أوزون حسن دولة القرة قوينلو ارتفع شأن رجال الأسرة الصفوية ، وبعد موت أوزون حسن دبت الفوضى فى دولته الأمـــر الذى مكن اسماعيل المساحد احفاد صفى الدين ــ من أن يوجه ضربة قاضية لهذه الدولة واستولى على تبريز فى الماد الماد الماد الدولة واستولى على تبريز فى

وكان مراد بن يعقوب يدرك تماما نه اعجز من أن يقف وحده أمام أطماع الشاه أما ولذلك استنجد بامارة ذى القدر الواقعة فى جنوب غرب الأناضول بين إيران والشام .. ولكن امارة ذى القدر كانت فى سنوات شيخوختها واعجز من أن تقدم مساعدتها لبغداد .

ولفد كان قانصوه الفورى يدرك خطورة استيلاء الشاه اسماعيل الصفوى السريع على إيران وانه امام زعيم شديد المراس سينافسه في منطقة المشرق العربي فاتخذ بعض الإجراءات التمهيدية لإعداد حملة ضد الشاه وفرضوا الأموال على اهل دمشت لتمويل كتائب المشاة التي ستعسكر في حلب استعدادا لخض شوكة « اسماعيل شاه الصوفي » ما ولكن هل كان السلطان قانصوه الغوري مستعدا لتجدة مراد بن يعقوب وإنقاذ العراق من « الصوفي » ؟

والواقع أن الظروف العامة التي كان يواجهها الغورى حينذاك كانت لا تسسمح له بمناورات عسكرية فقط دون أن تورطه في حرب حقيقية ضد الشاه ، فقبل ذلك بوقت قصير كان فاسكودا جاما قد نجح في الوصول إلى الهند بطريق رأس الرجاء الصالح ، وسرعان ما ضرب الأسطول البرتغالي حصارا حول السواحل العربية وأغلق مداخل البحو الأحمر والخليج العربي وأخذ كل سفينة عربية وإسلامية غصبا وحول التجارة الشرقية عن طريق مصر إلى طريق رأس الرجاء الصالح – أوروبا ولذلك انشغل السلطان قانصوه الفورى باتمام التجهيزات العربية لإرسال الحملات البحرية الكبرى ضد الأسسطول البرتغالي في المياه الإسلامية الجنوبية ، ولتقوية الدفاع عن الأراضي المقدسة الحجازية وعن مفاتيح البحر الأحمر في اليمن ، كل هذا جعل السلطان الغوري يفضل إلا يفتح على نفسه جبهة جديدة غير مستعد لها ، ولهذا ترك صاحب العراق يدبر أموره بنفسه ولذلك لم تكن مهمة الشاه صعبة خلال عملياته العسكرية التي إنتهت بالاستيلاء على العسراق في ١٥٠٨ .

وذهب الشاه اسماعيل بنفسه إلى العراق متفقدا حاجا الى العتبات المقدسية الشيعية فشق قناة للمياه الى النجف عرفت باسم نهر الشاه ، وعمر مراقد الأئمة الشيعة

وانقلب على علماء المذهب السنى هادما مقابرهم سافكا دماءهم ، عاملا على أن يصـــبغ العراق بالصبغة الشيعية بكل ما أوتى من أساليب وإمكانيات .

وانتفخت أوداج الشاه بعد أن وجد نفسه سيد بغداد والعراق دون أن تتحرك ضده أى من الدولتين الكبيرتين السنيتين اللتين أصبحتا تطلان على دولته من شهمال ومن غمسهرب وهمها:

١ ــ الدولة العثمانية في الأناضول والبلقان .

٢ ـــ الدولة المملوكية في الشام والحجاز ومصر ٠

ولذلك مد الشاه أبصاره الى ما وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق آمال الشيعة . في إقامة دولة شيعية كبرى في المنطقة .

فمن قواعده في العراق وضع الشاه اسماعيل الصفوى سياسته التوسيعية على أسيسياسي :

١ ـ التحالف مع القوى المعادية للدولة العثمانية وللدولة المملوكية ٠

٢ ـ نشر المذهب الشبيعي الاثني عشري ٠

لقد بعث الشاه برسالة الى أوروبا مفاوضاً بعض ملوك الفرنج بأن يكونوا معه عونة على سلطان مصر وأنهم ( يجيئون ) من البحر ( ويجيء ) هو من البر في حركة كماشة تؤدى إلى سقوط الدولة الملوكية ليقتسمها الشاه مع ملوك الفرنج بأن تكون مصر من نصيبهم بينما يستحوذ هو على الشام ليطل بذلك على البحر المتوسط ، كما أنه بذل مجهودات كبيرة جدا لنشر المذهب الشيعى الاثنى عشرى في الأناضول التركى ليجتث بذلك الدولة العثمانية السنية من أصولها حيث أن الأناضول هو البيئة التى نمت فيها وتعتمد عليها الدولة العثمانية .

ولا شك أن وجود السلطان بايزيد الثانى ( ١٤٨١ – ١٥١٢ ) اللين العريكة على العرش العثمانى اطمع الشاه اسماعيل فى مضاعفة جهوده فى تحويل الأناضول إلى المذهب الشيعى ، خاصة وأن تلك المجهود كانت تلقى نجاحا متتاليا .

وبينما لم يقدر بايزيد الثانى خطورة هذا التحول نحو المذهب الشيعى كان ابنه

سليم - حاكم طرابزون - شديد الحساسية لهذا التحول حتى أنه لم يتروان عن شن الهجمات ضد الفرس ليخض شوكتهم ، فأصبح بذلك أمل القيادات العسكرية العلي الإنكشارية في وقف الخطر الشيعى . فكان أن تهيأت بذلك فرصة القيام ضد أبيه بانقلاب عسكرى تم بنجاح في ١٥١٢ وتسلم سليم الأول العرش من أبيه ليبدأ سياست عثمانية حديدة أزاء المشرق العربي ،

والحق أن قوى المشرق الإسلامي بلت لسليم الأول وكأنها قوى عدوانية تدبر للدولة العثمانية حتفها حيث لم يكن سلوك الشاه فقط هو المعادي وإنما كان سلوك الغوري نحوه معساديا أيضمسا .

" فبينما كان الشاه ينشر المذهب الشيعى فى الأناضول كان الغورى يستقبل فى بلاطه الثائرين والفارين من وجه سليم وخاصة إخوته المطالبين بالعرش العثمانى ومن ثم كان لا بد وأن يقع الصدام بين سليم الأول من جهة والشاه اسماعيل أو الفورى من جهة أخرى.

وكان من الطبيعى أن يبدأ سليم الأول بالشباء اسماعيل حيث أنه كان يمثل الخطر المباشر على الدولة العثمانية ، وكان الأتراك بصفة عامة يفخرون بأنهم حماة المذهب السنى من الشبيعة ، فلا غرو أن بدأ السلطان سليم الأول بتطهير الأناضول من المتحولين إلى المنهب الشبيعى ، ودبر لهم مذبحة مروعة لم تقم لهم بعدها قائمة ،

ثم التفت إلى أصل الداء ونقل الحرب الى بلاد خصمه فى وادى جالديران ( ١٥١٤) ودارت المعركة بين قزلباش الشاه من جهة وإنكشارية وسباهية السلطان من جهة أخرى ، وأحرز السلطان العثماني في معركة بالديران نصرا كبيرا جدا ،

حقيقة كانت الضربة قاسية على الشاه ، ولكنها لم تكن القاضية ، حيث استطاع الشاه أن يستعيد قوته وأن يعيد بناء جيشه ودولته ، بينما اكتفى السلطان العثمانى بمكاسبه في شمال العسراق حيث سييطر على (دياربكر) و (اورفة) و (ماردين) و (حصن كيف) ، أو بمعنى آخر لقد أصبحت مفاتيح العراق الشمالية في يد العثمانيين، بل لقد أصبح سليم الأول صاحب سيادة على العراق عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له ، وبتلك الحرب الناجحة ضد الشاه اسماعيل الصفوى أصبح السلطان سيليم الأول من أصحاب الكلمة القوية في تحديد مصير البلاد العربية ،

ولدينا عدة ملاحظات على هذا الصدام العثماني الصفوى :

ان الدعوة الصفوية اعتمدت على قوة ضاربة عسكرية فتية تستند فعلا الى نظرية
 (الفتوة) ولقد نجحت (الفتوة الصفوية) في التحكم في الأوضاع الداخلية في فارس بكل قوة وأدى ذلك الى سيطرة الشاه اسماعيل الصفوى بقوة على أمون فارس الداخلية وإلا أن هذا النظام من الفتوة اثبت فشله عند أول مجابهة خارجية (الحرب الفارسية العثمانية) إذ انتهت بهزيمة قاسية للفاية للجيش الفارسي ولكن دون أن تقع البلاد كلها في قبضة سليم الأول ودون أن يخضع الأهالي الفرس للسلطان العثماني المنتصر ولكن للسلطان العثماني المنتصر .

وانه يمكن مقارنة تلك الفتوة الصفوية ودورها الناجع في الداخل ودورهسا الفاشل في الخارج ، بما حدث لنظام حكم خميني في فارس حيث تمكن اتباع خميني من السيطرة بكل قوة على الوضع الداخلي بينما اضطر النظام الحاكم الى وقف القتال مع العراق ( اغسطس ١٩٨٨ ) بمعنى فشيل القوة الضاربة عند المواجهسية .

واعتقد أن السبب في هذا التشابه الكبير بين ما حدث للشاه اسماعيل وللخميني يرجع الى طبيعة (التسرع) للعمل الثورى فيؤدى الى نكسة ، ويرجع كذلك النه الاعتماد على الحماس وتضخيم الانتصارات الفرعية دون اعطاء العناصر الأخسرى قيمتها الحقيقية .

- ٢ إن الهزيمة التى نزلت بالشاه اسماعيل في جالديران هى التى وضعت الأسساس.
   لإعادة النظر في طبيعة تكوين القوات الفارسية ، وفعلا أعيد تكوين القوات الفارسية على يد الشاه عباس الأول الذي أنشأ القزلباشية الجديدة والغي القبلية فيها وادخل الأسلحة النارية واستعان بالأوروبيين في تدريب القوات الفارسية .
- ٣ بعد ضربة جالديران تقوقعت الدولة الفارسية ، حقيقة كانت لها غزواتها في اتجاه الشرق وفي اتجاه الغرب ، ولكن بصفة عامة اصبحت فارس ذات كيان محدد واضح لديه كافة مقومات ( الدولة القومية ) باستثناء شيء واحد فقط هو اعلان ذلك ، إلا أن ذلك كان متعذرا لأن الفكر القومي من الناحية النظرية كان لا يزال اوروبيا وعسيرا على الشرقيين تفهمه حينذاك حتى ولو مارسوه على نحو ما كان عليه الفرس وعسيرا على الشرقيين تفهمه حينذاك حتى ولو مارسوه على نحو ما كان عليه الفرس و

- ٤ ــ أن فارس الصغوية الشيعية قسمت العالم الإسلامى الى قسمين : المسلمون شرق ايران اغلبية سنية وشيعة والمسلمون غرب ايران واغلبيتهم كذلك سنة ومع أن الفكر السينى كانت تعوزه النظيرية التبشيرية إلا أنه كان ولا يزال هو الفكر السائد في العالم الإسلامي والمعبر عنه •
- م ـ كان سليم الأول ورجاله شديدى الكراهية للفرس الصغويين على اعتبار أن التبشير بالصفوية يقوض دعائم المجتمع السنى الذي هو المجتمع الإسلامي الصحيح العقيدة ولا شك أن التنظيم الصفوى القائم على التبشير بالمذهب الشيعى الاثنى عشر كان كفيلا بأن يكسب عشرات الألوف من المسلمين السنة الى جانب الصغويين بسبب غياب ( التبشيسير السنى ) •
- وعلى اى حال كانت هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى معركة جالديران هى العامل الرئيسى الذى أعطى الفرصة للسلطان سليم الأول ليتعامل مع مركز القوة الثانى أى مع السلطان المماوكي قانصوه الفورى

\* \* \*

#### الفتح العثماني للشيام ومصر

قبل أن ندخل فى تفاصيل الصراع الذى دار بين الســـلطان العثمانى سليم الأولل · والسلطان المملوكى قانصوه الفورى ، سنلقى ضوءا على طبيعة العــــلاقات بين الطرفين العثمانى والمملوكى خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر .

كانت الدولة العثمانية الناشئة محط اعجاب الدولة المملوكية نظرا لأن العثمانيين. كانوا (مجاهدين) ضد أوروبا الشرقية المسيحية (الامبراطورية البيزنطية) • وكان المسلمون في أرجاء العالم يطربون لسماع انتصاراتهم المتتالية •

ولكن طبيعة العلاقات الدولية والعوامل الجيوبوليتيكية كفيلة بأن تثير حــنر اية دولة مجاورة من جاراتها. وعنا ما نلاحظه من موقف كل من الدولتين العثمانية والمملوكية من غزوة تيمورلنك لأراضى الدولتين ، فلم يتوصلا إلى اتفاق ضد عدوهما المســـترك ، فقد اجتاحت جحــافل تيمورلنك الســـام وطرد الماليك من دمشق في ١٤٠٠ م ثم التقى في معركة انقرة ( ١٤٠٢) بالسلطان العثماني بايزيد الأول فوقع الأخير اســـيرا وتستت جيشه ، حقيقة انحسرت بعد ذلك الموجة التترية وتتابعت العلاقات بين العثمانيين والماليك ولكن من منطلق عدم الثقة ، وكان درس تيمور لنك لم يجد لأي من الطرفين ،

نقد كانت صورة مصر مهزوزة لدى بلاطات الدول الكبيرة فى الشرق الأوسط حينذاك ونعنى بها (الدولة العثمانية) و (الدولة الفارسية) ، فقد حرض أحد رجال السلطان العثماني بايزيد الثانى على الاستيلاء على مصر فى حوالى ١٤٨٦ ، على ان المواجهة بين العثمانيين والفرس وضع العثمانيين والمماليك وجها لوجه ،

ومن ثم كان على قانصوه الغورى أن يتخذ سياسة ما إزاء هذه التطورات السريعة بما يفيده ويبقى عليه كصاحب الكلمة الأولى فى المشرق العربى • فكان عليه أن يتبع واحدة من ثلاث سياسات كانت أمامه •

فكان عليه أن يتبع واحدة من ثلاث سياسات كانت امامه :

- ١ ـ أن يأخذ جانب العثمانيين ضد الصفويين ٠
- ٢ أن يأخذ جانب الصفويين ضد العثمانيين ٠

٣ \_ أن يقف على الحياد بين الطرفين •

واخذ قانصوه الغورى يقلب هذه السياسات أمامه • فوجد أنه إذا وقف الى جانب السلطان العثماني سليم الأول ضد الشاه اسماعيل فإنه بذلك يعطى العثمانيين قسوة لا ويجعل جهود العثمانيين في القضاء على الصفويين غير شاقة • وبالتسالى إذا ما توترت الأمور بين المماليك والعثمانيين يكون هؤلاء مستعدين دون ارهاق لخوض المعارك ضسد المماليك • أو بمعنى آخر أن انضمام المماليك الى السلطان العثماني كان سيخل التوازن إخلالا شديدا لصالح العثمانين بالذات •

اما إذا أخذ السلطان قانصوه الفورى جانب الشاه اسماعيل الصفوى ، فكان عليه أن يقنع جمهرة الماليك بذلك ، ولقد كان من المستبعد أن ينجع في إقناعهم لعدة أسباب :

أولا: لقد كانت العلاقات الصفوية المملوكية غير طيبة ، ولا تشجع على قيام تحالف على جناح السرعة .

ثانيا: كان مماليك مصر سنيين متحمسين لمذهبهم لا يقبلون التعاون مع الشماه الصفوى الشيعى ضد السلطنة العثمانية السنية المجاهدة ضمد أوروبا منذ أكثر من قرنين من الزممان .

ثالثا: لقد أثبت العثمانيون أنهم أكثر غيرة على الإسلام من الصفويين ، حيث لبى السلطان العثماني بايزيد الثاني طلبات الغورى بشأن إمداده بالأخشاب والفنيين لإعداد اسطول كبير لخض شوكة الأسطول البرتغالي الذي أخذ كل سنفينة إسلامية غصبا في المياه الإسلامية الجنوبية .

ولهذا فضل قانصوه الفورى أن يقف على الحياد ، واكتفى بارسال قوة من مماليكه « الجلبان » إلى حلب لمراقبة تطورات الأمور ولحماية الأراضى والامارات الواقعة تحت نفوذ المماليك من الجيش العثماني الزاحف من الأناضول الى أذربيجان الفارسية .

ولكن ارسال هذه القوة وقيامها بمنع الجيش العثماني من المسير عبر طرق تمسر بأراضى واقعة تحت النفوذ المملوكي أدى الى تدهور العلاقات بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى بعد أن خرج الأول منتصرا في موقعة جالديران على الشساه اسماعيل الصسسيفوي .

وبدا واضحا أن سليم الأول عاد من جالديران وهو يضمر أقحام حرب على السلطات الفورى لأنه كان يخشى من وجود دولتين كبيرتين معاديتين له تشرفان على حسدوده إلجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ٠

وكان من أبرز هذه الاتجاهات أن السلطان سليم بعد عودته من جالديران أسرع إلى الانفراد بالنفوذ في أمارة ذى القدر الفاصلة بينه وبين الماليك ، فقتل أميرها الحاكم علاء الدولة ووضع مكانه على أبن شاه سوار .

ولقد كان ذلك الإجراء لطمة شبه مباشرة للسلطان الغورى الذى عزم على أن يستعيد -هيبته في المنطقة فأمر بالاستعداد للحرب إن لم يرفع السلطان سليم الأول يده عن امارة ذي القسسدر •

ولكن الغورى في حقيقة الأمر كان يود من صميم قلبه أن لا تتطور الأمور إلى حرب وأن تتهيأ الفرصة التقليدية التي تؤدى الى تسوية ما بينه وبين السلطان سليم الأول تحت شيعار حقن دماء المسلمين حيث أن الفورى كان يعرف تماما أن مماليك مصر محملون بأعباء تقيلة إذاء القوى المناهضة لهم في شبه الجزيرة العربية واذاء البرتفاليين في المياه الإسلامية أفي المحيط الهندى كما كان الفورى يدرك أن المماليك غير مستعدين من وجوه عسديدة لغوض غمار حرب كيرة ضد جيش السلطان العثماني .

إن المقارنة بين ذلك السلطان العثمانى الجرىء سليم الأول ــ الذى ينقل الحرب فى المشرق الى أرض خصومه ويفرض عليهم خوض المعارك ــ وقانصوه الفورى الذى يسعى الى تجنب الحرب بطريقة أو بأخرى ، يعكس حقيقة أن مماليك مصر كانوا فى أحسوال سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية يرثى لها ، والمماليك أنفسهم مسئولون عن كثير من أسباب هذا التدهور الذى أصاب البلاد الواقعة تحت حكمهم (الشمام والحجاز ومصر) .

ولقد أشار المؤرخ ابن اياس بوضوح الى تحول المرانى على البحر الاحمر والبحر المتوسط من الازدهار الى الخراب فى مطلع القرن السادس عشر ، وقد عزا ابن اياس ذلك الى جشع وسوء الإدارة الملوكية فيقول ابن اياس ان حسين نائب جده قد ضلاعات أما يجبيه عشرة امثال «فامتنعت التجار من دخول بندر جده وآل امره الى الخراب» (١) •

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع الزهور ، ج ٥ ، ص ٩٠ .

وتحدث ابن ایاس عن خراب بندری الاسكندریة ودمیاط فقال: « فامتنعت تجار الافرنج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعز وجود الأصناف التى تجلب من بلاد الافرنج » (١) ٠

وبذلك تكون التجارة الصرية ـ الهندية ، والتجارة الصرية ـ الأوروبية قد أصيبت بحالة شديدة من التدهور ، وفقدت موانى مصر على هذين البحرين المتوسط والأحمر دورها الاقتصادى خاصة على المستوى الدولى .

إن مسئولية تردى أحسوال الشسام ترجع اساسا الى أيام الحروب الصليبية والاجتياحات المفولية والتترية للشام ، والى أن المماليك لم يعيدوا بناء اقتصاديات مصر والشام ، بل اتبعوا سياسة خاطئة اقتصادية حين تركوا سفن البنادقة تنقل التجسارة الشرقية من مصر والشام الى اوروبا دون أن يعطوا فرصة للشعب كى يقوم بهذه التجارة العظيمة بل اكتفوا بفرض الضرائب المتزايدة على تلك التجارة الدولية واشتطوا فى ذلك حتى لقد فكر البنادقة فى وقت من الأوقات فى قطع علاقتهم بالماليك .

ولعل اتجاه المماليك الى مضاعفة الضرائب على التجارة الشرقية يرجع اساسا الى فساد نظام الاقطاعات العسكرية الذى كان متبعا حينذاك ، حيث كان على كل مملوك ان يعيش على موارده من اقطاعه وان يسلح نفسه ورجاله وهو ينفق عليهم من ارزاقه من هذا الاقطاع ، ولكن الذى حدث هو أن الماليك والأجناد كانوا يبيعون اقطاعاتهم او يتنازلون عنها حتى لقد اشترى اصحاب الحرف والصناعات كثيرا من هذه الاقطاعات فاصبحوا بسبب ذلك ضمن الاجناد وهم لا يعرفون في أمور الحرب والقتال شيئا ،

وزاد من تدهور البلاد اقتصادیا أن الممالیك مدوا ایدیهم بقسوة الى دخل الفلاحین الذى لا یسد رمقهم · حیث ضاعفوا الضرائب علیه واشتطوا فی فرض الغـــرامات حتى جعلوه عاجزا عن المحافظة على مستواه المدنى ·

وحيث أن أهل المدن ـ مثل الفلاحين ـ هم الذين كانوا في متناول الحكام المماليك» فقد عانى أهل المدن من(الرمى على الحارات) بدعوى تمويل الحملات اللازمة لإنقاذ قافلة الحجاج من تعدى العربان عليها أو لإعداد القوات اللازمة لحماية المدن العربية من الهجمات

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، بدائع الزهور ، جه ه ، ص ٩٠ .

القاسية التي كانت تشنها العشائر البدوية ، كما لجا الماليك الى مصادرة أموال الأثرياء والى تفيير سعر العملة من وقت لآخر ليحصلوا على دخل كبير من الفسسرق بين السعرين القديم والجديد الأمر الذي كان يعرض الاقتصاد المحلى لأزمات وهزات خطيرة .

ولم يكن هناك من رادع لمظالم المماليك وقسوتهم في مصادرة ونهب أموال الناس.

١ ــ العصيان المدنى من عامة الناس بزعامة الشيوخ « والأكابر » •

. ٢ ـ ثورة زعماء العصبيات وخاصة العشائر ٠

وكان أصحاب المتاجر وأهل الأسواق كثيرا ما يغلقون محلاتهم ويشكون لكباد رجال البلد ، فيذهب هؤلاء إلى الحكام المماليك ويرفعون الشكاوى اليهم أحيانا بقوة وأحيانا أخرى بضعف وكان المماليك يستمعون الى ما يقوله «الأكابر» و «ويجبرون بخاطرهم» ولكن لم يكن ذلك مطردا ، فيحدثنا ابن طولون عن أن المجتمع الممشقى يئس من أعيانه والأكابر فيه لأنهم لم يتكلموا دفاعا عن الشعب حتى لقد أدى الأمر الى أن يهب الأهالي ضد الأعيان والقضاة والتجار ثائرين على أوضاعهم المتدنية ، وكأنها محاولة من الطبقة الشعبية المهضومة الحقوق لفرض مطالبهم على الحكومة والراسمالية المتحكمة فيهم وعلى القوى المتعاونة مع هاتين السلطتين وخاصة السلطة القضائية التي كانت هي الأخرى في حالة متدهورة .

لقد بذل الماليك ما بذلوه من جهد في سبيل الاحتفاظ بمستواهم الســـياسى والاجتماعى بتعويض النقص في خزائنهم بطريقة أو بأخرى ومع هذا كله ظلت خـــزانة السلطان فارغة ولم تعد تلك الخزانة تسد حاجات الجيش المملوكي أو الحكومة المملوكية ويتجلى ذلك عندما قارن الناس بين الأموال الكثيرة التي كان ينفقها السلطان المملوكي على جيشه عندما زحف لقتال السلطان بايزيد الثاني العثماني والأمـــوال القليلة التي كان ينفقها قانصوه الغوري على جيشه قبيل الزحف الى الشام لقتال السلطانسليم العثماني وهذا في الحقيقة تأكيد صادق لتدهور اقتصاديات الحكومة والبـــلاد المصرية في زمن الغوري عنها في أي زمن مضي ٠

فكان طبيعيا أن تزايدت مظالم المماليك وأن تضاعفت الضرائب على الشعب، فتوالت المظالم حتى « ضاق الأمر » وكثر « وقف الحال » .

وكان على الماليك أن يعالجوا هذا التدهور الاقتصادى الخطير ، ولكنهم طلسوا متمسكين بتقاليدهم ولم يحاولوا اعادة النظر في أساليب الحكم أو في أساليب الانتساج الاقتصادى أو في فتح مجالات اقتصادية جديدة مربحة للفرد وللجماعة وللدولة • بل إنهم ظلوا على اسرافهم في المظاهر الاجتماعية ومن أبرز مظاهر الإسراف الحفسلات التي كان يقيمها الماليك ، والأموال التي كان يوزعها وينثرها الغورى والماليك خلال زحفهم من مصر عبر الشام للقاء الجيش العثماني في معركة مرج دابق •

فقد كان الفورى يريد أن يوهم الناس أن خزانته عامرة وأمواله كثيرة فابدى من مظاهر البذخ ما يتنافى مع حقيقة الإنهيار الاقتصادى الذى كان يعانى منه وهسسنا الأسلوب فى أيهام الشعوب بالرخاء وهى متدهورة اقتصاديا يذكرنا أيضا بما أقدم عليه الملك لويس السادس عشر وزوجته الملكة مارى انطوانيت حين أقاما الحفسلات الكبرى. وظهروا بمظهر اليسر لا العسر لعل ذلك يمكنهم من عقد قروض جديدة ، ولكنها أساليب لا تعالج الناء من أساسه ولذلك لا تلبث الأمور أن تتكشف عن واقع الحسال وما كان.

وفي مصر ، مركز العكم المملوكي ، كانت عناصر التدعور تظهر تباعا حيث اصبح: المماليك يواجهون دولا من طراز جديد تقوم اما على اساس الفكر المذهبي مشل فارس. الصفوية الشيعية أو على أساس الجهاد الديني مثل الدولة العثمانية في الأناضلول والبلقان ، أو الحرب الصليبية الاقتصادية مثل البرتغاليين ، أما المماليك فكانوا عقائديا قد فقدوا أسس احتكارهم للحكم والحرب فلقد قبلهم الشعب في مصر والشام وتحصل مظالمهم ، وضحى برفاهيته وبكثير من مصالحه لمجرد أن هؤلاء كانوا يجاهدون في سبيل الشضد العدوان الصليبي .

وأنه لارتفاع رائع الى مستوى التضحية الواجبة من جانب الشعب العربي في مصر والشام حين تحمل كل ما تحمله من أجل تلك الأهداف السامية .

اما وقد انتهى الصليبيون وخرجوا من الشام · وارتد المغول عن المشرق لم تعسد هناك حاجة الى استمراد تلك التضحيات من جانب الشعب ، ولكن استمراد الماليك ويعيشون على ذكريات تلك الانتصادات الرائعة ، ويبتزون أموال الناس باسم الأعمال المجيدة التى قاموا بها رغم مرود اكثر من قرنين من الزمان عليها ، دون أن يجسدوا

شباب قوتهم أو قوة البلاد التي يحكمونها اتقاء شر مستطير ياتي إلى البلاد الإسمادمية من أوروبا مرة أخرى •

ولهذا عندما فوجىء المماليك بالأسطول البرتغالى وقد فرض سيطرته على المياء الجنوبية الإسلامية ثم بجيش السلطان سليم الأول يستعد لفرض حرب مصيدية على المماليك لم يكن لدى المماليك القدرة على الارتفاع بسرعة إلى أساليب ومستويات التفوق العسكرى حينذاك سواء في البر أو في البحر •

فقد كان البيش الملوكي يتكون من اقسام رئيسية :

١ ـ المماليك السلطانية من قرانصة وجلبان ٠

٣ \_ المماليك الأمراء ، حيث كان لكل مملوك قوته التابعة له وتدين له بالولاء والطاعة •

وكان الماليك يعتمدون في تجديد شباب جيشهم على شراء أعداد كبيرة من القوقاز لتدريبها ورفعها من مراتب العسكر إلى القيادات ٠

وكان شراء المماليك الجدد يتم باعداد كبيرة ، ولكن هؤلاء المماليك الجدد في القرن الخامس عشر كانوا على صفات أدنى بكثير من أولئك المماليك الذين كانوا يجلبون إلى مصر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر .

فيحدثنا المؤرخ ابن طولون عن الفوضى التى كان يثيرها هؤلاء المماليك الجدد خلال معفرهم عبر الشام إلى مصر ومع أن هؤلاء كانوا شرسين،غير مطيعين مرهقين للسلطان، إلا أنه لم يكن قادرا على الاستغناء عنهم ، حيث أن المسئوليات التى القيت على كاهل جيش مصر تضخمت فجأة وبشكل مذهل أذا أمتدت جبهات العمل العسكرى أمامهم من مرعش وشمال العراق إلى طرابلس الفرب وعدن والحبشة والسواحل الهندية ، وبالتالى أصبح السلطان الفورى في حاجة لأعداد متزايدة من المماليك الجدد ، ولكن كان لا بد وأن بشعر الغورى ، وغيره من كبار رجال المماليك في مصر أن القوقاز بوهى المصدرة للماليك الجدد المعر عبر الأراضى العثمانية والشام بن يظل مفتوحا أمامهم باستمرار ، وعندما توترت العلاقات بين السلطان سليم الأول والسلطان الفورى عمل سليم على منع مرور المماليك الجدد عبر أرضه ، فيكون بذلك قد جمد نمو الجيش الملوكى ، ومع أن هيذا التجميد المحدد عبر أرضه ، فيكون بذلك قد جمد نمو الجيش الملوكى ، ومع أن هيذا التجميد المحدد عبر أرضه ، فيكون بذلك قد جمد نمو الجيش الملوكى ، ومع أن هيذا التجميد المحدد عبر أرضه ، فيكون بذلك قد جمد نمو الجيش الملوكى ، ومع أن هيذا التجميد المحدد عبر أرضه ، فيكون بذلك قد بحمد نمو المناسية ليست بالقليلة على الماليك

قى مصر الذين كانوا مجرد أقلية حاكمة تعيش فى خضم عربى كبير يمكن أن يبتلعهم يوما ما إذا لم تستمر عملية التجديد والإضافة عن طريق الشراء وتعويض النقص فى الجيش المملوكي وأقبل الغورى على شراء المماليك حتى «تكاملت خاصكية السلطان نحو الف ومائتي خاصكي من مشترواته » وكان لا بد من استمرار عملية الشراء هذه سنة بعد أخسري لتعويض النقص حيث أن أعدادا كبيرة من المماليك كانت تذهب ضحية الأوبئة والمؤامرات و

ولقد دب الشقاق فى كل صفوف المماليك • فالقرائصة كانوا ضد الجلبان ، وكل صنف منهما كان يستكثر من الأموال ويتجنب المشاركة فى الحروب خوفا على النفس ميز الموت وعلى الأموال من الضياع وللاستمراد فى حركة المؤامرات الدائبة فى القاهـــرة بين كبراء الماليك سعيا إلى المناصب العليا •

فالقرانصة يرفضون الذهاب لحماية العقبة والاسكندرية ويصرون على أن يعسكروا في رشيد ودمياط دون غيرهما ، والحلبان لا يقيمون وزنا للسلطان الغورى نفسه فكانوا « يدخلون إلى الأسواق ويخطفون القماش من على الدكاكين ، وصار الناس في غاية الضنك والقهاسوس » .

القد تغلبت روح المؤامرات على الرغبة في تصفية الخلافات وتوحيد الصفوف وانشعل الماليك اكثر بمؤامراتهم ، وفي رفع هذا المملوك أو ذاك إلى المناصب العليا .

لقد أصبح البطل لدى المماليك هو الذى يدبر مؤامرة ناجحة لا ذلك الذى يكسب معركة حامية ، ومما عمق هذا الاتجاء الخطر فى نفوسهم هو انهم لم يشتبكوا فى حسرب خارجية لعدة سنوات طويلة ، باستثناء تلك الحرب القصييرة التى وقعت بين المماليك والعثمانيين فى أواخر الفرن الخامس عشر ،

و كان عدم الاحتكاك العسكرى بالقوى الأخرى عاملا رئيسيا أدى إلى تعويل نشاط الماليك من قوى قادرة على نقل الحرب الى ارض العدو وخارج مصر الى قوى متاخرة. تجد العزة فى الاستبداد بأهل البلاد، وفى الاقتتال فيما بينهم •

وغرق الماليك في مؤامراتهم الداخلية ، ولم يعنوا بما كان يدور خارج البلاد فطاشت آراؤهم حول قوة جيرانهم ولم يدركوا أن أساليب الحرب والقتال كانت تنتقل من عصر الفروسية والسيف إلى عصر المشاة والمدفعية البرية والسفن البحرية المزودة الواحدة منها بأكثر من اربعين مدفعا كفيلة بأن تسوى بالأرض أي ميناء من الموانيء المصرية أو الشامية أو الحجازية حينذاك .

وإنه لقصور جد غريب حيث انه لم ينشأ ذلك من عدم ادراك أو معرفة لقيمة هذه الأسلحة النارية ، اذ أن المماليك كانوا يعرفون أمسرها وحاولوا استخدامها بل أدخلوها فعلا في نظامهم الدفاعي ولكن بأسلوب لا يفيد في رفع مستوى الجيش الملوكي إلى مستوى القرن السادس عشر ، فلقد كانت لديهم بعض المدافع ولكنهم أبوا أن يتولوا أمرها وإنما أسندوا تشغيلها إلى البنادقة .

بل عندما أدرك بعض القواد المماليك أنه لا بد من استحداث فرقة من المشاة رماة البنادق لجاوا الى تدريب عناصر من غير المماليك • وكان اختيارهم لهذه العناصر سيئا للفاية حيث أنهم كونوا هذه الفرقة من « زعر » دمشق ، وهم أشبه بفتـــوات بولاق والحسنية في القاهرة وبشقاوات بغداد •

ولقد حاول الغورى أن يعيد النظر في تشكيل جيش الماليك وتجديده ، واعد فعلا قوة من رماة البنادق عنى بتدريبها الأمر الذي أدى الى فتنة كبيرة في ١٥١٤ – ٩٢٠ هـ ، إذ اتهمه أمراء المماليك بأنه أنفق على هؤلاء الجند ما كان يجب أن ينفقه عليهم ، وأنه لن يلبث أن يستغنى عنهم عندما يكمل إعداد جيشه الجديد ، وهكذا كان الغورى في ورطة معقدة ، فهو لا يستطيع أن ينشىء جيشا جديدا ، ولا هو بقادر على تطوير الماليك بما يتناسب مع حروب القرن السادس عشر ، في الوقت الذي كان فيه المماليك يواجه ويوشا من نوع جديد لا من حيث التسليح فقط بل من حيث أنها جيوش عقائدية .

فلقد كان البحاد البرتغالى يستميت من أجل الهدف الصليبى الاقتصادى الذى يسعى إلى تحقيقه وبينما كان الجهاد فى سبيل الله والسنة المحمدية وتلبية أوامر السلطان العثمانى نصب عين رجالات الإنكشارية وسباهية الجيش العثمانى وكان قزلباش أسماعيل الصغوى يبذلون دماءهم من أجل الشاه وعقيدتهم وأما السلطان الفورى فكان المحمدين من الماليك يعتمد صيتهم على انتصارات أسسلافهم فى القرن الثالث عشر

ولكنه اصبح غير كفىء للمعارك الحاسمة العالمية فى القرن السادس عشر ، ومع هذا كان الغورى مضطرا لخوض حروب ضد العثمانيين والبرتغاليين فكل منهما كان يهدده تهديدا مباشرا ، وكل منهما نال من مكانته وكرامته بشكل لا يمكن السكوت عليه .

فالبرتفاليون هزوا ثقة المسلمين في الماليك فلم يعد المماليك حماة للإسسلام ولا للمسلمين فشتان بين دور المماليك في تصفية الوجود الصليبي في الشمام ودورهم في مقاومة المحملات البرتغالية على المياه الإسلامية الجنوبية • شتان بين استرداد المماليك لعكا في ( ١٢٩١ ) ونتائج معركة ديو ١٠٠٩ بين الأسطولين المملوكي والبرتغالي فقد أصببح البرتغاليون بعد تلك المعركة ، وإلى حد كبير ، أصحاب السيادة على المياه الإسسلامية الجناسيسوبية •

هكذا فعل البرتغاليون بالماليك · ثم جاء السلطان سليم الأول ليشن حملة تحقير ضد المماليك ، فهم فى نظره مجرد عبيد اغتصبوا الحكم · اذ خاطب سليم الأول السلطان الغورى بقوله :

« إنك مملوك تباع وتشترى ولا تصح لك ولاية ملك وأنا ملك الى عشرين جدا وقت توليت الملك بعهد من الخليفة والقضاة » • وأصر السلطان سليم على أن يكون السيف هو المحكم أن لم يعلن الغورى خضوعه له فكان ذلك هو ذروة الاستهانة بالغورى والمماليك •

ونحن لا نستبعد أن يكون السلطان العثماني صادقا في رغبته في أن يكف يده عن مقاتلة الفورى ، حيث أن هناك سابقة ، وهي أن سليم الأول بعد موقعية جالديران لم يستمر في الزحف داخل الدولة الفارسية، واكتفى باعلان حاكم بغداد الخضوع للسلطان. ولكن ما كان في استطاعة الفورى أن يعلن تبعيته للسلطان العثماني هكذا بسهولة ودون حرب تحت شعار حقن دماء المسلمين .

فكيف يكون ذلك والسلطان الفورى كان يبجلس فى حضرته اسير المؤمنين الخليفة العباسى الذى كان يصدر تقليد السلطنة حتى للسلطان العثمانى نفسه ؟ ثم اليس هو ال الغورى سد حامى حمى الحرمين الشريفين ؟ وأسلافه هم الذين هزموا المفول وقضوا على الصليبيين نهائيا فى الشام وقاتلوا البرتفاليين هناك بعيدا قرب السواحل الغربية الهندية عند ديو ؟ اليسوا هم الذين استنجد بهم حكام المسلمين فى الهند ودعوا إلى اقامة جبهة إسلامية ضد العدوان الصليبي البرتفالي ؟

( ٦ - الشعوب الإسلامية )

أن الماليك - المسلام عجوز على الماليك الماليك المسلام عبور على النصال . ولكنه لا يستطيع إلا أن يعمل السلام حتى تتكسر نصاله على النصال .

ونستطيع أن نحد الأسباب الرئيسية للفتح العثماني لصر فيما يلي :

#### ١ \_ التسمواذن الدولي:

لا شك أن نظرية التوازن الدولى لعبت دورا هاما للغاية في طبيعة الصراع الذي وقع خلال العقد الثانى من القرن السادس عشر حيث نلاحظ أن الشاه اسماعيل كان مستعداً لأن يتعاون مع (الفرنجة) إى الدول الأوروبية ضد الدولة العثمانية، كما وقعت في لد السلطان العثماني سليم الأول مكاتبات من الفورى إلى الشاه اسماعيل الصفوى تحث على نوع من التحالف، وحيث أن الدولة العثمانية تدرك أكثر من الدولتين الصفوية والمملوكية ماذا يعنى تحالف دولة أوربية كبرى مع أى من الدولتين الصفوية والمملوكية من فتح أبواب البلاد العربية والإسلامية لحملة ضليبية جديدة ، ومثل هذا الموقف الدولى يتطلب من السلطان العثماني أن يومن إلى أقصى حد قوة كل من الدولتين الصفوية والمملوكية وضنام من ممتلكاتها ومن ثم لم تكن هناك ثقة بين القيادات الكبرى الإسلامية الثلاث (سليم الأول ، الغورى ، اسماعيل ) وكان موقف الدولة العثمانية وغم مظهرها القوى حو أكثر الدول الثلاث تعرضا لأخطار مروعة تهدد كيان الدولة الفسسسيها .

فالدولة العثمانية قبل ظهور الدولة الصفوية ونشر المذهب الشيعى فى الأناضول كانت تحارب فى جبهة واحدة فقط هى جبهة البلقان وبظهور الدولة الصفوية وبموقف الماليك المريب من الأبراك العثمانيين اصبحت الدولة العثمانية مهددة بالقتال فى ثلاث جبهات مرة واحدة وهذا وضع استراتيجى خطير لا بد من علاجه ، وما كان علاجه إلا باضعاف الدولتين الإسلاميتين الصفوية والمملوكية ، وأغلب الظن أن سليم الأول كان يرغب فى أن يعلن سلطان مصر الولاء للسلطان العثماني وأن تتوقف الأمور عند هذا الحد ، إلا أن التطورات أدت الى انتصار العثمانيين فى موقعة مرج دابق ، وسقوط الشام ومصر فى يد سليم الأول .

وباتساع الدولة العثمانية في الشام وفي مصر وحوض البحر الأحمر اصبحت هناك دولة إسلامية كبرى (الدولة العثمانية ذات الشكل الامبراطورى) في مواجهة دولة مسيحية

كبرى امبريالية ( الامبراطورية البرتغالية ) • بمعنى أن الدولة الإسلامية المجاهدة (الدولة المشمانية ) أصبحت في مواجهة الدولة المسيحية الصليبية ( الامبراطورية البرتغالية ) •

# ٢ \_ لقب حامي حمى الحرمين الشريفين والخلافة :

لا شك أن من يحمل هذا اللقب يكون له مكانة متميزة بين كافة الحكام في البسلاد الإسلامية فهو شرف لا يطاوله شرف آخر ولقد كان سلاطين الماليك يفتخرون بأنهم حماة الحرمين الشريفين والحقيقة هي أنهم حموه في وقت لم تتعرض فيه البلاد المقسسة العجازية لخطر شديد ، حيث تولى الماليك الحكم في مصر في منتصف القرن الثالث عشر في وقت كان فيه الصليبيون في بلاد الشام يزدادون ضعفا على ضعف ولم يعودوا قوة يبخشي منها على الحرمين الشريفين ، ولكن للمماليك الفضل في انقاذ البلاد المقدسسة الإسلامية من الخطر المعمر المفولي .

وفي أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ظهر خطر حقيقى يهدد البلاد الحجازية المقدسة ويهدد الحرمين الشريفين تهديدا مباشرا الا وهو خطر البرتغاليين عندما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح ، وأعلنوا أنهم لن يتورعوا عن قصف المدينة المنورة ومكة المكرمة وأن يفعلوا بمقدسات المسلمين ما تمكنهم قوتهم أن يفعلوه ، حقيقة تحرك الماليك ، وارسلوا قوة عسكرية الى جدة ، وعملوا على تحصينها وبعثوا باسطولهم لقتال البرتفاليين قرب سواحل الهند عند ( ديو ) ، ولكن النتيجة العامة هي أن الماليك أصبحوا غير قادرين على التفلب على البرتغاليين وبالتالي أصبح الحرمان الشريفان في خطسسسسسر ،

وكان السلطان العثمانى سليم الأول يتعجب من الزمن الذى جعل حماية الحرمين الشريفين فى اشتخاص غير مؤهلين ب بمقياس ذلك العصر ب للقيام بهذه المهمة العظيمة ، ونعنى بذلك كون المماليك عبيدا ، وأن مثل هذا العمل العظيم لا يقوم به إلا ذوى العروش الكريمة وعراقة المحتد .

إن المصادر التي بين ايدينا حتى الآن لا تشير صراحة الى أن السلطان سليم الأول كان بريد انقاذ الحرمين الشريفين من أى خطر يتهددهما وخاصة خطر البرتغاليين • ولكن الدينا بعض الملاحظ ــــات :

(1) اليس السلطان بايزيد الثاني - والد سليم الأول - هو الذي لبي طلب الغـــووي

فارسل اليه الأخشاب والفنيين لبناء اسطول في مصر للابحار الى سواحل الهنك القتال البرثغاليين، ولا شك أن نتيجة معركة ديو بين الأسطولين الملوكي والبرتفالي كانت معروفة لدى البلاط العثماني وأن البرتغاليين أخذوا كل سفينة إسسلامية غصبا وأنهم صليبيون •

. (ب) أن السلطان سليم الأول كان رجلا من طراز قيادى ومن بناة المتول ومثل هـؤلاء الرجال الذين عاشت دولتهم على (الجهاد) ضد أوروبا المسيحية لا تغيب عنه مسئوليته في الحفاظ على سلامة الحرمين الشريفين وأن يحصل على أشرف لقب (حامى الحرمين) ولدينا مثال وقع منذ قليل جدا حين فضل فهد بن عبد العزيز لقب (خادم الحسرمين الشريفين) على لقب ملك وهل كان يغيب عن عبد العزيز ابن سعود ـ مؤسس الدولة السعودية المعاصرة ـ أن ضم الحجاز يعطيه مكانة مميزة بين مختلف القيادات في العالمين العربي والإسلامي ؟

ونلاحظ أن السلطان سليم الأول رفض أن يلقب بد ( ملك الحسرمين الشريفيين ) وأعلن أنه نقط ( خادم الحرمين الشريفين ) وما اسماها من مسئولية ، وأن هناك نوعا من التشابه بين القيادتين في هذا الصدد ، فالسلطان سليم الأول ضم الحجاز وافتخر بانه خادم الحرمين في الوقت الذي كان فيه البرتغاليون يهددون بتدميرهما ، وضم عبد العزيز ابن سعود الحجاز في الوقت الذي كانت فيه الهجرات اليهودية تتدفق على فلسطين ، وكل منهما عمل على انقاذ المنطقة من أهداف خطرة صليبية ،

ولكننا حين نقول أن السلطان سليم الأول كان يسعى الى الحصول على (الخلافة) إنما نقيولها مع نوع من التحفظ وحقيقة تروى بعض المصادر أن سيليم الأول كان على بينة تماما منأنه أذا ما استولى على مصر فستؤول إليه ليس فقط ولاية الحرمين وإنما سيؤول « مقام الخلافة ١٠ الى الأسرة العثمانية » .

ولقد خاطب الشريف بركات السلطان سليم الأول بأنه خليفة ولكن الأهم من ذلك

أن السلطان سليم كان يتكلم من منطلق أنه المهيمن على « أمصار المسلمين وبلاد الموحدين » وأنه ذاهب الى « الحرمين الشريفين » ومن ثم فهو المقصود حين تفسر الآية التي تقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » وأوضع هدفه إزاء مقام الخلافة حين استبند إلى الآية التالية « إنى جاعل في الأرض خليفة » .

لقد دار جدل طويل حول موضوع الخلافة وحق آل عثمان فيها ، ويمكن أن نقول أن السلطان سليم الأول كان يقدر مقام الخلافة كل تقدير ، وكان يرى في اتساع ملكه وفي خلمة الحرمين الشريفين ، وفي استجواذه على الخليفة العباسي ومقام الخلافة كل هذا كفيسل بأن يكون أهلا للخسلافة إلا أن منصب السسلطنة كان قدوة أكبر بكثير جدا من منصب (الخلافة) ، وهو وضع كان قائما قبل فتح سسليم الأول لمصر بعسسدة قسسرون .

ان الجدل الذى دار حول (الخلافة العثمانية) وصل الى حد القول أنهم (اغتصبوها)، وذهب البعض الى القول أن آخر الخلفاء العباسيين فى مصر استسلم الى السلطان سليم الأول تنازل له عن الخلافة خلال سنوات اسره فى الاستانة ، وهناك من يقول أن السلاطين العثمانيين العظام من أمثال سليم الأول وسليمان الأول لم يعنوا بموضوع الخسلافة ، واكتفوا بلقب السلطان ،

واغلب الظنأنطول فترةضعف الخلافة والخليفة منذ سقوط بفداد في المغولوانتقال الخلافة الى القاهرة تحت سيطرة الماليك ، وهم فى نظر سليم الأول عبيد أرتقاء ، واتخاذ آخر الخلفاء العباسيين موقفا مؤيدا للسلطان الفورى وما كان للخليفة حينذاك إلا أن يفعل ذلك ، كل هذا هبط من قيمة الخليفة العباسى فى نظر سسليم الأول ولكن لم يهبط من قيمة ( الخلافة ) التى كان يقدرها سلاطين آل عثمان حق قسدرها ، فقد ورد فى قانون نامة سليمان القاب هذا السلطان العظيم على النحو التالى :

« خاقان وجه الأرض وخليفة رسول رب العالمين ، ملك ممالك الدنيا ووارث الخلافة العظيمة ٠٠ صاحب الإمامة العليا والسلطان المجيد » (١) ٠

<sup>(</sup>١) أنظر هاملتون جب وهاروله بوون : المجتمع الإسمسلامي والغرب ، جـ ١ ٪ دار المسسسارف ، ص ٥٣ ٠

ومن ثم فان مدرك ( الخليفة والخلافة ) واضح لدى آل عثمان وإنما ارتبطت افعالهم بالشنكل ( السلطاني ) أكثر بكثير جدا من شكل ( الخلافة ) .

على اننا نخرج من هذا كله أن خدمة (الحرمين الشريفين) كانت اعلا مرتبسة من (الخلافة) ولقد كان الخليفة العباسى فى القاهرة طوال العهد المملوكي مجرد لقب ومرتبة بلا فاعلية حقيقية ، فالخليفة فى كنف السلطان سليم الأول يشبه الى حد كبير البابا عندما كان أسيرا لدى الامبراطور شارل الخامس فى أواثل القرن السادس عشر ، ولقد حدث ذلك فى وقت قريب من حادثة استيلاء السلطان سليم على مصر وعلى مقام الخلافة .

إنه عصر ضاعت فبه المعانى العالمية للخلافة الإسلامية وللبابوية المسيحية حتى أصبح البابا في دويلته الصغيرة في الفاتيكان أشببه بالرمز منه الى أى شيء آخسس وكذلك الخلافة ٠٠ رغم محاولة عبد الحميد الثانى لاحيائها بقوة حتى الفيت في ١٩٢٤ ٠

تلك كانت الرؤية الإسلامية للانطلاقة التوسعية العثمانية في اتجاه فارس والمشرق العربي ووادى النيل وحوض البحر الأحمر ، وهناك رؤية عربية للتوسع العثماني حيث أطلق احد المعاصرين لموقعية مرج دابق وهو (مترقجي ) على كتابه ( فتحنامة ديار عرب ) ، ومعنى هذا أن الأتراك كانوا منذ البداية يدركون تقسيما عرقيا ( الفرس ) و عرب ) و ( ترك ) تحت راية اسلامية لا تحول دون صراعات بينهم .

# ٣ ـ العامل الاقتصـــادى:

لا شك أن هناك عمليات فتح وتوسع لا تستهدف أدباح اقتصادية ولكن ذلك قليل، والهدف الاقتصادى من وراء حرب أو توسع غالبا ما يكون هو الأساسى وكثيرا ما يكون هو اللهدف الباطن غير المعلن وبناء عليه فاننا نرى أن التوسع العثمانى فى البلاد العربية كان يستهدف مكاسب اقتصادية ويمكن نقد هذه الفكرة نقدا شديدا ، حيث أن من يراجع ما كتبه المؤرخ المصرى العظيم ابن اياس عن أحوال مصر قبيل وخلال وأعقاب الفتح العثمانى يجد أنها فى أسوأ حال من حيث تعطل التجارة وانتشار الأوبئة ،

ولكن اذا وضعنا في الاعتبار أن حالة مصر والشام المزدهرة قبل تحول طرق التجارة الى رأس الرجاء الصالح ، لم تكن بعيدة وإنما لم يكن قد مر على تلك النكبة سوى عقدين على الاكثر ، ولا يستبعد أن يكون السلطان سليم الأول قد تطلع الى اعادة حالة الأزدهار تلك الى ما كانت عليه على اعتبار أن المماليك فشلوا في توجيه ضربة قوية للبرتغاليين أما هو (أى سليم) فيستطيع ذلك ويستطيع أن يعيد الطريق عبر الشرق الأدنى بين الشرق والغرب الى ما كان عليه فتصبح التجارة الدولية بيد آل عثمان وليس بيسد المماليك أو البرتفاليين ، ولعل هذه الفكرة كانت وراء ارسال قوات عثمانية الى العجاز واليمن في أعقاب سقوط مصر في يد سليم الأول ،

ثم إنه ليس من المعقول أن يعوض السلطان سليم تلك الحسروب الخطيرة دون أن يكون لديه تصور لما سيعود على دولته من مكاسب خاصة وأن تطلعات سليم الأول لم تكن قاصرة على الشام ومصر بل الى الحجاز واليمن •

ونلاحظ أن الحرب النجارية هى التى بدأ بها سليم الأول صراعه مع السلطان النورى فبعد الانتصار الكبير الذى أحرزه سليم الأول فى موقعة جللديران، وأثناء استعدادم للزحف على الشام أوقف التجارة بين البلاد الشمالية ومصر ، وهذا يدل دلالة واضحة الى أهمية الدور الاقتصادى فى الصراع .

#### إلى اللاجئون لدى الطرفين العثماني والماوكي :

كان عدد من أمراء آل عثمان الطامعين في العرش يفرون الى هــــــذا البلد أو ذاك لعلهم يجدون سبيلا الى تحقيق أهدافهم ، الأمر الذى كان يثير في السلطان الحاكم ( بايزيد الثانى ثم سليم الأول ) الرغبة في قتال أولئك الذين يحمون هؤلاء الأمراء ويستخدمونهم . وكان عدد من الأمراء ذوى المكانة قد فروا الى المماليك (١) •

وكان من أسلوب الطرفين المتقاتلين أن يكسب كل منهما أعوانا له من بين رجالات الآخر وكان ذلك من الأمور التي تحدث عندما تقع الحرب بين دولتين إسلاميتين هذا فضلا عن أن الحكومتين العثمانية والمملوكية تركيتان إسلاميتان والخلاف من حيث درجة الأصالة الاجتماعية فقط ومن ثم كان الانتقال فقط من العسكر التركي العثماني الى المعسكر

<sup>(</sup>١) أنظر الصفحات التالية ٠

الملوكى من الأمور اليسيرة · وهذا ما حدث فعلا ، فقد استقبل كل طرف الفارين من الطرف الآخر واندمجوا فيه بسهولة وبسرعة ·

وكان من آخوة سليم من لجأ الى الغورى فأكرمه وأبقاه ليستعمله فى الوقت المناسب. وكان بعض كبار الماليك قد فروا من مصر الى حمى السلطان العثمانى سليم ومنهم خوشقدم • ولكن كانت آفادة السلطان العثمانى من اللاجئين اليه من الماليك اكثر من إفادة الفورى من اللاجئين اليسسه من العثمانيين • حيث أن التفكك الداخلى فى الدولة المملوكية كان يعطى فرصا واسعة للسلطان سليم للافادة المثمرة بينما كانت الجبهة الداخلية العثمانية صلبة يسيطر عليه السلطان سليم الأول بمحبة جنده وخوفهم منسه لما عرف عنه من قسوة بالغة فى معاملة المتمردين عليه .

وإذا قارنا بين الطرفين في هذا الصدد لوجهدنا أن اللاجئين العثمانيين الى بلاط الغورى كانوا يمنحونه قوة معنوية ودعائية بينما الذين استطاع العثمانيون جذبهم الى صفهم من رجالات الماليك كانوا ذوى المناصب العليا وكبار القادة من أمثال نائب عينتاب وخايربك نائب حلب التى هى بمثابة خط الدفاع الأول عن الشام ومصر .

ولقد كانت رائحة الخيانة قوية واصابع الاتهام مصوبة نحو خايربك بالذات الدرجة أن سيباى (أحد كبار المماليك) أمسك بتلابيب خايربك وخذر الغورى منه مؤكدا له أنه إذا أراد أن يكسب المعركة المصيرية المقبلة فعليه أن يتخلص من رأس الخيانة خايربك ولكن الغورى لم يأخذ هذه الاتهامات بمحمل البحد والخطورة لأنه كان يستبعد مثل هذه الخيانة من خايربك نفسه ، فضلا عن أنه كان مقبلا على المعركة بعد قليل فإذا ما أشيع في المعركة أن هناك خيانات بين الأمراء المماليك تفكك الجيش وأصبح الأمل في النصر بعيدا للفاية ،

# ه ـ مـــرج دابق:

وكان الغورى يدرك أن جيشه لا يستطيع وحده الصمود امام الجيش العثمانى ه فقد حاول أن يدفع الشاه اسماعيل الصفوى الى التحالف معه ضد العسدو المسترك ولعل مما شبح الغورى على ذلك أن الشاه اسماعيل كان مصرا بعد جالديران على متابعة العمل ضد السلطان سليم الأول ولكن الكراهية التي كان يكنها الشاه للغورى لم تكن تقل عن كراهيته للسلطان سليم . هذا فضلا عن أن الشاه كان منذ جالديران لا يفكر في خوض معركة مع العثمانيين واكتفى بتثبيت حكمه في إيران وما همو وراءها شرقا في البحاه الأزبك لا في اتجاه الشام .

ولهذا لم تسفر مجهودات الغورى لدى الشاه اسماعيل الصغوى عن شيء ايجابى ؟
بل لقد أدت مكاتباته للشاه الصغوى الى تعميق الهوة بين الغورى وسليم • فلقد سقطت
تلك المكاتبات التي بعث بها الغورى الى الشاه اسماعيل في يد رجال السلطان سليم الأول •
وكان الشاه اسماعيل عدوا غير عادى بالنسبة للسلطان سليم ، فالشاه اسماعيل لا يتورع
عن طعن الدولة العثمانية من خلف ، بل لقد كان الشاه اسماعيل يفاوض فعلا البوكرك
- الادميرال البرتفالي في المياه الهندية - على عقد تحالف ضد السلطان العثماني •

أما وقد اصبحت الحرب لا محالة واقعة بين العثمانيين والماليك لجاكل من الطرفين الى كل اسلوب يمكن أن يوهن قوى الطرف الآخر ، ولقد كان الاتهام بخيانة فكرة الجهاد ضد أوروبا الصليبية من أقوى أساليب الدعاية ، ولقد استخدمها الغورى · فلقد أذاع الغورى على ألناس أن السلطان العثماني « قد جهز عساكر كثيرة من النصارى والأرمن وغيرهم » ليضرب بهم جند الله المجاهدين ضد البرتغاليين وغيرهم من الفرنجة الذين هددوا بتدمير الأراضى المقدسة الإسلامية الحجازية ·

ولكن يبدو أن هذا الأسلوب في الدعاية لم يلق نجاحا يذكر بين أهل دمشق ويرجع هذا الى أن الاتهام لا يستند الى أى دليل مادى واضح بل الذى كان شهرائعا هو أن العثمانيين منذ قرون مضت عاشوا مجاهدين ضد الفرنجة ولم يتأخروا عن امداد المماليك انفسهم بالمواد والفنيين اللازمين لقتال البرتغاليين .

وعلى اى حال أعد السلطان الغورى جيشه وغادر به القاهرة الى دمشق فدخلها فى جمادى الأول ٩٢٢ هـ سنة ١٥١٦ م . وكان يحيط نفسه بمظاهر البذخ والفخامة التى دأب عليها اسلافه ، فنشر الأموال يمينا ويسارا ومن حوله الخليفة العباسى ، وكبار رجال الدين من المذاهب الأربعة : الشافعية ، والمالكية ، والحنبلية ، والحنفية ، وأولاد محمد ابن بركات شريف مكة وخليفة السيد احمد البدوى وخليفة السيد ابراهيم الدسموقى وكانت تسير فى ركابه كذلك محفات لزوجة الفورى ، ومغنون وغير ذلك من تلك المظاهر الى دأب المماليك على التمسك بها منذ توطد نظامهم فى مصر والشام كذلك لم يغير جيش المماليك من سلوكه إزاء أهالى المدن التى كان ينزل فيها ، فلقد أخرج العسكر الأهالى من بيوتهم ونهبوا أموالهم وتعرضوا للأعراض،الأمر الذى اساء الى المماليك كل الإساءة وكان به عواقب وخيمة بالنسبة لهم .

مذا هو الجيش الملوكي الذي زحف ليقاتل الجيش العثماني في مرجدا بق القريبة من حلب ( ١٥١٦) . أما الطرف الآخر العثماني فكانت مصلحادر قوته العسكرية في نمو طيلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر • حيث أن الجيش العثماني كان مكونا من إنكشارية وسياهية ( فرسان ) مخلصين بقوة للسلطان العثماني •

وكان هذا الجيش بصفة عامة من أحسن جيوش العالم حينذاك وزحف به السلطان مليم الأول حتى هبط على مقربة من حلب (١٥١٦) وأصبح على مقربة من معسكر جيش ألماليك بقيادة الغوري نفسه .

وهناك تبادل مع السلطان سليم الرسائل ، وبدا كان هناك مشروعات للتفاوض وحقن الدماء وهو ما كان يريده الغورى ، والحقيقة هو أن السلطان سليم كان لا يضمر إلا شن المعركة بينهما ، ولقد أفاد السلطان سليم من هذه الفترة القصيرة التي سبقت وقوع المعركة في تحريض الماليك على الغورى وعندما وقعت المعركة في مرج دابق ظهرت المكانيات المماليك على حقيقتها ،

فلقد قاتل بعض الماليك قتال الأبطال وخاض القرائصة المعركة ومنسوا في بدايتها بهزيمة قوية ، فلما عاينوا عدم اشتراك الجلبان في المعركة بامر من السلطان الفورى تقاعسوا هم أيضا على اعتقاد منهم بأن الفورى يريد أن يكسب بهم المعركة وأن يجعلهم في نعس الوقت طعمة لنيران هذه المعركة ليتمتع هو والجلبان بثمار النصر و ونفذ خايربك مؤامرته ضد الفورى فانحاز الى جانب السلطان سليم وانكشف جناح الجيش المملوكي وحصد رصاص وقنابل مدفعية العثمانيين الكثيرين من المقاتلين المماليك ، فحلت الهزيمة في جميع اجزاء الجيش المملوكي وسقط الفورى صريعسا أو لم بعثر له بعد ذلك على السسسر ،

ويتجلى العامل العسكرى كسبب رئيسى فى الهزيمة فى حديث دار بين كرتباى احد القواد المماليك والسلطان سليم بعد معركة مرج دابق فقد ظل كرتباى متمسكا بالتقاليد العسكرية المملوكية حتى بعد تلك المعركة وقال:

أن منا فرسان المنايا ٠٠ وإذا لم تصدق فجرب

فأمر عسكرك أن يتركوا ضرب البندق فقط ٠٠ وانظر بعينك كيف (نفعل) ٠٠ أن الله لا يصلح إلا لمن يكون من الأبطال المخبورين ، كما كان عليه السلف الصالح ٠٠ أما

أنت فقد لفقت لك عساكر من أطراف الدنيا ٠٠ وجنّت بهذه الحيلة التي تحيلت بهسسا الافرنج لما أن عجزوا عن ملاقاة العساكر الإسلامية وهذه البندق التي لو رمت بها أمرأة لمنعت كذا وكذا إنسانا ، ونحن لو اخترنا الرمي بها ما سبقتنا اليها ، ولكن نحن قسوم لا نترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو الجهاد في سبيل لله بالسيف والعود ٠٠

ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس التنظيم العسكرى العثماني هو وحسده السبب في التصسادات العثمانيين على الجيش الفارسي في جالديران ثم على المماليك في مرج دابق والريدانية ، وإنما كان التنظيم الإدارى من العوامل الرئيسية التي هيأت الظروف أمام جيش السلطان سليم لكي يخوض المعركة بعد المعركة ومعظم حاجات الجند والضسباط متوفرة أو على الأقل كافية لمواجهة متطلبات الحرب .

فماذا كان موقف أعالى الشيام من حوادث الحرب بين السلطان العثماني والسلطان الفسيسيوري ؟

لقد كان الشعب في الشميمام يعاني مر المعاناة من مظالم المماليك ومن النكبات الاقتصادية المتنالية التي كانت تتعرض لها البلاد دون أن تجد في الحكومة المملوكية منقلا البلاد من شر ما ابتليت به، بل تعرضت مدن شامية، مثل دمشق وحلب، لمظالم لا حد لها سبق الإشارة اليها ، وبالتالي كانت العرب بين السلطانين تثير الكثير من انتباه الناس بعضهم يود لو اذاق الله الهزيمة للمماليك الظلمة وبعضهم يستعيد ذكريات جهاد الماليك ضد قوى العدوان الصليبي فيدعو لهم بالنصر ولكن الأغلبية كانت تكره المماليك ، وترى في نفس الوقت في انتصار العثمانيين على الماليك مجرد اسمستبدال اتراك يحكمون بدل أخمسسسين .

وبعد أن انجلت المعركة ، وعرف الناس أن المماليك هزموا شر هزيمة انقض الناس على فلولهم لينتقموا من أولئك الذين عتوا وتجبروا دون داع فأصاب المماليك اثنىاء انسحابهم من النمام أهوال وعذاب شديد ، وكانت بعض المدن الشامية تفتح أبوابها دون أبه مقاومة للسلطان العثماني ،

كانت بعض القوى المحلية الحاكمة فى الشام تقف مو قف المتردد من هذه الحرب بين سليم والغورى ، ومعظمها مثل آل معن فضل أن بقف موقف المتفرج ليتخذ بعد إنتهاء

المعركة الموقف الذي يتناسب مع مصالحه · ولكن لم يعدم المماليك وقوف بعض القوى الى جانبهم مثل بنى بحتر ، وترتب على مثل هذه المواقف أن هبطت مكانة بنى بحتر ، وارتفعت مكانة آل معن ·

بعد انتصار سليم الأول انتصارا كبيرا في مرج دابق وبعد أن تيقن أن السلطان الفورى أصبح أثرا بعد عين ، اكتفى بهذا النصر ، وأداد أن يو قف الحرب ، وألا يستمر في زحفه إلى مصر ، فعرض على طومان باى – الذى تولى السلطنة بعد الغورى – أن يعلن خضوعه للسلطنة العثمانية في مقابل أن يسند اليه السلطان سليم حسكم مصر ، ولكن طومان باى لم يقبل ، لأنه كان يعتقد أن انتصار سليم الأول ليس إلا ومضة من ومضات العظ القصيرة ، والحقيقة هو أن عمر الدولة الملوكية هو الذى أصبح يعسد بالأيام ، وأضطر السلطان سليم إلى أن ينقل الحرب إلى مصر ذاتها وأن يشن حربا شعواء في وجه مقاومة جد عنيفة من الماليك وقوى الشعب المصرى المؤيد لهم ، وانتهت معركة الريدانية ومعارك الشوارع في القاهرة بانتصار السلطان العثماني انتصارا حاسما جعل مصر ضمن الدولة العثمانية وانقضت أيام الدولة الملوكية المستقلة ،

لقد تلقى الماليك الضربة العثمانية فى سنة ١٥١٧/١٥١٦ وهم فى شيخوخة دولتهم وفى آخر صفحة من صفحات تاريخهم كقوة إسلامية كبرى سواء فى الشرق الأوسط أو فى العالم • كانوا قد فقدوا حيويتهم وقدرتهم على تجديد شبابهم ، فكان أن زالت دولتهم، وذهبت البلاد التى كانت تحت حكمهم للسلطان العثمانى •

فلقد ادت معركة مرج دابق الى وقوع الشام فى يد السلطان سليم وادت الريدانية الى وقوع كل من مصر والحجاز وجزء من اليمن تحت الحكم العثمانى ، فقد اعلن الشريف بركات خضوعه للسلطان سليم ، كما أن الماليك فى اليمن انقسموا على انفسهم واعلن كثير منهم الخضوع للسلطان العثماني مثلما فعل صاحب بغداد بعد جالديران ، ولهذا يمكن أن نقول أن فتح العثمانيين للمشرق العربى كان سهلا وسريعا بالقياس للفتوحات العثمانية الدموية المكلفة فى بلاد البلقان و فارس ، بل وجدوا فى القوى الحاكمة فى المشرق العربى عناصر مستعدة للتعاون معهم وفى تحمل مسئولية الحكم تحت إطار الدولة العثمانية من أمثال خايربك الذى اسند اليه سليم الأول حكم مصر ، وجان بردى الفسزالى الذى

تولى حكم دمشق ، والشريف بركات الذى استمر فى منصبه فى مكة ، والإسكندر ــ القائد الماوكى فى اليمن -

ولم يرث العثمانيون ملك المماليك فقط وإنما ورثوا كذلك المسساكل التى كانت تواجههم سواء فى المشرق العربى ، أو فى المياه الجنوبية والهندية ، هذا كله بالإضافة الى الأعباء العسكرية الكبرى التى كانت ملقاة على كاهلهم وأصبحت الجبهات التى يحارب فيها السلطان سليم الأول متعددة وشديدة الاتساع ، بل إن مجالات الصدام بين الفرنجة كانت تمتد من قلب أوروبا الشرقية الى شمال أفريقية والى مداخل البحر الأحمر وشرق أفريقية والى العراق والخليج العربى حتى الهند ، ثم أن الخطر الفارسي الصفوى على المشرق العربى كان يتزايد ، حيث أن الشاه اسماعيل الصفوى استطاع أن يستعيد قوته بسرعة بعد نكبته فى « جالديران » ، وعندما وقعت الحرب بين السلطان سليم والسلطان الفورى راى فيها الشاه الصفوى فرصته لاستعادة بعض ما فقده أثناء انشفاله فى تلك المحروب المصيرية ، ولقد هدد الشاه اسماعيل فعلا مناطق شمال الشام وشرقى الأناضول خلال تلك الحرب ، الأمر الذى جعل السلطان سليم يعمل على تصسفية الموقف فى مصر خلال تلك الحرب ، الأمر الذى جعل السلطان سليم يعمل على تصسفية الموقف فى مصر بأقصى سرعة ممكنة للعودة الى الأناضول حتى لا تتسع الفرصة أمام الشاه ولودعه مرة اخرى إذا لزم الأمر .

لقد كان شاه فارس « اسماعيل الصفوى » مستعدا كل الاستعداد للتفساهم مع البرتغاليين للوصول الى تعاون واسع النطاق ضد العثمانيين وبدا كان العثمانيين أصبحوا بين أطراف شديدة العداء لهم:

فارس فى الشرق ومراكش فى الغرب وعمان واليمن فى الجنوب والفرنجة يطوقون العالم الإسلامى من الشيمال والغرب والجنوب ·

ومما كان يزيد من متاعب العثمانيين في هذه الفترة المبكرة من توسسماتهم ان الاساطيل الأوروبية كانت تضرب بيروت سنة ٩٢٦ هـ - ١٥١٩ م وتستولى على السفن الإسلامية بين بيروت ودمياط في الوقت الذي كان فيه الأسطول البرتغالي يهسدد بضرب جدة ، وخطورة تلك القوى المعادية أنها كانت قوى عقائدية صسعبة المراس ولكن كان الخطر البرتغالي هو اشدها إلحاحا ،



#### الامتداد العثماني إلى الحجسساز

كان الحجاز طوال العصور السابقة تابعا لمصر وكانت هــــنه التبعية تضفى على الماليك مكانة متميزة على اعتبار أنهم كانوا يفخرون بأنهم حماة الحرمين الشريفين •

وخلال العهد المملوكي كان الحجاز يتمتع بنوع من الاقتصاد النامي حتى تعولت التجارة الشرقية الى رأس الرجاء الصالح · فكان ذلك بمثابة ضربة اقتصادية شديدة للفاية لميناء جدة بصفة خاصة ·

ومما زاد فى الأزمة الاقتصادية فى الحجاز أن الأشراف \_ حكام مكة \_ كانوا فى حالة صراع شبه متواصل على ( الشرافة ) ، ولقد دار فعلا صراع شبه متواصل على ( الشرافة ) ، ولقد دار فعلا صراع شب ديد بين ( بركات ) و ( الجازانى ) فى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون يتوعدون الأراضى الحجازية بضربها بأسطولهم ، وقد ثبت السلطان الغورى الشريف بركات قبل فترة قصيرة من نشهوب الحرب ضد العثمانيين .

عندما بدأ الصراع بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى كانت أهمية الحرمين الشريفين واضحة كل الوضوح أمام عينى سليم الأول ، والدليل على ذلك أن سليم الأول عقد مجلسا للتداول في أمر الخطة التي يجدر به أن ينفذها بالنسبة لمصر، وفي هذا المجلس أشار عليه محمد شلبى بن نشانجى بان ( ولاية الحرمين ) و ( مقام الخلافة ) سيؤلان الى الأسرة العثمانية إذا ما فتح السلطان سليم مصر (١) .

كان طبيعيا ان يكون الحجاز من آمال السلطان سليم الأولى وكان يرى في السيطرة عليه تقوية لكانته في العالم الإسلامي ، خاصة بعد ان اصبحت دمشق تحت حكمــه ، والقاهرة في قبضته ، وخطب باسمه على منابر بغداد و إغلب الظن أن الأشراف ، حكام مكة ، كانوا يرون أن من يحكم في القاهرة ـ مقر الخلافة العباسية منذ اعقاب استيلاء المغول على بغداد والعراق ـ هو صاحب الدولة الإسلامية العامة التي يجب أن يعمل كل المسلمين تحت رايتها ، فكان طبيعيا أن يتطلع شريف مكة ( أبو البركات ) إلى موافقة المسلمين تحت رايتها ، فكان طبيعيا أن يتطلع شريف مكة ( أبو البركات ) الى موافقة

<sup>(</sup>١) أحمد فؤاد متولى ، الفتح العثماني ، ص ١٢٤ .

صريحة من السلطان سليم الأول عليه شريفا حاكما في مكة وملحقاتها ، فأعلى الشريف ولاء وللسلطان سليم الأول وبعث بابنه الى القاهرة لتقديم فروض الولاء والطاعة للسلطان والمحديد ، لعل لدى هذا المنتصر الفتى علاجا لإنقاذ الحجاز من تدجوره الاقتصادى ، وحتى ، فظل أفواج الحجاج ، وخاصة من الشام ومصر والعراق ، تفد الى مكة والمدينة سنويا لا يحصل عليه الحجاز من وراء ذلك من انتعاش اقتصادى كبير .

ومن ناحية اخرى ، كان من المتعنر عسكريا أن يبقى شريف مسكة غير معنى المالتطورات الجوهرية في الشام ومصر واليمن ، فقد كان عليه أن يحدد موقفه أزاء هذه التطورات الكبرى التي تدق أبواب الحجاز من شمال ومن جنوب ، فلم يكن اشراف مكة سوى حكام تحت السيطرة الملوكية ، وخاصة في أيام الغورى ، وامتناعهم عن الخضوع اللسلطان سليم الأول ، بعد استيلائه على الشام ومصر ، سيلفت أنظار هذا السلطان أن عاجلا أو آجلا ، خاصة وأنه كانت توجد في الحجاز حامية مملوكية في جدة ، من بقسايا القوات المملوكية التي بعث بها الفورى لتقوية قبضة الحكم الملوكي في وجه التمردات الداخلية هناك وفي وجه الخطر البرتغالى الهدد للأراضى القدسة الإسلامية ،

والمورد الماوكية المتناثرة على مور ستجعله بلا شك ينظر بعين الحذر الى تلك والمؤى الماوكية المتناثرة على شواطىء البحر الأحمر الشرقية من جلة الى اليمن ، فإن الاستيلاء على شواطىء البحر الأحمر الغربية من جانب العثمانيين تحثهم الى التطلع الى سيطرة ثابتة على شواطئه الشرقية ، وهى سياسة مصرية عامة تستهدف جعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية آمنة من اية اخطار تهدد الأراضى المقدسة أو تهدد نمو التجارة بين الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية وأوروبا وهذا النمو يعود على حكومات اليمن والحجاز ومصر بثراء نعمت به تلك الحكومات طوال القرون الماضية، حتى جاء البرتغاليون بأساطيلهم مهددين الأراضى المقدسة الإسلامية فارضين حصارا بحريا عسكريا على التجارة العربية الإسلامية في المنطقة حتى لا يصبح البحر الأحمر — على الأقل — بحيرة إسلامية ، وهو البرتفاليين ، ومما لا شك فيه أنه كان من أهداف شريف مكة في أعلان الخضــــوع السلطان عدم السماح للقوى الصليبية بالتوغل في البحر الأحمر والابقاء على هذا البحر بعجرة إسلامية خالصــــة .

لقد تلاقت أحداف أبو البركات - شريف مكة - مع تطلعات سليم الأول التي قرضتها عليه ظروف انتصاراته في مرج دابق والريدانية والأخطار السلبية التي تهدد العالم الإسلامي بصغة عامة والبحر الأحمر والأراضي المقدسة بصغة خاصة ، ولذلك كان دخول أبو البركات في طاعة السلطان سليم ، وانقضاضه السريع على القوات المملوكية في جدة تنفيذا للفكر السياسي المستنير من جانب أبو البركات .

وقد كسب العجاز كثيرا من وراء ذلك الارتباط السريع باللولة العثمانية • فقد كانت حملات البرتغاليين على البحر الأحمر متتالية وموجهة في ١٥١٧ الى جدة بالذات ، فقام البرتغاليون بهجمات عليها ، ورد العثمانيون على ذلك بارسال قاوات اليها تحميها من تكرار هذا العلوان •

ومن ناحية أخرى كان ارسال العثمانيين حملاتهم الى اليمن ومساعداتهم لامارة (عدل) الإسلامية ضد الحلف البرتغالى الحبشى ، كان كل هذا يحول دون تحسول الحجاز الى ميدان قتال بين البرتغاليين والعثمانيين ، وابعد الخطر الصليبي عن الأراضى المقسسة الإسسسلامية .

ولكن إدارة الأشراف للأزاضى المقدسة الحجازية لم تكن تهدف الى رفع المستوئ العسكري والاقتصادى لمواجهة العصر حينذاك فظلت البلاد الحجازية تعانى من الصراعات القبليـــة المرهقـــــة .



# الفتسيح العثماني لليمنسن

اليمن مفتاح العالم العربى والإسلامى من جهة الجنوب ، وفى مطلع القرن السادس عشر تعرض اليمن مباشرة للخطر الصليبى البرتغالى وتضرر تضررا كبيرا بالحصل البحرى البرتغالى ، وكان بسبب تعدد القوى المحلية المتصارعة عليه عاجزا عن التصدي للتطورات العالمية الجديدة بقدرات مناسبة ، فالإمامة الزيدية كانت لا تسطيع توحيد البلاد بسبب ظهور دولة عربية إسلامية بزعامة «آل طاهر » الشوافع الذين استولوا على مسبب ظهور دولة عربية إسلامية بزعامة «آل طاهر » الشوافع الذين استولوا على

حقيقة أيقظ الخطر البرتفالى الضمير الوحدوى الإسلامى بين الأطراف المتنازعة ، فهناك من اليمنيين من كان يعد حملة لقتال « الأفرنج » فى الهند ، واتصل « عامر بن عبد الوهاب » الطاهرى بالسلطان الغورى ، وبعث الماليك حملة بقيادة حسين الكردى الى اليمن ، وبدلا من أن يتفرغ هذا القائد لمواجهة الخطر البرتفالى غرق فى دوامــــة الصراعات المحلية اليمنية، فأضعف آل طاهر وتتبع هؤلاء فى معقلهم فى عدن وأبدى بعضهم الاستعداد للتعاون مع البرتفاليين حفاظا على البقية الباقيــة مما تحت يدهم ، وتطلع المماليك إلى تصفية الموقف فى اليمن لصالحهم فاستولوا على صنعاء (١٥١٧) ، واصبع المماليك والإمامة الزيدية فى مرتفعات اليمن الوعرة وجها لوجه ، لتجىء فى هذه الأثناء أنباء مصرع الغورى وسقوط الشام ومصر فى يد العثمانيين ، فوجد القـــــائد المملوكي « الاسكندر محمد » ــ ومعه اغلبية المماليك ــ أن من الأجدى اعلان الولاء للســلطان العثماني حتى يظل للمماليك فى اليمن كيان واضح ، وبعث العثمانيون بالامدادات الى اليمن وإذا باليمن يعانى من اضافة هذا العنصر الجديد الى العناصر المتقاتلة على اليمن ، فقد اصطدم العثمانيون بمقاومة « اسكندر محمد » فضلا عن القوى المحلية الأخرى ، بل نقد اصطدم العثمانيون بمقاومة « اسكندر محمد » فضلا عن القوى المحلية الأخرى ، بل تقاتل المماليك فيما بينهم ، وتقاتل أولاد الإمام الزيدى شمس الدين ، وظهر فى ١٥١٩ مدع للإمامة فى بلاد « الخيمة » ، وكادت الفوضى تسود اليمن باسره .

اثارت هذه العوضى مخاوف العثمانيين فى الوقت الذى كانوا يدركون فيه حقيقة الخطر البرتغالى ليس على اليمن فقط بل على العالم الإسلامى باسره ، وبعثوا بالحملات المى اليمن للسيطرة عليه بالسيف ، ولم يدركوا أن ذلك من الأمور المتعذرة ، فلقد أحرز الى اليمن للسيطرة عليه بالسيف ، ولم يدركوا أن ذلك من الأمور المتعذرة ، فلقد أحرز (٧ - الشعوب الإسلامية )

سليمان الخادم قائد الجيش العثمانى انتصارات متتالية ، إذ استولى على « عدن » غدرا فقضى على آل طاهر نهائيا ، ولكن غدره هذا أفقد حكام الشرق الإسماليين ، واستولى على « زبيد » ، فأنهى الوجود الملوكى فى اليمن ، وتطلع الى «تعز» فاصطلم بمقاومة الإمامة الزيدية العنيفة .

وتابع العثمانيون جهودهم للتحكم في كل اليمن ، فاستولوا على صلى التعرضت لأشد ألوان المهانات على يد الجيش الفاتح ، ورغم هذا ظلت مقاومة الإمامة قوية ليعتنع القواد العثمانيون بأن الخير في صلح يبقى لكل من الطرفين ما تحت يده ، وتم ذلك في ١٥٥١ ، ولكن فشل العثمانيون في تحويل هذا الصلح الى صلح دائم (١٥٦٠) ، وعاد القتال ، في وقت كانت فيه السلطنة العثمانية تواجه حروبا فارسية مرهقة على الجبهة العراقية وأزمات في الشمام وفي الأناضول وشمال افريقيا وحوض البحر المتوسط واخذت كفة الإمامة الزيدية ترجح واخذ العثمانيون يفقدون منذ أوائل القرن السمابع عشر الأراضى أمام زحف الإمام الزيدي « المؤيد بالله محمد بن القاسم » ، حتى انتهى الأمر بخروج العثمانيين من اليمن في ١٦٣٥ م/٥١٠ هـ ، ولم يعد اليه العثمانيون إلا في اعتمان السحاب القوات المصرية من « تهامة » في أربعينات القرن التاسع عشر ،

فلماذا قبل العثمانيون خروجهم من اليمن ؟ الواقع أن الرقعة كانت قله اتسعت أمام قدرات الجيوش العثمانية التي كانت تقاتل في جبهات متباعدة متناثرة ، وكانت اللهولة العثمانية قد بدأت تضعف إذ كان على راسها عنه ضياع اليمن مراد الرابع آخر السلاطين العثمانيين العظام ، الذي استطاع أن يقضي على فخر الدين المعنى أمير لبنان (ماسلاطين العثمانيين العراق من الفرس (١٦٣٨) وتوفي مراد الرابع بعد عامين فقط من مذا النصر الكبير (١٦٤٠) ، وركزت السلطات العثمانية جهودها من بعد في إعادة تنظيم إدارتها ومواجهة نفقات حروب متطاولة في الجبهات البولندية والبلقانية ، وحصل خلالها العثمانيون على انتصارات محدودة أعقبتها سلسلة من الهزائم في البلقان وقلب أوروبا الشرقية ، وبالتالي لم يكن لدى العثمانيين الفرصة أو الامكانيات لاعطاء جبهة اليمن ما يلزمها من نفقات وقوات ، ولعل ما أصاب البرتغال من تدمور في أعقاب دخولها تحت الحكم الأسباني في ١٥٨٨ على يد الأسسطول

الانجليزى ، وتفوق البحرية الحربية والتجارية الهولندية والانجليزية ذات الأهداف التجارية فى المياه الإسلامية الجنوبية ، على البرتفاليين ذوى الأهداف الصليبية كل هذا جعل العثمانيين أقل تحمسا نحو أعادة السيطرة على اليمن .

ولا شك أن الحملات العثمانية على اليمن لم تكن لديها مخططات واضحة لتكتيل الزعامات ضد القوى الأوروبية ، وكانت الزعامات اليمنية المحلية لا تدرك قيمة التضحية يمصالحها الخاصة في سبيل مواجهة الأخطار الخارجية ولهذا ، وبعد انسحاب العثمانيين من اليمن ، ظل اليمن يعانى من تصارع القوى المتنافسة .

\* \* \*

 $^{\prime }H$ 

(0)

#### الفتح العثماني للعسسراق

كان العراق في القرن السادس عشر قد اصابه تغيير كبير خلال عصور الإضمحلاله التي مرت به منذ الاحتلال المفولي ( ١٢٥٨ م ) ، فبعد أن دهمت جيوش المغول بغسداد تحولت عده العاصمة الإسلامية الى مجرد مركز فقير ، في الوقت الذي أصبح فيه العراق على توالي السنين من بعد ، يعاني من الثورات الداخلية ، والصراعات القبلية ، وسقوط الحكام وتداعي الأسرات الحاكمة ، وتوالت عليه حكومات الجلائريين (١٣٣٩ \_ ١٤١٠ م) والآق قوينلو ( ١٢٥٨ \_ ١٥٠٨ م ) ، ولما ثبت الشاه الساعيل الصفوى نفسه في حكم إيران انقض على العراق ( ١٥٠٨ م ) ،

دخل الجيش الإيراني بغداد ، وكان من الأعمال الأولى للفاتحين الجدد ذبح المسة السنة الموجودين وهدم مقابر الغابرين منهم · فكانت وصمة ذات صدى قوى في بلاط. السلطان العثماني، وبخاصة أنأمراء كردستان كانوا قد فروا من وجه الصفويين الى السلطان مستنجدين به ، ولقيت نداءاتهم آذانا جد مصفية إذ أن سقوط العراق في يد الصفويين هدد قلب الدولة العثمانية وأوجد الى جانبها قوة فتية ذات اهداف مذهبية امبراطورية واسعة ، فكانت الحرب الضروس وانتصار السلطان سليم في جالديران ودخوله تبرين والاستيلاء على كردستان والموصل • وكان لتقدم الفاتح العثماني في بلاد الدولة الصفوية صدى قوى فى بفداد حيث استولى على الحكم ذو الفقار الكردى الأصل وأعلن ولاءه للسلطان العثماني ولكن الخيانة أعادت بفداد الى العكم الصفوى سنة ١٥٣٠ ، على أن انتعاش الحكم الصفوى في بغداد لم يستمر أكثر من سنوات قليلة وذلك لأن السلطان سليمان القانوني بعد أن انتهى من حروبه في أوروبا التفت الى الشرق والى خطورة عودة الحكم الإيراني للعراق ، فلقد تحالف الشياه مع ملك المجر عدو السلطان فكان الشياه بذلك خائنة للحركة الإسلامية الكبرى التي تزعمها السلاطين العثمانيون • وواضـــ ان الاحتفاظ بكردستان والموصل لا يمكن أن يستمر قويا الا اذا توطد المحكم العثماني في العراق كله. لذلك زحف السلطان بجيوشه القوية على العراق ففتح بغداد سنة ١٥٣٤ بعد تردد شائن من حاكمهـــــا . راى السلطان أن الشيعة الصغوية عملوا على صبغ بغداد بالصبغة الشيعية ولذلك التجه السلطان الى رفع شأن أهل السنة واعادتهم الى سابق تفوقهم و ولكن موقفه من مزارات الشيعة ومن شيعة العراق أنفسهم كان طيبا إذ اتخذ بازائهم موقفا كريما من حيث الاعتراف بما في العراق من خلافات مذهبية والنظر الى الطرفين بعين الاعتسدال وتسهيل أمور العبادة لكل من أهل السنة والشيعة وإشعارهما بالطمأنينة والهدوء وهذه السياسة كانت من أسس الحكم العثماني التي استمرت قائمة في العراق وقسد توكوا للشيعة مذهبهم وتركوا لهم مزاراتهم ولم يحولوا قط بينهم وبين هذه المزارات وأما من الناحية الاقتصادية فقد تابع السلطان العثماني سياسة اسماعيل الصفوى من وأما من الناحية الاقتصادية فقد تابع السلطان العثماني سياسة اسماعيل الصفوى من حيث الاهتمام بمشروعات الرى وحماية البلاد من غوائل الفيضان و

ومن الناحية السياسية اعترف السلطان بالعصبيات الكردية في الشمال فأبقى حكم كردستان للبيوتات الكردية الحاكمة وجعل من الموصل أيالة ولاية ولاية والممت سنت سناجق ، وكانت هذه الأيالة تتوغل قليلا في كردستان شرقا حتى «بانه» وتمتد جنوبا الى تكريت الى ما وراء جبل حمرين بقليل ، ولم تكن حدود هذه الأيالة واضحة نظرا لأنها كانت مجاورة لمنطقة كردستان التي أصبحت أيالة باسم «شهر زور» وهي أيالة لم تتضع إلا في النصف الثاني من القرن السادس عشر ، نظراً لأنها كانت مجالا واسعا للعمليات العسكرية من حانب إيران ، وبخاصة تابعتها أردلان (ا) والدولة العثمانية، ومع ذلك فيمكن أن تقسم أيالة شهرزور الى حوالي العشرين سنجقا (ا) .

وكما اعترف السلطان بحكم العصبيات في شمال العسراق اعترف به في العراق العربي إذ ترك الشيوخ حكاما على عشائرهم ، وكانت اهم المشيخات في القرنين السادس

<sup>(</sup>١) إحدى الإمارات الإيرانية القوية التي كانت تدعى السيادة على كردستان ٠

<sup>(</sup>۲) وهی سناجق ، سروجك ، كسنان ، اربل ، شهر بازار ، جنكولة (ضمت الی بغداد) هازار مردود ، جوران ، مركاه ، حرير ، رودين ، تيل طاری ، سبه ، زنجير عجور ، ابرومان ، باق ، برتلی ، اوشتی ، قلعة غازی ، وكانت هذه السناجق سريعة ولاختفاء وكان بها حوالی مائة أمير من مرتبة زعامت ، انظر : عباس العزاوی : تاريخ العراق ج ؟ ص ۲۸۵ - ۲۸۲ .

غشر والسابع عشر هي مشيخات الخزاعل والعبيد وزبيد وبني لام وشمر والمنتفق (١) وكانت عشائر المنتفق أقوى هذه العشائر تسيطر على البصرة عنصدما فتح السلطان بغداد فأعلن شيخها راشد المغامس ولاءه له ، فأبقاه تحت حكمه (١) ، ولكن وجود هذه الامارة العربية شبه المستقلة كان يحول بينالعثمانيين واعدائهم البرتغاليين(١) فاستولت عليها القوات العثمانية سنة ١٥٥١ (١) وتقدم العثمانيون بعد ذلك على طول السلحل الغربي ، فاستولوا على الأحساء سنة ١٥٥٠ وهذه أيضا أصبحت أيالة ، ولم تقسم البصرة ـ وكذلك الأحساء ـ الى سناجق نظرا لقوة العصبيات العشائرية في كل من الأيالتين ، وبقيت البصرة بذلك وحدة إدارية واحدة وكانت هذه الأيالة ذات مميزات خاصة ، فهي تطل على البحر واتجاهها نحوه ومشكلاتها تتعلق بخطر عشيرة كعب عليها وبأطمــــاع إيران ،

وبين الموصل وشهرزور فى الشمال والبصرة فى الجنوب كانت تمتد أيالة بفـــداد وهى أهم باشويات العراق وتضم أخصب المناطق وأشهرها لأنها قلب العراق منذ أقدم العصور ، وأقوى باشوية فيه تحكم حكما مباشرا · وكانت بفداد تتفوق على مدن العراق كلها بأنها كانت المركز الثقافى والاقتصادى الأول فى العراق ، وكانت أكبر الباشــويات مساحة إذ كانت تضم ثمانية عشر سنجقا .

وقد وضع الباب العالى نظام حكم ايالات العراق على غرار النظام الذى كان متبعا في بقية الدولة العثمانية • فكان الوالى على راس الجهاز الإدارى ، ومدة حكمه سنة تجدد بعوافقة السلطان فتصل احيانا الى ثلاث سنوات • وكان الوالى أحيانا يعرد الى ولايته اكثر من مرة أو يعين في ديار بكر أو الموصل ثم يتولى بفداد أو البصرة فيكون ذلك من الأسباب التى تكسبه خبرة أدق بأمور العراق • وكان باشا بغداد من المرتبة الأولى ( أي

<sup>(</sup>٢) العزاوى: تاريخ العراق ، حد } ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) كان السلطان يعمل على قتال البرتغاليين في المياه الهندية « التفصيل في سياسمة داود في الخليج العربي » •

<sup>(</sup>٤) العزاوى : تاريخ العراق ، جد } ، ص ٢٩ ــ ٥٠ .

صاحب ثلاثة أطواغ) وكان عدد كبير من باشوات العراق من حاشية السلطان حتى تولى حسن باشا ولاية بغداد سنة ١٧٠٤ فأصبحت الباشوية لابنه وللمماليك من بعده ٠

وكان باشوات بغداد متفوقين على زملائهم فى بقية الأيالات العراقية إذ أن اعتماد الأيالات الأخرى على بغداد جعل الباب العالى ينص فى الفرمان على حق باشا بغداد فى عزل ونصب باشوات كردستان (١) ، وهذا امتياز لم يحصل عليه أى باشا من باشوات الأيالات الأخرى العراقية ، على أن حكم الأيالات كان مطلقا تقريبا فلا يرجع الوالى الى الاستانة إلا فى الأمور الخطيرة وعلى الباشا أن يدبر أمور باشويته وأن يرسل الأموال الى الباب العالى وألا يزعجه بمشكلات خطيرة ،

على أن الديوان كان الهيئة الحكومية العليا القادرة على معارضة الباشا • وكان يتكون من كبار ضباط الحامية وعلى رأسهم أغا الإنكشارية والدفتردار والعلماء وكبار حكام المدن ، وكانت العضوية في الديوان غير ثابتة وكان الباشا هو الذي يختار الأعضاء ومن ثم كانت السلطة العليا للباشا الذي كان قادرا على أن يغير في تشكيل الديوان • وقد ثبت أن الديوان لم يستطع أن يكون قوة قائمة بنفسها نظرا لأن الإنكشارية اعتمدوا على قوتهم ، والعلماء اعتمدوا على الشعب ، واعتمد الشعب عليهم ، والوالى اعتمد على ما يجمعه من قوات • وانتهى الأمر الى إهمال الديوان واصبح مجرد هيئة استشارية ولم يعد اداة من أدوات الحكم ، ولكنه بقى لاستقبال كبار الزائرين والمبعوثين •

<sup>(</sup>۱) جودت باشا: ترتیب جدید استانبول : مطبعة عثمانیة سلسنة ۱۳۰۲ هـ ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٢) سبوف نرى أن المماليك كانوا يسندون هذا المنصب الى اصمهارهم الذين يخلفونهم في منصب الباشوية •

وكانت القوة التنفيذية لأوامر الباشا مسندة الى الكتخدا (الكخيا) فهسو نائب الباشا ووكيله ، وهو القائد العام للقوات العسكرية ، والمشرف على امن المدينة والولاية . فكانت مكانته لذلك خطيرة ، على أن هذه الكانة لم تظهر خطورتها إلا عندما بدأ حكم المسسسليك .

أما الأمور الاقتصادية فكانت مسندة الى الدفتر دار الذى كان بمثابة وزير المائية في الولاية و وعذا المنصب لم يعد له مدلوله الذى كان عليه في القرن السادس عشر والسابع عشر و قد أصبح الدفتر دار في غضون القرن الثامن عشر والتاسع عشر يتولى قيادة الجيوش وأمور الولاية السياسية حتى كادت وظائفه لا تفترق كثيرا عن مهمة الكخية في بعض الأحيان و كذلك كان الأمر بالنسبة للخازندار و واما الأمور القضائية الشرعية فكانت مسندة الى القاضى الذى كان يعين باقتراح من شيخ الإسلام و بفرمان سلطانى عوتلحق به دار الإفتاء ويراسها مفتى المدينة و وكان للقاضى نواب في سائر انحاء الولاية و وتلحق به دار الإفتاء ويراسها مفتى المدينة وكان للقاضى نواب في سائر انحاء الولاية

واما خارج عاصمة الولاية فإن المسيخات العشائرية تتبع أقرب المدن اليها أو يعين لها ضباط في أماكن معينة يجمعون منها الأموال ويكونون واسطة بينهم وبين الحكومة والواقع أن التنظيم الإدارى خارج بغداد كان بسيطا فلكل سنجق حاكم مسئول عنه من جميع النواحى العسكرية والاقتصادية ، ويتولى منصبه كل سنة أيضا حسب رغبية الوالى و نظراً لأن الوالى عادة مدته قصيرة فإنه يمكن أن نقول أن إدارة العشائر كانت متروكة لشيوخها تماما حسب عرفها وما تتبعه من قوانين ، وهذا يرجع الى قوة صدم العشائر العربية في العسراق ،

على أن الاعتراف بالعصبيات الحاكمة وتقسيم العراق الى أيالات متعددة كان خطة لها عيوبها ، لقد كان التقسيم يقوم على اساس جغرافى، كما كان نتيجة لعوامل سياسية وقد كانت الموصل على الحافة الفربية لجبال كردستان ، وبذلك لا تستطيع السيطرة التامة على إمارات كردستان حتى الحدود الإيرانية ، ولذلك كان انشاء امارة شهرزور من العوامل التى تجعل السلطة العثمانية أكثر قدرة على رقابة الحسدود الإيرانية للعراقية فى تلك المعطقة المضطربة ، وكانت البصرة لها وضعها الذى كان يختلف كل الاختلاف عن أوضاع الأيالات الأخرى ، فمشكلاتها بحرية \_ عشائرية ، واتصللا

مباشرة بالصراع الأوروبي الاستعماري في الغليج العربي ، وتعوق الأهسوار والبحيرات الموسمية والقبائل المعادية الاتصالات السريعة مع بفداد ، وكانت في الوقت نفسه نقطة وقابة حساسة على نشاط عشيرة كعب الشبيعية المهددة للبصرة، ومن ثم كانت فعلا جديرة بأن تصبح وحدة إدارية واحدة مستقلة عن بغداد وأما الأحساء فكانت مي الأخرى وحدة إدارية واحدة لأن العشائر كانت تموج فيها والحكم الفعلى فيها كان للعشائر ولم يكن في استطاعة الباشا « العسا » بإمكانياته البسيطة أن يسيطر على هذه الأيالة التي تخيط بها العشائر العربية القوية من كل جانب ،

ومن العوامل الرئيسية التى أدت الى تقسيم العراق الى أيالات أن السلطات خطورة تجميع العراق كله تحت يد والى واحد تكون ثورته مروعة إذا ما ناهض السلطات العثمانية وقد كان تمرد الباشوات أمرا معهودا فى الدولة العثمانية وكانت سياسة عدم الثقة هى التى تسيطر على أعمال الباب العالى والباشا فى ذلك الوقت لم يكن قادرا على أن يسيطر على العراق كله دفعة واحدة نظرا لامتداد العراق امتدادا كبيرا ولأنه ضم بيئات مختلفة وجنسيات متنافرة ذات أهداف متباينة وهذا أمر يختلف كل الاختلاف عن مصر التى عرفت فى مختلف العصور الحكومة الواحدة والسلطة المركزية وذلك لتجانس السكان وارتباط الغالبية العظمى منهم بالأراضى الزراعية وقدرة هده البيئة على هضم العناصر الأخرى و

وكان لهذا التقسيم أيضا عيوب من الناحية العسكرية ، إذ أنه يوزع القيادات ويشتت المجهودات ولكن لم تظهر تلك العيوب واضحة إلا بعيد أن ضعفت القيوات الامبراطورية ، فقد ترك السلطان قوات إنكشارية في عواصم الأيالات والمدن الكبرى ، وكانت ترد أحيانا من الاستانة فرق إنكشارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة ، وكلما توترت العلاقات مع إيران الطامعة دائما في العراق ارسل السلطان القوات العثمانية الى العراق لتقوم بمهمة الدفاع عنه ، وكانت هذه القوات الإنكشارية المرسلة من الاستانة أو الموجودة في قلاع عواصم العراق تحت قيادة أغوات تابعين للسيلطان ، وفي أو قات السلم كانت الفرق الإنكشارية في بغداد تقوم بأعمال الشرطة في المدينة وجمع الضرائب .

(٢)

## التوسيع العثماني في شمال افريقية

بينما كان التوسع العثماني في المشرق العربي نتيجة لمعارك حربية كبرى في جالديران ومرج دابق والريدانية ، وحملات متتالية على اليمن ، نجد أن التوسع العثماني في شمال افريقية كان معظمه نتيجة لالحاح القوى العربية هناك على العثمانيين ليقدموا دعما قويا للجهاد الإسلامي ضد العدوان الصليبي المتصاعد على شمال أفريقية خاصة بعد سقوط غرناطة ، وكانت الأعداد الضخمة من الفارين المسلمين من أسبانيا الى شمال افريقية تحث حكام هذه المنطقة على العمل ضد أساطيل أوروبا وتجارتها فادى ذلك الى أن أصيبت التجارة الأسبانية بخسائر شديدة بل وهاجمت السفن الإسلامية مواني أسسبانيا في الموض الفربي من البحر المتوسط ، وأرسل فردنانه أما أثار حدة الصراع في الحوض الفربي من البحر المتوسط ، وأرسل فردنانه المسانيا حملة الى « المرسى الكبير » واستولى عليه بعد مقاومة عنيفة ( ١٥٠٥ ) ووحلك استولى على « وهران » ( ١٥٠٨ ) وبجاية ( ١٥١٠ ) وطرابلس ( ١٥١٠ ) وأصبح شمال افريقية وكأنه قد دق فيه أكثر من اسفين خطير ،

وكان طبيعيا أن يتطلع المسلمون في تلك الجهات الى قائد على مستوى أعلى يستطيع أن يرد الهجمات البحرية المتالية ، وكانت طبيعة الصراع في شمال أفريقية تتطلب قائدا بحريا شديد المراس و وقد كان « عروج » — أحد أصحاب السفن الحربية في البحر المتوسط — من هذا الطراز الذي كان يريده الناس هناك ولكنه عندما وضع نفسه وقواته في الدفاع عن تلك البلاد تعرض لمتاعب جمة ناشئة عن أن شمال أفريقية كان في حالة من التفكك الشديد جعلت من اليسير على الأسبان أن يجدوا لهم أصدقاء وحلفاء بين الزعامات الإسلامية هناك .

وجد عروج فى أول الأمر أن الأسرة الحفصية فى تونس ــ وعلى رأسها حينذاك محمد بن الحسن (١٤٩٤ ــ ١٥٢٦ ) ــ وضعت بعض إمكانياتها فى خدمة قضية منكوبى الأندلس والجهاد ضد القوى الصليبية وتعاون الطرفان على الجهاد ، وحيث أنه كان جهادا يؤدى إلى مكاسب مالية ذات قيمة اتفقا على اقتسامها .

ولقد قام عروج بواجبه المزدوج هذا بنجاح ملحوظ ، ولبى نداء حاكم « بجاية » ولكن دون نجاح ، واستولى على « جيجل » لتصبح قاعدة له بدلا من « جربة » بسبب تصاعد خلافاته مع السلطان الحفصى ، وانجد أهل مدينة الجزائر ( ١٥١٦ ) ولكن فشل في احتلال القلعة التي كانت تشرف على الميناء والتي كانت بيد حامية اسبانية قوية ، وأدى هذا الفشل الى صدام بين عروج وسالم التومى حاكم الجزائر وأصسبح الموقف لا يحتمل إلا واحدا من امرين :

إما أن يفادر عروج البلاد فاقدا الكثير من مكانته وآماله واما أن يبقى في الجزائر لتصبح قاعدة قـــوية له •

وأصر عروج وجنده على الأمر الثانى واستولى على الجزائر، ونصب نفسه حاكما فيها، وثبت حكمه بالتغلب على حملة أسبانية ضده، وتطلع من بعد الى مد سلطته الى ما وراء الجزائر، فانتهز فرصة استنجاد زعماء «تلمسان» مقر الأسرة الزيانيية واستولى على هذه المدينة (١٥١٧)، ولكن لم يتورع الزيانيون عن التحالف مع الأسبان وحوصر عروج فى تلمسان واضطر الى مغادرة المدينة وقتل خلال ابتعاده عنها (١٥١٨)، ولكن لم يلبث أخوة خير الدين أن تابع كفاحه وهو الذى اشهه باسه بارباروسه

كان خير الدين يدرك أن الصراع في شمال أفريقية ضد القوى الأوروبية يحتاج الى مشاركة دولة إسلامية كبرى كالدولة العثمانية كما كان يدرك أن العداء المطلق المدول الأوروبية لن يفيد الكفاح الإسلامي كثيرا ، خاصة أن هناك دولا أوروبية كبيرة ممثل فرنسا لل كانت على عداء شديد مع الامبراطورية الرومانية المقدسة وأسبانيا و وقد كاتب خير الدين السلطان سليم الأول في أعقاب انتصاره الأخير على المماليك معلنا ولاءه السلطان ، فأمده بقوة من الإنكشارية وأسند اليه نيابة الجزائر وظهر خير الدين بارباروسا كرجل من كبار قادة الدولة العثمانية في البحر المتوسط، وكان قد عزم ليكافح ليس فقط للدفاع عن الجزائر بل كذلك من أجل تحرير تونس من سيطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة ومن خيانات الأسرة الحفصية ومن أجل مجاهدة العدوان الصليبي في أي مكان في متناول قواته البحرية والبرية .

واستطاع خير الدين ان يوطد – بعد جهد – نفوذه في الجزائر (١٥٢٥) وأن يستولى على القلعة التي كانت لا تزال في يد الأسبان (١٥٢٩) ، وبعث بحملة الى تونس (١٥٣٤) ويبعد عنها الأسرة الحفصية مؤقتا ورد شادل الخامس – امبراطور الدولة الرومانية المقدسة – على هذا التفوق الإسلامي بارسال حملة الى تونس ومع أن خير الدين لم يوفق في صد هذه الحملة إلا أنه أصبح في نظر السلطان العثماني سليمان القانوني أجدر من يتولى مهمة اعادة تنظيم الأسطول العثماني ليعده لمهامه الكبرى في مواجهة الأساطيل الأوروبية المعادية في حوض البحر المتوسط وأسند الى خير الدين منصب قبطان باشي الأسطول العثماني ورغم المؤامرات العديدة التي دبرت لابعاده عن السلطان العثماني ، فرغم المؤامرات العديدة التي دبرت لابعاده عن السلطان العثماني ،

ويبدو أن الفضل يرجع اليه فى تكوين تحالف بين السلطان سليمان القسانونى وفرنسوا الأول • فما كان من شادل الخامس إلا أن بعث بحملة بحرية كبيرة بقيادة أمهر وأداده « أنسريا دوريا » الى الجزائر فى ١٥٥١ إلا أن عاصفة شديدة شتتت أسسطوله وأصبحت الجزائر آمنة ، بل أصبحت فى نظر الأوروبيين مدينسة لا تقهر ، ولم يلبث خر الدين أن توفى فى ٢٥١١ .

. وتقديرا للمجهودات الكبيرة التي قام بها خير الدين أسند السلطان منصب بكلربكية الجزائر الى ابنه حسن باشا الذي واجه القوى التي تصدت لأبيه من قبل ، وهي :

- ١ ــ الأسيان في وهــران ٠
- ٢ ــ الأسرة الزيانية في تلمســان وكانوا يحاولون اللعب على الطرفين العثماني
   والأســــباني
  - ٠ ٣ الأسرة السعدية الناشئة في مراكش .

ورأى حسن باشا أن من الخير أن يتعاون مع الأسرة السعدية ضد الأسسبان في وهران ، إلا أن السعديين استغلوا هذا التحالف في السيطرة على تلمسسان ( ١٥٥٠) وتوسعوا بشكل يهدد العثمانيين لا الأسبان ، فأسرع حسن باشا الى وضعيع يده على تلمسان ولكن دون أن يقضى على الأسرة الزيانية التي قضى عليها فعلا صالح بن باديس لل الذي حل محل حسن باشا في الحكم ( ١٥٥١) ، واستولى ابن باديس على « بجاية »

من يد الأسبان ( ١٥٥٥ ) ، ولكنه لم يلبث أن توفى وهو يحاول منع قيسام تحالف بين السعديين والأسبان في وهران ·

ومن بعد ابن باديس دبت الفوضى فى البلاد ، واستبد الجند بتوجيه الأمسور ، وقتلوا الباشا ، مما جعل السلطان العثمانى يرسل اليهم «حسن باشا » ابن خير الدين ليعيد الهدوء (١٥٥٧) ، حقيقة سيطر حسن باشا على الجزائر وعلى تلمسان ، واستعد لطرد الأسبان من وهران ولكنه رغم انتصاره عليهم إلا انه لم يستول على وهسران ، وتعرضت طرابلس لحملة أسبانية إلا أن الأسطول العثمانى تفوق ، ومع هذا لم يلبث البحند أن تمردوا وقبضوا على (حسن باشا) وأرسلوه مكبلا الى الاستانة (١٥٦١) ، إلا أن السلطان أعاده الى الجزائر ١٦٥٢ ليتابع العمل من أجل تحرير وهران ، ومع أنه لم يوفق فقد كافأه السلطان بتعيينه قبطان باشى الأسطول العثمانى ، وتوفى فى ١٥٧٢ .

تولى بكلربكية الجزائر من بعده « على العلج » فى ١٥٦٨ ، وكان يود تحقيق آمال خير الدين فى السيطرة الكاملة على شمال أفريقية ، وكانت أمرور تونس قد آلت الى المحفصيين إلا أن أمورهم كانت فى تدهور مستمر خاصة بعد سيطرة القائد البحروي العثمانى « طرغوث » على طرابلس فى ١٥٥١ ، وأصبحت تونس بذلك محصورة بين القوى العثمانية فى طرابلس والجزائر ، وفعلا استولى العثمانيون على تونس فى ١٥٦٩ ،

لقد أدى هذا النشاط العثمانى الكبير فى شدمال أفريقية ، واستيلاء العثمانيين على قبرص الى نشاط مضاد تزعمته البندقية لكسر شوكة الأسطول العثمانى – الجزائرى فى حوض البحر المتوسط ، فعقدت حلفا مع البابوية ومع الامبراطورية الرومانية المقدسة والتقى الأسطول الأوروبى بالأسطول العثمانى – الجزائرى عند ليبانتو ١٥٧١ ودارت معركة بحرية كبيرة معى فيها الأسطول الإسلامى بهزيمة كبيرة ، إلا أن والى الجنزائر استطاع أن يجمع شتات بقية السفن وينقذها من الدمار ، فكانت هذه الهزيمة البحرية بداية النهاية للتفوق البحرى العثمانى فى حوض البحر المتوسط ، بل يعتبرها البعض بداية تدهور الدولة العثمانية ،

وعلى اى حال ، بذل العثمانيون جهودا كبيرة لانقاذ بقية الأسطول العثماني وأعيد بناء الأسطول خاصة بعد سقوط تونس مرة اخرى في يد الأسبان (١٥٧٣)، ولكن استظاع القائد العثماني « سنان باشا » أن يستولى على تونس ويقضى نهائيا على حكم الأسرة الحفصــــية .

١ ــ لقد أحرز المغاربة نصرا كبيرا على البرتفاليين في معركة وادى المخازن (٢٥٧٨) جعلهم
 محط تقدير السلطات العثمانية فتوقفت الحملة المعدة ضدهم

٢ ـ ظهور شخصية قوية حاكمة في المفرب ونعنى به « المنصور السعدي » ٠

وبصفة عامة ، طبق نظام الولايات العثمانى ، فأصبحت طرابلس وتونس والجزائر ولايات عثمانية . وأصبحت الرقعة متسعة على السلطان العثمانى حيث كان جنده يقاتلون على أسوار فيينا ( ١٦٨٨ ) وفي الخليج العربي والعراق وفي المياه الإسلامية الجنوبية .

ويلاحظ أن العثمانيين كانوا أكثر توفيقا في شمال أفريقية منهم في المياه الجنوبية الإسلامية وذلك لعدة أسباب:

- ا ـ أن العمليات البحرية العثمانية كانت مناسبة لأسطولهم البحسرى على عكس العمليات البحرية في المحيط الهندى التي كانت تتطلب سفنا من طراز آخر أكثر قدرة على الحروب المحيطيسة •
- ٢ كان الساحل الأفريقي الشمالي أقرب إلى الاستانة عاصمة الدولة وكانت الإمدادات من تركيا ومصر ترسل إلى ميادين القتال بسرعة أكثر ، كما كانت صحورة التطورات في حوض البحر المتوسط لدى المسئولين العثمانيين أكثر وضوحا عن تلك التي كانت لديهم عن ميادين القتال في المياه الإسمالامية الجنوبية ، وكانت قواعد العثمانيين في شمال أفريقية أكثر ثباساتا من تلك التي كانت لديهم على السواحل العربية الممتدة من البصرة إلى اليمن .
  - ٣ ـ لم يلق العثمانيون مقاومة متطاولة مرهقة كتلك التي واجهتهم في اليمن ٠

ركزوا على جهودهم الاستعمارية فى منافذ البحار الإسلامية الجنوبية وفى استعمار افريقية والهند مما جعل لهم قواعد قوية يستطيعون منها كسر شوكة الحملات العثمانية هناك ، خاصة وأن هذه الحملات العثمانية كانت ترسل من وقت لآخر لقتال البرتفاليين بينما كان الوجود البرتفالي مستمرا ومسيطرا هناك .

لقد استمرت ولايات شمال أفريقية ضمن الدولة العثمانية حتى أخذ الاستعمار الأوروبي منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر يقتطع أجزاء منشمال أفريقيا حتى إذا ما أصبح العالم على وشك دخول الحرب العالمية الأولى كان شمال أفريقية وحوض النيل قد توزع بين الدول الاستعمارية: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ، مثلما توزع المشرق العربى بين بريطانيا وفرنسا حينذاك .



## الفِعِيلُ لِيتِالِثُ

( ٨ - الشعوب الاسلامية )

يمثل الوجود العسكرى البحرى الصليبى الاستعمارى البرتغالى عاملا جوهريا في توجيه مقدرات المشرق العربى ، الى جانب ظهود ونمو الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين في المشرق العربى : الدولة الصغوية والدولة العثمانية ، ولا شك أن وصول الأسسطول البرتغالى الى قليقوظ في مايو ١٤٩٨ يمثل بداية عصر جديد في المنطقة ، وفي المشرق كله وصسيفة عسسيفة عسسامة ،

ومما لا شك فيه أن وصول البرتغاليين الى المياه الإسلامية الجنوبية هو المسئول الأول عن وقف التطور التقدمي لعرب المشرق العربي ، حيث أن التفوق الذي أحسرزه العرب في فنون الملاحة والنقل البحرى في المحيط الهندى والبحار الجنوبية كان كفيلا بأن يمهد لنهضة تأخذ بيد العرب خاصة بعد أن ظهر بينهم ملاحون ممتازون من أمثال أحمد أبن ماجد ، فهل كان من المكن أن يقدم البرتفاليون خدماتهم للمسلمين والعرب ويفتحوا لهم أبواب تعلم الفنون الجديدة عن طيب خاطر على نفس المستوى الذي قدم به أحمت ابنماجد خدماته لفاسكوداجاما فقاده هو وأسطوله في أول رحلة بحرية برتفالية بين شرق أفريقيا وساحل ملبار (الهند) ولكن كان عناك فرق شاسم بين التفكيرين وبين الرجلين ؟

وكان العرب يعملون بنشاط وافر فى نقل المتاجر من موانىء الشرق الى السويس، وكان الباب مفتوحا لكل صاحب أسطول أن ينقل المتاجر عبر البحار والمحيطات حيث كانت حرية الملاحة الدولية من الأمور التى لم يفكر العرب فى نقضها ، شأنهم فى ذلك شات القوى الآسيوية الأخرى • فلا غرو أن كانت سفن الصين تصل بكل حرية الى عدن •

فلقد كان أحمد بن ماجد ، والعرب والمسلمون بوجه عام، يرون في البحار والمحيطات مجالات واسعة للغاية تستوعب كل من يريد العمل في النقل البحرى ، فكان المبدأ المطبق هو حرية الملاحة الدولية ، فكانت سفن العرب تسير في البحر الأحمر والمحيط الهندى وتوغل حتى ( ملقة ) وما بعدها ، كما أن سفن الصين كانت توغل غربا حتى تصل الى طمواحل بلاد العرب الجنوبية ، وأدى هذا النشاط التجارى العربي الإسلامي الكبير الى أمو هرمز ـ عند مدخل الخليج العربي ـ وأصبحت بفضل تفوقها في العمليات التجارية

الكبرى ، أكثر المراكز التجارية ازدهارا • ولقد امتد نفوذ هرمز من الاحساء والبحرين وعمان الى عدن ، حتى لقد اصبحت ذات شهرة وثروة عظيمة ، حتى لقد نظم فيها الشعراء قصائدهم مثلما فعل الشباعر الانجليزى ملتون في (الفردوس المفقود) وهناك من زار هرمز قبل نكبة البرتغاليين لها بوقت قصير جدلا ، فوصف اتساع تجارتها البحرية • فلقد كانت هرمز في القرن الخامس عشر درة الخليج العربي فعيل ، وطغت حتى على البصرة وغيرها من الموانىء الأولى •

ولكن جاء البرتفاليون الى المياه الجنوبية الإسلامية بفكر صليبى شديد الإنفسال تميز به أهل شبه جزيرة أيبيرية · وكان هذا الفكر الصليبى هو الذى يحثهم على الوصول الشرق الأقصى بطريق بحرى مباشر حتى يتجنبوا نقل التجارة الشرقية عبر مصر وحتى يوجهوا ضربة قوية للإسلام والمسلمين من هذا الباب الخلفى ·

كما كانت الإنعامات البابوية على ملوك البرتغال تؤجج تلك الروح الصليبية المتوقدة . في نفوس البرتغالين ، حتى لقد أصبح تدمير المقدسات الإسلامية في المحجاز جهزءا من أهداف النشاط البرتغالي في المياء الشرقية الإسلامية .

ولقد اتبع البرتفاليون فعلا في سيطرتهم على صفحات البحار والمحيطات سياسية صغيبية لا إنسانية ضد العرب بالنات ، فلقد كان البوكرك اذا أمكنه العثور على عربى كان افلاته من يده من المحال وانه كان يملأ بهم المساجد ويضرم فيها النار ، واطلق القادة البرتفاليون عنان جنودهم ضد العرب فسمحوا لبحارتهم بأن يمارسوا أعمال القرصية ضد الملاحة العربية ، واخلوا كل سفينة عربية إسلامية غصبا كما كان الأسسطول البرتفالي كان يقوم بشن الحرب على المعاقل التجارية البحرية العربية ، فإن استطاع السيطرة عليها واحتلالها فبها وإن لم يستطع ذلك ضرب الأهداف المدنية واحرق الميناء بمنشاته ، والسفن والقواوب الراسية فيه ، وهذا ما فعلة البرتفاليون في عدن وقمران ومرمز وزيلع وقريات ومسقط والبحرين وصحار ،

ولقد ادرك البرتغاليون أن استقرار تحكمهم في التجارة الشرقية ومنع العرب من نقلها عبر المشرق العربي ومصر الى أوروبا يتوقف على سد منافذ الطريقين العالميين عبر الشرق الأدنى الى أوروبا وهما طريق الخليج العربي الذي تسيطر عليه هرمز ، طريق

البحر الأحمر الذى تتحكم فيه عدن وسقطرة وباب المندب ، وكانت عدن شديدة المقاومة للبر تفاليين سنة ١٥١ و وامتنعت عدن عليهم وذلك لأن دولا كبيرة نسبيا كانت تحمي ظهرها ونعنى بذلك دولة آل طاهر في عدن واليمن حتى ١٥٣٨ كما كانت تحميها القوى البحرية والبرية التي ساقها المماليك ضد البرتغال في البحر الأحمر واليمن ، هذا فضلا عن أن عدن كان قد تولاها حكام عرفوا كيف يدرأوا الخطر البرتغالى بالسياسة الى جانب القوة من أمث امث المرجان الظافرى ١٥١٧ م/٩٣٣ هـ ، وعلى بن سلمان البسيدوى في

أما هرمز فقد اضطرت الى أن تواجه بنفسها واعتمادا على قواتها العدوان الصليبى البرتغالى • وكانت القوة غير متكافئة منذ البداية • فقد كان البوكرك – الامسيرال البرتغالى المشهور – الذى وطد العزم على أن ينشىء امبراطورية شرقية برتفالية قد قرر أولا تقليم أطافر هرمر فبدأ بالسيطرة على سقطرة ١٥٠٦ ، ثم دمر الموانىء الساحلية التابعة لهرمز على التخليج العربى وخاصة مسقط وصحار ، وحولوا الضريبة السنوية التي كانت تدفعها لهرمز الى خزينة البرتغاليين ثم وجه البوكرك اسطوله الى هرمز • وهناك وجد البرتغاليون أنهم أمام مدينة تختلف عن تلك الموانىء التى احرقها الأسطول البرتفالي من قبل • حيث أن ملك هرمز كان قد تلقى تحذيرات بأن البرتغاليين في طريقهم اليه فاستعد بقواته البرية والبحرية للدفاع عن الجزيرة •

وكان ملكها حينذاك سيف الدين في الثانية عشر من عمره تحت وصبياية أنابكه «خوجة عطار» الذي كان يتصف بالجرأة واستدعى قوات من البلدان المجاورة من فرس وعرب حتى بلغ عدد المقاتلين ٢٠ الف رجل ، وفي الميناء تجمعت ٢٠٠ سفينة عليها ٢٥٠٠ مقاتل ، بعضها كان مزودا بالمدفعية الصغيرة ، ولكن استطاع الأسطول البرتغالي أن يكسب المعركة واصبح ملك هرمز تابعا لملك البرتغال يدفع له ضريبة سينوية ، وبنى البرتغاليون حصنا في هرمز وانشأوا وكالة تجارية كما أرغموا الملك على أن يعفى التجار البرتغاليين من الضرائب ، أما إذا اشترى البرتغاليون من هرمز وتوابعها فيدفعون ضريبة ممائلة لما هو مفروض على الوطنيين واشترط البرتغاليون كذلك ضرورة حصول أية سفينة محلية يملكها أحد المواطنين على تصريح من البرتغاليين بالملاحة ، وبهذا تكون السيادة السياسية والتجارية البرتغالية على الخليج العربي قد بدأت تتوطد ،

وبضم سقطرة ، وبالسيطرة السياسية على هرمز وبفتح ملفه ، وبتقوية القاعدة البحرية الكبيرة في « جوا » يكون البرتغاليون قد اسسوا لأنفسهم نظها ، يتحكمون بواسطته في الملاحة على صفحات بحار المنطقة ، وكانت قيمة هرمز لهذا النظام ، هي الاعظم لموقعها الاستراتيجي الخطير ولماضيها الاقتصادي والسياسي الحافل ،

لقد أدرك ملك عرمز أنه لا بد من الاستعانة بدولة كبيرة تشد أزره ضد العدوان البرتغالى وتخلصه منه وكان السلطان الفورى هو أمل المسلمين في أذالة هذه الغمسة المفاجئة و ولقد قام الفورى وقد فوجىء بوصول البرتغاليين الى الميساه الجنوبية باعداد أسطول كبير أرسله في ١٥٠٨ المي المياه الجنوبية بقيادة حسين الكردى وعناك عند « ديو » دارت أكثر من معركة بين الأسطولين البرتغالي والمملوكي دون أن يكسب أي منهما معركة حاسمة ولكن انسحاب الأسطول المملوكي من المياه الهندية وعودته الى البحر الأحمر أبقي للبرتغاليين السيادة في تلك المياه وفي داخل الخليج العربي وفي مدخل البحر الأحمر ولعل هذا هو السبب الذي جعل الحركة الوطنية في هرمز تتطلع الى الشساه الأحمر ولعل هذا هو السبب الذي جعل الحركة الوطنية في هرمز تتطلع الى الشساه البرتغاليين دقيقا (١٥١٤) عربث أن الشاه اسماعيل الصفوى كان هو حليفهم الطبيعي ضد العثمانيين وفعلا عقد مفاوضات مع السلطات البرتغالية في جوا من أجل عقد معاهدة تحالف ضد العثمانيين ومن ثم كان الوصول الى تسوية مع الشاه بشأن مستقبل هرمن تمسسرا يسسسسرا يسلطات البرتغالية ويورك المياه بشأن مستقبل هرمن أمسسرا يسسسسرا يسسسسرا يسسسسرا يسسسسرا يسسسسرا يسسسسرا يسسسسرا يساح

ولكن الذى حدث فى داخل الجزيرة نفسها جعل من الضرورى على الأسسطول البرتغالى – المتجه ضد عدن وسواحل البحر الأحمر – ان يعمل أولا على إخضاع الثورة الوطنية التى نجحت فى تسلم السلطة فى هرمز ، وفعلا استطاع الأسطول البرتغالى ان يغيد سيطرته على الجزيرة ، ولما جاء سفير الشاه دارت مفاوضات بين الطرفين الفارسى والبرتغالى انتهت بأن يظل ملك هرمز خاضعا لملك البرتفال دوم مانويل Dom Manael ومات البوكرك بعد ذلك بقليل ٥٥/٢/١٥/١٠٠٠ .

لقد وجدت هرمز ومدن الساحل الغربى للخليج العربى نفسها تحت نير السيطرة البرتفالية دون أن يجدوا قوة كبيرة إسلامية قادرة على التعاون معهم ضد هــنا العدوان الصليبى ، وحيث فشل الأسطول المملوكي في البقاء في المحيط الهندى والمساء العربية

الجنوبية مناورا للأسطول البرتفالى ، وحيث ان الشاه الفارسى لم يتورع عن التخلى عن هرمز التى القت بنفسها تحت قدميه فى وقت الشدة ، لم يعد أمام هرمز ومدن الساحل الغربى للخليج العربى إلا أن يعتمدوا على انفسهم للقيام بثورة عامة مباغتة فى آن واحد ضد البرتفاليين وتجعلهم مضطرين للعمل على عدة جهات متباعدة فيمكن التخلص منهم وانتزاع الحرية من بين انيابهم ، وفعلا وقعت الثورة الكبيرة فى هرمز ومسقط والبحرين وقريات وصحار ، وهاجم الوطنيون الحاميات البرتفالية برا وبحرا ، وفرض ملك هرمز الحصار بقوة على الحصن البرتفالى فى الجزيرة ولكنه طل صامدا حتى جاءته الإمدادات ، وفقد الملك أمله فى النصر فاحرق المدينة وغادرها الى جزيرة قشم ليصرعه هناك احسد . أتب علي العربية وغادرها الى جزيرة قشم ليصرعه هناك احسب عاعه ( ١٥٢٢ ) ،

وتولى العرش في هرمز من بعد ذلك ابنه محمود شاه آخر ملوكها ، حيث عقد معه البرتغاليون معاهدة جديدة زادت من قوة القبضة البرتغالية على الجزيرة ثم لم يمر سوى وقت قصير حتى وضع البرتغاليون نهاية للحكم الوطنى ، عندما اسندوا حكم الجزيرة الى حاكم برتفالى في ١٥٢٤ ولتعيش هرمز بعد ذلك حوالى القرن تحت الحكم البرتغالى حتى يستولى عليها الشاه عباس الأول في ١٦٢٢ .

هذا بينما وسع البرتغاليون من مجالات عملهم في البصرة نفسها حتى أصبحت ضمن مشروعات البرتغاليين وهدفا لعملياتهم العسكرية وذلك بعد أن أصبحت القيوالم البرتغالية في مسقط وهرمز قوية وكانت المنازعات بين القوى المحلية الحاكمة في جنوب العراق تعطى فرصا واسعة للأسطول البرتغالي للعمل في مياه البصرة سواء برضاء الحكام أو رغما عنهم و فقد شب نزاع بين راشد بن مفامس وشيخ عشائل المنتفق وصاحب البصرة وأمير الحويزة وناشد راشد بن مفامس البرتغاليين إعانته ضد خصمه وفعلا بعث دى كونها de Cunha قطعا بحرية برتفالية الى البصرة ولكن سرعان ما شب النزاع بين البرتغاليين وراشد بن مفامس وانقضت القطع البحرية البرتغالية على ما شب النزاع بين البرتغاليين وراشد بن مفامس وانقضت القطع البحرية البرتغالية على البصرة ، ومن الأسباب الظاهرية لهذا النزاع إمتناع راشد بن مغامس عن تسليم سفن تركبة كانت راسية هناك وأغلب الظن أن السبب الرئيسي في تحول التفاهم الى اشتباك على هذا النحو يرجم الى أن التحالف كان قائما على أساس المصلحة الذاتيات فحسب

فضلا عن اختلاف الأهداف والمشارب اختلافا جوهريا بين شيخ عربى عشائرى مسلم وقائد أسطول برتغالى صليبى • فكل منهما يريد معونة لا أكثر ولا أقل دون أن يحصل الفرف الآخر على أى كسب مادى أو سياسى من وراء ذلك • والبرتغاليون كانوا يبحثون وراء كسب حقيقى جديد في المنطقة •

ولم تتحول القوى الإسلامية الى الهجوم مرة أخرى إلا بعد أن سيطر السلطان سليم الأول العثماني على الشام ومضر والتحجاز في ١٥١٦ - ١٥١٧ . وأصبح يتحمل مسئولية الكفاح ضد البرتغاليين سواء من أجل انقاذ الأراضي المقدسة الحجازية من تهديداتهم المتكررة لها أو من حيث أعادة التجارة الشرقية الى طريق مصر · فبدأت صفحة جديدة من الصراع في المياه العربية الجنوبية لم يشترك فيه العرب إلا هامشيا أو بطريق غير مباشر ، وانما أصبح في يد العثمانيين التمويل والإعداد والقيادة للأساطيل الإسلامية ضلله البرتغاليين في المياه العربية والهندية · وبدأت هذه الهجمات البحرية العثمانية المضادة في أعقاب التوسع العثماني في المشرق العربي مباشرة ·

ومما لا شك فيه أن سليم الأول كان مدركا تمام الادراك للخطر البرتفيالى من الجنوب وكانت خريطة العدوان الأوروبى على البلاد الإسلامية سواء المطل منها على المحيط الهندى أ مالمل على البحر المتوسط واضحة أمامه وقد كان فرسان القديس يوحنا يهاجمون بيروت وطرابلس ودمياط في الوقت الذي كان فيه الأسطول المرتفالي بروع السواحل الإسلالهية الجنوبية في ١٩٨/١/١٩ هـ •

والملاحظ أن سليم الأول لم يتخذ إجراءات كبيرة ضد البرتفاليين ولعل هذا يرجع الى أنه كان قد خرج من حربين كبيرتين ضد فارس (١٥١٤) وضـــد مصر (١٥١١ / ١٥١٧) وعاد الى مقر حكومته ليموت بعد سنوات قليلة (١٥٢٠) وهو يستعد لقتال فرسان القديس يوحنا في رودس • كذلك كانت الفترة الأولى من حكم سليمان القانونى (١٥٢٠ – ١٥٦١) مليئة بالأحداث الكبرى في أوروبا خلال صراعه ضد الدولة الرومانية المقدسة وغيرها في البلقان • كما أن مصر تعرضت لثورات قام بها بعض زعماء المماليك وعلى راسهم اينال اللسيفي وجانم السيفي (١٥٢١ م / ١٥٢٨ هـ) ثم ثورات احمد باشا الخائن (١٥٢٠ م / ١٥٢٨ ) وبفتح العراق وتخليصه من الفرس (١٥٣٤ ) ولعل هذا كان سببا في الا يتخذ السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠ – ١٥٦١) إجراءات كبيرة ضد الوجود العـــدواني

البرتفالي في المياه الإسلامية الجنوبية حتى تولية سليمان الخادم للمرة الثانية على مصر البرتفالي في المياه الإسلامية الجنوبية حتى تولية سليمان الخادم المرة الثانية على مصر ( ١٥٣٨ – ١٥٣٨ ) .

ومع أن العراق – الذى أصبح ضمن الدولة العثمانية منذ ١٥٣٤ – كان أقرب الى قواعد البرتفاليين فى المحيط الهندى ، إلا أن الأوامر صدرت الى سليمان باشا الخادم – والى مصر – بأن يعد حملة كبيرة بعرية ضد البرتغاليين وأن يتخذ من السويس قاعدة لإنطلاق حملته وأن السويس فعلا كانت هى الميناء الوحيد المناسب لواجهة تلك المسئولية الكبيرة خاصة وأن البصرة حتى ١٥٤٦ لم تكن قد وقعت تحت الحكم المباشر العثمانى •

وحتى بعد أن استولى العثمانيون على البصرة فى ١٥٤٦ م ظلت مصر والسويس عند العبد العثماني - هى القاعدة العسكرية التى تخسرج منها الحملات البحرية الموجهة ضد العدوان البرتفالى •

أصدر سليمان القانونى أوامره الى سليمان الفخادم سنة ١٥٣٧ « للجهـــاد » على رأس حملة كبيرة يذهب بها الى الهند « لتستولى وتحافظ على تلك الأجزاء » وأن يعمل على حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة من العدواان الصليبي البرتغالي وأن يتوج جهوده بازالة شافتهم من تلك البحار ٠

وكان هذا التوقيت مناسبا في الواقع حيث كان السلطان سليمان القانوني قد خرج منذ سنوات قليلة جدا منتصرا في حربه ضد الفرس مستوليا على العراق (١٩٣٤) وهذا التوقيت يؤكد لنا أن العمليات العسكرية العثمانية ضد الوجود العدواني البرتغالي في المياه الجنوبية كان مرتبطا بالتوسع العثماني في المشرق العربي و ولهذا فنحن لا نوافق قصر المؤرخ الكبير تويسي لأسباب التوسع العثماني على أنه استمراد للصراع القديم بين أي دولتين كبيرتين تظهران في الشرق الأوسط .

وعلى أى حال أعد سليمان الخادم حملته الكبيرة لا ليكسر شوكة البرتفاليين فقط، بل للسيطرة أيضا على مفاتيح البحاد الإسلامية في الجنوب ، وبوجه خاص ميناء عدن الذي أصبح على أهمية كبرى استراتيجية خلال الصراع البرتغالي المملوكي العثماني على المباه الجنوبية ، فاستولى على عدن غدرا .

وحيث أن سليمان الخادم كان قد عزم على الرحيل لقتال البرتغاليين ، وكان يريد

الاطمئنان الى أنَّ أهور اليمن سيعظل ودية مع العثمانيين كتب الى الإمسام الزيدى (شرف الدين) مؤكدا له أنه يريد التعاون معه وأنه خلص الإسلام والمسلمين من شرعامر إبن داود حاكم عدن الآتم كانه «يريد بيع عين للافرنج » • . . « ا . . .

ونحن لا نستبعد أن تكون هناك محاولات من جانب عامر بن عبد الوهاب للوصول الى تفاهم ما مع البرتفاليين الذين كانوا يمثلون خطرا ساحقا على عدن في الوقت الذي كانت فيه عدن ــ آخر معقل للطاهريين ــ معرضة لهجمات عنيفة من جانب الإمام الزيدى.

سواء اكانت طنون سليمان الخادم خاطئة أم أن عامر بن داود قد خان القضية الإسلامية ، فإن الاستيلاء على عدن بالخديعة والقاء القبض غيلة على عامر بن داود ثم شنقه أساء الى سمعة سليمان باشا الخادم حيث أصبح فى نظر القوى المطلة على البحر العربي والمحيط غادرا لا يؤتمن على عهد ، وقد سبقته أنباء مؤامراته هذه الى الهند فى وقت كانت فيه القوات البحرية الهندية بقيادة أميرال فاليقوط مشتبكة مع الأسطول البرتغالي ، واستطاع الاميرال البرتغالي مارتن دى سوزا Martin de Solza أن يشتت الأسطول الهندي قبل وصول الأسطول العثماني .

ولكن اللي جانب هذا كانت القوى البحرية الهندية المحادية للبرتفاليين ، قد اصبحت عازفة عن التعاون مع الأسطول العثماني خوفا من غير سليمان الخادم بها ، ولهذا لم تكن حملته مثمرة في المياه الهندية ، وعاد الى الخليج البربي ليقوم فيه بعسدة عمليات عسكرية بكبيرة و إذ استطاع أن يجاهر هزمز وأن يستولي على مسقط والقطيف ، وعاد دون أن يعمل العثمانيون على الإبقاء على أسطول دائم في تلك المياه لمناددة الأسسطول المرتفالي الأمر الذي أبقى التفوق المطلق للبرتفاليين بعد عودة الحملات العثمانية الى قواعده

Wilson; The Persian Gulf, P. 125.  $(N) = \frac{1}{2} \frac{f_{ij}}{f_{ij}} f_{ij}$  (N)  $f_{ij}$ 

لقد أدت كل تلك العمليات البحرية البرتفالية الناجحة منها أو الفاشلة الى تعميق التجاه السلطات العثمانية في الاستانة نحو ارسال حملة كبيرة ضد وجود العدوان البرتفالي في المياه الإسلامية الجنوبية ، خاصة وان تدمير الأسطول البرتغالي للقطيف كان يعنى ضياع هيبة العثمانيين في المنطقة ولا يمكن استردادها إلا بإرسال حملة كبيرة لمنسازلة البرتفاليين والتفوق عليهم ، واسند السلطان قيادة الحملة الكبيرة التي كانت تعسد في السويس الى بيربك وكان تحت امرته ستة عشر الفا من المقاتلين على ظهر اسطول كبير من السويس الى الخليج العربي ،

وكان نورونها ــ القائد البرتغالى ــ فى هرمز ، فبعث بقطع من الأسطول بخثا عن أسطول بيربك فاصطدم به بيربك وكاد أن يقع فى أسره ، ولكن هاجم بيربك هرمز وكاد أن يستولى عليها تماما ، وهاجم بيربك مسقط ونهب المدينة واستسلم قائد القلعـــة البرتغالية جلودى ليزبا Doaoda Lisboa بعد أن تعرضت لقصف من الأسطول العثمانى استمر ثمانية أيام ، ونقل بيربك مدافع القلعة الى سفنه ، ثم عاد الى هرمز وحاصرها لمدة شهر تكبد خلاله خسائر جعلته ينهب ما استطاعه وذهب الى جزيرة قشم واستولى هناك على غنائم كبيرة ثم عاد ولكن مصادمات بيربك مع الأسطول البرتغالى كانت تؤكد أن كفة البرتغاليين كانت هى الراجحة رغم الازعاج الشديد الذي كان قد سببته عمليات بيربك ضدهم ، وأصبح التفوق البرتغالى واضحا تماما فى أعقاب إنتهاء بيربك من جولاته بيربك ضدهم ، وأصبح التفوق البرتغالى واضحا تماما فى أعقاب إنتهاء بيربك من جولاته فى الخليج (۱) حيث ظل الأسطول البرتغالى هو المنفرد على صفحات المياه ،

كانت النتيجة السلبية التى انتهت اليها الحملة البحرية بقيادة بيربك تفرض على العثمانيين أن يحاولوا من جديد خض شوكة البرتفاليين فى اللياه الجنوبية واعدوا حملة بحرية جديدة بقيادة مراد بك ، وكانت له خبرة سابقة بحروب البرتغاليين فى الخليج العسمسريى .

ابعر مراد بك باسطول قوامه ١٥ سفينة حربية ، واصطدم في معركة عنيفة مع الأسطول البرتفالي بقيادة Diego de Noranha على مقربة من السلاحل الفارسي الأولكن لم تسفر المعركة عن انتصار حاسم لأي منهما •

<sup>(</sup>١) عاد بيربك الى الاستانة وهناك أعدم لمخالفة أوامر الصدر الأعظم وتمرده عليه وطموحه الزائد •

وكرر العثمانيون محاولاتهم لخض شوكة البرتفاليين فأرسلوا حملة رابعة بقيادة على شلبى فأحرز عليه البرتغاليون انتصارا حاسما شدد سيطرتهم على المياه الإسلامية الجنوبية وخاصة في الخليج العربي .

والملاحظ أن نشاط العثمانيين أصبح بريا بعد ذلك فقد هاجموا البحرين ولكن انتصر عليهم البرتفاليون ، كما لجأ العثمانيون الى الهجمات الخاطفة مثل هجمات على بك على مسقط سنة ١٥٨١ ولكن لم يلبث أن غادرها لتعود تحت قبضة البرتغاليين .

عند تحليل طبيعة الحملات والهجمات العثمانية ضد البرتغاليين نجد أنها بدأت بأساطيل قوية كبيرة على يد سليمان الخادم وبير بك ، وكبدت البرتغاليين الكثير من الخسائر ، وأثارت القوى الوطنية المحلية في الخليج العربي ضد الوجود العسدواني البرتغالي في المنطقسة .

ولكن كانت الحملات العثمانية البحرية بعد بير بك ضعيفة غير مؤثرة بل واضعف من سابقاتها حتى كف العثمانيون عن ارسال حملات بحرية كبيرة أو لجأوا الى الهجمات الخاطفة البحرية غير المستديمة ، والى الحملات البرية غير المجدية ، بالتالى كان نمو القوة البرتفالية في المياه الجنوبية في تصاعد مستمر خلال الصراع ضد المحاولات العثمانية لكسر شهوكتهم هنهاك .

والواقع أن تدهور قوة الردع العثمانى للوجود العدوانى البرتفالى فى الميسساه الجنوبية كان مرتبطا بالضعف الذى أصاب القوة البحرية العثمانية فى اعقاب هزيمتها أمام الحلف الصليبى فى ليبانتو ١٩٧١ · كما أن هذا الضعف فى المياه الجنوبية الإسلامية يرجع فى الواقع الى أن قوى اليمن والخليج العربى والهند لم تكن على استعداد لتعاون كامل منسق مع الحملات العثمانية ، فضلا عن أن معظم تلك القوى وضعت مصالحها الخاصة فوق المصلحة العامة ·

ومن ناحية اخرى ، كان العثمانيون يخوضون حربا محيطية غير تلك الحسروب البحرية التي تعودت عليها اساطيلهم في البحر المتوسط أو في البحر الأسود ، ثم أنهم دخلوا ميدان هذه الحرب المحيطية متأخرين بعد أن وطد البرتغاليون اقدامهم في بعض المعاقل المنيعة في الخليج العربي مثل هرمز ومسقط والبحرين ، وفي ساحل ملبار الهندي في جسسوا

ومع أن قطع الأسطول البرتفالي كانت تتوافد على المحيط الهندى عن طريق رأس الرجاء الصالح الطويل وأن العثمانيين كانواا يبنون أسطول كل حملة في السويس لينطلق الى المياه الاسلامية المجنوبية، فإن طبيعة بناء الأسطول البرتفالي كانتهى الأنسب لمعارك فيما وراء لبحار كما كانت قدرات الأسطول البرتفالي على البقاء بصفة مستمرة فيما وراء البحار كانت لا تبارى من جانب الأسطول العثماني .

ولا شك أن تلك القدرات البحرية البرتغالية كانت توحى بأن السيطرة والاحتكار البرتغالى على صفحات المياه الجنوبية وعلى طول طريق رأس الرجاء الصالح ستكون سيحتطول لعدة قهرون ولكن الذى حسدت هدو أنه في الوقت الذى بلغت فيه السيطرة البرتغالية ذروتها في الثمانينيات من القرن السادس عشر كانت البرتغال قد فقدت فعلا كيانها المستقل وأصبحت تحت حكم فيليب الثاني ملك اسبانيا ، الأمر الني جعل مصالح البرتغال فيما وراء البحار في المرتبة الثانية بالنسبة للمصلحال الأسبانية ، بل لقد أهملت المصالح البرتغالية وتدهورت ، ولا شك أن هزيمة الأسلول الأسباني (الارمادا) في ١٩٨٨ أمام الأسطول الانجليزي كان عاملا حاسما في تدهور القوتين الأسبانية والبرتغالية معا ، وفتح طريق رأس الرجاء الصالح الى الشرق الأقصى أمام الهولنديين والانجليز وضع حد للتفوق البرتغالي في المياه الإسلامية الجنوبية ، وتم ذلك الهولنديين والانجليز وضع حد للتفوق البرتغالي في المياه الإسلامية الجنوبية ، وتم ذلك في أوائل القرن السابع عشر وخاصة في أعقاب التعاون الفارسي الانجليزي ضد البرتغاليين في أوائل الترن السابع عشر وخاصة في أعقاب التعاون الفارسي الانجليزي ضد البرتغاليين دلك التحالف الذي أدى الى طرد البرتغاليين نهائيا من هرمز في ١٦٢٢ م .



الفصلالابع

الدولة العثمانيـــة في اللروة

ظهرت خلال عصر النهضة مجموعة من العمالقة في العلاقات الدولية ، بل وفي بناء الدول واقامة الامبراطوريات سواء في الغرب الأوروبي أو في الشرق الإسلامي ، ونذكر منهم على سبيل الأمبلة لا الحصر:

- الامبراطور شارل الخامس: امبراطور الدولة الرومانية المقدسة وملك اسببانيه والمستعمرات الواسعة لها في العالم الجديد .
- ـ فرانسوا الأول: ملك فرنسا العظيم الذى كان ينافس شــاول الخامس على عرش الامبراطورية ، ويسعى الى جعل فرنسا صــاحبة الكلمة المسموعة في أوروبــــــا .

وفى الشرق ظهر مع عصر النهضة الأوروبية عمالقة مسلمون من بنسساة الدول، والاسبراطوريات من أمثال : سليم الأول ، وسليمان الأول العثماني، • والشاه اسبماعيل الصفوى ، وعباس الأول في فارس • وبابر واكبر في الهند •

كانت نظرية التوازن الدولى التى تحكمت فى العلاقات الدولية فى أوروبا ابتداء من الحروب الإيطالية خلال النصف الأول من القـــرن السادس عشر قد تحكمت كذلك فى أخوال الشرق العربى ، حيث ظهرت فى الشرق العربى دولة عثمانية امبرااطورية تستطيع منازلة البرتغاليين وحماية البلاد الإسلامية منهم ، بينما فقدت فارس القدرة على اقامة أمبراطورية لها فى الشرق العربى إلا لفترات محدودة للفاية ولم يعد فى اســـتطاعتها ان تصل الى البحر المتوسط فقد أغلق العثمانيون الطربي المام الفرس اغلاقا .

وبينما كانت الدولة الفارسية الشيعية الصفوية مستعدة للتحالف مع البرتفاليين ضد الدولة العثمانية ، بل ومع الفرنجة (الدول الأوروبيسة) لنفس الهدف ، كانت الدولة العثمانية تتحالف مع فرنسا بالذات ، على اعتبار أن العسدو المسترك لهما هو (٩ سالمية السعوب الاسلامية )

شارل المخامس امبراطور الدولة الرومانية المقدسة · وكان ذلك مظهرا من مظــــاهر التوازنات العولية سواء في الشرق أو الغرب ·

والحقيقة أن فرنسوا الأول كانت لديه الاستعدادات لأن يتصرف على النحو الذي يرضى جمهرة المسيحيين الا وهو التشدق باعداد حملة صليبية ضد السلطان العثماني وضد الإسلام والمسلمين ولكن التطورات التي وقعت في أوروبا جعلته يغير من سياسته من التعاون مع الدول الكبرى الأوروبية صليبيا الى التعاون مع السلطان سليمان القانوني و

فقد كان فرانسوا الأول يسعى الى ما كان يسعى اليه اسلافه الأقربون ونعنى بذلك ان تكون الولايات الإيطالية تابعة لفرنسا أو على الأقل بعضها ولا أن الدول الكبرى انزعجت كل الانزعاج من اجتياح القوات الفرنسية لشمال إيطاليا بشسكل يؤدى الى الاخلال بالتوازن الدولى •

وتشكل حلف كبير من الدول الأوروبية كان على راسه الامبراطور شارل الخامس، وانزل هزيمة قاسية بالفرنسيين في موقعة بافيا ١٥٢٥ التي سقط فيها فرانسوا الأول نفسه اسيرا، وفرضت على فرانسوا معاهدة مدريد ٢٥١ اتلك المعاهدة التي ضيعت مكاسب ومكانة فرنسا، وكان من بين شروطها أن يشارك فرانسوا الأول في حملة صليبية ضد الدولة العثمانية ، هذا بينما كان فرنسوا قد صمم على التخلص من هذه المعاهدة على اعتبار أنها مفروضة عليه تحت حد السيف، وقرر أن يعوض من جديد مواجهة عسكرية وهنا تبين له أن تحالفا يعقده مع السلطان العثماني يمكن أن يقدم خدمات كبرى خلال الحرب لصيالخ فرنسيا

وهكذا بينما كانت معاهدة مدريد تفرض على فرنسوا الأول أن يسمهم في حملة صليبية على الدولة العثمانية ، قرر فرنسوا الأول التحالف مع السلطان العثماني ضمه الامبراطورية الرومانية القدسة العدو المسترك للطرفين .

وقبل أن نخوض في تفاصيل الدور العثماني في العلاقات الدولية حينذاك يبحب أن نضع الأمور التالية نصب أعيننا:

١ - أن الدول الأوروبية التي تسعى الى التحالف مع الدولة العثمانية مي في حقيقة

الأمر تضمر عداوة صليبيةليسفقط للدولة العثمانية وانما للمسلمين بصفة عامة آ

- ٢ ـ أن نظرية التوازن الدولى التى بدأت تستقر منذ ذلك الوقت هى التى فرضت عدم
   الالتزام بالأهداف الدينية وأن يؤخذ فى الاعتبار أولا الصلاح الجيوبوليتيكية
   للدولة القومية الأوروبية .
- " أن التحالفات التى تمت وستتم بعد ذلك بين الدولة العثمانية وفرنسا تقابله معاولات من جانب الدولة الفارسية للتحالف مع دول أوروبية أخرى الأمر الذى يذكرنا بذلك التحالف أو على الأقل التفاهم بين الدولة العباسية والامبراطورية الرومانية المقدسة في مواجهة تحالف بين بيزنطة والدولة الأموية في الأندلس وهي تحالفات من النوع السياسي الذي يضع الأهداف السياسية فوق الأهداف الدينية وأن كان هذا الموضوع محل جدل وحوار طويل والكل في نفس الوقت لهم أهدافهم الدينية والسياسية وليس من اليسير القول بانهم غلبوا هذا العامل على ذاك أو العكس و

لقد سعى فرنسوا الأول إلى التحالف مع الدولة العثمانية وكان على راسها أحد عمالقة السلاطين الإسلاميين وهو: سليمان الأول المشهور بسليمان القانوني أو سليمان العظيم وكان سليمان يمني نفسه بنصر تتحدث عنه الأجيال ، نصر لا يقلب عن فتع القسطنطينية في ١٤٥٣ ، لقد كان سليمان القانوني يتطلع إلى فتح ( فيينا ) عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وفعلا زحف الجيش العثماني في ١٥٢٩ وحاصر فيينا ولكن لم يحقق هدفه وان استطاع أن يصبح صاحب الكلمة العليا في شمال البلقان، خاصة عندما سقطت ( بودا ) معاصمة المجر في يد القوات العثمانية في ١٥٤١ ، وأن يصبح صيد البحر المتوسط بعضل الأسطول العثماني الذي كان يقوده خير الدين باربروسا وققد روع السواحل الأوروبية وقدم مساعدات عسكرية هامة للجبهة التي كان يحسارب فيها الفرنسيون في منطقة الريفيرا الفرنسية على ساحل البحر المتوسط ، ولقد كان واضحا أن قيادة خير الدين بارباروسا للأسطول العثماني والعمليات التي قام بها كانت واضحا أن قيادة خير الدين بارباروسا للأسطول العثماني والعمليات التي قام بها كانت واضحا أن قيادة خير الدين بارباروسا للأسطول العثماني والعمليات التي قام بها كانت واضحا ملى القائد البحرى المشهور اندريا دوريا رغم الأعمال الكبرى التي قام بها بهسسسسا ،

ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحت أشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية ، فقد اتبعها – الى حد كبير – كل من هنري الثانى ، وهنرى الرابع ، وريشيلو ، ولويس الرابع عشر ، حقيقة كانت هناك بعض الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم الفرنسي مع الدولة العثمانية كانت هى الأكثر وضوحا ، وذلك لأن العوامل الاستراتيجية هى التى كانت تفرضها على الحاكم فى باريس ،

وإذا كان ملوك وحكام فرنسا في حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات المتتالية في أوروبا ، فإن الدولة العثمانية هي الأخرى كانت ترى أنها في حاجة الى دولة أوروبية كبيرة تتعاون معها في مواجهة التطورات هناك فمن المصلحة الاستراتيجية العثمانية أن يضع أمبراطور الدولة الرومانية المقدسة في حساباته باستمرار أن دولتين متحالفتين ضده يقعمو بينهما وكذلك من مصلحة الدولة العثمانية أن تظل فرنسا مصدر تهديد لأسبانيا حتى لا يتصاعد انطلاق الأخيرة في عملياتها ضد المسلمين في شمال أفريقية وبالذات ضلعلى بكلربكية الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك .

ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العثمانية على مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية .

فقد عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانونى معاهدة فى ١٥٣٥ وتعتبن هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت حفيما اسهمت به - في انهيار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا .

## وفيما يلى أهم نصوصها :

- ١ ـ حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء اللدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا ٠
  - ٢ حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠
  - ٣ ــ تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة في الدولة العثمانية .
- ١ الضرائب التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفعه الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفعه الدولة الرعايا الأتـــــراك .

ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحت أشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية ، فقد اتبعها – الى حد كبير – كل من هنري الثانى ، وهنرى الرابع ، وريشيلو ، ولويس الرابع عشر ، حقيقة كانت هناك بعض الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم الفرنسي مع الدولة العثمانية كانت هي الأكثر وضوحا ، وذلك لأن العوامل الاستراتيجية هي التي كانت تفرضها على الحاكم في باريس ،

وإذا كان ملوك وحكام فرنسا في حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات المتتالية في اوروبا ، فإن الدولة العثمانية هي الأخرى كانت ترى أنها في حاجة الى دولة اوروبية كبيرة تتعاون معها في مواجهة التطورات هناك فمن المصلحة الاستراتيجية العثمانية ان يضع امبراطور الدولة الرومانية المقدسة في حساباته باستمرار أن دولتين متحالفتين ضده يقعمو بينهما وكذلك من مصلحة الدولة العثمانية أن تظل فرنسا مصدر تهديد لأسبانيا حتى لا يتصاعد انطلاق الأخيرة في عملياتها ضد المسلمين في شمال أفريقية وبالذات ضلع بكلربكية الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك .

ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العشمانية على مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية .

فقد عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانونى معاهدة فى ١٥٣٥ وتعتبن هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت حفيما أسهمت به - في انهيار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا .

## وفيما يلى أهم نصوصها:

- ١ حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء اللدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا .
  - ٢ حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠
  - ٣ ــ تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة في الدولة العثمانية .

الفضال نحامس

خصائص الدولة العثمانية

قامت الدولة العثمانية منذ نشأتها على نظرية الجهاد · الذى يعطى للقائمين به فرص متابعته بالقوى البشرية والمادية ، فالسلطة العليا للمجاهد أى للعثماني أو من يختاره العثماني ·

وكان للسلطان مجلس «المديوان الهمايونى» ولكنه مجرد مجلس استشارى، والمكانة الأعلى بعد السلطان تتمثل في الصحدر الأعظم « الوزير الأول » وشيخ الإسلام والمفتى والثلاثة ينفذون أوامر السلطان وكان هناك وزراء ولكن دون أن يشكلوا مجلس وزراء . ومنصب شيخ الإسلام والمفتى كان يتولاه الأحرار ، أما منصب الصدر الأعظم والوزراء فكانوا غالبا عبيدا تحرروا ، وكانت الإدارة المركزية في العاصمة استانبول وكذلك الولاة كانوا من أصول تركية أو مستتركة .

وقد كان التعليم يجرى على الطريقة الإسلامية في المساجد وفي المدارس ، كما أن القضاء كان على الطريقة الإسلامية وعلى المذهب الحنفى .

واشتهر النظام الإدارى العثماني بتسجيل الوقائع الأمر الذي جعل العهد العثماني غنيا بالوثائق على عكس العهد الملوكي في مصر والشام.

ويعتبر النظام العسكر العثماني من اقوى مؤسسات الدولة العثمانية ولذلك

ان القوات المسلحة دائما هى التى ينسب اليها النصر أو الهزيمة ، والحفاظ على تمامية الدولة أو فقد أجزائها ، واننا لنعتقد أن القوات المسلحة لا يمكنها أن تحرز نصرا أو تخسر معركة إلا من منطلق المناخ العام للدولة الذى يهىء لهذه القوات امكانيات النصى وأسباب وظروف الهزيمة .

وتلعب القيادة العليا دورا رئيسيا في احراز النصر وافتقاده خلال العصـــور السابقة ولقد كانت الدولة العثمانية فتية قيض لها العديد من السلاطين والقواد الذين كانوا على مستويات عالية من القيادة والإدارة •

وكانت القوات المسلحة العثمانية مشكلة ـ على ما كانت عليـــه الحال في تلك العصور ـ من الجيش والأسطول · ونظرا لطبيعة المجتمع التركى المتميز في مواطنــه الأولى بالفروسية وكذلك في الأناضول فقد كانت فرق (الخيالة) هي عماد القـــوات المسلحة العثمانية ، حتى بدت للسلاطين الأول أنها مرتبطة بالاقطاعات التي تمنــــ للسباهية (الخيالة) وأنه يمكن تشكيل جيش خاص من (العبيـــه) بجمع الصــبية السيحيين من البلاد المفتوحة حديثا في اللبلقان ، وهذا ما عرف باسم (الديوشيرمة) ، وكان يختار اللائقين بدنيا وذهنيا واعدادهم فكريا واداريا فضلا عن الاعــــداد الديني وكان يختار اللائقين بدنيا وذهنيا واعدادهم فكريا واداريا فضلا عن العــداد الديني ألاسلامي ليصبحوا حرسا للسلطان ثم أصبحوا من بعد أقوى من الجيش العثماني وعرفوا وننطق (يني شرى) ،

ونظرا للعناية الفائقة بالإنكشارية وتكوينهم البدنى والذهنى المتميز فقد أثبتوا أنهم خيرة المقسسساتاين .

وكان هؤلاء الإنكشارية قد رصدوا انفسهم للجهاد ، فلا يتزوجون ولا يختلطون بالمجتمع ويستشهدون في سبيل الله ويضحون بانفسهم دفاعا عن أبيهم السلطان ·

لقد كان مجرد سماع الأعداء باسمهم كفيل بان يثير الرعب فى صفوفهم ولكن هذه الصورة الرائعة انقلبت الى العكس تماما عندما ضعف وتدهور هذا النظام واصبحت كلمة . (إنكشارية) من كلمات السخرية والاستهزاء خلال القرن التاسع عشر وما بعده .

اما الأسطول العثماني فانه تكون اساسا لمواجهة البندقية حين تصادمت المسالح العثمانية في البلقان مع المسالح البندقية هناك ، وكانت البندقية صاحبة اسطول قوى ،

وقبل هذه المواجهة العثمانية مع البندقية كانت العمليات التوسعية العثمانيسة تجرى عن طريق القوات البرية سواء في البلقان أو في فارس والمشرق العسربي ، بل إن القوى الرئيسية البلقانية التي كانت تقاتل العثمانيين كانت ( برية ) ونذكر منها الصرب والمجر ، وكانت البندقية والقسطنطينية هما القوتان الرئيسسيتان اللتان تتطلبان من العثمانيين استخدام الأسطول ضدهما في معارك البلقان .

على أى حال اتجه العثمانيون الى بناء اسطول ويرجع اليه الفضل في طرد البنادقة من معظم السواحل الغربية للبلقان ، وفي سقوط القسطنطينية في يد السلطان محمد

الفاتح وفي طرد فرسان القديس يوحنا من رودس ( ١٥٢٢) وفي دعم الحصار الذي فرضه فرانسوا الأول - حليف السلطانسليمان القانوني - على نيس في ٢٥٤٥) وفي فتح وقبوص وكريت وفي العمليات البحرية التي قام بها خير الدين بارباروسا على طول السواحل الجنوبية الأوروبية ضد الامبراطورية الرومانية المقدسة ، كما بعثت الدولة العثمانية حملات الى المياه الإسلامية الجنوبية ( الخليج العربي - البحر الأحمر - البحر العربي - المحيط الهندي ) ضد البرتفاليين •

ومثلما أصبحت الإنكشارية اضحوكة العالم في القرن التاسع عشر، أصبح الأسطول العثماني شيئًا تافها لا يعتد به وذلك يرجع الى العوامل الرئيسية التالية :

- ١ \_ كانت تعوز الأتراك العثمانيين الخبرة البحرية ٠
- ٢ \_ عدم بناء السفن الشراعية المحيطية التي كانت الطراز المتقدم المتفوق حينذاك .
  - ٣ \_ سوء استخدام الاعتمادات المالية المخصصة للأسطول ٠

على أن المواجهة بين اسطول الدولة العثمانية ، واسطول البندقية وحلفائها فى مو تعة ليبانتو فى ١٥٧١ وهزيمة الأسطول العثماني تعتبر بداية لخروج الدولة العثمانية من قائمة الدول البحرية الكبرى ، وفقدت بذلك سلاح العصر حينذاك .

وخلال الفترة الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانونى وتوليبة سليم الثالث العرش في ١٧٨٧ كان البلاط العثمانى والدوائر الحاكمة في الدولة قد أصيبت بفساد شديد ، فخلال هذه الفترة حكم حوالى سبعة عشر سلطانا ، كان منهم ثلاثة فقط على نوع من الكفاءة هم :

- ١ \_ محمد الثالث (١٩٥١ \_ ١٦٠٣) ٠
- ٢ \_ مراد الرابع ( ١٦٢٣ ـ ١٦٤٠ ) ٠
- ٣ \_ مصطفى الثالث ( ١٧٥٦ \_ ١٧٧٣ ) ٠

وكان السلاطين الآخرون لا يمارسون الحكم إلا بواسطة وزراء كانوا أحيانا مثالا للفساد . وأحيانا أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار ، وأحيانا ثالثة كانوا يقومون باصلاحات تعطى للدولة حيوية تدير بها أمورها لعدة سنوات . ولكن دون الاقدام على أصلاحات جذرية تنقذ الدولة من التخلف .

كان من أشد المهازل الدموية للبلاط العثماني ، مصارع أبناء السلاطين بيد الأخ الذي يتولى العرش دونهم ومن ذلك أن محمد الثالث خنق أخوته التسعة عشر ·

وكثيرا ما كان يصل الى العرش صبية صغار أو سلاطين قصار العمر · فقد تولى كل من أحمد الأول وعثمان الثاني العرش في سن الرابعة عشر ومحمد الرابع كان في السادسة من عمره عندما تولى العرش · ومن السلاطين من كان معتوها من أمثال مصطفى الأول · ولأول مرة تثور قطاعات من الجيش وتقتل السلطان عثمان الثانى ، وكم من سلطان عزل من منصبه بمهانة وتحقير ·

وكان عدد من السلاطين قبل أن يتولوا العرش مجرد سجناء في قبو مظلم ، وكانت تنعكس هذه الفترة المظلمة على سلوكهم خلال توليهم الحكم ، فمنهم من كان شــــديد الاسراف في الأبهة والقتل ، ومنهم من شغل بالقنص والنساء والشراب والســطو على مالية الدولة واخذ الرشوة وبيع المناصب. وكان لنساء البلاط تأثير قوى على السلاطين ، وخاصة السلطانة الوالدة التي كانت حريصة على الاحتفاظ بالملك لأولادها ، ولقد جاء وقت في القرن السابع عشر كانت فيه الدولة تحت حكم سيدات البلاط .

وأصيبت الهيئات انحاكمة أيضا بالفساد ، اذ تولى المناصب العليا من لا تجربة له، وفسبت الذمة في الإدارة ، وأهمل السلاطين عقد الديوان الذي اقتصر على المراسسيم والأعمال المظهرية ، بل ان القضاء أيضا أصبح يسير بالرشوة لا بالعدل .

وتدهور نظام الإنكشارية حيث أصبح نظاما باليا لا يتمشى مع العصر الحديث · ويمكن أن نوجز العوامل والظروف التي أدت الى ضعف وتدهور هذا النظام فيما يلى :

ا ـ ان القاء نظرة سريعة على الحروب الطويلة المتتالية التى خاصـــها العثمانيون فى البلقان خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، والتى خاضوها ضـــد الدولة الفارسية خلال القرنين سالفى الذكر يجد أن المخسائر فى الأرواح والأموال كانت مرتفعة للفاية ،

كان ارتفاع الخسائرف الأرواح قد صاحبه فقد اجزاء متتالية من الأراضى البلقانية
 التى كانت تنفذ فيها ضريبة (الديو شرمة) ، وأخذ السلاطين يقللون من استجلاب

أبناء المسيحيين لادخالهم في الجيش ، ولهذا كان العثمانيون يضعفون بعملهم هذا الأساس الذي قام عليه النظام الإنكشاري .

٣ - حيث أن الإنكشارية كانوا أقوى قوة ضاربة في الجيش العثماني شمسعر هؤلاء
 بمكانتهم وقدرتهم حتى أصبحوا يطلبون من كل سلطان جديد مبلغا من المال ، وإن
 لم يدفع السلطان لهم أثاروا الفتن عليه .

١ لم يعد الهدف العام الإسلامى واضحا أمام القوات الإنكشارية التى تقيم مدة طويلة في قلعة أو في مدينة نائية ، وفقد الإنكشاريون معنوياتهم بسبب ضعف نظلما التدريب وعتاد الحرب، ولم تعد للسلطان تلك القداسة التى شب عليها الإنكشاريون من قبل ، وأصبح هؤلاء الإنكشارية أشد عناصر الفسلماد في المدن التى يقيمون فيها ، حتى لقد هم بعض الولاة بالقضاء عليهم والتخلص منهم ، اذ أصبحوا عناصر فوضى وابتزاز للأموال ،

ان من المعتاد ان يرابط الإنكشارية في قلاعهم وثكناتهم لمدة معينة ، ثم يستبدلون بقوة اخرى ، ولكن (لذى خدث - خاصة في القرن الثامن عشر - هو اســــتقراد الحاميات في معاقلها ، وبسبب ضعف الدولة العثمانية ، ولقيام قوات الإنكشارية بمسئوليات جمع الضرائب ، اندمجت هذه القوات تدريجيا في حياة المدينة ، وغادر رجالها ثكناتها وعاشوا حياة عادية ، وأصبح لهم أسراتهم ، وأصــبحوا عنصر رجالها ثكناتها وعاشوا حياة وليس عنصر دفاع عنها .

٦ اصبح نظام الإنكشارية نظاما للارتزاق ٠ فقد كان لكل ضابط أو جندى تذكرة يحصل بمقتضاها على (علوفة) نقدية أو عينية ، ولما ضعفت الدولة العثمانية وقصرت حكومة الباب العالى فى دفع مرتبات الجند تولى هؤلاء تحصيل حقوقهم بالقوة ، أو بيع تذاكرهم لمن يدفع قيمتها ، والشارى يصبح صاحب التذكرة ٠ وبالتالى يصبح إنكشاريا ، حتى لقد وجد فى قوائم الإنكشارية آلاف من أصحاب الحسرف والسهيدات .

كما فسد نظام الإنكشارية فسد نظام السباهية ( الفرسان ) العثماني • وكان مذا النظام يقوم على أساس الاقطاعات الزراعية للسباهية ، ولكن هذه الاقطاعات أصبحت

تعطى حتى للمحظيات سيدات القصر وموظفى الدولة ، دون أن يقدموا عنها فرســـانة للدولة .

وفى مجال الأرض والضرائب لجأت الدولة الى نظام عقيم عرف باسم (الالتزام) 4 أى أن يلتزم رأسمالى من رجال الدولة دفع الضريبة السنوية عن مساحة من الأرض يتولى هو من بعد ذلك جمع الأموال من أهلها ، وبالتالى يعتصر الملتزم الفلاح وأرضه ، بل أصبحت الولاية بأسرها تعطى التزاما للوالى فى مقابل مبلغ يدفعه للسلطان ، وظهر الدربيكات أى أصحاب الوديان الواسعة التى يعاملونها وكأنها ملك خاص لأسرهم .

وحيث أن الدولة العثمانية كانت قد تركت الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لأهل. البلاد انفسهم ، وأن هؤلاء لم يقوموا بهذه الخدمات ، فقد تدهور التعليم والمؤسسات الدينية ، وطغى العربان على الأراضى الزراعية ، وهوى تعداد السكان في المدن بسبب. الأوبئــــــــــــة ،

ثم ان الامبراطورية العثمانية حافظت على تكتلاتها الداخلية العنصرية بينما كانت أوروبا تسمير بسرعة نحسو الدولة القومية المركزية المتجانسية ولم يعد أسلوب الحكم العثماني ولا أسلوب الحياة اليومية قادرا على الوقوف أمام الخصوم الأوروبيين .

ونظرا لضعف قوة الدولة فى الولايات نمت العصبيات المحلية فى طول البسلاد وعرضها ، ومما ساعد على ذلك أن سياسة الباب العالى ( الملية ) والعصبية كانت تضع كل ملة أو عصبية تمحت حكم زعيم يكون هو المسئول عنها أمام السلطات العثمانية ، الأمر الذى حفظ للقوميات قوميتها وطابعها ، ولم يتبع الأتراك سياسة ( التتريك ) أو هضم القوميات ، ولهذا ظلت الأسس القومية سليمة لدى العناصر التى حكمها الأتراك ، وعندما تطلعت هذه القوميات الى الاستقلال عن الدولة العثمانية وجدت فى قوميتها صلابة كافية للصمود أمام القوات العثمانية ، وفى البلاد العربية ظهر العديد من الأسرات المحليسة الحاكميسية (ا) .

<sup>(</sup>١) آل جنبلاط في حلب ، آل العظم في دمشق وطرابلس وحلب وصيدا ، آل معن، وآل شهاب في لبنان ، ظاهر العمر في فلسطين ، أحمد باشا الجزار في عكا ، الأشراف في

وبذلك تكون الحكومة العثمـــانية قد فقدت سيطرتها المباشرة على الولايات ؟ وأصبحت الولايات مصدر متاعب كبيرة للسلطان ولبابه العالى لتوالى تمردها من وقت لآخر ضد السلطان بغية الامتناع عن تأدية التزاماتها نحو السلطنة العثمانية ، والاكتفاء , فقط بالتبعية الأسمية ، وبينما كانت الدول الكبرى تنزل الهزيمة بالدولة العثمانية سنة , بعد أخرى ، وكانت الثورات الداخلية لا تهدأ ، كان الفساد يزداد سوءا في الداخل .

. فلماذا لم تسقط الدولة العثمانية بعد أن اصيبت بهذه الآفات القاتلات ؟ هناك عدة اسباب أعطت للدولة العثمانية عمرا طويلا رغم هذا الضعف الشديد:

- ا كانت الدول الكبرى الأوروبية تكره الدولة العثمانية وكانت روسييا (۱) تريد القضاء عليها ولكن كانت هناك دول اخرى تخشى من أن تصبح روسيا من القوة لدرجة تضر بمصائح الدول الأوروبية الأخرى ، ومن هنا أعطى التنازع الأوروبي للدولة العثمانية فرصا طويلة للبقاء ،
- ۲ كان الوالى الذى يثور ضد السلطان يجد بجواره والى يحد من نموه (۱) فكان كل
   والى يتطلع الى السلطان ويخشى جاره .
- ٣ ـ كان الإسلام أساس الدولة ، وكانت الدولة العثمانية تمثل الدولة الإسلامية العامة الأمر الذي أوجد نوعا من الهدف العام يربط بين أجزاء الدولة المهزقة ، وكان هناك رجال مصلحون يوجهون الانذار بعد الإنذار لانقاذ الدولة من الانهيان وهناك من قارنبينما أصبحت عليه الدولةوما كانت عليه أيام سليمان القانوني، حتى لقد قال أحد قضاة الاتراك في القرن السابع عشر أن الوزراء هم أعسلهاء الدولة والدين ، ولكن ظهر وزراء عظام استطاعوا أن يدافعوا عن الدولة عادية السقوط بل ورفعها إلى مسلكانة أعلى ،

\* \* \*

المحجاز ، آل سعود فى قلب الجزيرة ، الأثمة الزيدية فى اليمن ، اليعاربة ثم البوسعيد فى مسقط وعمان ، آل آمراسياب فى البصرة ، المماليك فى العراق ، الامارات الكردية المتعددة فى شمال العراق ، المماليك فى مصر ، الأسرة القرمنلية فى طرابلس الغرب ، البايات فى تونس ، الدايات فى الجزائر .

<sup>(</sup>١) نمت روسيا بسرعة منذ أيام بطرس الأكبر واصـــبحت هي والامبراطورية الرومانية المقدسة تتناوبان الحرب ضد الدولة العثمانية ٠

<sup>(</sup>٢) والى بغداد يراقبه والى الموصل ، ووالى دمشق يراقبه والى حلب ، وهكذا .

كانت أعوال النولة معرضة للتدهور أكثر لولا أنها رزقت - خلال هذه الفترة من ضعف السلاطين - بعدد من الصدور العظام الذين حفظوا لها قوتها وقدرتها ، وبوجه خاص عدد من الصدور العظام من أسرة (كوبرلى) التى حكمت الدولة العثمانية تقريبا بين ١٦٥٦ - ١٧١٠ م . ومن أبرز رجالاتها (محمد كوبرلى) الذى كان يشغل فى أول حياته العملية مناصب متواضعة . ثم ارتفع بكفاءته الى مناصب الحكم والإدارة في دمشتى وطرابلس وبيت المقدس ، ثم تولى الصدارة العظمى ، واعطى من السلطات ما لم يتمتع بمثلها قبله أحد ، وقد استخدم محمد كوبرلى سلطاته فى الضرب على أيدى العابثين بمصالح الدولة من رجال الإنكشارية أو السباهية أو رجال الدين ، وخلفه ابنه أحمد فى بمصالح الدولة من رجال الإنكشارية أو السباهية أو رجال الدين ، وخلفه ابنه أحمد فى على الصمود أمام القوى المعادية المتعاظمة .

كان الصراع بين السلطنة العثمانية وبيت الهابسبورج على المجر متتاليا لا يهدأ الا لغترة قصيرة وكانت كفة الامبراطورية الرومانية المقدسة هي الراجحة في الفالب وبدأت أكبر الهزائم التي منى بها العثمانيون في موقعة سان جوتار في ( ١٦٦٣ ) ، ولم يخفف من وقعها سوى الانقسامات الشديدة في جبهة الهابسبورج ، وسوى وجود احمد كوبرلي في الصدارة العظمى الذي دفع بالجيش العثماني حتى أسوار (فيينا) في (١٦٨٣) وكان المدافعون عن (فيينا) يمثلون لونا من التكتل الصليبي ، وكان امل الأتراك في النصر يتركز على امتناع البولنديين عن المشاركة في الدفاع عن فيينا ، وكان دبلوماسيو لويس الرابع عشر هم الذين قاموا بتلك المحاولات دون جدوى ، وانتهت المعارك بهزيمة الجيش التسميد التسميد التسميد الرابع عشر هم الذين قاموا بتلك المحاولات دون جدوى ، وانتهت المعارك بهزيمة الجيش التسميد التسميد

وبعد ذلك تراجع الأتراك باستمرار ، وأخلو ( بودا ) سبتمبر ــ ايلول ١٦٨٦ حتى وصلوا الى نهرى الساف والدانوب ، ثم تخلصت هنجاريا ( المجر ) من الاحتلال التركى بعد كفاح دام قرن ونصف قرن تقريبا وحاولت جيوش الامبراطورية الرومانية المقدسة أن تتابع تقدمها إلا أن مصطفى كوبرلى ــ الصدر الأعظم ــ صدها الى ما وراء الساف والدانوب ، ولم تنته سلسلة هذه الحروب الا بمعاهدة كارلوفينز فى ٢٦ يناير ــ كانون الثانى ١٦٩٩ التى وضعت المجر تحت حكم هاسبورج وتلتها حرب كانت هزيمة للأتراك

<sup>(</sup>١) أبرزهم : مصطفى وحسين ونعمان كوبرلى .

الذين وقعوا معاهدة جديدة هي معاهدة باسادويتز في ١٧١٨ واصبحت ( باجسسراد ) بمقتضاها تابعة للنمسا · وتوالى ضغط الامبراطودية الرومانية القدسسة على الدولة العثمانية في البلقان طوال القرن الثامن عشر ، ولكن دون الحصول على مكاسب جوهرية كتلك التي حصلت عليها من قبل ، وتمثل الحرب التي وقعت بين الدولتين في ١٧٨٨ آخر حرب بينهما في القرن الثامن عشر ·

وكانت الامبراطورية الرومانية المقدسة قد دخلت هذه الحرب كحليف لروسيا في حربها ضد العدو اللدود لها الدولة العثمانية ، وانتهت هذه الحرب بصلح سستوفا بين الأتراك والنمساويين سنة ١٧٩١ .

أما العلاقات بين الأتراك والروس حتى هذا التاريخ فكانت قد تحولت الى شبه أزمات متتالية منذ أيام بطرس الأكبر، على أن روسيا ظهرت أيام كاترين الثانية كقوة قادرة على أن تملى ماربها على الدولة العثمانية التي ظهر عليها الضعف فعلا •

كانت كاترين الثانية ذات طموح كبير ، وهى التى عرفت كيف تقتسم بولندا مع النمسا وبروسيا ، وتطلعت الى تقويض الدولة العثمانية ، وكانت خططها فى هدا الصدد بعيدة الأهداف متطورة التنفيذ ، فقد عزمت على ضرب العثمانيين فى أكثر من جبهة بل وفى اماكن كان من المستبعد جدا أن يصهل اليها الروس ، ففى الوقت الذى زحفت فيه القوات الروسية ضد العثمانيين فى الجبهات البرية التقليدية ، بعثت بأسطولها ليدور من البلطيق حول أوروبا إلى البحر المتوسط ليتعاون هناك مع القوى الثائرة ضد السلطان العثماني من أمثال ظاهر العمر فى فلسطين وعلى بك الكبير فى مصر ومنصور الشهابي فى لبنان ، وقد قام هذا الأسطول فعلا بعدة عمليات بحرية ، وضرب فيما ضرب بيروت ، وتعاون مع العناصر البلقانية الثائرة على السلطان العثماني ، وانتهت هدنه الحرب بمعاهدة مذلة عرفت باسم معاهدة كوجك قينارجي ١٧٧٤ .

بمقتضى معاهدة كوجك قينارجي حصل الروس على مكاسب كبيرة للغاية :

١ ــ اصبح القرم تحت يد الروس اسميا ولن يلبث أن يصبح تحت يدهم فعليا •

۲ ــ ان تصبح روسيا احدى الدول الأكثر تفضيلا من حيث المعاملة أى تحصل على أى
 امتياز تحرزه دولة أخرى أى أصبحت من الدول المتمتعة بالامتيازات .
 ( . ) ــ الشعوب الاسلامية )

ومعاهدات الامتيازات التى بدأت فى ١٥٣٥ أصبحت ذات طابع آخر فى أواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر والعشرين • كانت أولى هذه المعاهدات قد عقدت بين تركيا و فرنسا فى ١٥٣٥ فى الوقت الذى كانت فيه العولة العثمانية فى ذروة قوتها وقد حصلت كل من بريطانيا (۱) والامبراطورية الرومانية المقدسة وغيرها من العول الأوروبية الكبرى حينذاك على معاهدات مماثلة أو مؤكدة على هذه الامتيازات وكان حصول روسيا على معاهدة ١٧٧٤ بداية استغلال معاهدات الامتيازات بشكل يتعارض مع سلامة العولة العثمانية ، حيث أن ضعف العولة العثمانية أعطى للعول الأوروبية - استنادا الى تلك المعاهدات - فرصة التدخل فى أمور العولة العثمانية الماخلية بحجة حمداية الرعايا السيحيين فيها أو عن طريق منح الحماية لأعداد كبيرة من رعية السلطان أو استغلال المسيحين فيها أو عن طريق منح الحماية لأعداد كبيرة من رعية السلطان أو استغلال المتعدين على تأييد القناصل ، بل لقد فتحت هذه المعاهدات البلاد العثمانية أمام التجار الوطنين ، وأصبحت معاهدات الامتيازات سيفا مسلطا على رقاب الأتراك فى فترة ضعفهم ،

وتوالت الحروب بين الدولة العثمانية من جهة والدولتين الروسية والنمساوية من جهة أخرى ، وتوالى تراجع الدولة العثمانية في البلقان بصفة خاصة ،

كان البلقان أرضا معادية فعلا للأتراك والمسلمين . وكان سوء الحكم عاملا جوهريا في تعميق هذه الأزمة الدينية بين المسلمين والبلقانيين . ولكن الظلم الذي كان يقع على الناس في البلقان كان يصيب المسلمين والمسيحيين على حد سواء ومن ذلك أن الإنكشارية كانوا يضطهدون المسلمين وكذلك الرعية المسيحية ، فكانت الثورة ضد هؤلاء الإنكشارية عنيفة ودموية خلال تلك الفترة ، وكانت الثورة بوضوح موجهة ضد الفساد والإنكشارية وليس ضد الحكومة العثمانية نفسها .

وبعث الشعب الصربي بمندوبيه الى الباب العالى ليعرض شكواه عليه ، وكانوا في

<sup>(</sup>۱) تعتبر معاهدتها مع تركيا في ١٦٧٥ أساس التمتع بهذه الامتيازات ، كمها ان معاهدة ٥٣٥ أكدت في ١٧٤٠ واعتبرت فرنسا هذه المعاهدة الأخيرة معاهدة الامتيازات للفرنسيسيسا .

نفس الوقت يكسبون معاركهم ضد الإنكشارية ، ونظرا لماطلة الباب العالى فى تسوية المشكلة قوى الاتجاه نحو العمل على الاستقلال لصربيا ، خاصة وأن روسيا كانت تؤيدهم، بدرجة اوضح بكثير من تأييد النمسا لهم وادى ذلك الى أن تأزمت العلاقات بين السلطان العثمانى وقيصر روسيا ، وحيث أن القيصر كان بصدد حرب ضد الامبراطور نابليون(١)، كان من اليسير على هذا الامبراطور أن يكسب تحالف السلطان ، ولم تلبث أن وقعت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية ، ولكن كان نابليون يسعى الى كسب القيصر ، حتى ولو كان دذا على حساب حليفه الشرقى السلطان العثمانى ، وحدث هذا فعلا فى تلست

ولقد استمرت (لحرب بين الأتراك والروس ودارت المحارك بعنف في بلاد الصرب كا ولم تلبث خطط نابليون الأول أن ازعجت القيصر ، وادى هذا الى أن يتصالح مع السلطان في ١٨١٧ في معاهدة بوخارست وهي نفس السنة التي غزا فيها نابليون روسيا مو وحصلت السرب على نوع منخفف من الحكم الذاتى في تلك المعاهدة ، ولكن نصوص المعاهدة كانت غير محددة الأمر الذي أدى الى تجدد القتال بين الطرفين التركي والصربي مرة أخرى ، وكانت كفة الأتراك هي الراجحة بسبب انشغال روسيا في مقاومة الفرو النابليوني ، وعدم قدرة النمسا (١) المهيضة البعناح على التحرك الى جانب الصرب و الا النابليوني ، وعدم قدرة النمسا (١) المهيضة البعناح على التحرك الى جانب الصرب و الا النابليوني ، وعدم قدرة النمام الثورة اليونانية والتدخل الأوروبي ، وحصل الصرب على إمارة وراثبة ومجلسين أعطاها شكل الحكم اللاتي بوضوح وتولى ( ميلوش ) أول إمارة مربية في نونمبر س تشرين ثاني ١٨٣٠ فكان ذلك بداية حصور الصرب على الاستقلال النام الذي ستفوز به في مؤتمر برلين ١٨٧٨ .

على أن الشعب البلقائي الذي استطاع أن ينتزع من الأتراك استقلاله التام هسو

<sup>(</sup>١) انظر عبد العزيز توار وعبد الحميد البطريق : التساريخ الأوروبي الحديث » سن ١٠١ وما بمستسدها .

<sup>(</sup>١) كانت مد تلفت عزائم شديدة على يد تابليون الأول •

<sup>\* \* \*</sup> 

# الغضالنادس

ازمات الدولة العثمانية منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى مؤتمر برلين

لقد تعرضت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر لسلسلة من الأحداث كانت تؤكد الواحد منها بعد الأخرى أن الدولة العثمانية لم تعد دولة قوية وأنما يمكن أن تصبح هدفا للتوسع والاستعمار وكانت الحملة الفرنسية على مصر قد أثبتت حين ذاك أن الدولة العثمانية غير قادرة على اخراج الفرنسيين من مصر الا بمساعدة الانجليز •

حقيقة خرج الفرنسيون من مصر ١٨٠١ ولكن الدولة العثمانية مرة أخرى وجنت في فرنسا الدولة التي يمكن أن تعينها وتساعدها ضد روسيا العدو اللدود للدولة العثمانية ولذلك لم تلبث أن تحسنت العلاقات العثمانية الفرنسية ثم وقعت حرب عثمانية انجليزية ترتب عليها ارسال انجلترا حملة فريزر على مصر ١٨٠٧ أي بعد تولية محمد على مصر بعامين فقط .

وتمكنت مصر من تحسرير نفسها من هذه الحملة الانجليزية المحسدة ولم يلبث السلطان العثماني ان طلب من محمد على القضاء على الحركة الوهابيسسة في الجزيرة العربية ، ونفذ محمد على رغبة السلطان ووصلت قواته حتى الخليج العربي ١٨١٨ ثم انسحبت من هناك بينما كان الانجليز يعملون على توطيد أقدامهم هناك في الخليج العربي

وبينما كان محمد على يسعى الى السيطرة على وادى النيل وتكوين جيش حديث استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لانقاذ العراق من الغزو الفارسى الذى وصل حتى حصار بغداد « ١٨٢٠ » كما استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لاخماد ثورة كريت واخماد الثورة اليونانية .

كان اليونانيون قد احرزوا تقدما ملحوظا تحت الحكم العثمانى ، وتعتع رجال الدين اليونان بمكانة كبيرة فى اليونان وفى مختلف ارجاء الدولة العثمانية ، وكانوا يشكلون هيئات الاكليروس فى الكنائس البلغارية والصربية والالبانية ، حتى لقد أصبحت هذه الشعوب واقعة تحت سلطات الأتراك المالية والإدارية وسلطات الاغريق فى الشئون الروحية ، وأصبح اليونان سادة التجارة والملاحة ، ونشأت طبقه من الراسمالية المعبة لوطنها ولتاريخها وآدابهم الاغريقية ، وخدم عدد من المثقفين اليونان فى

مناصب اللولة • وأصبحت وظائف الترجمة بالذات احتكارا ليوناني الفناد • وشعر اليونانيون خلال ذلك أنهم أعلى مكانة وعقلية من الأتراك ، وكانت وراء هذه الاتجاهات دولة كبيرة أرثوذكسية ، وهي روسيا • حتى لقد قيل أن قيصرية روسيا كانت تسعي الى بناء امبراطورية يونانية على حساب الدولة العثمانية •

ولقد كانت انتصارات الروس ، وخاصة منذ معاهدة (كوجك قينارجى ) ، تثير روح التحرك لدى اليونانيين ، وكان لروح الثورة الفرنسية ونمو الفكر القـــومى أثره الكبير فى تحرك اليونانيين نحو أهداف قومية وتحررية ، خاصة وأن الثورات البلقانية ضد الدولة العثمانية لم تهدأ فى المجر والصرب بل نشبت كذلك ثورات بزعامة قيادات إسلامية مثل على باشا والى (يانينا) ،

كانت فى روسيا ظواهر قوية تحث اليونانيين على الاعتقاد أنها مستعدة لمخوض: حرب لانقاذ اليونان من الحكم التركى ، فلقد وصل اليونانى الأصل كابوديستريا الى منصب وزير خارجية فى حكومة قيصر روسيا ، بل مما شجعهم على الثورة أن صحافة أوروبا كانت تتحدث باستمراد عن مجد اليونان الماضى ايام الأغريق وبيزنطة ، وعن ماساتها تحت حكم الأتراك .

نمت الحركات الثورية والجمعيات السرية والعلنية اليونانية وانتشرت وأصبحت تشكل قوة ضاربة في ١٨٢٠ ، وكان ابسلانتي ــ وهو ابن أمير سابق لولاشيا ــ يتولى من منفاه في روسيا مهمة الإشراف على تنظيم قوى الشورة ، وفي ١٨٢١ ذهب الى ملدافيا وولاشيا على أمل أن يجد مساعدات من يونانييها ، ولكن وجد الانقسام شديدا هناك بين الزعامات ، بل كان الزعماء الرومانيين (') في هاتين الولايتين يخشون من قيام حركة هللينية أغريقية لأنهم عانوا كثيرا من تسلط اليونانيين ، ولكن في اليـــونان كان حظ إبسلانتي أوفر أذ أعلنت الثورة (Evanghelismos) في ٢٥ مارس ١٨٢١ ،

من العوامل التى اعطت اليونانيين قدرات عسكرية سريعة وفعالة عملهم للسنوات طويلة جدا في الملاحة البحرية ، واتقانهم المهارات الملاحية وتحويل السفن التجارية الى حربية ، ولهذا كانت الحرب عند الثوار حربا في البر والبحر ، وكانت تواجه العثمانيين.

<sup>(</sup>١) الأفلاق والبفداد أي ولاشيا وملدافيا هما أصل رومانيا الحالية .

مصاعب كبيرة لكثرة الجرر المتعددة المبتالية والمنعزلة ، ولكثرة الجبال والوديان والمرات التى اشتهرت بها البلاد اليونانية والتى كان اليوناني يعرف أسرارها وكيف يستخدمها استراتيجيا ضد القوات العثمانية التى وجهت لاخماد ثورته .

حقيقة كان من اليسير على الأتراك العثمانيين أن ينزلوا الاضطهاد – ردا على تلك الثورة – بيونانيى الاستانة والأناضول ، ولكن كان اخضاع الثورة يتطلب أمورا أخرى ، إذ كانت المعارك في اليونان أشبه بالمذابح المتبادلة بين الطرفين في وحشية بالفة ودون تقدير لقوانين الحرب والأسرى ، مثلما حدث عندما استولى الثوار على تريبولتيزا في أكتوبر ١٨٢١ إذ ذبعوا حوالى ثمانية آلاف تركى ثأرا لمن قتلهم الأتسراك ، وكانت فظائع الأتراك ثثير في شعراء أوروبا العظام كوامن حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين فكانوا ينشدون شعرا مؤثرا عن فتيات اليونان الضيائعات بين أيدى الأتراك ، والدمار الشمامل الذي أضاع معالم القرى الجميلة في وديان (خيوس) وعلى هذا الوتر الحساس كان يضرب فيكنور (هوجو) الفرنسى ، ولورد (بيرون) الانجليزى (أ) ليبثوا الحمية في نفوس الشعوب الأوروبية -

وكانت الصحافة الأوروبية ، وخاصة الانجليزية ــ شديدة كل الشدة على الأتراك، ترى فى كل مذبحة يونانيين نكبة حلت على اليونان أم الحضارات •

وكانت القروض تعقد للثوالد في لندن ، والمؤن ترسل من كافة الموانيء الأوروبية ، والمتطوعون يفدون للمساهمة . لقد كانت حملة صليبية جديدة مقنعة .

كان الموقف الأوروبي معقدا في أول الأمر ازاء الثورة اليونانية ، كانت روسيا تريد التأييد القوى للثورة ولكنها كانت تخشى الانفراد وحدها اذ في انفرادها بالمسألة اليونانية اثارة لمخاوف جارتها القلقة النمسا ومخاوف بريطانيا الشديدة الحذر من أي تحسرك روسي وكانت روسيا حينذاك عضوا في الحلف المقدس The Holy Alliance وكانت الدول الكبرى الأوروبية المتعاقدة في المحالفة اللرباعية Quadyuple Alliance (٢) قسد

<sup>(</sup>١) مرض ومات في موسولينجي .

<sup>(</sup>۲) عقد الحلفان (الحلف المقدس) و (الحلف الرباعي) ضد عودة فرنسا الى التوسيع وضد الفكر الثوري التحرري ·

نصت على ضرورة عقد مؤتمرات دولية لمواجهة المشكلات الدولية وكان مؤتمر (فيرونا) (١) قد نجح في إعطاء فرنسا الضوء الأخضر لضرب الثورة في أسبانيا وكان هناك اعتقاد شائع أن مؤتمرا على هذا الشكل يمكن أن يقرر تدخلا أوروبيا لصالح الثوار اليونانيين •

وخلال المباحثات بين الدبلوماسيين الأتراك ودبلوماسيي الدول الكبرى ، اكد الأتراك أن الدول الأوروبية تعنى بالمتدخل إلى جانب الثوار المسيحيين الواقعين تحت الحكم التركى الإسلامي ، أما إذا ثار مسلمو الهند أو روسيا فلا تتحرك أى من هسلم الدول دفاعا عنهم . وكان من المعتقد أن مؤتمر فيرونا سيتخذ قرارا ما ازاء المشسكلة اليونانية ، ولكن انفض دون قراد لأن الدول الكبرى كانت تخشى من حرب روسية تركية تؤدى الى تفوق روسي في البلقان الأمر الذي كان يتعارض مع مصالح النمسا ، وكان على رأس حكومة النمسا حينذاك مترنخ زعيم الرجعية المشهور الذي كان يرى في نجاح الثورة اليونانية تشجيعا لثورات القوميات العديدة التي كانت تتكون منهسا الامبراطورية النمساسيوية .

وكان الروس ينظرون الى مستقبل الثورة نظرة تفاؤل ، وكانوا يعتقسلون أن الأتراك لن يلبثوا أن يقبلوا مشروعهم الهادف الى تكوين ثلاث امادات يونانية :

١ - اليونان الشرقية : وتتكون من تسالى - بيوتيا - اتيكا ٠

٢ ــ اليونان الغربية : من ابيروس وأكرناني •

٣ ــ اليونان الجنوبية : تتكون من المورة وكريت · وهو مشروع طموح يعطى اليونانيين
 أرضا لن يتوصلوا اليها إلا بعد الحرب العالمية الأولى .

إلا أن هذه الآمال الأوروبية فى الانتصار اليونانى تهاوت بسرعة عندما طلب السلطان محمود الثانى من محمد على باشا والى مصر أن يرسل قواته بقيادة ابنه ابراهيم باشا لاخضاع ثورة المورة . وكان محمد على مستعدا للقيام بهذا الدور على اعتبار أن الخطر موجه ضد دولة المسلمين العامة الدولة العثمانية .

كان الجيش والبحرية المصرية قادرة على تصفية الثورة اليونانية ، وبدا هــــذا واضحا من سرعة اخمادها لثورة كريت ١٨٢٢ وسيطرتها على معاقل الثواد الواحدة بعد الأخرى بسرعة، وانتشرت الشائعات عن أن ابراهيم باشا عزم على اخلاء اليونان من أهلها

ليحل معطها سكان من العرب والهبت هذه الشائعات شعوب اوروبا التى نشطت بشدة للعمل ضد النجاح المصرى في المورة ، وتوافد فرنسيون وانجليز والمان بل ووصلت سفن تابعة للولايات المتحدة الأمريكية الى اليونان تأييدا لها ضهد الجيش المصرى ولعب اليونانيون دورهم بمهارة في هذه الظروف التى بدت فيها قضيتهم خاسرة إذا مسمدوا وحدهم أمام الجيش المصرى لفترة ليست بالقصيرة، ولكن لم تلبث معاقلهم أن تهاوت تحت ضربات الجيش المصرى المنظم على أسس حديثة ، وكانت تحركاته وأعماله على شكل لم تتعوده أوروبا من الشرقيين من حيث معاملة العدو وفق قوانين الحرب وعدم التعسدى على العسسين المحرب وعدم التعسدى

لقد أصبح اليونانيون في حاجة الى تأييد أوروبى مباشر لتحقيق أهدائهم ، ولها المرض زعماء منهم عرش اليونان على أمير فرنسى كسبا لفرنسا لجانبهم ، وعرض بعضهم وضع اليونان تحت الحماية البريطانية ، وكان هناك زعماء عديدون يونان يعملون بتوجيه من روسيا ، وكانت بريطانيا بالذات ترفض انفراد روسيا بالعمل وحدها ، وترفض أن يتولى فرنسى أمارة اليونان ولهذا قرد الانجليز الوصول الى تفسساهم بين اللول المعنية حول مستقبل اليونان واتفق في بروتوكول سيان بطرسبورج في ٢٣ مارس يا المعنية الريل ١٨٢٦ على إعطاء اليونانيين نوعا من الحكم الذاتي في أطار التبعية الاسسمية للسلطان العثماني، ولكن بعد ذلك بو قت قصير سقطت موسلونجي في يد الجيش المصرى، وكانت آخر معقل كبير للثوار ( ٢٢ أبريل – نيسان ١٨٢٦) .

وضخم الساسة ووسائل الاعلام الأوروبيين انباء سيقوط موسولنجى ، وكان سقوطها موضوع خطبة (شاتوبريان) فى مجلس النواب الفرنسى ، وندبها (فيكتون هوجو) بأشعاره وكانت الدعوة واضحة نحو حملة كبرى جديدة لانقاذ اليونان ولهذا اتجهت كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا الى عقد معاهدة لندن فى ٦ تموز ١٨٢٧ التى تقرر فيها تنفيذ بروتوكول ١٨٢٦ وفرضه بطريقة ما على الطرفين العثمانى بالمصرى واليونانى ، ومن هنا كانت فكرة ارسال الأسلطيل الفرنسية والبريطانية والروسية ومحاصرها الأسطولين المصرى والتركى فى ميناء نافارين Novorina ، وفعلا ارسلت هذه الأسلطيل وحاصرت الأسطولين المصرى والتركى فى هذا الميناء، واتفق على عدم اتخاذ أية اجراءات عسكرية من أى طرف انتظارا لنتيجة المفاوضات الدبلوماسية الجارية حينذاك.

وكل الأخبار والروايات تؤكد ان حادثة اطلاق النار واغراق الأسطولين المصرى والتركى في ميناء نوارين في ٢٠ تشرين الأول - اكتوبر ١٨٢٧ على أنها مجرد مصادفة كانت نتيجتها هي غزق الأسطول المصرى والعثماني ولكن اعتبر ذلك الحادث في مصلحة روسيا بالذات ، وأحدث ذلك امتعاضا شديدا في الدوائر السياسسية البريطانية ، وفي اعتقادنا أن الحكومة البريطانية كانت تريد فرض القيود الشديدة على الأسطولين المصرى والغثماني وأن القائد الانجليزي كادرنجتون وجد أن من الخير القضاء عليهما حتى تسوى القضية اليونانية بالطريقة التي تريدها بريطانيا ، وهذا ما حدث فعلا ،

فضل محمد على بعد ذلك سحب قواته من اليونان وتم له ذلك فعلا ، ورفض أن يشارك السلطان محمود الثانى ـ الذي كان قد قضى على الإنكشـ ارية في ١٨٢٦ ـ في حربه ضد روسيا ، ووجدت الدول الكبرى الأخرى أن الأمور تتحول بسرعة لصـ الحروسيا ، ولهذا اسرعت فرنسا الى ارسال جيش الى المورة باسم حماية اليونان من القوات المصرية ، وفي الحقيقة لمنع الجيش الروسي من الذهاب اليها تحت ستار مساعدة اليونان على الاسـ تقلال ،

ولقد كانت الجيوش الروسية تتقدم بسرعة في البلقان حتى لقد احتلت ادرنة في ام المسلس - آب ١٨٢٩ ، وكانت بعض الدوائر السياسية الفرنسية تريد استغلال هذه الفرصة بالتحالف مع روسيا وبروسيا ضد النمسا وبريطانيا لكى تستطيع من وراء ذلك التخلص من قيود معاهدات باريس ومؤتم فينا ١٨١٥ ، ولكن نيقولا الأول - قيصر روسيا - كان يخشى فرنسا تماما ، وكان في نفس الوقت موقنا أن الجبهة الروسية - الفرنسية اضعف من الكتلة الأوروبية الأخرى ، وأن من الخير له الحصول على مكاسبه بنفسه دون معونة فرنسية ، خاصة وأن السلطان العثماني محمود الثاني ابدى رغبته في الوصول الى صلح ثم أن بريطانيا كانت تضغط عليه بشدة لقبوله حتى لا يتعرض السلام الأوروبي للخطر و وفعلا وقع السلطان باستقلال "ليونان، وكانت هذه الدولة أيلول - سبتمبر ١٨٢٩ التي اعترف فيها السلطان باستقلال "ليونان، وكانت هذه الدولة الجديدة كانت تقتصر على المورة واليونان الوسطى بما فيها موسولنجي وايبويا وجزد الكمكلادين و

كانت هذه الهزائم المتلاحقة من أيام كوجك قينارجى حتى استقلال اليونان قد أبرزت بوضوح أن الدولة العثمانية بحالتها تلك كفيلة بأن تسقط بين يد أعدائها ، بل لقد ظهرت في الدوائر السياسية الأوروبية ، وخاصصة على يد الدبلوماسيين الروس ، مشروعات لاقتسام الدولة العثمانية ، وبدا واضحا أنه إن لم تعمل حصصكومة الدولة العثمانية على أسس حديثة فمصيرها هو التمزق والاقتسام على مائدة الدول الامبريالية الأوروبية المتربصة بها ، ولهذا ظهرت حركة الاصلاح من ابتداء عهد السلطان سليم الثالث ( ۱۷۸۷ – ۱۸۰۷ ) .



الفضالنيابع

حركات الاصـــلاح والتنظيمات في القرن التاسع عشر

كانت هناك محاولات عثمانية لتجديد شباب الدولة وذلك بالاقتباس من الغرب ، وكانت حضارة الفرب تتسرب بشكل أو بآخر الى الدولة العثمانية ، ولكن بشكل بطىء ومن ذلك استخدام الطباعة على يد (ابراهيم متفرقة) في أوائل القرن الثامن عشر وحيث اقتصرت الطباعة على الكتب غير الدينية والشرعية ، ظهر من بعد ذلك عدد من المثقفين العلمانيين من غير رجال الدين .

كذلك و فد عدد من الخبراء الأجانب على الدولة العثمانية ووضعوا خبراتهم في خدمة العثمانيين من أمثال الفرنسي Bonnval والبارون دى توت Tott .

. وكانت الاحتياجات العسكرية تفتح أمام الأتراك بعض مجالات الاقتباس ليس فى العلوم الجديدة فقط ولكن كذلك فى العلوم الطبية وفى تعلم اللغات الأوروبية وخاصـــة الفرنســـــية .

وتعتبر الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فترة هزت كافة الأسس التي. كان يقوم عليها المجتمع الأوروبي أو الشرقي ، فالثورة الفرنسية جعلت أوروبا تواجه أفكارا جديدة واتجاهات سياسية جديدة ، والحركة الاصلاحية التي سارت عليها الدولة العثمانية منذ سليم الثالث ( ١٧٨٧ – ١٨٠٨ ) كانت بدأية عهد جديد من الاصلاح والتغيير لانقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية وسياسة التقسيم التي كانت تنادى بها روسيا ، ومن الضغوط الاستعمارية التي كانت تشنها بريطانيا وفرنسا ، ومن الضغوط الستعمارية التي الامبراطورية النمساوية ، ومن جانب الدولة الفارسيسية .

ولا شك أن الثورة الفرنسية هزت أفكار سليم الثالث ولكن فكرة الاصلاح والتغيير كانت تمليها ضرورات داخلية أقوى من تأثير الثورة الفرنسية • فعلى يد سليم الثالث كثرت البعثات التركية إلى أوروبا ، وشجع التعليم وخاصة العسكرى منه ، وتحدث عن وغبته في الفاء نظام الالتزام ، ودعا إلى انشاء (مجلس مشورة) من كبار الموظفين ، وفعلا عقد مجلسا من هذا النوع ، وطلب من كبار موظفيه أن يكتبوا آراءههم فيما يجب أن عقد مجلسا من هذا النوع ، وطلب من كبار موظفيه أن يكتبوا آراءههم فيما يجب أن

يجرى من اصلاحات لانقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة ، وخاصة من حيث انشاء جيش جديد قادر على دفع العدوان عن الدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) •

كان سليم يدرك ان الإنكشارية لم يعودوا قادرين على التطور وان النظام الجديد يجب ان ينشأ بعيدا عنهم ، ومن هنا شرع في وضع النظام الجديد على أسس اوروبية . ولكن الإنكشارية أدركت ان حنفها في تفوق هذا النظام الجديد . فثارت على السلطان وقتلته في ١٨٠٨ ٠

نجا محمود الثانى ــ الذى اعتلى العرش فى ١٨٠٨ ــ من مصير سلفه سليم الثالث لأنه اختبأ فوق سطح القصر · وعندما تولى السلطنة كان موقفه مزعزعا لأن العلماء والإنكشارية ــ الذين اسقطوا سلفه ــ كانوا اقوياء وبالمرضاد للمحاولات التى تبدلل لاصلاح الدولة · وأما سلطة محمود الثانى خارج العاصمة فكانت هى الأخرى ضعيفة للفاية ، إذ كانت حكومات العصبيات فى الولايات قد شلت تدخل الباب العالى فى أمورها ·

كان محبود الثانى يضمر الاصلاح ، وكان يبحث عن وسيلة تمكنه من القيام به دون أن يثير أعداء الاصلاح ، ولذلك كان يتلمس طريقه ببطىء ، بل كان يهدف أولا الى أن وطد سلطته في داخل البلاد لكى يفرض خطته الاصلاحية فرضا ، وحين عزم على تحقيق هذا الهدف واجه أزمات في منتهى التعقيد والخطورة ، ويمكن أن نحدد الرئيسى منها على النحو التالى :

- ا لفزوة الانجليزية لمصر في ١٨٠٧ والفوضى التي حدثت في مصر خلالها وبعدها حتى
   عقد الصلح مع بريطانيا في ١٨٠٩ ٠
- ٢ انتصارات الموحدين بقيادة آل سعود وسيطرتهم على البلاد من حدود العراق حتى الحجــــــاز
  - ٣ ن القلاقل المزمنة في البلقان ٠
  - ٤ \_ الضغط الروسى الذي كان أشبه بحرب متصلة ٠
- الضغط الفارسى على العراق الذي كان هو الآخر اشبه بحرب متصلة في تلك
   النسسواحي •

وفوق هذا وذاك كانت التطورات العالمية الكبرى الناجمة عن سياسات نابليسون التوسعية وردود فعلها تثير المتاعب المتواصلة للدولة العثمانية بطريقة أو باخرى • فخلال الفترة الأخيرة من الحروب النابليونية اشتبكت الدولة العثمانية مع روسيا في حرب طويلة استمرت من ١٨١٠ الى ١٨١٠ ، وبعد سقوط نابليون نشطت روسيا في اثارة القلاقل والثورات في البلقان ، وتخللت الثورة اليونانية حرب عثمانية ـ روسية ، انتهت بمعاهدة في ١٨٢٠ .

وكانت الجبهة الشرقية لا تقل سوءا عن الجبهة الغربية ، فقد كان الشباء الفارسي ورجاله يشددون الضغط على العراق حتى وقعت حرب كبيرة بين الدولتين في ١٨٢١ حتى عقدت معاهدة ارضروم الأولى في ١٨٢٣ ، وكانت حركة الموحدين اقوى من أن يخمدها السلطان وحده ولذلك كلف والى مصر باخضاعها ( ١٨١١ ـ ١٨١٨ ) ولن يلبث أن يقع الصدام الكبير بين السلطان محمود الثاني ومحمد على ـ والى مصر ـ حول مستقبل الشام ١٨٣١ ـ ١٨٤٠ ٠

رغم كل هذه الأخطار سار السلطان محمود الثانى فى طريق التغيير الجذرى لنظم العولة العثمانية على أساس الاقتباس من نظم الغرب Westerni Zation ، وتقسوية بقبضة الحكومة المركزية على مختلف أجزاء الولايات مع اجتثاث المفاسد من جنورها ان أمكن • فكانت هذه الخطة الثلاثية هى التى سبار عليها السلطان محمود الثانى ، فكيف تفسسساها ؟

كانت الخطوة الأولى هى أن يقضى على أكبر معارضى الاصلاح أى الإنكشارية وكان يبحث عن الوسسسيلة حتى ضرب له محمسه على والى مصر الذى قضى على المماليك في مذبحة القلعسسة ١٨١١ - المثل في أجتثاث مشل هسسة الطغمة الفاسدة من جذورها و فدبر مذبحة للانكشارية في ١٨٢٦ ليشرع من بعد ذلك في تكوين جيش جديد على الطراز الأوروبي الحديث واطلق عليه السلطان اسم « العساكر المنصورية المحمدية » واستدعى لتعريبها ضباطا ومهندسسين فرنسيين والمان (١) كالمنصورية المحمدية عسكرية في ١٨٣١ وارسل بعض خريجيها الى العواصم الأوروبية الاستكمال دراساتهم العليا واسس مدرسة الطب وكان التدريس بها باللغة الفرنسية وانشأ نظام الحجر الصحى و

<sup>(</sup>١) من بينهم فون مولكته المشهور وكان لا يزال في مقتبل نبوغه العسكري ٠

وأنشأ عددا من الوزارات الحديثة (وزارة الداخلية ووزارة المالية) وعلى رأسها الصدر الأعظم ١ الا أن هؤلاء كانوا يشكلون مجلسا للوزراء ، اذ كان كل وزير مسئولا، عن وزارته ، ويمكن عزله دون أن يؤثر ذلك في مكانة الصدر الأعظم (١) .

ويرجع الفضل الى محمود الثانى فى انشاء (ترجمة اوده سى) أى (إدارة الترجمة) التى تحولت بعد ذلك الى وزارة الخارجية • ومن (ترجمة اوده سى) خسرج عدد من مشاهير رجال الدولة العثمانية من أمثال عالى باشا وفؤاد باشا ونامق كمأل بك • ومن أسباب تفو قهنم احتكاكهنم بالمضلات السياسية الأوروبية خلال عملهم •

وفى مجال القضاء اسس « المجلس الأعلى للقضاء » الذى كلف باعداد القوانين المجديدة ، وعرف باسم « مجلس وإلى احكام عدلية » وكان أعضاؤه من مختلف الأديان، ومن هذا المجلس انبثق فى ١٨٦٨ مجلس الدولة ( شوراى دولت ) •

وفى ايام معمود الثانى (١٨٠٨ – ١٨٣٩) ظهرت قوة الباب العالى الذى كان مقرا الله المعمود الثانى سيصبح للباب العالى الله المعمود الأعظم ووزارات الدولة ، ولكن بعد عهد محمود الثانى سيصبح للباب العالى الله الله الأول فى توجيه سسياسة الدولة ، وسيصبح بمثابة القلب النابض المسيطر على السلاطين والإدارة البيروقراطية فى العاصمة والولايات ، حتى يضع السلطان عبد الحميد الثانى السلطة كلها فى يدم بين ١٨٧٦ حتى ١٨٠٨٠ ٠

اعاد محبود الثانى تنظيم إدارة الولايات فى الاستانة وفى مراكز الولايات ، فأصبح الولاة يعينون من قبل السلطان ، وسحبت منهم سلطة تنفيذ احكام الاعدام إلا بعسد موافقة السلطان ، ونمت الإدارة فى فى الولايات مثلما نمت فى الاستانة ، فتضخم الجهاز الإدارى ، وظهرت طبقة (الأفندية) التى رتب لها السلطان مرتباتها لعله بذلك يقضى على الرشوة السائدة بين موظفى المولة ، وهؤلاء الأفندية كانوا فى غالبيتهم يتعلمون الفرنسية ويعملون كتابا فى المواوين وأخذوا يكتسبون فى العاصمة الطباع الأوروبية ، ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء الأفندية تلقوا من اوروبا معلومات سطحية طفت فوق كتلة ضخمة من المحلومات والعادات الفاسدة ، وكان هذا (الأفندى) معتزا بفرنسيته الركيكة وبملابسه الأفرنجية (الطربوش والاستنبولية) ولكن لا هو بتقن الفرنسية ولا الطريقة

<sup>(</sup>١) تعدل هذا اللقب اكثر من مرة •

الغربية فى الحياة ، وانما اختلطت عليه العادات القديمة بالمفاهيم الأوروبية الجديدة ، وكان يعيش فى الواقع حياة غير مستقرة فى مجتمع ينظر اليه بنوع من الاستهزاء والقبول فى آن واحسست.

وكانت المكاتب الإدارية الحديثة - اذا صبح التعبير - صورة من صحور فوضى الشرق ، الكثبة يعملون والزوار يملأون طرقات الإدارات ، والبسساعة يتنقلون بين الحجرات ، والأوراق غير منظمة على المكاتب ، والإدارات لا أرشيف يمكن الرجوع اليه . ومن هنا كانت القضايا السياسية الدولية لا تجد من يفهمها بدقة إلا من عاصرها ، فان عزل أو مات الوظف المسئول عنها اضطرب الأمر وضاعت الوثائق .

إن من أهم وسائل وأساليب الاصلاح كان انشاء مجالس الولايات ، ولكنه نظيامً لم يجرب إلا على نطاق ضيق في أول الأمر، وكانت هذه المجالس تضم مسلمين ومسيحيين وتناقش المسائل المدنية والمالية والقضائية ، وأصبح على الوالى أن يحضل على محضر موقع من أعضاء المجلس على أعماله ، وكانت هذه المحاولة تهسدف الى ربط الولايات بالمحكومة المركزية مع زيادة الرقابة المحلية على أعمال الوالى .

ولكن المسكلة الحقيقية هى أن الوالى كان يختفى وراء هذه المضبطة ليتنصل من المسئولية ، وأن المجلس كان تحت توجيه كبار الملاك فى الولاية ، وكان هؤلاء قادرين على توجيه أعمال الوالى وفق مصالحهم الخاصة .

وما كان فى استطاعة السلطان فى الواقع أن يعالج كل المصائب المتراكمة على الجهاز الحكومى ، حتى الرشوة التى كان معتنيا كل العناية بالقضاء عليها زادت بشكل أكبر عن ذى قبل وذلك لعدة عوامل :

- ۱ ــ كانت مرتبات الموظفين صغيرة ، واصبحت تطلعاتهم اكثر بعـــدا فزادت اغراءات
   الرشوة عن ذى قبل •
- ٢ ــ لم تكن هناك اجهزة رقابة على أعمال الموظفين ، خاصة الكبار منهم ، وهؤلاء كانوا
   قد تعودوا على شراء مناصبهم رغم تشديد السلطان بمنع ذلك ، حتى لقد قال أحد
   الولاة وهو والى ديار بكر :

« ليس لدى دوافع لكى اكون أمينا ، فاذا ما حاولت أن أحكم بالعدل تكاتف ضدى كل الباشوات الآخرون ، ولن البث أن أطـــرد من وظيفتى ، اذا رفضت الرشوة سأصبح أفقر من أن أشترى وظيفة أخرى » •

وهناك اشارات عن أن محمود الثانى كان يتجه جادا إلى المساواة القانونية بين جميع رعاياه بغض النظر عن الدين ، وهى خطوة كانت تحول دونها التقاليد التى اتبعت طوال القرون الماضية بل يقال ، أنه كان معنيا بوضع دستور للبلاد وأقامة حسسكومة دستورية وبرلمان من مجلسين •

ومن حيث تقوية قبضة الحكومة على الولايات العثمانية لقى السلطان محمود الثاني كثيرا من النجاح في بعض الأماكن ، فقد سبحق عددا من (الدربيكات) ، وابعد بعضا من هؤلاء الدربيكات عن مواطنهم وحدد اقامتهم ، ووجه ضربة قاضية للماليك في العراق في ( ١٨٣١ ) بمذبحة مشابهة لمذبحتى الإنكشارية في الاستانة ١٨٢٦ ومذبحة مماليك مصر في القلمة ( ١٨١١ ) ، وانهى حكم الأسرة القرمنلية في طرابلس في ١٨٣٥ والغى الاقطاعات العسكرية ، وأصبحت سياسات الولايات توجه من الاستانة التي قويت سلطانها المركسينية .

وعند تقييم حقيقة جهود محمود الثانى نجدها واضحة فى عمليات الهدم أكثر منها فى عمليات البناء، حيث أنه بالنسبة للبناء كان يواجه مصاعب كثيرة، وكان يواجه مزالق خطرة تجعله يتريث من سنة لأخرى، هذا فضلا عن أن النتائج لا تظهر فى مثل هذه المجالات إلا بعد سنوات طويلة وكانت حاجات اللولة تبتلع كل من يظهر نوعا من المهارة فى صنعته حتى لو لم يتقن أساسياتها .

إن قيمة عهد محمود الثانى واصلاحاته تكمن فى انه فتع باب الاصلاح واصبح من المستحيل أن يغلق بعسده •

ولم تؤد هذه الاصلاحات الى استعادة الدولة قدرتها على الانتصاد فى المعسادك ، وتبطى ذلك فى فشل القوات العثمانية سبعد انسحاب القوات المصرية من المورة سفى صد الهجوم الروسى واضطراد السلطان الى توقيع معاهدة ادرنة ١٨٢٩ التى أدغمته على ترك اليونان لأهلها ، ولم يلبث أن استولى الفرنسيون على الجزائر ( ١٨٣٠) وانزلت

القوات المصرية الهزائم المتتالية فى الزراعة وقونية فى ١٨٣٢ وزحفت حتى اقتربت من المضمية المن المنتقل المضمية المن المنتقل المن

لماذا تحركت بريطانيا الى جانب السلطان محمود الثاني قبيل وبعد كوتاهية ؟

كانت سلطات الاستانة تبحث عن حليف لها يصد القوة الجارفة المصرية ، فوجلت ان فرنسا تؤيد محمد على ، وبريطانيا لا تستمع الى نداءات السلطان ، وربما بسبب مشاغلها فى المشكلة البنجيكية (۱) ، ولم تجد سوى القيصر الروسى ، وما كان السلطان ليقبل مذا التحالف مع عدوه اللدود ، ولكن الظروف كانت قاسية وعقد معه اتفاقية خنكار سكله سى ( ۱۸۳۳ ) ، التى اعطت للقيصر حق ارسال جيش للمضايق للدفاع عن السلطنة العثمانية ، وفعلا نزلت القوات الروسية على مقربة من الاستانة الأمر الذى ازعج الانجليز كل الازعاج .

وفى ١١ يوليو – تموز ١٨٣٣ استجوب أحد النواب الانجليز الوزارة فى مجلس العموم مشيرا الى ان أبواب الدولة العثمانية وفارس أصبحت مفتوحة أمام الروس وقد بالغ النائب فى تصرير الخطر الروسى ، ولكن تجدر الإشارة الى أن هذه المبالغة كانت من اساليب الانجليز لاثارة المشاعر ضد خصمهم وخلال هذه المناقشات تجلت حقيقة هامة مى أن الروس بعد خنكار سكله سى أصبحوا القوة المواجهة للمصريين ، وأصبحوا فى نفس الوقت حماة الدولة العثمانية ، ولهذا عملت حكومة بالمرستون على تدويل القضية وعلى مشاركة الدول الأوروبية فى أيجاد حل للنزاع بين السلطان ومحمد على حتى لا تنفرد روسيا بالعمل ، بل وحتى تصبح بريطانيا هى التى تفرض هذا الحل الدولى و ويقال فى كثير من الوثائق أن الانجليز هم الذين كانوا يحرضون السلطان العثماني على التحرش بالجيش المصرى فى الشام وارغامه على خوض الحرب مجددا ولكن أدى ذلك الى نكبة أخرى حلت بالجيش العثماني بهزيمة قاسية أمام الجيش المصرى فى موقعة نزيب ١٨٣٩ ولم يلبث أن أبحر الأسطول العثماني من تركيا منضما طواعية الى الأسطول المصرى فى الاسمسكندرية ،

<sup>(</sup>١) كانت ثائرة على هولنداكى تستقل ٠

وحيث أن السلطان محمود الثانى كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تأتيه أنباء نكبة نزيب ، أصبحت الدولة العثمانية بلا جيش ولا أسطول ولا سلطان ، وكان الأمر يتحول الى انهيار تركيا لولا وقوف الدول الأوروبية الى جانب السلطان الجديد عبد المجيد الأول ووزيره النشيط رشيد باشا ،

لقد أدرك رشيد باشا أن انقاذ تركيا أصبح فى يد الدول الكبرى ، ومن هنا ارتبط ارتبط ارتباطاو ثيقا بها ، وخاصة بيريطانيا التى كانت ترى فى تركيا القوة القادرة على منع أى من روسيا أو مصر من التفوق فى الشرق الأوسط ، رغم أن مصر أكدت لبريطانيا أكثر من مرة أنها كفيلة بروسيا إلا أن بريطانيا كانت تدبر الانفراد بالمنطقة أن أمكن .

تعت وطأة هذه الأحداث أصدر السلطان عبد المجيد أول مرسوم من مراسيم التنظيمات وعرف بخط كلخانه في نوفمبر – تشرين الثاني ١٨٣٩ وهناك العديد من المؤرخين الذين يربطون فقط بين صدور هذا الخط والهزيمة أمام القوات المصرية ورغبة تركيا في كسب الدول الأوروبية الى جانبها ضد مصر وفي اعتقادنا أن هذه ربما كانت بعض الأهداف من وراء اصدار خط كلخانة ، ولكن مما لا شك فيه أن حركة الاصلاح كانت قد بدأت من قبل ، وأن اصدار هذا الخط لا يعني سوى حلقة من حلقات هسدا الاصلاح وأن ظروف الهزيمة أوجبت هذا الاصدار حتى تبدو الدولة – وهي بصدد طلب المساعدة من أوروبا – جديرة بأن تعامل معاملة الدولة المتحضرة الحديثة .

يؤكد خط كلخانة أن عدم الانقياد الى الشرع الشريف كان السبب فيما اصاب الدولة خلال القرون الماضية من تدهور وضعف وان المقصود من هذا الخط هو احياء الدين والملة ، ومع هذا كان هذا الخط هو الخطوة الكبيرة الثانية نحو الأخذ بالقوانين الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم ، فكان ذلك هو الخطوة الأولى لفرض الخدمة العسكرية على غير المسلمين ، كذلك ساوى (الخط) بين الطوائف المختلفة فى فرض الضرائب امام القانون بصفة عامة ، وقضت القرارات بفرض التجنيد على الرعايا جميعهم والغاماء نظام الاقطاعات العسكرية الفاء تاما ، كما قررت تحسديد الضرائب على كل فرد والفاء نظام الالتزام الذي وصفه (خط كلخانة) بأنه من آلات الخراب في الدولة ومن أسباب تدهورها ،

وركز (الخط) على تحديد مرتبسات موظفى الدولة وعلى منع شراء المناصب وصدرت في اعقاب خط كلخانة سلسلة من القوانين التنظيمية لوضع اسس خط كلخانة موضع التنفيذ ، فصدرت القوانين الجنائية والقضائية والمدنية ، وظهرت المحاكم على مختلف أنواعها وصدرت فرمانات بتأسيس بنك الدولة والأوراق النقدية ، وانشاء جامعة عثمسانية ،

ومثل أى قرار جذرى ، واجه خط كلخانة عاصفة من النقد وسيلا من التأييد •

فقد حذر السياسى النمساوى الكبير الرجعى (مترنخ) العثمانيين من الخطر الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية المئمانية ومع أن خط كلخانة حرص على أن يكون الاصلاح أوروبيا في اطار الشريعة الإسلامية فان تطبيق مثل هذا الاصلاح كان عسيرا للفاية خاصة في دولة تزداد ضعفا عاما بعسم آخر ...

وهناك من الأوروبيين من تحمس جدا للاصلاح البديد ، مثل السفير البريطانى استراتفورد كاننج S. Canning الذى كان صاحب كلمة مسموعة فى الباب العالى وكانت وجهة نظر الانجليز هى ان الاصلاح على الطراز الأوروبي هو وسللة المولة العثمانية للصمود أمام الخطر الروسي ، ومن ناحية أخرى كانت حركة الاصلاح الجديدة العثمانية تبدو مرتبطة برباط خاص ، ورضيت عنها بريطانيا لأنها لم تمس المصللة البريطانية فى الدولة ، وبخاصة معاهدة بلطة ليمان المعقودة فى ١٨٣٨ والتي أعطت لرعايا الدولة البريطانية حق المتاجرة مباشرة فى أى جزء من أجزاء الدولة العثمانية تصليلا واستبرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة واستبرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة والستبرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة والمتبرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة والمتبرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة و

وهكذا فتحت التنظيمات العثمانية باب الدولة للحضارة الأوروبية لتتدفق عليها باقصى سرعة ممكنة ، في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الحضارة تستغل بشكل بشع الدولة العثمانية اقتصاديا ، هذا فضلا عما توقعته الدول الأوروبيسة من فتح باب الارساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية على مصراعيه ،

وفى داخل البلاد واجهت هذه الاصلاحات معارضة قوية ، خاصة فى تلك الجهات التي تتجاور فيها عصميات مذهبية مختلفة : إسلامية ومسيحية ٠

ففى جبال طيارى فى شمال العراق وفى جبل لبنان وقعت الصدامات المذهبية ، حيث أن بعض زعامات للاقليات المسيحية فى اللولة العثمانية أبلت نوعا من الارتباط مع اللول الأوروبية نكاية فى الزعامات الإسلامية التى كانت لها السلطة المطلقة من قبل ، وأدى ذلك الى تردى العلاقات خاصة وأن يد الأجنبى كانت تنتظر مثل هذه الفرص .

واستغلت الدول الأوروبية هذه التنظيمات والاصلاحات لجعلها تخدم أغراضها لا أغراض الدولة منها · فقد سعت فرنسا الى حماية الكاثوليك فى الدولة العثمانية ، كما سعت روسيا الى حماية الارثوذكس ، وسعى مبشرو بريطانيا وأمريكا الى تحسويل مسيحيى الكنائس الشرقية الى الكنيسة البروتستنتية ·

ولقد بدا في اعقاب صدور خط كلخانة أن الأخطار كبيرة واستغلالها سيكون على نطاق واسع على يد الدول الأوروبية، خاصة بعد أن أصبح للدول الأوروبية الكبرى الفضل الأولى أرغام (محمد على) على سحب قواته من الشام والجزيرة العربية (') وحتى لقد بدأ التفكير في عزل رشيد باشا لوقف مفعول خط كلخانة منذ ١٨٨١ ولكن لم تكن أجهزة الدولة المضطربة هي المسئولة وحدها عن عزله ، بل لقد لعبت روسيا دورا كبيرا في عزله حيث أنها كانت ضد سياسة التنظيمات والفارق بين روسيا المناهضة للتنظيمات وبريطانيا (المؤيدة للتنظيمات) هي أن الأولى ترى في هذا الخط حائلا دون تحقيق اطماعها والثانية ترى فيه معينا لها على تحقيق اطماعها و

وعلى أى حال تو قفت الحركة الاصلاحية مؤقتا بعد عزل رشيد باشا ، ثم استعادت قدرتها على المسير مرة أخرى ·

ويبدو أن المسئولين عن الاصلاحات بعد رشيد باشا أدركوا أن الشعب لم يدرك حقيقة التنظيمات الجديدة أو أهدافها ، وأن من واجب الحكومة أن تقنع الشعب بخطواتها الاصلاحية وليس فقط تركّه يتفهمها وحده • ولهذا عقد السلطان في ١٨٤٦ (مجلس شورى الدولة ) الذي حضره مندوبان عن كل ولاية للتدارس والتباحث في أسلليب

<sup>(</sup>١) يمكن مراجعة تفاصيل الصراع بين محمد على والسلطان محمـود الثانى فى كتأبنا (تاريخ العرب المعاصر) ·

الاصلاح والتنظيم ، وكانت هذه هى المحاولة الأولى التى قام بها العثمانيون لأخذ رائ الولايات فى الاصلاح والتنظيم ، ولكن يبدو أن المحاولة كانت غير حسنة الاعداد وأن من ذهبوا كانوا لا يعرفون حقيقة دورهم ، فعندما سئلوا وطلب منهم مقترحاتهم لم يقدموا شيئا . فكان ذلك خاتمة للاجتماع ، وعاد الباب العالى الى وسيلته التقليدية فى معرفة أحوال الولايات أى ارسال مندوبين من قبله لكتابة تقارير عن الولاية التى يزورونها .

وخلال الفترة التى حكم فيها السلطان عبد المجيد · ( ١٨٣٩ ــ ١٨٦١ ) كانت حركة الاصلاح نشطة وتأسست كافة الدوائر الحديثة تقريبا ، لتأخذ طريقها فى النمو المضطرب من بعد ذلك · فكثرت المدارس بصفة خاصة ، والمدارس الفنية ، وإدارات الجمسارك والهيئات الصحية ، والخدمات العامة مثل مد الطرق وصيانة الأمن الداخلى ·

استمرت الأمور تسير على هذا النحو حتى جاءت المحنة الرابعة (١) الكبرى التي واجهت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر ونعنى بها حرب القرم .

# أأحسسرب القسسرم

وتعتبر حرب القرم واحدة من تلك الحروب العديدة التي تصــــارعت فيها الدول الكبرى الأوروبية، ولكنها هي الحرب التي كان سببها الرئيسي كامنا في الشرق العثماني، ويمكن ان نحدد العوامل الرئيسية التي أدت اليها فيما يلي:

## العسسامل الاستراتيجي:

في اعقاب الحروب النابليونية نشطت حركة الاختراعات في مجالات النقل البرى والبحرى على المستوى العالمي ، فأصبح القطار والباخرة أداة النقل الحديثة وطهرت الشروعات العديدة لمد خطوط ملاحية بخارية أو خطوط سكك حسديدية بين أوروبا والشرق الأقصى عبر الشرق الأدنى، وأخنت فرنسا تفكر بحماس في شق قناة السويس، وأخنت بريطانيا تفكر في مد خط ملاحى في انهاد العسسراق أو مد خط حديدى بين الاسكندرونة والموصل وبغداد والبصرة للاتصال السريع بالشرق الأقصى عيث كان من وجهة نظر الانجليز والفرنسيين يجب منع روسيا من الوصول الى منطقة الشرق الأدنى،

<sup>(</sup>١) الأولى هي ( الحملة الفرنسية على مصر ) والثانية ( حرب المورة ) والثالثــــة ( الحرب ضد محمد على ) والرابعة ( حرب القرم ) .

بينما كانت وجهة نظر روسيا مختلفة ، وهي أن بريطانيا وفرنسا بقيامهما بمثل هذه المشروعات في العراق ومصر يجب أن تحصل هي على القسطنطينية لتتوازن معهما • ولكن مفهوم التوازن الدولي عند بريطانيا كان يعني ابعاد روسيا باستمرار عن المضايق • ولهذا جاهرت بريطانيا بسياسة الدفاع عن كيان الدولة العثمانية لا حبا في الدولة العثمانية وانما لتمنع روسيا من الوصول الى المضايق •

#### العسبامل الاقتصادي:

كانت روسيا خلال الفترة التى أعقبت الحروب النابليونية معنية بزيادة حجسسم صادراتها ، وخاصة من القمح الذى كان يزرع بكميات كبيرة فى روسيا ، وكان ميناء (اوديسا) من أهم الموانىء التى تصدر عن طريقها قمحها ، ولكن كان فى البلقان ولايتان عثمانيتان هما (ولاشيا) و (ملدافيا) كانتا تصدران كميات كبيرة من القمح نافست بشدة صادرات روسيا من أوديسا ، ولهذا سعى القيصر نيقولا الأول الى السيطرة على ماتين الولايتين حتى يتحكم فى انتاجهما بما يفيد روسيا ، وحتى يستطيع القيصر منهما لن يتحكم فى البلقان المتطلع الى روسيا ،

## العسسامل الديني والملهبي :

أصبحت روسيا – بعد الحروب النابليونية – اكثر الدول تركيزا على الحروب الصليبية وكان كثير من ساسة روسيا يتعجبون من عدم مشاركة الدول الأوروبيسة لروسيا في حربها المقدسة هذه ولكن هذه الفكرة الصليبية كانت تجد ترحيبا فقط بين الشعوب البلقانية وزعمائها وبين شعوب أوروبا وليس بين زعمائها ، فالفكر الصليبي لدى فرنسا وبريطانيا تحول الى التبشير والتسلط التجاري والسياسي ان أمكن وكان التبشير الفرنسي كاثوليكيا أما الانجليزي فكان بروتستنتيا ، وكل منهما كان ناجحا الى حد كبير وكان هذا التفوق التبشيري الفرنسي والبريطاني يهز مكانة روسيا في المنطقة ، فكان ان وقع الصدام في بيت المقدس بين رجسال الدين الكاثوليك ورجسال الدين الارثوذكس ليتحول الى حرب كبرى باسم الدين المسيحي بينما كانت الأهسداف الارتوذكس ليتحول الى حرب كبرى باسم الدين المسيحي بينما كانت الأهسداف

#### الأسباب الشخصية:

يركز كافة المؤرخين على الدور الذى لعبه سفير بريطانيا في الاستانة ستراتفورد كاننج المشهور باسم لورد ستراتفورد دى ريدكليف وينهب البعض الى أنه هو السبب في وقوع الحرب ولقد كان (كاننج) فعلا يدرك حقيقة الكراهية الشسديدة التي كان يكنها الشعب الانجليزى للروس بسبب تصادم المصالح في أكثر من مكان في العالم وكان الكاننج مكانة كبيرة في الباب العالى ، حتى لقد وصف بأنه « السلطان العثماني » غسير المتوج ولقد كان كاننج يدرك تماما أن روسيا بلغت من القوة الدرجة التي اصبحت فيه قوة خطيرة مهددة للامبراطورية البريطانية ، وأن تقليم اظافرها في وقت مبكر خير من تأجيل الحرب التي لا بد أن تقع يوما ما وكانت ظروف بريطانيا مواتية تماما حيث أن تأبيل الحرب التي لا بد أن تقع يوما ما وكانت طروف بريطانيا مواتية تماما حيث أن تأبيل الحرب التي لا بد أن تقع يوما ما وكانت طروف بريطانيا ما كان قد عقد العزم على أن لا يصطدم ببريطانيا وأن تكون امتجاده العسكرية بالتعاون معها ضد روسيا أو النمسا مثلا و

کان السبب المباشر للحرب هو تلك البعثة التى ارسلها القيصر الى السلسلطان العثمانى ، وكانت هذه البعثة برئاسة منشيكوف ، وذهبت فى ظروف كان القيصر يعتقد حطا ان انجلترا لن تعترض سبيل اقتسام الدولة العثمانية ، وكان منشيكوف متغطرسا ولكنه وجد فى وزائرة الخارجية رجلا كيسا قادرا على دحض خجيعه مو فؤاد باشا – ولذلك سعى الى ابعاده عن منصبه وفعلا استقال فؤاد باشا ، ولكن صمد الباب بالعالى بتأييد من كانتج امام مطالب القيصر المتتالية التى كانت تتمثل فى تعيين من تريده حكومة القيصر وعزل من لا تريده، وفى فرض السيطرة الروسية على ولايتى الافلاق والبغدان (ولاشيا و ملدافيا) وشرعت روسيا فى احتلالهما فعلا فى منتصف ١٨٥٣ فما كان من السلطان الا ان طلب نجدة من القوات المصرية التى وصلت الى الاستانة فعلا بعد و قت قصير ، واسرعت الأساطيل الفرنسية والبريطانية الى المضايق لارغام روسسيا على الانسحاب من الولايتين .

وسرعان ما تصاعدت الأزمة عقب غدر القيصر وحنثه بوعده الخاص بعدم ضرب القوات العثمانية إلا اذا بدأت هي القتال ، وذلك عندما اغرق الأسطول الروسي القطع البحرية العثمانية في ميناء (سينوب) ، وظهرت نية نابليون الثالث القوية نحو ارسال السطوله الى البحر الأسود وخشيت بريطانيا من انفراد فرنسا بالقيام بمثل هذا العمل السطوله الى البحر الأسود وخشيت بريطانيا من انفراد فرنسا بالقيام بمثل هذا العمل السطولة الى البحر الأسود وخشيت المناسولة العمل المناسولة المحل المسطولة المحل المسطولة المحل المسطولة المحل المسطولة المحل المسابق المسطولة المحل المسلم المسل

الدولى الخطير فقررت الدخول فى حرب ضد القيصر الى جانب السلطان العثمسانى ( مارس - آذار ١٨٥٤ ) • وكانت بذلك كفة الدول الحليفة هى الراجحة خاصة - إنها بعد اغراق الأسطول الروسى فى سباستبول - كانت فكرة انزال القوات الفرنسسية والانجليزية ثم البيدمنتية فى القرم كانت تدل على أن عنصر التفوق كان لدى الحلفاء •

استمرت الحرب عنيفة حول سباستبول بأهوال ومذابح وأوبئة فتاكة حتى جاءت المما بعوامل جديدة فتحت الباب أمام الوصول الى صلح وكانت الأسباب الرئيسية لعقب د الصب المعامد :

التقدم وراء سباستبول عدفهم وهو تعطيم الأسطول الروسى وبذلك لن يكون في استطاعة الروس القيام بدور في حوض البحر المتوسط • وثبتت السميطرة الكاملة البحرية للحلفاء في البحر الأسود • واكتفى الحلفاء بهذا النصر ورفضوا التقدم وراء سباستبول •

٢ - اختلاف وجهات النظر الفرنسية عن الانجليزية من حيث استمراز الحرب حيث انا نابليون الثالث اصر على وقف هذه الحرب الأمر الذي ارغم الانجليز على وقفه على مع انهم كانوا يريدون الاستمرار فيها حتى تذل روسيا اذلالا كاملا ويقضى على دورها في السياسة الأوروبية .

وفي مؤتمر عقد في باريس في ١٨٠٦ تقرر عقد صلح بين الدول المتحساربة علي

- ١ تجريد البحر الأسود من السلاح ، وهذا موجه ضد روسيا بالذات ٠
  - ٢ اغلاق المضايق أمام السفن الحربية الأجنبية ٠
    - ٣ اعادة قارص الى الدولة العثمانية ٠
  - ٤ حكم ذاتى لولايتى الافلاق والبفدان ( ولا شيا و ملدافيا ) ٠

واتفق لقبول الدولة العثمانية ضمن المجموعة الأوروبية أن تصدر (خطا) جديداً يضع برنامجا واضحا للاصلاح أكثر اتساعا ودقة من (خط كلخانة) وعلى هذا الأساس صدر الخط الهمايوني ١٨٥٦ ٠

والحقان حركة الاصلاح استموت حتى بعد الحركة الرجعية التي ابعدت رشيد باشا

عن الحكم · فقد صدرت خلال حرب القرم نفسها فرمانات ذات أهداف بعيدة عميقة ، فقد صدر في ١٨٥٥ فرمان يرفع الجزية عن المسيحيين، وبعد ذلك صدر الخط الهمايوني ومن ثم فلا شك أن دافع الاصلاح كان وراء اصداره وليس فقط الضغط الأوروبي ·

آكد الخط الهمايونى ما سبق أن ورد فى (خط كلخانة) • ولكن زاد عليه التفاصيل المتعلقة بحقوق المسيحيين والتنظيمات الإدارية الجديدة ، فبالنسبة للمسيحيين تقرير تشكيل مجالس مخصوصة وانتخاب البطريوك لكل ملة وتحديد رواتب رجال الدين غير المسلمين ، وكفل لهم حرية العبادة وبناء المدارس على أن تتفق مع مناهج الدولة ، وأكد الخط الهمايونى حق المدولة فى تجنيد المسيحيين وأن أبقى على حقهم فى دفع البرلل العمارى • كما سمح للاجانب بامتلاك العقارات ولكن وفق شروط معينة • وأكد (الخط) على ضرورة انشاء مجالس الولايات ، وكان مطبقا على نطاق ضيق •

فهم هذا الخط من زوايا متعددة ، ففسرته كل جماعة حسب مصالحها • فالفالبية العظمى من مسيحيى الدول العثمانية كانت ترى فى صدور هذا الخط مظهرا من مظاهر طبعفها ، وتطلع بعص زعمائهم الى الدول الأوروبية ، وتمسكوا بما فى الخط الهمايونى من حقوق لهم ضاربين صفحا عما به من التزامات وواجبات عليهم، بل تمسكوا فى نفس الوقت بما كان لديهم من امتيازات قديمة تتعارض مع الخط الهمايونى •

وانتشرت الشائعات عن أن الدول الأوروبية ستقف الى جانب مسيحيى الدولة لو ثاروا ضدها : وساعد هذا على وقوع فتن الشام ولبنان بين المسلمين والمسيحيين ليسير لبنان في اتجاه الحكم الذاتي وبنظام خاص عرف بالمتصرفية ، ذلك النظام الذي كان يتعارض مع خطة العثمانيين في توحيد البلاد العثمانية تحث نظام واحد يعتمد على الخط الهمايوني ، فقد طبق في لبنان نظام طائفي لا يزال يعاني منه لبنان .

وصدرت بعد الخط الهمايوني مجموعة من القوانين التنظيمية التي مست المجتمع العثماني بقوة اهمه المهاد العثماني بقوة اهمها العثماني بقوة اهمهاد العثماني بقوة العثماني ب

- ١ ــ قانون الأراضى ( الطابو ) ١٨٥٨ ·
  - ٢ ــ قانون الولايات ١٨٦٤ ٠
- 🏋 ـــ مجموعة القوانين الجنائية والتجارية ١٨٦٠ ــ ١٨٦٣ ٠'

كان الفرض من قانون الأراضى التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام والاقطاعات العسكرية وتحسين حال الفلاح بتمليكه قطعة من الأرض تمليكا غير مطلق يرتزق منها ، وعندما وضع القانون موضع التنفيذ جاءت نتيجته على غير ما كان يتوقع منه • فقله كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع قيمة الأرض • بينما كان لدى الملتزم المال والخبسرة فسجل الملتزمون باسمهم مساحات واسعة من الأراضى ، وتحول الفلاح الى مجرد أجير لدى هؤلاء الملاكون الكبار ، كذلك سبجل شيوخ العشائر الأراضى باسمهم وأصبحوا هم الملاكون وافراد العشيرة عمالا عندهم أو اجراء •

اما قانون الولايات فيعتبر المحاولة العملية لاصلاح حال الولايات من جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأكيد خضوعها للدولة ، فقد حدد القانون نظام الإدارة واختصاصات الوالى وغيره من موظفى الولاية وطريقة انتخاب أعضاء مجلس الولاية وكان من أهداف هذا القانون اشراك الأهالى فى إدارة أمور بلادهم وفى الاصلاحات التى أدخلت فى مختلف النواحى ، كذلك كان من أهداف هذا القسانون أن يتمشى مع أحوال كل ولاية ، اذ أدرك العثمانيون أن الولايات العثمانية تختلف عن بعضها اختلافات جوهرية أحيانا ، وأنه من العسير وضع قانون موحد ينتظم القوميات المسيحية البلقانية المتعددة المذاهب والأكراد الجبليين وعشائر العراق وعصبيات الشام وعرب شهدها أفريقيا وترك الأناضول ومسلمى البوسنة والبانيا ،

كان قانون الولايات يضح السلطة العليا في يد الحكومة المركزية في الاستانة وقد التجه حكام الاستانة هذا الاتجاه لاعتقادهم أن فساد الإدارة في الولايات هو المسئول عن عدم تحسين أحوالها ، وأنه لهذا السبب يجب أن يكون الوالي مجرد منفذ لأوامر رؤسائه في الاستانة ويرجع اليهم في أمور الولاية الهامة ، وساعد على هسلذا استخدام الخطوط البرقية في الدولة العثمانية على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،



الدولة العثمانية ومؤتمر برلين ١٨٧٨

كان عهد السلطان عبد العزيز ( ١٨٦١ - ١٨٧٦) قليل الحروب نسسبيا • على على عكس عهود اسلافه ، إلا أنه كان فترة خطسيرة من التاريخ التركى • اذ كانت كافة الأقاليم البلقانية تستعد للحصول على امتيازات أكثر من الأتراك الن لم يكن الاسستقلال الكامل •

فقد تحركت المشاعر في الجبل الأسود ، وفي صربيا وكانتا تتمتعان بالاسمستقلال الذاتي ، والولايتان الرومانيتان كانتا قد اتحدتا تمهيدا لتحقيق ظهور (رومانيا)،وكانت فرنسا تؤيد اتجاهات هاتين الولايتين نحو الاستقلال لأن الرومانيين كانوا كاثوليكا .

وكانت اليونان تتطلع الى استكمال وحدة اليونانيين الخاضعين للأتراك، بل وكانت تتطلع الى (أزمير) ، والى الهدف الضخم (القسطنطينية) .

أما كريت فتسسارت ، وذهب اليها آلاف المتطوعين من الجيش اليونانى لضرب المسلمين فى الجزيرة وابادتهم وبالتالى تخلص لليونان ، حقيقة وضع نظام وحكم خاص يشترك فيه المسيحيون والمسلمون ، ولكن كانت كلمة المسيحيين هى السائدة (١٨٦٧) والاتجاهات نحو الاتحاد مع اليونان قوية ،

كذلك كانت القلاقل فى البوسنة والهرسك متتالية ، والبلغار ضد الأتراك وضد الاكليروس اليونانى المفروض عليهم ، وظهرت الكتائب البلغسارية هنا وهنسساك فى الستبنات .

وفى ١٨٦٤ هاجر الى البلقان عدد كبير من الشركس المسلمين الذين فروا من أمام الروس بعد فشل مقاومتهم الطويلة للتسلط القيصرى ، وقد استقرت أعداد كبيرة من هؤلاء فى بلفاريا وعلى طول الحدود الصربية ، وتوالى الصدام بين القادمين الجمعدد والبلغاريين وفى بعض مناطق الدانوب -

كانت هذه القلاقل العديدة في البلقان هي التي جعلت الباب العالى يسينه ولاية الدانوب الى المصلح الكبير مدحت باشا الذي بذل جهودا كبيرة للتغلب على تمسردات

البلغار ، وارغم العديد منهم على الفرار الى الولايتين الرومانيتين وارضاء للبلغار اصدر الباب العالى فرمانا بانشاء كنيسة بلغارية مستقلة بنفسها ، وكان هذا في حد ذاته من العوامل التى كانت تعمل على تجميع شمل البلغار نحو الهدف الكبير : اقامة دولسية بلفارية قومية ، وكانت انظار البلغار معلقة بالروس على اعتبار أن الانتصارات الروسية هى أفصر طريق الى استقلال البلغار ، ولكن كان أساس التحرك هو ثورة بلفارية كبيرة تفرص نفسها على السلطان وتكسب عطف الدول الكبرى وخاصة روسيا ،

وفعلا قامت حركة تمرد فى ١٨٧٧ قضى عليها خسلال السنتين التاليتين ولكن استمرت حركات العصابات تشد أزرها روسيا التي تخلصت من قيود حيدة البحسر الأسود فى ١٨٧١ منتهزة فرصة الحرب البروسية — الفرنسية، وفى ١٨٧٥ اشتعلت ثورة الهرسك ، لتضع السلطات العثمانية أمام أزمة جديدة .

كانت اجراءات الحكومة العثمانية قد اثبتت عجزها عن مواجهة هذه الأزمات وفقلت مكانتها بسبب عجزها عن دفع ديونها ، واسرع على على المسلحين وعلى رأسهم مدحت باشا الله التحرك ضد السلطان عبد العزيز الذي أغرق البلاد في فوضي عارمة من الاسراف والسياسات الخرقاء ، وعزلوه ورفعوا السلطان مراد الخامس الى العرش ليعزل بعد قليل لأنه كان معتوها وخلفه السلطان عبد الحميد الثاني ، في أغسطس الهرس ليعزل بعد قليل المن اصدار دستور للبلاد ، وفعلا صدر أول دستور عثماني في ذلك العام ، وبهذا تبدأ أهم فترة من التاريخ العثماني الأخير ،

تولى السلطان عبد الحميد العرش وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره ٠ كان ذكيا ، وكان كثير العمل ، ولكن كانت فترته السابقة على توليه العرش خليطا من الحياة التعسة فى القصور ، والزيارة الرائعة لأوروبا ٠ وكان شديد الخوف حنرا من كل انسان ٠ وهو لم يكن محبا للحكم الدستورى ، وانما كان معاديا له ٠ ومع هذا وجد نفسه يأتى الى العرش كأول سلطان دستورى فى تاريخ الدولة العثمانية، ولهذا كان ينتظر الظروف التى تمكنه من التخلص من هذا الدستور ومن صاحبه مدحت باشا ٠

وكانت الظروف تعطى الفرصة الكبيرة للسلطان عبد الحميد الثاني ليتخلص من الدستور · فقد أسرعت روسيا الى اعلان الحرب نيسسان ـ ابريل ١٨٧٧ على الدولة

العثمانية لتقضى على الحركة الدستورية فيها وتعيد القوة الى الثورة فى البلقان ضد السلطان، وأحرزت الجيوش الروسية انتصارات سريعة حتى وصلت الى (بلفنا) فضربت عليها القوات الروسية الحصار ودافعت عنها القوات العثمانية ببسسالة عظيمة ، حتى سقطت فى ديسمبر للون الأول ١٨٧٨ ، وأصبحت العاصمة الاستانة نفسها مهددة مما اضطر حكومة السلطان الى عقد هدنة ثم فرض الاروس معاهدة سان استيفانو على السلطان العثماني (١٨٧٧) .

- ت وتنص معاهدة سان استيفانو على:
- ١ ــ أن تستولى روسيا على قارص وبايزيد وباطوم فى الشرق ، وعلى ( دبروجـــة )
   فى الفـــــرب .
  - ٢ حصلت الصرب على مخرج على البحر الأدرياتيكى ٠
    - ٣ ـ تحصل البوسنة والهرسك على حكم ذاتي ٠
  - ٤ ــ امتداد بلغاريا من الدانوب الى بحر ايجة ، وضمت الرومللي ومعظم مقدونيا ٠

ان النتيجة الخطيرة التى ترتبت عن معاهدة سان استيفانو هى ان بلغاريا — مخلب القط الروسى — اصبحت ضخمة للغاية من وجهة نظر بريطانيا بالذات ، وان النفسوذ الروسى فى البلقان أصبح يهدد مكانة النمسا فى المنطقة ، وكادت الأمور تتطور الى حرب كبرى تتزعمها بريطانيا ضد روسيا لولا أن دعا بسمارك الدول الكبرى الأوروبية الى عقد مؤتمر لتسوية المسكلات الأوروبية على حساب الدولة العثمانية حيث أن الدولة العثمانية — من وجهة نظر بسمارك — غير جديرة بحرب تقع بين الدول الكبرى الأوروبية ولكن جديرة فقط بان تتولى هذه الدول الكبرى اقتسامها وتسوية مشسكلاتها على مائدة المفاوضات وليس في ساحة القتال ،

وعلى هذا الأساس عقد مؤتمر برلين ١٨٧٨ الذى أهملت فيه آراء الأتراك ، بل وكانوا محتقرين خلال انعقاده ، وانتهت المفاوضات الى قرارات اعادت رسم خريط ... البلقان من جديد ، وكانت كلها موجهة ضد مصالح الدولة العثمانية، وسعت كل دولة الى نهب قطعة منه وسيلة شريفة أو بوسيلة تآمرية أيا كانت ،

فغى مقابل حماية – غير اكيدة – للأملاك العثمانية الآسيوية ، اقتنصت بريطانيا قبرص ، وحتى ترضى فرنسا عن هذه (الخيانة) لفتت بريطانيا – الطامعة في مصر (') – انظار فرنسا (') الى تونس ، وتقلصت بلغاريا (") وسلخ منها الرومللي الشرقي الذي وضع تعت الحكم التركي ، ووضعت البوسنة والهرسك تحت إدارة النمسا ، ولكن ظلتا تعت السيادة العثمانية وبصفة عامة خسرت الدولة العثمانية في مؤتمر برلين ما لم تفقده في اى حرب سبقت ،

ومن نتائج مؤتمر برلين غير المباشرة ان الأرمن شعروا ان الوقت قد ازف ليحققوا آمالهم ، وكانت مادة مؤتمر برلين قد نصت على ان يقوم السلطان باصلاح حال ارمينيا والأرمن ، ولكن مرت السنون دون تطوير يذكر بينما كانت اتصالات الأرمن بالعلل الخارجي تزيد مداركهم اتساعا وظهر منهم علماء وباحثون ودعاة الى ان الأرمني ارقى من سيده التركي ويجب ان ينقلب الوضع ويصبح الرعية سيدا ، بل كانت هناك دعوات بين الارمن الى طرد المسلمين من ارمينيا ، كما كانت هناك دعوات بطرد المسلمين من البلقان بالنقل او بالابادة ، وتصاعد التوتر في بلاد الأرمن ، ولم يلبث ان وقع الاضطراب وكان ان نكل الأكراد بالأرمن بقسوة اهل الجبل في اهل الجبل .

ووقفت كل الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا منددة بالسلطان عبد العميد الثانى واطلقت عليه (السلطان الأحمر)، أما المانيا وقيصرها فقد وقفت الى جانب السلطان لهدف كان يسعى اليه وهو كسب ثقة السلطان والجدير بالملاحظة هناا ان بريطانيا التى تحركت بقاوة دفاعا عن مسيحيى البلقان والأرمن لم تفعل شيئا للبولنديين والايرلنديين الا الايناء طالما كان هذا متمشياء مع مصالحها .



<sup>(</sup>۱) احتلتها في ۱۸۸۲ •

<sup>(</sup>٢) احتلتها في ١٨٨١٠

<sup>(</sup>٣) لم تلبث أن أستقلت .

لقد كان السلطان العثمانى يدرك أنه فى حاجة ماسة الى قوة أوروبية تقف الى جواره بسبب تلك العزلة الكبرى التى حدثت له بسبب مذابح الأرمن ، وكان السلطان فى حاجة الى دولة كبرى يستطيع أن يستعين بها فى تنفيذ الكثير من مشروعاته الحيوية الكبرى دون أن تتحول هذه المشروعات الى مخططات استعمارية على الطريقة الانجليزية والفرنسية ، وكان يعتقد أن القيصر الألمانى ولهلم الثانى ليس استعماريا مثل فيكتوريا ملكة الانجليز أو مثل الفرنسيين ، هكذا كان يتصور عبد الحميد الثانى .

وكانت ألمانيا قد نمت وعظمت بعد وحدتها وتبحث عن مجالها الحيوى فوجدته في الولة العثمانية وبوجه خاص في تركيا والعراق، كانت صناعة الآلات في المانيا نامية وكانت تنافسها الصناعات البريطانية وكانت هذه الصناعة تجد مجالا لها في الدولة المعثمانيية وكانت هذه بحاجة الى الخبرة الفنية المتوفرة في المانيا التي أصبحت هي الأخرى منطقة طرد بشرى ، بينما سيطرت بريطانيا وفرنسا على أحسن المستعمرات وتركوا لألمانيا افقرها وأكثرها تعبيل .

كانت عين الامبراطور الألمانى على تركيا ، وكانت التقارير تأتيه متتالية عن الخيرات الدفينة في باطنها ، وكانت هناك مبالغات في التقديرات ، ولكن القيصر كان معجبا بالفكرة فاستولت عليه وآل على نفسه أن يشرف على تنفيذها وكان اول مظهر قوى هو قيامه بزيارة (۱) خليفة المسلمين ظل الله على الأرض السلطان عبد الحميد الثانى ، وأدت الزيارة الى أن يحصل القيصر على موافقة مبدئية على مشروعه الكبير : خط حديد برلين - بغداد - الخليج العربى ، وذهب القيصر الى القدس ، وهناك رحب العدرب والمسيحيون واليهود ، كل في نفسه هدف أو غرض خاص ،

ونظرا لأن مشروع خط حديد برلين - بغداد ليس سوى جزءا من الصراع الدولى المحتدم منذ أواخر القرن الثامن عشر حول خطوط المواصلات العالمية عبر المشرق العربى بصفة خاصة والشرق الأدنى بصفة عامة فيجدر بنا أن نلقى نظرة عليه •



<sup>(</sup>۱) زار القيصر الألماني الدولة العثمانية مرتين ۱۸۸۹ بغد توليسه العرش مباشرة والثانية هي التي زار فيها بيت المقدس سنة ۱۸۹۸ .

## الفصئسلالثامن

الصراع الدولى على خطوط المواصلات العالمية عبر المشرق العربى خلال القرن التاسيع عشر

وقع تطور كبير في أوروبا في أعقاب الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر في انجلترا ، وأدى استخدام البخار في ادارة آلات المصانع الى تضاعف الانتاج الأسر الذي تطلب سرعة نقل الانتاج الصناعي الى الأسواق الاستهلاكية فيما وراء البحسار بأسرع أساليب النقل وأرخصها ، فكان طبيعيا أن تصبح العربات التي تجرها الدواب والسفن الشراعية عاجزة عن مواجهة المتطلبات الجديدة ، ولذلك أصبحت فكرة استخدام السفن البخارية في الأنهار والبحار والمحيطات تشغل بال المعنيين بالنقل المحلى والنقل البحرى عبر القارات ،

كذلك كان حجم التجارة المتبادلة بين الهند وانجلترا قد تزايد جدا في الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر خاصة وأن الهند أصبحت تصدر القطن الى انجلترا ليعود اليها على هيئة منسوجات رخيصة وادى ذلك التطور في العلاقات التجارية بين الهند وانجلترا الى زيادة عدد المستفلين من الانجليز في الهند في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاجتماعية فضلا عن المجالات العسكرية وهؤلاء الانجليز أصبحوا في حاجة الى أن تكون اتصالاتهم مع انجلترا سريعة ورخيصة حتى يؤدوا واجباتهم على خير وجه ، والى أن يكون سفوهم وترددهم بين انجلترا والهند في وقت قصير والى أن تصل المكاتبات الرسمية والرسائل البريدية الى انجلترا في الوقت المناسب .

كل هذه الأمور كانت تؤكد للانجليز يوما بعد يوم أن طريق رأس الرجاء الصالح الطويل بسفنه الشراعية لم يعد قادرا على مواجهة متطلبات الثورة الصناعية ونتائجها أو متطلبات التوسع الاستعمارى في الهند (١) • بل بدا واضحا - منذ الحملة الفرنسية

<sup>(</sup>۱) من أهم الأسباب التي كانت تدعو الانجليز الى تجنب طريق رأس الرجاء الصالح والعودة الى طريق الشرق الأدنى: (أ) كانت الرحلة البحرية طويلة بين الميناء الانجليزى بورتسموث والميناء الهندى بمباى، ولهذا كان من الضرورى أن تختزن السفينة كميات كبيرة من المواد الغذائية لسد حاجات البحارة خلال تلك الرحلة الطويلة ولهذا كانت هذه المواد الغذائية تشغل حيزا كبيرا من السفينة • (ب) كثرة تعرض البحارة لمرض

على مصر ( ١٧٩٨ – ١٨٠١ ) – أن الدفاع عن الهند أصبح يتطلب سيطرة عسكرية لا على طريق رأس الرجاء الصالح فقط بل كذلك على الطرق القديمة العالمية عبر الشرق الأدنى. واتجهت أنظار الانجليز والرأى العام الانجليزى بقوة الى الشرق الأدنى بصفة عــامة والليفانت ( الحوض الشرقى للبحر المتوسط ) بصفة خاصة .

وأصبحت الدوائر البريطانية ذات حساسية عالية لما يجرى في منطقة الليفانت ، في نفس الوقت الذي تكون فيه رأى عام بريطاني يدعو الى اسراع انبطترا في استخدام البواخر في المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى قبل أن تسبقها دولة أوروبية اخرى في هذا الاتجاه ، فيصبح الدفاع عن الهند واهيا وتتعرض الامبراطورية الاسستعمارية الانبحليزية هناك الى الضياع ، هذا الى أن عددا من الرحالة الانبطيز لل استخدموا طريق العراق أو مصر للتردد بين الشرق والفلسرب نشروا مؤلفاتهم عن رحلاتهم تلك وطالبوا باستخدام البواخر في أحد الطريقين القصيرين عبر مصر أو العسراق ، كما أنهم أسالوا لعاب المستعمرين الانبطيز بما كتبوه عن الخير الوافر المادى والسياسي الذي يمكن أن يحصل عليه الانبطيز اذا ما سيطرت الحكومة الانبطيزية على هسذين الطريقين أو أحدهما ، وإذا ما استخدمت البواخر في البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي والمخيط الهندى ،

وجاءت هذه الاتجاهات فى وقت حلت فيه البواخر محل السفن الشراعية فى العمل بين الجزر البريطانية ، وبين انجلترا وأوروبا ، كما اصبحت البواخر تستخدم حينذاك فى انهار أمريكا الشمالية وكذلك شرعت حكومة الهند البريطانية فى تنفيذ خطوط بخارية فى انهار الهند الكبرى ، وأدى النجاح المتواصل فى تلك الجهات الى أن يعمل الانجليز على

الاسخربوط • (ج) هبوب عواصف مفاجئة تعرض السفن للتخريب والفررق • ( د ) كان طول الرحلة بين انجلترا والهند يجعل السفينة تصل الى الهند لتجد الوضع السياسي فيها على غير ما كان متوقعا • فقد كان يحدث أن تنشب الحرب بين انجلترا وفرنسا بعد اقلاع السفن ، وفي الطريق تجد هذه السفن نفسها فجاة في مواجهة الأسطول الفرنسي . (ه) الحاجة الى نقل أكبر الكميات التجارية باسرع وقت وارخص التكليف.

استخدام البواخر في رحلات محيطية · وقد شرع الانجليز في تنفيذ هذه الخطوة الجريثة ابتداء من العقد الثالث من القرن التاسع عشر ·

وكان أمام الانجليز ثلاث خطوط ملاحية يمكن استخدام البواخر فيها لربط الشرق يالغرب بمواصلات سريعة ، وهي :

- ١ ـ طريق رأس الرجاء الصالح ٠
- ٢ طريق مصر البحر الأحمر ٠
- ٣ طريق الشام العراق الخليج العربي .

وظهر من يؤيد هذا الطريق أو ذاك ، الا أن طريقى مصر ورأس الرجساء كانا يتصدران موضوع المفاضلة بين هذه الطرق • بينما طل طريق العراق هامشييا لفترة طويلة • وكان جيمس جونستون مالمال الله هو الذي قدم مشروعا متكاملا لخط بخارى بين انجلترا والهند • وشرع جونستون في ١٨٢٢ في تأليف شركة للملاحة البخارية تعمل بين كلكتا والسويس ، ولكن توقفت جهوده في هذا المشروع بسرعة لأن التطورات الداخلية في مصر كانت كثيرة بشكل أدى الى اقتناع المشرفين على المشروع بدون وجه حق بأن عدم الاستقرار السياسي في مصر يعني عدم القدرة على نقل البضيان والمسافرين من السويس الى الاسكندرية في أمن تام • ومن ناحية أخرى كانت نفقات تنفيذ هذا المشروع باهظة ومن ثم كان من العبث اقناع المساهمين بالمضي فيه طالما كان هناك ما يهدد بلقضاء على المشروع ، ومن ناحية ثالثة لم يلق هذا المشروع تأييد الحكومة فكان ذلك عاملا هاما في أن يتحول جونستون الى طريق رأس الرجاء الصالح •

اعد جو نستون باخرة أطلق عليها اسم الانتربرايز Enterpize للعميل بين أنجلترا والهند عن طريق رأس الرجاء الصالح على اعتبار أن هذا الطريق تحت السيطرة المباشرة للأسطول البريطاني ولأنه لا توجد فيه عقبات سياسية كتلك التي كانت في مصر وفعلا قامت الباخرة « انتربرايز » برحلتها حول رأس الرجاء الصالح ، ولكن هذه الرحلة أثبتت أن هذا الطريق الطويل لا يصلح كخط للبواخر بين الشرق والفرب (١) .

<sup>(</sup>١) يرجع ذلك الى أن الباخرة خلال رحلتها هذه اضطرت الى استخدام آلاتهـــا

كان طبيعيا أن تلتفت الأنظار الى طريقى الشرق الأدنى (عبر مصر أو العراق) بعد أن ثبت أن طريق رأس الرجاء الصالح لا يصلح لأساليب المواصلات الحديثة البخارية ولهذا احتدم الجلل بين الداعين لطريق العراق والداعين لطريق مصر ولكن كان الطريق عبر مصر يكسب بسرعة أنصارا أكثر وهذا يرجع الى أن مصر خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا لم نشاهد مثله فى العراق و فمصر منه التاسع عشر استطاعت أن تحت حكم محمد على الذي صعد الى كرسى الحكم بسهواعد زعماء الشعب المصرى واستطاع أن يثبت أقدامه فى الحكم وأن يكسب ثقة السلطان وامته حكمه خارج مصر الى شهه الجهزيرة العربية وأن يكسب ثقة السلطان مسهودان وامته حكمه خارج مصر الى شهه الجهزيرة العربية وألى السهودان مسهودان المسهودان المنابعة القوافل بين السويس والاسكندرية وكانت حكومة محمد على قوية فى الداخل ولها كلمة ذات قيمة فى الخارج و

أما العراق نقد توالت عليه أحداث كبرى خلال الثلث الأول من القـــرن التاسع

\_\_\_\_

البخارية خلال ٢/٢ المدة فقط بينما اضطر الى استخدام الشراع فى المدة الباقيــــة ، وتعرضت لأزمات قاسية مثل نفاذ الوقود وعندما تعطلت بعض الآلات لم تكن هنـــاك امكانية القيام باصلاحها أو تشحيمها أثناء الرحلة ، وكانت المياه التى استخدمت فى ملا خزانات المراجل مأخوذة مباشرة من المحيط وهى مياه مالحة جدا فأدى ذلك الى تلف المراجل والأنابيب ، وخلال الرحلات الطويلة تكون بدالات الباخرة أكثر عرضة للتلف فى الرحلات القصيرة ، هذا الى أن نفقات الرحلة كانت باهظة للفاية ،

انظ\_\_\_\_\_ :

Hoskins, British Routes to India PP. 88 — 98.

وهناك ظروف اخرى لعبت دورا هاما فى الاجهاز على طريق راس الرجاء الصالح • ففى الوقت الذى اثبتت فيه رحلة الباخرة انتربرايز ان نفقات الرحلة حول ذلك الطريق باهظة التكاليف ومحفوفة بالأخطار قامت باخرة أخرى هى الهولندساى Hughlindsay برحلة ناجحة بين بمباى والسويس ، فأزداد تحمس المسئولين لطريق البحر الأحمر ولمد خط ملاحى بخارى عالمى بين بمباى والسويس خاصة وان مصر أصبحت تتمتع منذ العقد الثانى من القرن التاسع عشر بحكومة مستقرة مركزية قوية هى حكومة محمد على •

عشر · فبعد وفاة سنيمان باشا الكبير ١٨٠٢ توالى على الحكم في بغداد خمس ولاة ، قتل منهم ثلاثة (١) وهم يداقعون عن حقهم في الحكم ضد منافسيهم واستسلم خامسهم داود باشا للجيش الذي بعث به السلطان لطرده وللقضاء على حكم المماليك (١٨٣١) (١) كذلك يلاحظ أن خمستهم تعرضوا لمضايقات عديدة من ايران بل غزت القـــوات الايرانيــة العراق في ١٨٢٠ (٢) ، كما تعرضت البصرة لحصار اسطول مسقط لها في ١٨٢٠ (٤) ، والى جانب هذا وذاك كانت هناك ثورات عشائرية عربية وكردية تكاد لا تنقطع ·

وهكذا كان العراق يثير مخاوف القائمين على المشروعات الكبرى الهادفة الى احياء العراق كطريق بين الشرق والغرب ، وتركزت الأنظار على مصر ، وكان حاكم بمباى منستيورات الفنستون Elphineston من اولئك الذين اقتنعوا بأن الوقت قد أزف لاستخدام البواخر في طريق مصر فاقترح على مجلس ادارة شركة الهنال الشرقية بأن تستخدم باخرة تعمل بين بمباى والسويس وأخرى بين الاسكندية والموانىء الانجليزية وفي نفس الوقت اقترح ه الفنستون بأنه في حالة تعذر استخلام طريق مصر اذ كان هو الأساسى في مشروع الفنستون سي يصبح طريق العراق بديلا له في الظلروف ألحد المستسرجة (°) .

استطاع م ١٠ الفنستون أن يذلل بحماسه كثيرا من العقبات التي اعترضت مجهوداته لاثبات أن طريق مصر هو الذي يجب أن تسير فيه البواخر ، حتى أنه بعد انتهاء مدة عمله

<sup>(</sup>۱) وهم سليمان القتيل ( ۱۸۰۸ ـ ۱۸۱۰ ) وعبد الله ( ۱۸۱۰ ـ ۱۸۱۳ ) وسعيد ۱۸۱۳ ـ ۱۸۱۳ ) •

<sup>(</sup>٢) أنظر : ع • نوار : داود باشا والى بغداد • الفصل السا بع .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: الفصل الرابع •

C. Aitchison, Acollection of Treaties, Engagements and Sanads $(\xi)$ . Relating to India Reute Said: Said Bin Sulton.

لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث •

<sup>(</sup>a) عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين الجزء السادس ، ع. نوار · داود باشا والى بغداد : لفصل الثالث ·

كحاكم لبمباى سافر عن طريق مصر للدعاية لفكرته ( ١٨٢٧ ) • ومما ساعد على اذدياد اهمية مصر في هذا المجال أن خليفة الفنستون في حكم بمباى ـ وهو جـــون مالكولم المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال عن طريق مصر ليثبت للمستولين في لندن قيمة هذا المحال المح

ولم هناك عقبات تحول دون التنفيذ النهائي للمشروع سوى عدم موافقة حكومة لندن عليه، وعدم قيامها ببعض الاجراءات الضرورية الأخرى وعلى راسها مد خط البواخر بين بورتسموت ومالطة الى الاسكندرية (أ) حتى يصبح المشروع متكاملا ولكن حكومة لندن أهملت هذا الموضوع ، ومع هذا استمر جون مالكولم في مجهوداته حتى ترك منصبه في عام ١٨٣٠ فكتب تقريرا مطولا عن تلك التجارب وقيمتها ، ووضع في تقريره هذا بالتعاون مع أخيه سير تشارلز مالكولم (المشرف العام على الأسطول الهندى) مشروعا جديدا يهدف الى استخدام خط بخارى حكومى بين بمباى والسويس لنقلسل البريد الهنسسيدى .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) كان من المعروف أن العواصف المفاجئة فى البحر الأحمر كانت شديدة الخطورة على السفن البخارية ، هذا فضلا عن أن البحر الأحمر لا يحتوى على موانىء طبيعية وأنه عميق جداً لا تصل المرساة لقاعه .

<sup>(</sup>٢) في مخا وعدن وجدة والقصير والسويس •

Hoskins, British Rerites, PP. 104 --- 105.

<sup>(</sup>٤) كان خط البواخر يمتد من بورتسموت الى مالطـــة فقط دون ان يصــــل الى الاســــــكندرية ،

ويبدو أنه كان يرى أن النجاح فى استخدام البواخر بين بمباى والسويس سيؤدى حتما الى حث حكومة لندن على مد خط بواخرها من مالطة الى الاسكندرية وبذلك تتم طقات المشروع ويصبح فى وسع المسافر أن يستخدم البواخر من بمباى ألى السويس ثم الطريق البرى القصير بين السويس والاسكندرية ثم بالبواخر مرة أخرى من الاسكندرية الى انجلترا مباشرة • ولكن مرت عدة سنوات دون أن تقدم حكومة لندن على تلك الخطوة السيسامة (١) •

ان تلك المشروعات التى لم تحقق هدفها النهائى كانت مشروعات بين مندوبى شركة الهند الشرقية وحكومة لندن ، وكانت المباحثات فى هذا الشأن ذات طابع حكومى مرتبط ارتباطا قويا بالبيروقراطية الانجليزية البطيئة ، كان هناك فى نفس الوقت جماعة من المغامرين الانجليز الذين اعتقدوا أن مثل هذه المشروعات اذا تولتها شركة من الشركات الكبرى فانها ستحقق ما عجزت الحكومة عن تحقيقة ، وكان من أشهر هؤلاء المفامرين ثلاثة هــــــم:

١ ـ جيمس و ٠ تيلر J. Taylor وهو أخو الوكيل السياسي البريطاني في بغداد ٠

۲ \_ توماس واجهورن T. Waghorn

۳ \_ فرانسیس راودن کسنی F. R. Chesney الذی اشتهر بقیادة بعثة الفرات بین

· ( \ATA - \ATE )

کان جیمس تیلر فی اول الأمر من دعاة مشروع استخدام البواخر فی طریق مصر ( انجلترا – الاسکندریة ثم السویس – بمبای والعکس ) ولکن لم یستطع ان یعمل بحریة فی هذا المجان حیث أن جون مالکولم – عندما کان حاکما علی بمبای – کان لا یوافق علی قیام الأفراد بتلك المشروعات الکبری وانما کان یصر علی آن تتولی الدوائر الحکومیة هذه المشروعات ، فأدی ذلك الی آن یترك جیمس تیلر مجال مصر لمالکولم واتجه تیلر الی دراسة امکانیة استخدام البواخر فی طریق العراق ( انجلترا – الساحل السوری – نهر الفرات – الخلیج العربی – الهند ) ، وكان طریق العراق قد بدأ یکسب الدعاة خالل

الثلث الأول من القرن التاسع عشر كما كان بعض الرحالة قد فضلوا طريق العراق عند سفرهم من الهند الى انجلترا من أمثال بكنجهام (١) وهود (١) • وقد فضل جيمس تيلر أن يسافر عن هذا الطريق نفسه للدراسة وللدعاية •

ومما لا شك فيه أن وجود روبرت تيلر R. Taylor كوكيل سياسى لبريطانيا في بغداد ــ كان عاملا هاما من العوامل التى جعلت جيمس تيلر ــ وهو اخــو روبرت تيلر ــ ينظر الى العراق ويلتفت اليه رغم أن سمعة العراق كانت سيئة بسبب كثرة الفتن الداخلية فيه بشكل لا يبشر بأنه سيصلح كممر عالى سريع بين الشرق والغرب وعلى أى حال غادر جيمس تيلر الهند الى العراق وهيأ له أخوه الإمكانيات اللازمة لصعود نهر دجلة حتى بغداد وهناك تدارس الأخوان معا خطة عمل سياسى اقتصـــادى لتنفيذ المشروع الكبير الذى يربط الهند بالبحر المتوسط وبأوروبا بواسطة بواخر تعمل في أنهار العراق وكان طبيعيا أن يمتزج العمل التجارى بالعمل السياسى حيث أن «جيمس» العراق وكان طبيعيا أن يمتزج العمل التجارى بالعمل السياسى حيث أن «جيمس» كان يفكر تفكيرا اقتصاديا بينما كان أخوه « روبرت تيلر » يفكر تفكيرا سياسيا عسكريا في نفس الوقت ، فقد اتصل جيمس تيلر بداود باشا والى بغداد ( ١٨٦١ ــ ١٨٣١) . وعرض عليه مشروعه ، مبينا له ما سيعود على العراق من وراء ذلك من مكاسب كبيرة . ويقال أن داود وعد جيمس تيلر بأن يعطى الانجليز حق استخدام البواخر في نهر دجلة ويقال أن داود وعد جيمس تيلر بأن يعطى الانجليز حق استخدام البواخر في نهر دجلة ويقال أن داود وحق احتكار الانجليز تزويد البلاد بالأسلحة (٣) .

انامتيازا كهذا كانكفيلا بانيشىحد همم الأخوانجيمسوروبرت تيلر وأن يفتح مجالات واسعة أمام الانجليز في العراق وفي المنطقة بأسرها • ولكن شاء القدر أن يقضى جيمس تيلر نحبه قرب الموصل • فمات ومات معه ذلك الامتياز (١) •

أما منافسه واجهورن Waghorn الداعى الى مشروع البواخر فى طريق مصر فلم يلق هو الآخر نجاحا كبيرا · حقيقة كان هناك متحمسون كثيرون لمشروعه ولكن دون أن ينتقل التحمس الى مرحلة التنفيذ · ومع أن بعض البواخر قامت بعدة رحلات بين بمباى

Buckingham (1)

Heude (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر د. نوار : داود باشا .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

والسويس وثبتت جدوى استخدامها بين هذين الميناءين ١ الا أن الحكومة الانجليزية تقاعست عن استخدام البواخر بين الاسكندرية ومالطة ، مع أن البواخر كانت تعمل فعلا بين مالطة والموانىء الانجليزية ١ فكان هذا عاملا هاما فى تعطيل المشروعات العديدة التى وضعت فى الهند لانشاء خطوط بخارية بين بمباى ـ السويس ثم الاسكندرية والموانىء الانجليزية ١ ووجهة نظر الحكومة البريطانية فى الامتناع عن مد خط بواخرها من مالطة الى الاسكندرية هى أنمثل هذا الأمر يتطلب أولا الدخول فى مفاوضات معقدة مع الحكومة العثمانية لعقد معاهدة بشان استخدام البواخر فى المياه العثمانية وبشأن نقل التجارة والمسافرين من السويس الى الاسكندرية وبالعكس ١ وكانت الحكومة الانجليزية تعتقد ان هذه المشروعات قد تورطها فى ازمات دولية هى فى غنى عنها ١

ولكن وقعت سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية الكبرى في انجلترا نفسها وخارجها وفي مجالات السياسة الدولية أدت الى أن يعيد المسيئولين الانجليز النظر في موقف الحكومة الانجليزية من المشروعات العديدة المطروحة أمامها بشأن اسيتخدام البواخر في خطوط منتظمة بين الموانىء الهندية والمصرية والانجليزية •

## وعلى رأس هذه التطورات:

- الأول من القرن التاسع عشر وكلما كانت تحت يد الشركات الكبرى الأوروبية منذ الثلث سريعة لارسال التعليمات والرد على الطلبات كانت قرص الأرباح تتزايد بسرعة وحيث أن السوق الهندية وأسواق الصين أصبحت مفتوحة أمام التجالة البريطانية ، فأن الشركات في انجلترا شعرت برغبة ملحة في أن تكون اتصالاتها بالهند والشرق الأقصى سريعة حتى يمكن تلبية الطلبات في أقصر وقت ، ولهذا كانت هذه الشركات تلح على الحكومة البريطانية من أجل انشاء خط بواخر بين بورتسموث والاسكندرية للتعاون مع خط بين السويس وبمباى من أجل نقال المراسلات التجارية بصفة خاصة والبريد بصفة عامة بواسطة البواخر .
- تدمير الأسلطول المصرى العثماني في نوارين ١٨٢٧ ، وأرسلت حملة بحربة لحصار
   ( م ١٣ الشعوب الاسلامية )

المجزائر في اعقاب ذلك، ثم أنزلت جيوشها لاحتلال الجزائر ابتداء من ١٨٣٠، وكان الانجليز الى جانب هذا يعتقدون أن محمد على لم يقم بهجومه الكبير على سوريا في أكتوبر ١٨٣١ الا بتحريض من فرنسا ، هذا الى أن فرنسا عنيت عناية واضحة باستخدام البواخر في البحر المتوسط وأنشأت فعلا خطا بخساريا بين مينائي مرسيليا والاسكندرية ١٨٣٥ ، وخشى الانجليز من أن يصبح البحر المتوسط بعد وقت وجيز بحيرة فرنسية ، وكان الرأى العام الانجليزى شديد الحساسية لمثل هذه النشاطات الفرنسية ،

سرح کان التوسع المصری فی سوریا ( ۱۸۳۱ – ۱۸۳۳) سریعا و تو یا بشسکل لم تکن تتو قعه الحکومة الانجلیزیة و کانت تعتقد ان محمه علی سیکتفی بتثبیت الامتیازات التی حصل علیها من الباب العالی و بالاکتفاء بضم عکا دون بقیة اجزاء سوریا ، ولکن محمه علی اصر علی ان یسیطر علی کل سوریا و بالتالی اصسبع طریق مصر وطریق العراق فی قبضته ، حیث ان من یسیطر علی الشام یسیطر بالتالی علی طریق العراق • ثم أن التوسع المصری فی الشام جعل العراق نفسه قاب قوسین أو ادنی من الانضمام الی مصر ضه السلطان العثمانی و هو امه رکانت تبغضه الامبریالیة الانجلیزیة کل البغض • و فوق هذا و ذاك دخلت روسیا فی ۱۸۳۳ طرفا ثالثا بین الحکومة العثمانیة و مصر ، عندما عقد قیصر روسیا مع السلطان العثمانی معاهدة خنکار سکله سی ۱۸۳۳ (۱) ، التی جعلت العولة العثمانیة - من العثمانی العراق لا من مصر فقط بل کذلك من الروس ایضا ، فلقد حذر الوکیسل طریق العراق لا من مصر فقط بل کذلك من الروس ایضا ، فلقد حذر الوکیسل السیاسی الانجلیزی فی بغداد حکومته من ان الروس سیستغلون معاهدة خنکار سکله سی الی أقصی حد ممکن ، وأن الروس لن یتوانوا عن استغلال انهار العراق فی مشروعات تقوض المصالح البریطانیة فی المنطقة و تهدد الهند تهدیدا خطرا (۱) •

<sup>(</sup>١) معاهدة هجومية دفاعية قصد بها السلطان العثماني الاستعانة بالروس ضد التوسع المصرى ٠ أنظر نصوصها في :

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. 106 Taylor to Secret Committee, October 10, 1823; India Office Records, Persia and Pérsian Gulf, Vol. 51, pp. 357—390; March 17, 1834; Ibid: Vol. 50 pp. 193—204; F. O. 78/371: Werry to Palmerston; July 5, 1839.

ولقد وضعت الحكومة الانبطيزية سياستها على اسسساس ارغام مصر (١) على الانسحاب من سوريا ومن شبه البحزيرة العربية على اعتباد أن مصر المسئولة عن هزيمة السلطان العثماني ، وبالتالى عن عقد الأخير لمعاهدة خنكار سكله سى مع قيصر روسيا ورأت بريطانيا أن نفوذها الامبريالي في منطقة الشرق الأوسط يتوقف على ابعاد روسيا عنه وعلى انسحاب المصريين من الشام وشبه الجزيرة العربية ،

وكان ابعاد المصريين غن سوريا يحقق لانجلترا في الوقت نفسه بقاء طريق العراق بعيدا عن متناول الروس والمصريين ·

بحثت الحكومة الانجليزية هذا الموقف بالتفصيل ووجدت انهناك طريقين لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط :

الطريق الأول: هو استخدام القوة المسلحة ضد مصر وارغامها على الخـــروج من سبه الجزيرة العربية ·

الطريق الثانى : هو وضع بواخر بريطانية مسلحة فى نهرى دجلة والفرات تحول دون انضمام العراق الى مصر انضماما فعليا ٠

و فضلت الدوائر السياسية الانجليزية هذا الطريق الثانى، وطلبت من الباب العالى ال يصدر فرمانا يسمح لها باستخدام باخرتين فى نهر الفرات بقصد العمل على تنشيط التجارة • وبعد تردد أصدر السلطان فرمانا فى ديسمبر ١٨٣٤ بهذا المعنى (٢) •

وبناء على ذلك أرسلت الحسكومة الانجليزية الكابتن فرنسيس راودن جسنى وبناء على ذلك أرسلت الحسكومة الانجليزية الكابتن فرنسيس راودن جسنى Chesney على رأس بعثة تتكون من سفينتين بخاريتين الى الشاطىء السورى ، ثم نقلت حاتان الباخرتان الى بيره جك في أعالى الفرات وركبتا هناك ، وأخذتا في هبوط نهسس الفرات ، وقد غرقت احدى الباخرتين بينما استمرت الثانبة وهي الباخرة (الفرات) في هبوطها للنهر حتى القرنة ، ثم صعدت نهر دجلة الى بغداد ثم عادت الى شط العرب ،

<sup>(1)</sup> Rebort Taylor to India Board. March 14, 1834. F.O. 78/245 (1) انظر التحليل التفصيلي لظروف اصدار هذا الفرمان في كتابنا « الصال المالية في انهار العراق » • مكتبة الانجلو المصرية ــ القاهرة ١٩٦٨ الفصل الثالث •

فقامت بدراسة واسعة لأنهار العسراق ، وكان من القرر أن تنتهى بعثسة جسنى فأ ١٨٣٧/١/٢١ ، وفعلا انتهت البعثة في ذلك التاريخ ، ولكن ظلت الباخرة في الميسساه "العسسسراقية ٠

وعندما وقعت معركة نزيب بين الجيوش العثمانية والمصرية في يونيسو ١٨٣٩ وأصيبت الجيوش العثمانية بهزيمة نكراء ، أسرعت انجلترا الى تعزيز قوتها في العراق . ضد أية اتجاهات مصر نحوه ، فأرسلت على عجل ثلاث بواخر مسلحة انضمت الى الباخرة (الفرات) في العراق ووقفت هذه البواخر الأربع في أنهار العراق على أهبسة الاستعداد لمنع أنضمام العراق الى مصر ، وهكذا أصبح العراق قاعدة انجليزية ضمد مصر () ،

واستسر الحال على هذا النحو حتى ارغمت الجيوش الأوروبية الجيش المصرى على الانسحاب من الشام ثم من شبه الجزيرة العربية وبعد ذلك سنحبت انجلترا بواخرها من المياه العراقية فيما عدا باخرة واحدة كانت نواة للقوة البحرية المسلحة الانجليزية في المياه العراقية تلك القوة التى ظلت موجودة في العراق حتى سقوطه في يد الانجليز سنة ١٩١٧ وهكذا كان العراق خلال ازمة التوسع المصرى قاعدة ضد المصريين (١) تحت ستار

وهذا كان العراق خلال ازمه التوسع المصرى قاعدة ضد المصريين (۱) تحت ستار مشروعات خطوط المواصلات العالمية وتنشيط التجارة ولم يلبث الانجليز ان أهمالوا العراق لأن سياستهم اتجهت نحو تفضيل مصر كطريق سريع بين الهند وأوروبا وفي هذا يقول السير جو هبهوس Hobbhouse في مجلس العموم البريطاني أن الغيرص من مد خطوط الملاحة البخارية بين الهند وانجلترا غرض قومي وحتى لو نجحت بعثة جسنى في اثبات أن نهر الفرات صالح للبواخر ولربط الشرق بالغرب فانه لا بد أيضا من استخدام الطريق عبر مصر كانت له دائما الأفضلية لدى الانجليز وحتى أن هوسكنز Hoskins كان يرى أن النقد الحقيقي الذي يوجه الى بعثة الفرات هو أنها عطلت أمر استخدام طريق مصر (۱) و

<sup>(</sup>۱) عن هذا الموضوع انظر دراستنا التفصيلية في تاريخ العراق ١٨٣٠ ـ ١٨٧٢ ـ ١٨٧٠ الفصل الخامس والسادس وانظر كذلك و

F. R. Chesney; The Expidition for the Survey if the River Enphrates and Tigris; London 1850, Vol. I-II; Hoskins; British Routes to India Chapters VI - VII.

وخلال الفترة التى كانت فيها بعثة الفرات تعمل فى العراق كانت عدة بواخسر محيطية كبيرة على وشك الانتهاء فى احواض السفن الانجليزية لاستخدامها فى البحسر المتوسط ، وفى نفس السنة التى انتهت فيها بعثة الفرات رسميا تشكلت لجنة برلمانية جديدة القى على عاتقها دراسة احسن الوسائل التى يمكن بواسطتها انشاء خطسوط مواصلات بخارية مع الهند عن طريق البحر الأحمر ، وكان من الطبيعى أن تتجاهل مثل هذه اللجنة التقارير التى وضعت عن بعثة الفرات ، وكان التقرير الذى قدمته هسنه اللجنة يؤكد ضرورة انشاء خط ملاحة تجارى بين السويس وبمباى (١٨٣٧) ، ووقعت عدة تطورات جعلت طريق البواخر عبر البحر الأحمر أكثر سهولة للانجليز وأهم هسنه التطورات:

- ١ ــ مد النخط الملاحى البريطانى من مالطة الى الاسكندرية ومن ثم أصبحت الرحلة
   مباشرة بين الاسكندرية وانجلترا بواسطة البواخر
  - ٢ \_ الاتجاه الى احلال البواخر في الأسطول الهندي محل السفن الشراعية ٠

وخلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر كانت معطات الفعم متوفرة فعلا على طول الطريق الملاحى بين الهند والسويس ، ونظم الانجليز — منذ أواخر الثلاثينات — رحلات بخادية بين بمباى والسويس ، وبين الاسكندرية وموانىء انجلترا واستخدام طريق البحر الأحمر على نطاق واسع منذ ذلك الوقت خاصة بسبب التحسينات التى أدخلت على البواخر التى أصبحت أكثر سرعة واتساعا عن ذى قبل الأمر الذى جعل فكرة شق قناة السويس اكثر الحاحا عما مضى (٢) ، ثم أن المسلمائة بينا السويس والاسكندرية رغم أنها قصيرة الا أنها كانت شاقة بالنسبة لنقل البضائع والمسافرين على حد سمسواء و ولهذا ظهرت مشروعات انجليزية لمد خطوط حسديدية بين السويس والاسكندرية و فعلاوة على أن هذا الخط الحديدي يعطى نفوذا كبيرا لانجلترا في مصر ،

<sup>(1)</sup> Hoskins, op. cit. pp. 197-207

<sup>(2)</sup> Ibid, pp. 183-235.

قانه سيحل كذلك مشكلة النقل بين السويس والاسكندية ، ولقد كانت لدى الانجليز رغبة قوية في أن يرسلوا بريدهم الى الهند عن طريق مصر ، وكان من قبل يرسل عن طريق العراق وذلك بسبب المشاغبات التى لا تنقطع في العراق بين الحكومة والعشائر العربية الأمر الذى كان يعرض البريد من وقت لآخر للضياع · ومن هذا نتبين أن انظار الانجليز والفرنسيين على السواء اصبحت مركزة على مصر أكثر من العراق منذ بداية الأربعينات من الفرن التاسع عشر ، وظهرت الدعوات القوية الى أن مد خط حديدى من الاسكندرية الى السويس خير من مد خط حديدى من الساحل السورى وعبر العراق الى الخليج العربى ، خاصة وأن عباس الأول – والى مصر – كان متحمسا لمشروع الخط الحديدى عبر مصر (١) .

وعمل الباب العالى على منع عباس الأول من المضى فى مشروع خط حديد السويس الاسكندرية، كما عمل على التدخل فى أمور مصر بما يحقق له اهدافه، ومعذلك شرع عباس الأول فى تنفيذ الخط الحديدى بين السويس والاسكندرية ، ذلك الخط الذى تم فعلا بعد وفاة عباس (٢) •

لقد كان الانجليز اسرع في الوصول الى تفاهم مع عباس الأول لمد خط حديدى يربط الاسكندرية بالقاهرة بالسويس · وتم لهم ذلك في ١٨٥٢ · وراى الانجليز ان هذا الخط بغنيهم عن المشروعات العديدة التي كانت تروجها فرنسا لشق قناة السويساو المشروعات التي كان يروجها المتحمسون لمد خط حديدى على طول نهر الفرات · وكان طبيعيا ان يثير هذا العمل الذي اقدم عليه عباس الأول ـ دون أخذ موافقة الباب العالى ـ حنق الدوائر العثمانية عليه ، ووقعت أزمة شديدة بين عباس والسلطان كان لها اثر على العسمية المستحسراق .

فقد تنبه الباب العالى الى انه اهمل المشروعات المتعددة التى ترددت بشان مد خطوط حديدية على طول العراق تربط البحر المتوسط بالخليج العربى • ووجد أن مد

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الرافعي : عصر استماعيل الجزء الأول ص ١٤٠

خط حديد الاسكندرية - القاهرة - السويس يقضى على أي أمل في جعل العراق طريقا عالميا للمواصلات • فتحرك الباب العالى معترضًا على حق عباس في أن يقدم على مشروعه سالف الذكر ، وأخذ الباب العالى يردد بعد وفاة عباس الأول تحول تيار السياســة المصرية صوب الفرنسيين لأن سعيد باشا كان يميل اليهم وأصدر امتياز شق قناة السويس لشركة عالمية فرنسية الطابع • ولكي تقضى انجلترا على هذا المشروع الفرنسي لجأت الى احياء طريق العراق ، وقامت دعايات بريطانية قوية نحو مد خط حديدي على طول العراق يربط بين البحر الأحمر والخليج العربي وأصبح التنافس بين مشروع خط حديد العراق ( الانجليزي ) ومشروع شق قناة السويس ( الفرنسي ) على أعلى المستويات الدولية · بل كان حجر الزاوية في السياسة الشرقية للدول الأوروبية الكبرى · وتزعم فرانسيس داودن جسني Chesney وكذلك اندرو Andrew حركة الدعــــاية لمد خط حديدي على الفرات ١١) ، وامتدت هذه المشروعات الانجليزية الى أوروبا نفسها حتى لقد طالب دعاة المشروع باقامة معبر بين كاليه ودوفر لتسهيل السفر والنقل من انجلترا الى القارة الأوروبية الى العراق بخطوط حديدية متصلة · وأغرى جسني حكومته بأن زراعة الطقن في العراق سيفرق ما تنتجه مصر ويصبح العراق متفوقا في تصديره الأمسر الذي سيؤدى الى الحصول على أرباح وفيرة من عمليات نقل القطن بالســـكة الحديدية التي سيملكها الانجليز

والواقع أن فرنسا كانت فى الوقت الذى تركز فيه جهدها من أجل تنفيذ مشروع قناة السويس ، كانت تنافس بريطانيا أيضا فى مشروعات خطوط المواصلات العالمية عبر العراق ، وهكذا كما كانت بريطانيا تشاكس فرنسا فى مشروع قناة السويس ، كانت فرنسا تشاكس بريطانيا فى مشروع خط حديد الفرات ،

كذلك كان السفير البريطانى فى الاستانة السير بولور Bulwer من المتحمسين المسروع خط حديد الفرات ، ويبدو أن ذلك شجع المتحمسين من الرأسماليين الانجليز لهذا الخط للتقدم الى السلطان العثمانى للحصول على امتياز مد خط حديدى فى العراق فى وقت قريب من صدور امتياز قناة السويس • ولكن بينما صدر امتياز قناة السويس (١٨٥٦/١٨٥٤) لم يصدر امتياز خط حديد الفرات • والسبب فى عدم صدور امتياز خط حديد الفرات • والسبب فى عدم صدور امتياز خط حديد الفرات عوان السلطات البريطانية الحكومية المسئولة — وعلى رأسسها

بالمرستون Palmerston كانت تعارض في مد أي من الخطوط العالمية السريعة سواء في العراق أو في مصر •

لقد كان بالمرستون يقدر تماما أن قناة السويس الفرنسية ستقضى على مكانة بريطانيا الامبريالية ، وأن طريق الفرات لا يستطيع أن ينافس القناة أو أن يحافظ على مكانة انجلترا في العراق ، ولهذا لم يكن من مصلحة بريطانيا في نظره مد خط حديدى في العراق أو شق قناة السويس في مصر ، وأنما الذي يهمه هو عدم القيام بهذه المشروعات الكبيرة لتظل لبريطانيا اليد العليا في العراق ومصر ، وحاول الفرنسيون أخراج الانجليز من صلابتهم بأن عملوا على أغراء الانجليز بانشاء جبهة أنجليزية فرنسية تشرف على خطوط المواصلات عبر الشرق الأدنى ولكن دون جلوى (١) ، بل شعر الانجليز أن فرنسا بعد حرب القرم أصبحت أكثر خطورة على مستقبل الأطماع البريطانية سواء في الشرق الأوسط أو في الشرق الأقصى ،

بن لقد دخلت فرنسا مجال المنافسة الفعلية على طريق العراق أيضا وربما هدفت فرنسا من وراء ذلك أن تظهر أمام بريطانيا بأن طريق مصر والعراق ... في آن واحـــ سيصبحا في أيد فرسية ، الأمر الذي يجعل فرنسا قادرة على مساومة انجلترا بصلابة اكثر على أساس أن يتنازل الفرنسيون عن مشروعاتهم في العراق في مقـــابل أن يتخلى الانجليز عن معارضتهم لمشروع شق قناة السويس و فعلا تقدم الفرنسيون سنة ١٨٥٦ الى السلطان العثماني بمشروع لمد خط حديدي على طول نهر الفرات ولكن الانجليز لم يتحولوا عن سياستهم ولم يتخلوا عن معارضة كل هذه المشروعات الفرنسية سواء في العراق أم في مصر ، ونجحوا فعلا في القضاء على المشروع الفرنسي الخاص بخط حديد الفرات ، كما استمرت معارضتهم لمشروع شق قناة السويس واستمرت هذه المعارضة أثناء عمليات الحفر حتى انتهت هذه العمليات بنجاح وافتتحت قناة السويس في ١٨٦٩ وكان ذلك تحولا حاسما في التاريخ وأصبح الطريق بين الشرق والفرب بواسطة قنـــاة السويس هو الأكثر تفضيلا لدى الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة السويس هو الأكثر تفضيلا لدى الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة منذ ذلك التاريخ والمنات العراق من على الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة منذ ذلك التاريخ والمنات الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة منذ ذلك التاريخ والمنات الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة منذ ذلك التاريخ والمنات الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة منذ ذلك التاريخ والمنات الدول وتزاحمت السفن والبواخر على الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة منذ ذلك التاريخ و

\_\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Hoskins, op. at. pp. 335-336.

ولقد اصاب العراق بعض الفوائد من وراء شق قناة السويس وذلك لأن اتصال العراق بأوروبا قبل شق القناة كان يتم بواسطة الطريق البرى الطويل الخطر المؤدى الى الموانىء السورية وكانت نفقات النقل بين أوروبا والعراق عالية ، أما بعد افتتاح قناة السويس فقد أصبحت اتصالات العراق بأوروبا مباشرة بواسطة السفن البخارية التى تستطيع أن تقوم برطتها — دون عقبات — بين الموانىء الأوروبية والبصرة ولهذا نجد أن عدد البواخي الراسية في ميناء البصرة كان قد تزايد بشكل ملحوظ بعد افتتاح قناة السويس سنة ١٨٦٩ بسبب كثرة ورود السفن الأوروبية الى البصرة عن طريق القناة فكان ذلك عاملا هاما في نبو العلاقات بين العراق وأوروبا ، فصدر العراق التمسور والصوف الى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكثرت الكميات التي استوردها العراق من منتجات أوروبا الصناعية (١) ،

ولكن من ناحية أخرى ، كان العراق قبل افتتاح قناة السويس يستورد البن من اليمن والمنتجات الهندية العديدة ليصدرها إلى دمشق وحلب ، وبشق قنساة السويس أصبح من الأرخص نقل متاجر الهند مباشرة إلى السواحل السورية ، وكذلك بالنسبة لنقل منتجات اليمن إلى الموانىء الشامية ،

لقد بدا بسرعة كان قناة السويس أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعسسلاقات التجارية بين أوروبا والشرق الأقصى ، وأن الطريق الثانى عبر العراق فقد قيمته فى هذا المجال، وشعر الباب العالى أن هذه الميزة الكبرى التى حصلت عليها مصر يجب أن ينافسها العراق فيها ، وندم المسئولون العثمانيون على تفريطهم فى حق العراق فى هذا الشأن وتقاعسهم عن تنفيذ بعض المشروعات الكبرى التى كانت تعرض عليهم ، وكان مدحت باشيا \_ المصلح العثماني الشهير \_ من أكثر المتحمسين للعمل على احياء طريق العراق بين الشرق والغرب ، كما أنه دعا إلى أن يفيد العراق إلى أقصى درجة ممكنة من قنسساة السويس ، ولهذا كان حكمه للعراق ( ١٨٦٩ \_ ١٨٧٢ ) نقطة تحول هامة في تاريخ هذه السويس ، ولهذا كان حكمه للعراق ( ١٨٦٩ \_ ١٨٧٢ ) نقطة تحول هامة في تاريخ هذه السيسسسلد ،

<sup>(</sup>١) يعقوب سركيس: مباحث عراقية: جـ ٢ ، ٢٧٦ - ٢٧٧ .

وضيع مدحت مشروعه على أسباس: 🕝

- ١ ــ توصيل الساحل السورى بأعلى نهر الفرات بطريق برى ٠
- ٢ ــ ازالة العقبات التي تحول دول استخدام البواخر في أنهار العراق ٠
- ٣ ــ ربط البصرة بالاستانة بخط بواخـــر مباشر يعمل بين البصرة والخليج العربي ، والبحر الأحمر ، وقناة السويس ، والبحر المتوسط ، والاستانة •

وبالنسبة للطريق البري بين الساحل السوري ونهر الفرات ، فقد أقام على طول هذا الطريق البرى نقطا للحراسة لمنع العشائر ـ التي يمر هذا الطريق بالقرب منها ـ من التعدى على القـــوافل •

وفيما يتعلق بنهر الفرات عنى مدحت باشا عناية كبيرة بدراسته لتحديد العقبات التي حالت دون استخدام البواخر فيه على نطاق واسع ، واستقدم « كراكات » لازالة هذه العقبات ، وأما ربط البصرة بالاستانة بالبواخر فهو المشروع الذي لقى نجاحا أكبر في إلوقت الذي لم تسفر مجهودات مدحت في نهر الفرات وفي الطريق البري بين الفــــرات والساحل السورى الاعن نجاح محلى فقط • ولم يلبث هذا النجاح أن تلاشى بعد رحيل مدحت عن العراق • أما البواخر التي استقدمها مدحت باشا لتعمل بين البصرة والاستانة فقد استمرت في القيام برحلاتها حتى بعد رحيل مدحت عن العراق ١٨٧٢ (١) ٠

(١) عن مدحت في العراق وعن مشروعاته هذه انظر : عباس العمسزاوي : تازيخ العراق بين احتلالين ٠ جـ ٧ ، ص ٢٠٩ مدحت: تبصرة عبرت ، ٩٨ .

★ ع • نوار : تاريخ العراق الحديث الفصل الحادي عشر وعن مدحت في العراق بستورت من دور المحفوظات البريطانية.
India Office and Public Record office

محفوظة بكلية الآداب بجامعة عين شمس • وكذلك عن اعماله أنظر صحيفة ( زوراء ) التي أصدرها في العراق عقب وصوله اليه واليا في ١٨٦٩ ، وكتب احمد امين عنه في كتابه زعماء الاصلاح وكتب حيدر مدحت كتابا باللغة الانجليزية وآخر باللغة الفرنسية عن أبيه مدحت باشـــا هما: The Life of Midhat Pacha, Midhat Pacha.

لم تستطع تلك المجهودات التى بذلها مدحت باشا فى العراق أن ترفع العراق الى مستوى المنافسة الحقيقية لقناة السويس ، ومن ناحية آخرى أصبحت مصر هـــدفا رئيسيا من أهداف الاستعمار البريطانى للسيطرة على هذا المر المائى العظيم ، وساعدت الظروف المحلية والدولية الاستعمار البريطانى على احتلال قبرص مفتاح مصر الشمالى ( ١٨٧٨ ) ، وتطورت الأمور بسرعة ، فنشبت الثورة العرابية التى أصرت على أن تضع مصالح الوطن العربى والشعب المصرى قبل مصالح الأجانب ، وعلى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، فاسرعت انجلترا الى ضرب الثورة العرابية في مهدها مستخدمة القوة المسلحة واحتلت مصر ١٨٨٧ .

ولقد كان من مصلحة الاستعمار البريطاني في مصر أن لا تنفذ أية مشروعات تحيى طريق العراق حتى لا ينادد قناة السويس • ومع هذا ظهرت المشروعات التي تعمل على احياء طريق العراق ليكون بديلا لقناة السويس •

ولقد اثير فعلا موضوع استخدام خطوط مواصلات عالمية بديلة لقناة السويس بواسطة بعض المفكرين الانجليز ومنهم اللورد لمنجتون الذي طالب باعادة النظر في هذا الموضوع الحساس على اعتبار أن الاعتماد كلية على قناة السويس في امور النقل البحرى التجارى والعسكرى يعرض المصالح البريطانية لأخطار جسيمة لو حدث وتعطل استخدام القناة لأمر من الأمور ، وقد أثار لمنجتون في احد جلسات اللوردات في يوليو ١٨٨٣ نقطة طريفة وهي أن آخر لجنة شكلت للنظر في مشروع مد خط حديدي بين البحر المتوسط والخليج العربي يمتد على طول نهر الفرات كانت في ١٨٧٧ ، وأن تلك اللجنة استفسرت عن هذا المشروع من ٣٥ خبيرا بالموضوع ، وبين هؤلاء ثلاثون أيدوا مشروع مد الخط الحديدي على طول نهر الفرات وخمسة فقط هم الذين عارضوه ، ومع هنذا رفضت الحكومة الأخذ برأى هذه الأغلبية الساحقة من الخبراء ، وركزت الحكومة جهودها في السيطرة على قناة السويس حتى تم لها ذلك وأهملت طريق الفرات ، وأشار لمنجتون الى أن هذا تقصير من جانب الحكومة البريطانية حيث أن تكاليف مد الخط الحديدي على طول العراق لن يكلف الحكومة مبالغ كبيرة في نفس الوقت الذي تضمن فيه استخدام طول العراق لن يكلف الحكومة مبالغ كبيرة في نفس الوقت الذي تضمن فيه استخدام هذا الطريق البديل عند الحاجة ،

وتشبئت الحكومة البريطانية بموقفها ، وبأن قناة السويس كافية لسد حاجات

النقل البحرى التجارى العسكرى (١) ، فضلا عن أن احتكاد بواخر شركة لينش للملاحة البخارية في نهرى دجلة والفرات يضع هذين النهرين في خدمة المصالح البريطانية هناك .

ولم يشر موصوع استخدام العراق كخط للمواصلات العالمية بشكل عنيف إلا على يد المانيا فيما عرف باسم خط حديد بغداد الذي اثار ازمات كبرى منذ أواخر القسون التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى •

يعتبر مشروع خط حديد بغداد من اغنى المشاديع من حيث المناورات الدبلوماسية والمفاوضات التى اشتركت فيها الدول الكبرى ، فى الوقت الذى وقف فيه أهل العراق بصفة خاصة وبقية أجزاء الوطن العربى بصفة عامة موقف المتفسرج ، بل أن المعلومات التى كانت تتسرب عن هذا المشروع الكبير كانت قليلة فلم يعرف الشعب إلا القليل عنه وحيل بينه وبين فهم التطورات على حقيقتها ،

ولقد شعرت دوائر الاستانة انها تقاعست عن جعل العراق خطا رئيسيا للمواصلات العديثة بين الشرق والغرب · خاصة بعد أن رأت بنفسها كيف أن قناة السويس جعلت لمصر مركزا دوليا خطيرا ، في نفس الوقت الذي كان يعتقد فيه أن دخل مصر من القناة مسيكون ضخما · ولهذا تطلع العثمانيون الى تنفيذ مشروع خط حديدي عبر العراق ، وكانت الاتجاهات الأولى تفضل أن يمتد هذا الخط من الاستانة الى أنقررة ومنها الى الموصل وبغداد وينتهى بالكويت (١٨٧٢ – ١٨٧٤) · وكان أحد المهندسين النمساوين وهو الفون بروسل William von Prousel صاحب هذا المشروع (١) ·

كذلك دعا المصلح التركى المعروف مدحت باشا بمد خط حسديدى من طرابلس ( على الساحل السورى ) الى بغداد • ولقد تقدم بعض الفنيين الروس بمشروع مشابه له ، ولكن لم تستطع هذه المشروعات أن تدخل مرحلة التنفيذ • حتى التقى السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى مع المؤسسات المالية الألمانية عنسد تنفيذ مشروع مد خط

<sup>(</sup>۱) الدكتور لؤى بحرى : سكة حديد بغداد · دراسة فى تطور ودبلوماسية قضية سكة حديد برلين ــ بغداد حتى ١٩٦٧ · شركة الطبع والنشر الأهلية ســـنة ١٩٦٧ ، ص ١٣ ــ ١٤ ·

حديدى الى بغداد ، ولقيت هذه المسروعات ترحيب وليم الثانى ـ قيصر المانيا ـ واعلن تأييده الرسمى لمسروع خط حديد بغداد (اكتوبر ١٨٩١) ، وما أن عرف ذلك فى الدوائر السياسية والاقتصادية الفرنسية والانجليزية حتى شرع الانجليز والفرنسيون فى القيام بحملة كبرى لمنع حصول الألمان على امتياز مد خط حديد بغداد ، وكانت بريطانيا فى الحقيقة تعمل على القضاء على المسروع من أجل مصالحها فى قناة السويس ، ومنعلل لوصول الألمان ـ أو لاية قوة كبرى مناهضة لها ـ الى الشرق الأدنى ، الا أذا كان ذلك تحت اشراف بريطانيا نفسها (٢) ،

وقد كان نشاط السفير البريطاني في الاستانة السير كلارفورد
 سببا في اندلاع أزمة عنيفة أصبحت مصر طرفا فيها دون أن يكون لها يد في ذلك •

فلقد آثار خط حدید بغداد آزمات دولیة کانت مصر طرفا فیها کما آن بعض الأزمات التى و قعت لمصر کان العراق طرفا فیها من خلال مشکلة خط حدید بغداد ، وسنتعرض هنا لعدد من هذه الأزمات وهي :

- (أ) علاقة خط حديد بفداد بتطوير الجيش المصرى
  - (ب) علاقة خط حديد بغداد بحادثة فاشودة ٠
- (ج) علاقة خط حديد بغداد بمشروع خط حديد الكاب ــ القاهرة ٠
- ( د ) أوجه التشابه بين مشكلة الكويت ( ١٨٩٩ ) ومشكلة طابا سنة ١٩٠٦ ٠
- ( ه ) تجاهل حكومة الاتحاديين مصالح أهل العـراق في أنهارهم ( أزمة لينش )
   و نفض يدها من الحزب الوطني المصري •

لقد كانت الحكومة البريطانية تماطل فى أمر الجلاء عن مصر، وكانت سياسة المانيا، خاصة فى أيام بسمارك ، تحث انجلترا على احتلال مصر والاستمرار فى ذلك الاحتلال ، واستمرت العلاقات الألمانية ـ البريطانية طيبة حتى قدم السفير البريطاني فى الاستانة

<sup>(</sup>٢) وفي هذا قال جاسترو عن خط حديد بفداد :

وانظر لؤی بحری ، ص ۱۳۹ ۰۰

السير كلار فورد Claford احتجاجا شديد اللهجة الى السلطان عبد الحميد الثانى طالبا منه أن يمتنع عن اعطاء رأى نهائى بشأن خط حديد بغداد الا بعد أن يحاط السلطان علما بوجهة نظر الحكومة البريطانية فى هذا المشروع الخطير • وقد أثار هذا الاحتجاج على تلك الصورة ثائرة الدوائر السياسية والاقتصادية الألمانية المعنية بذلك المشروع •

حقيقة كان الاحتجاج البريطانى مهينا للسلطان العثمانى ، ولكنه فى نفس الوقت كان يعنى اعتراضا بريطانيا على المشروع الذى يسمسعى الألمان الى تنفيذه ، ومن ثم فالانجليز فى نظر الألمان أصبحوا يعرقلون النشاط الألمانى مع أن الألمان كانوا يتوقعون من الانجليز أن يكونوا مؤيدين لهم فى مثل هذه المجالات حيث أن مواقف ألمانيسا المؤيدة للنشاط الانجليزى فى الشرق كانت مما لا ينكره أحد .

لقد كان لذلك الاحتجاج البريطانى رد فعل عنيف فى وزارة الخارجية الألمانيسة للدرجة أن وزير الخارجية الألمانية البارون مارشال فون بيبرشتين Bieberstein قرر أن يوجيه لوزارة الخارجية البريطانية احتجاجا لا يقل فى حقيقته عن تهديد قوى لبريطانيا • فقد استدعى البارون مارشال فون بيبرشتين اليه السير ادوارد مالت Edward Malet \_ سفير بريطانيا فى برلين \_ وقدم اليه احتجاجا على تلك الاجراءات التى قام بها السير كلار فورد ضد المشروع الألمانى لمد الخط الحديدى الى بغداد ، وبعث فون مارشال كذلك الى القنصل الألمانى فى القاهرة بتعليمات تقضى بان يسحب موافقة المانيا على طلب بريطانيا الخاص باعيسادة تكوين الجيش المصرى وتط\_\_\_\_\_وره (۱) •

لقد قدم هذا التهديد بسحب الموافقة الألمانية على تطوير الجيش المصرى فى وقت كانت فيه فرنسا كذلك قد رفضت الموافقة على تقوية وتطوير الجيش المصرى وحيث أن عملية التطوير والتقوية فى الجيش المصرى تتطلب نفقات كثيرة ، فقد كان فى استطاعة فرنسا والمانيا أن تضعا العقبات الكثيرة أمام سلطات الاحتالال الانجليزى فى مصر على اعتبار أن تقوية الجيش ستؤدى الى تقليل كفاءة مصر نحو دفع ديونها للدائنين الأجانب،

<sup>(</sup>۱) لۋى بحرى: سكة حديد بفداد ، ٣٦٠

ألوجود البريطانى غير الشرعى فى مصر ، فضلا عن مجهودات فرنسبية مضنية لمنع الأنجليز من استخدام الجيش المصرى بعد تطويره فى عمليات استرداد السودان و فقد كانت فرنسا تعتبر السودان ارضا بلا صاحب منذ انسبيحاب القوات المصرية من السودان بعد سقوط الخرطوم فى يد قوات المهدى فى ١٨٨٥ ، بعكس بريطانيا التى ظلت متمسكة بأن السودان تابع لمصر ، فكانت فرنسا تريد أن تشق طريقها من مستعبراتها في أفريقيا الغربية الى السودان عن طريق بحر الغزال ، وكانت فرنسا لا تهدف الى منا فقط بل كانت تسعى الى منعالانجليز من تنفيذ مشروعهم الكبير الذى نادى به الاستعمارى أشهير «سيسيل رودس « Cicil Rhodes » ألا وهو مد خط حسديدى بين الكاب والقاهرة (۱) بل لقد كان « سيسيل رودس » هذا يدعو الى أن توافق بريطانيا المشروع الألمانى الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع المنانيا المشروع المنانيا المسروع الألماني الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبيل الحصول على تأييد المانيا المشروع المنانيا المشروع الألماني المنانيا المشروع الألماني المنانيا المشروع المانيا المنانيا المشروع المنانيا المسروع الألماني المنانيات المنانيات المنانيات المنانيات المنانيات المنانيات المنانيات المنانيات القاهرة (۱) بالمنانيات المنانيات المناني

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن تهديد المانيا بسحب موافقتها على تطهوير الجيش المضرى جاء في وقت جد عصيب بالنسبة للوجود البريطاني غير الشرعي في مصر ·

فقد بدأت الحركة الوطنية في مصر حينذاك تظهر كقوة جديدة على مسرح السياسة المصرية ، فضلا عن ان عباس حلمى الثانى (خديوى مصر) (۱) كان لا يزال شابا ويسعى إلى اثبات وجوده امام اللورد كرومر Cromer المندوب السامي البريطاني الذي استبد بامور مصر كل الاستبداد ، ولقد وقعت في ۱۸۹۳ ازمة مشهورة بين الخصديوى عباس حلمى الثانى وكرومر بسبب اقدام الخديوى عباس حلمى على عزل مصطفى فهمى من الوزارة (۲) ، وكان عباس حلمى الثانى يعتمد على الحركة الوطنية التي كانت لا تزال في مهدها للوقوف في وجه كرومر ، وقد خرجت مظاهرات طلابية في يناير ۱۸۹۳ – كان يشعل حماسها مصطفى كامل – تؤيد موقف الخديوى ضد الانجليز ،

<sup>(</sup>۱) على ابراهيم عبده: مصر وأفريقيا ، ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>۲) لؤی بحری : سکة حدید بفداد ، ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>١) تولى الحكم بعد محمد توفيق باشا في ١٨٩٢ ·

<sup>(</sup>٢) انظر ما كتبه كرومر بالتفصيل عن هـنه الأزمة في Cromer, Abbas II وانظر كذلك وجهة النظر القومية في هذه الأزمة في عبد الرحمن الرافعي : مصطفى كامل ٠

كذلك كان هناك اتجاه عام فى القاهرة يدعو الى كسب تاييد فرنسا للحركة الوطنية ضد كرومر بصغة خاصة وضد الوجود البريطانى فى مصر بصغة عامة • فقسل وقفت الصحافة الفرنسية فى مصر بكل قواها مؤيدة الخديوى فى حقه فى ابعاد مصطفى فهمى عن الوزارة • حتى لقد نجح فعلا فى ابعاده وان خلفه فى الوزارة رياض باشا (١) •

هذا الناييه من جانب الحركة الوطنية الناشئة ومن جانب فرنسا والصحف الفرنسية في مصر للخديوى ضد كرومر ظهرت بوضوح قوى في ازمة آخرى عرفت باسم حادثة الحدود سنة ١٨٩٤ ، وهي التي نشأت بسبب انتقاد الخديوى عباس حلمي الثاني لضباط فرقتين من فرق الجيش المصرى في اسوان ، فما كان من قائد الجيش (السردار كتشنر) أن قدم استقالته ، فأصر كرومر على أن يقوم الخديوى بعمل يثبت فيه رضاه عن الجيش المصرى تحت القيادة البريطانية كترضية للضباط الانجليز الذين أهانهم الخديوى ، واضطر الخديوى الى أن يوجه شكرا الى السردار كتشنر ، فكانت محاولات كرومر للنيل من خديوى مصر فرصة للصحافة الغرنسية لهاجمة الاحتلال البريطاني في مصر واتهمت الانجليز بانهم جاءوا الى مصر لحماية الخسيديوى في ١٨٨٢ وفي ١٨٩٤ اصبحوا يستخدمون الجيش لكبت الحركة الوطنية المصرية ولاخضاع الخديوى للتوجيه البريطيسية على المستحداني و

منه هى الظروف التى صدر فيها ذلك التهديد الألمانى بسحب الموافقة على تطوير الجيش المصرى ، وهى ظروف دقيقة فى الواقع بالنصبة للوجود البريطانى فى مصر ، فلو تألفت القوى الوطنية هم المخديوى مم فرنسا مع هذا المارد الجديد الألمانى ضد بريطانيا فى مصر لأصبح مركز الأخيرة فعلا مزعزعا تماما .

ان استخدام وزير الخارجية الألمانى للموقف فى مصر سلاحا ضد بريطانيا من أجل ادغامها على التخلى ــ ولو مؤقتا ــ عن معارضتها لمشروع خط بغداد كان مجديا للفاية حيث أبرق اللورد روزبرى Lord Rosebery وزير الخارجية البريطانية ــ فى ٩ يناير ١٨٩٣ الى حكومة برلين مؤكدا:

 <sup>(</sup>۱) محمود نجيب أبو الليل: الاحتلال البريطاني والصحف الفرنسية • القاهرة ١٩٥٣ ) ص ١٩٥٧ – ٢٢٢ •

« انه ليس لدى حكومة جلالة الملكة رغبة فى اتخاذ أية خطوات غير ودية ضد النفوذ. أو المصالح الألمانية فى القسطنطينية » (') • وبذلك كسبت المانيا فى العراق على حساب مصــــــر •

وكما استفادت ألمانيا في موضوع خط حديد بغداد على حساب مصر ، نجد فرنسا كذلك تحاول أن تحصل على تأييد المانيا لها في أزمة فاشودة لتكسب على حساب مستقبل العراق وخط حديد بغداد ففي أول الأمر بذلت فرنسا مجهودات كبيرة من أجل عرقلة مشروع خط بغداد منعا للتفوق الألماني في المشرق ، بل قدمت الحكومة الفرنسية تحذيرا الى الحكومة العثمانية من أية أضرار تصيب المصالح الفرنسية من جراء أعطاء الألمان امتياز خط بغداد (٢) ، حقيقة كانت فرنسا في أول الأمر متشددة ولكنها تراجعت عن هذا التشدد بسبب الأزمة التي نشبت بينها وبين انجلترا في فاشودة (٢) ،

وهكذا بدا كان التطورات تؤدى الى اطلاق يد المانيا فى مشروع خط بغداد ، واطلاق يد انجلترا فى مصر خاصة بعد حادثة فاشودة ولكن فى الحقيقة كان التجسساه الحكومة العثمانية نحو اعطاء الألمان امتياز خط حديد بغداد واضحا ، كما كان الاتجاء نحر تسوية

<sup>(</sup>١) لؤى بحرى : سكة حديد بغداد ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>۲) نفسه: ص ۱ ؛ ۰

<sup>(</sup>٣) فاشودة قرية صغيرة على النيل الأبيض وحادثة فاشمودة من اهم العوادث التاريخية في خاتمة القرن التاسع عشر و السبب في وقوعها هو أن القوات المصرية تحت القيادة البريطانية كانت منذ ١٨٩٦ تعمل على استعادة السودان وفعلا استطاعت أن تتغلب على قوات التعايشي واستولت على الخرطوم وعلم الانجليز اثناء ذلك أن قصوة فرنسية بقيادة الكاتبن مارشان كانت تشق طريقا من الكونغو الى السودان لاحنلال أكبر قسم منه على اعتبار أنه أرض لا صاحب لها ووصل مارشان بقوته الى فاتبودة وعلم كتشمنر اثناء وجوده في الخرطوم بذلك ، فذهب كتشمنر الى فاشودة وقابل مارشان في المستوى المجلى والكنه رفض ، وتوتر الموقف على المستوى المحلى في فاشودة وعلى المستوى المحلى في فاشودة وعلى المستوى الدولى بين كل من فرنسا وبريطانيا وكادت الحرب تقع بينهما لولا موافقة فرنسا على التراجع بلا قيد أو شرط وكانت هذه التطورات بداية التفاهم البريطاني الفرنسي على التراجع بلا قيد أو شرط وكانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة وحساب مستقبل مصر الذي كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة وحساب مستقبل مصر الذي كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة وحساب مستقبل مصر الذي كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة وحساب مستقبل مصر الذي كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة وساب مستقبل مصر الذي كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة وساب مستقبل مصر الذي كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأرمة و المسلاميه )

ازمة فاشودة من العوامل الرئيسية التى مهدت للتقارت الفرنسى الانجليزى الذى انتهى الى عقد الوفاق الودى ( ١٩٠٤) الذى أدى الى حدة الصراع الدولى بين دول الوسط (المانيا والنمسا) ودول الوفاق انجلترا وفرنسا وروسيا ٠

ويهمنا هنا ذلك الصراع الدولى الذى نشب حول خطوط المواصلات الحديدية بين كل من العراق ومصر ومدى تأثر مصر بالصراع على خط حديد بفداد الذى كان مقررا له أن ينتهى بالكويت ، وتأثر العراق بالصراع على خط حديد الحجاز الذى كان مقررا له أن تكون طابا ــ داخل حدود مصر ــ نهاية له .

ويمكن أن نعتبر عامى ١٨٩٩/١٨٩٨ من الأعوام الهامة فى تاريخ التفوق البريطانى فى كل من العراق ومصر ، فقد وقعت حوادث دولية خطيرة كانت كلها لصالح ذلك التفوق البريطانى ونعنى بها:

- ۱ ــ حادث فاشودة ( ۱۸۹۹ ) (<sup>۱</sup>) ·
- ٢ ــ الاتفاقية الكويتية الانجليزية ( ١٨٩٩) ٠
  - ٣ ــ أزمة طابا ( ١٨٩٨ / ١٩٠٦) ٠

والمعروف أن انجلترا – التى رفعت يد الفرنسيين عن فاشودة وأغلقت الطريق أمام التغلغل الفرنسى نحو السودان وصعدت الأزمة الى درجة كادت تؤدى الى حرب بين فرنسا وانجلترا – هى نفسها التى أقدمت على عقد اتفاقية مع الشيخ مبارك – حاكم الكويت – فى ١٨٩٩ بقصد رفع يد العثمانيين عن الكويت ومنسع التغلغل الألمانى الى العراق الأمر الذى كان يعتقد الانجليز أنه تهديد مباشر للمخططات الاستعمارية الانجليزية فى الشرق الأدنى والأقصى على السواء ، وكانت الكويت فى أواخر القرن التاسع عشر قد أصبحت النهاية المتاسبة لأى خط حديدى يربط بين الاستانة وسواحل البحر المتوسط من حبة والخليج العربى من جهة اخرى ،

ومن مذكرة كتبها الكولونيل ميد Meade المقيم السياسى البريط انى فى الخليج العربى بشأن خطورة استخدام أية قوة أوروبية \_ غير انجليزية \_ للكويت كنهاية لخط

<sup>(</sup>١) أشرنا اليهما فيما سبق هامش صفحة ١٨٣٠

حدیدی ، ویمکن أن نکتشف أن الموضوع لم یکن یعنی العراق فقط بل گذلك مصر تخفقه أشار الكولونیل مید الی أن هناك مشروعا لمد خط حدیدی بین بورسعیه - المیناء المصری المعروف - والكویت ، أو بین الاسكندرونة والكویت (۱) •

وهذه الاندارة الى مشروع خط بين بور سعيد ــ الكويت تؤكد لنا كم كان الصراع العالى على خطوط المواصلات يربط مصير العراق بمصر فالانجليز الذين قاوسوا تنفيذ مشروع قناة السويس غيروا سياستهم بعد تنفيذ المشروع واحتلوا مصر للسيطرة على القناة وعندما شعروا أن مشروع خط حديد بغداد سيدخل عن قريب حيز التنفيسة قاموا هم أنفسهم بمقاومة مشروع خط حديد بغداد ) بالسيطرة على الكويت منفذ هلة الخط ومفتاح العراق الجنوبي وفي اعتقادي أن الانجليز هم الذين روجوا لفكرة مد خط حديدي من بور سعيد الى الكويت كمشروع مضاد لخط حديد بغداد الألماني .

فقد كانت بورسعيد تحت يد الانجليز ، ومثل هذا المشروع سيجعل الخط يسير من هذه المدينة الى أحد الموانىء فى جنوب فلسطين ومنها الى بغداد والكويت ، أو الى الكويت مباشرة ، فاذا ما وضعت الكويت تحت الحماية البريطانية فان بداية ونهاية عذا الخط المقترح ستصبحان فى قبضة الانجليز وبالتالى يصبح هذا الخط حاجزا بين الألمان والعراق وشبه الجزيرة العربية ، حقيقة أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ ، ولهذا يمكن القول بأنه كان مناورة انجليزية لمقاومة المشروع الألمانى لخط حديد بغداد ، ولتقوية الأسباب التى تدعو الحكومة البريطانية الى وضع الكويت تحت الحماية البريطانية ،

وأيا كان الأمر فقد عزمت الحكومة الانجليزية على أن تضع يدها على الكويت وتم ذلك في ١٨٩٩ بعد اتفاقيتهما المشهورة مع الشيخ مبارك • حقيقة لم يحتــل الانجليز الكويت كما فعلوا بمصر ، وأنما حصلوا على تعهدات من جانب الشيخ مبارك بعدم قبول أى ممثل أجنبى في الكويت الا بعد موافقة الحكومة الانجليزية ، وبألا يتنازل أو يبيع أو يرهن أى جزء من أراضيه لرعايا أية دولة غير بريطانيا الا بعد موافقة الأخيرة ، ومعنى

Col. Meade to Secretary to Government to India (Confidential) No. 20; April 25, 1897 F.O. 78/113.

هذا أن الكويت أصبحت بعيدة عن متناول العثمانيين والألمان على حد السواء ، وأصبحت موافقة بريطانيا على مد أى خط حديدى ألى الكويت أمرا محتما أذا أريد لأى خط حديدى أن يصل ألى المنفذ الطبيعى له على الخليج العربى (١) .

(١) عن الكويت والاتفاقية الانجليزية الكويتية سينة ١٨٩٩ أنظر:

- ★ لؤی بحری : سکة حدید بغداد دراسة فی تطور وبلوماسیة قضیة سکة حدید بفسداد ۱۹۹۷ ۰
- ★ صلاح العقاد: التيارات السياسية في الخليج العربي · مكتبة الأنجال المصرية ، القاهرة ١٩٦٥ ·
- ﴿ مجموعة ضخمة من الوثائق البريطانية التي صورتها من دور المحفوظات البريطـــــانية ٠

India Office Records and Public Record Office

- وهذه الوثائق مصورة على ميكروفيلم وموجودة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ٠
- Gooche and Temperley; British Documents on the Origins of the War 1898—1914, London. 1938.
- A Cheradam; La Question déOrient Paris 1903.
- H. Dickson; Kuwait and her Neighbour London 1956.
- D. Fraser; India under Curzon and After. London 1911.
- M. Jastrow; The War and the Baghdad Railway, Philadelphia, 1918.
- M. Earle! Turkey. The Great Pawers and the Baghdad Railway. N.Y. 1923.
- N. Whigham, The Persian Question' London 1903.

(٢) انظر كتابنا « المصالح البريطانية في انهار العراق ١٦٠٠ \_ ١٩١٤ » ·

وحاول السلطان عبد الحميد ، يحثه الألمان ، اعادة سسسيطرته على الكويت ولو جاستخدام القوة ، فرد الانجليز على ذلك بارسال قوة بحرية الى الكويت ، وحث الانجليز المشيخ مبارك على وضع يده على جزيرة بوبيان وعلى الأراضى الممتدة حتى خور عبد الله، وبدا واضحا أن الخط لا يمكن أن يمتد الى ما وراء البصرة الا بموافقة بريطانيا ، وهذا ما حدث فعلا حيث أن بريطانيا سمحت في سنة ١٩١٣ بمد خط حديد بغداد ولكن بشرط أن يقوم الانجليز بمد الجزء الأخير منه بين البصرة والخليج (٢) ولكن هذا اتفاق لم ينفذ يسسب اندلاع الحرب العالمية الأولى .

وكما قاوم الانجليز وصول خط حديد بغداد الي الكويت قاوموا وصول خط حديد الحجاز الى «طابا » القريبة من ميناء العقبة · وكما رفعوا يد السلطان العثماني عن الكويت منفذ العراق ـ ضاربين عرض الحائط بما سيكسبه العراق من وراء مد هـــذا الخط الحديدي ـ عملوا كذلك على رفع يد السلطان العثماني عن «طابا » لكى يضعوها تحت سيطرتهم ، ضاربين كذلك عرض الحائط بمستقبل العقبة وطابا كميناء عربي يمكن ان يتطور الى ميناء عالمي يستطيع أن يستقبل سفن الشرق الأقصى ·

حقيقة كان على العثمانيين ان يطوروا ميناء العقبة ليصبح ميناء كبيرا عالميا بحريا ، ولكن هذا ما كان ليتم بدون « طابا » كنهاية للخط الحديدى المقترح ، فلقد كانت «طابا» بالنسبة للعقبة « كالكويت » بالنسبة للبصرة ، فان سلمة خط حديد الحجاز كانت تتوقف على الكويت ، ولقد قال كرومر : « ان خط الحجاز سيكون تحت رحمة الانجليز عندما يصل الى البحر عنه العقبة » (ا) ، طالما كانت طابا داخلة في حدود مصر التي يحتلها الانجليز ،

ولما قامت القوات العثمانية باحتلال طابا ردت بريطانيا على ذلك بأن أعلنت أن طابا خسمن الأراضى التى يحكمها الخديوى عباس حلمى الثانى • وأرسلت بوارجها ألى قرب

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East, Val. I p. 182.

عن مقال للدكتور يونان لبيب رزق بعنوان ( ازمة طابا ) في مجلة الدراســـات التاريخية ١٩٦٨ العدد ١٣٠٠

<sup>(</sup>١) انظر نص الاتفاقيات النهائية بشأن خط حديد بغداد في :

العقبة واضطر السلطان العثماني الى التراجع وانسحبت القوات التركية من طابا (١٩٠٦) وعند وضع حادثتي الكويت (١٨٩٩) وطابا (١٩٠٦) موضع المقارنة نجد أن الأسلوب البريطاني كان واحدا في السيطرة على المنافذ المائية البحرية لكل من العراق ومصر وفقد أرسلت بريطانيا قطعها البحرية الى كل من الكويت وطابا لمنع السلطان من اعادة سيطرته على الكويت وتطرد القوات التركية من طابا ولقد كانت السيطرة البحرية على الخليج العربي وعلى البحر الأحمر هي العامل الحاسم في وقوع هسنة المراكز الاستراتيجية في العراق ومصر تحت رحمة الانجليز و

ولكن بينما كانت المانيا وراء ازمة الكويت بوضوح كانت الدلائل تشير الى أن ألمانيا 
Deutch Kolonial Zeitung لم تكن تؤيد السلطان في ازمة طابا وقد عللت صحيفة عدم تأييد المانيا للسلطان في ازمة طابا بأن نمو المصالح التجارية الألمانيسة في مصر كان 
يتمارض مع فكرة تأييد السلطان ضد الانجليز في مصر (١) .

وبسيطرة بريطانيا على منفذى خطى حديد بغداد والحجاز (الكويت وطابا) تكون قد أحرزت انتصارا هاما في مجال التنافس حول خطوط المواصلات العالمية سيواء عبر العراق أو عبر مصر •

وقبل أن نختم هذا الحديث عن العلاقات المصرية والعراقية في خضم المنافسة بين الدول الكبرى على خطوط المواصلات العالمية يجدر بنا الاشارة الى أن مشروعات مد خطر حسديدى الى بغسداد لم تكن بقاصرة على الألمان أو على منافسسيهم الكبار الانجليز والفرنسيين والروس (٣) والأمريكيين (١) فالطريف حقا أن أحد المهندسسين المصريين ويدعى محمد رشدى أفندى سالخبير في المحاكم المصرية سام برحلة كبسيرة في ولايات الدولة العثمانية ، ثم وضع بعد ذلك خريطة بين عليها السكك الحديدية التي يقترح مدها

<sup>(</sup>١) انظر د · يونان لبيب رزق : ازمة العقبة المعروفة بحادثة طابا ١٩٠٦ · مجلة الجمعية للدراسات التاريخية سنة ١٩٠٨ العدد ١٣ ·

<sup>(</sup>٢) يونان لبيب رزق: ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٣) محمود الداود : محاضرات في الخليج العربي : ص ٢٠٠ \_ ٢٠٠ •

<sup>(</sup>٤) صدى بابل ، العدد ٢٠ في ١٨ ذي الحجة ١٣٢٧ هـ / ١٩١١ م ٠

قى تلك الولايات لما ستجلبه عليها من منافع اقتصادية بعيدة المدى • وقدم المهندس محمد رشدى هذه الخريطة الى معتمد الدولة العثمانية بمصر طالبا منه الاهتمام بها • وحث العثمانيين على تأسيس الشركات لاستثمارها فى مد خطوط حديدية تكون لها سييطرة كاملة عليها بعيدة عن التدخلات الأجنبية وفيما يلى الخطوط العديدية التى اقترحها محمد رشادى افنادى :

- ٢ ـ خط يمتد من اللاذقية الى حماة ومنها الى دير الزور وميادين على نهر الفرات ويمتد الى الكويت محاذيا لشاطىء نهر الفرات •
- ٣ ـ خط من طرابلس الشام الى حمص ومنهـــا الى عين كركات فيرتبط منها بالخط
   الممتد من دمشق الى الكويت •
- ٤ ـ خط يمتد من دمشق الى الرصافة ( بغداد ) مارا بمدينة تدمر ويمتد حتى الكويت،
   وهذا الخط معارض في سيره لخط حديد بغداد الألماني ، وبعيد عن طريقه .
  - خط بین بیروت والقاهرة

والملاحظ هنا أن هذه المشروعات تعنى بالدرجة الأولى ربط بلنان المشرق العربى بعضها ببعض ، وإن هذه المشروعات تضع مصالح الولايات العربية فوق مصالح تركيا ، بينما كانت المشروعات الأوروبية المقترحة لمد خطوط حديدية في المشرق العربي تضع في المرتبة الأولى حاجات وأهداف تركيا العثمانية ، جنبا الى جنب مع أهداف الاستعمار الأوروبي بغض النظر عن حاجات ومستقبل الشعب العربي نفسه ، أما المشروعات التي وضعها محمد رشدى أفندى فكانت في حقيقة الأمر تعبيرا صادقا صادرا عن مواطن عربي يعيش في المنطقة ويدرك متطلباتها ولا شك أن محمد رشدى كان يدرك كم أضرت قناة السريس بمستقبل مصر لأنها قامت على أموال أجنبية وجلبت التنافس الدولي الذي أدى الى وقوع مصر تحت الاستعمار البريطاني .

ولهذا كان يحاول أن يمنح الولايات العربية القدرة على استخدام المواصلات الحدبتة

ولدينا ملاحظة ثانية وهي أن محمد رشدى بعد أن وضع مشروعاته لخطوط السكك الحديدية لم يقدمها الى السلطات المصرية أو الى سلطات الاحتلال البريطاني في مصر ٧ وانما قدمها الى معتمد الدولة العثمانية في مصر (١) .

وذلك لأن الحركة الوطنية في مصر كانت تشد ازر المشروعات العثمانية لمد الخطوط، العديدية في البــــلاد العربية ، وكان معتمد الدولة العثمانية في مصر على صـــلة بتلك الحركات الوطنية الملتهبة (٣) ، فاذا أضفنا الى هذا أن مصطفى كامل ــ شعلة تلك الحركة الوطنية ـ قد أخذ وتطلع الى المانيا كقوة أوروبية يمكن الاستعانة بها ضــــد الاستعمال الانجليزى لأدركنا كم كانت الحركة الوطنية في مصر قادرة على الخروج من قوقعة الكفاح المحلى ضد الانجليز الى العمل على تحرير المنطقة باسرها من الاستعماد •

وبدخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى الى جانب المانيا والنمسا ضد دولة الوفاق ( بريطانيا ـ فرنسا ـ روسيا ) بدأت بداية النهاية بالنسبة للدولة العثمانية ٠



<sup>(</sup>١) صدى بابل • العدد ١٣ في ٢١ شوال ١٣٢٧ هـ •

<sup>(</sup>٢) د٠ يونان لييب رزق: حادثة العقبة ٠

<sup>(</sup>٣) لقد بذلت الحكومة البريطانية جهدها بعد تصفية ازمة طابا حتى أبعدت معتمد الدولة العثمانية عن مصر ١ المصدر السابق ٠

الفصن التاسع

الجامعة الإسسسلامية

إن نظرية الدولة الإسلامية الواحدة التي يستظل بظلها كافة المسلمين هي نظرية قامت منذ الدعوة الإسلامية ووصلت ذروة قوتها ومجدها في العصر العباسي الأول ثم أخذت تتفكك الدولة الإسلامية العامة الى دول ودويلات • وغالبية حكام الدول الإسلامية كانوا يتلقون ( التقليد ) من الخليفة العباسي بمعنى أن الخلافة أصبحت رمزا للوحدة الإسلامية •

كما ظهرت بعض الدول التى ترفض الخلافة العباسية مثل الدولة الأمسوية فى الأندلس ولكن بصفة عامة كان هناك مفهوم سائد هو أن المسلمين يعيشون تحت مظلة دولة إسلامية عامة حتى ولو كان الخليفة يسيطر على رقعة صفيرة من البلاد الإسلامية فظل الخليفة العباسى يصدر قراراته بتعيين هذا السلطان أو ذاك رغم أن هذا الخليفة العباسى الذى كان يقيم فى مصر — منذ القرن الثالث عشر الميلادى — كان لا حول له ولا قوة و وعندما اصبحت الدولة العثمانية دولة قوية لم يعن السلاطين كثيرا بنظرية جديدة تلم الجامعة الإسلامية الا عندما دب الضعف فيها وأصبحت فى حاجة الى نظرية جديدة تلم الشمل حول السلطان العثمانى •

كذلك شعر المفكرون الإسلاميون في القرن التاسع عشر أن العالم الإسلامي أصبح نهبا للدول الاستعمارية وأن انقاذه يتطلب توحيد المسلمين ليقفوا وقفة رجل واحد أمام الاستعمار الأوروبي .

وكانت هناك دعوات الى التضامن الإسلامى والجامعة الإسلامية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وأعقابه ولكنها لم تتخذ شكل (الحركة) حتى دعا اليها جمال الدين الأفغانى ، فقد كرس الرجل فكره ولسانه وقلمه للعوة الى الجامعة الإسلامية ، ليس في قطر بعينه وانما عبر الأقطار الإسلامية وبين العجم والعرب بل وبين الأوروبيين أنفسهم •

كان الأففانى داعية صعب المراس فى الحق فكم من بلد إسلامى أبعدته مثل فارس ومصر ، ولكنه كان يغسادر هذا البلد ليدعو الى الجامعة فى بلد اسسلامى آخر وكان يترك حيثما يقيم تلاميذا يدعون الى الجامعة الإسلامية .

لقد جاءت دعوة جمال الدين الأفغانى هذه فى الوقت الذى كان فيه السلطان عبد الحميد الثانى يعانى مر المعاناة من النهب الاستعمارى الاقتصادى والسلسياسى والتوسعى وأصبح فى حاجة ماسة الى نظرية تجمع رعيته تحت مظلته بل وتعمل على تجميع المسلمين فيما وراء دولته فى مشارق الأرض ومفاربها تحت لوائه و فمهد الأفغانى الأرضية لها واطلق عبد الحميد الثانى الدعاة ورجال الدين لينشروا الوعى بين المسلمين على أسساس:

- ١ ــ وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل ٠
  - ٢ ــ انما المؤمنون اخوة ٠
  - ٣ \_ وجعلناكم خير أمــــة ٠
  - المسلمون كالبنيان المرصوص ٠

وانطلقت حناجر خطباء المساجد في خطبة كل صلاة جمعة داعين الى وحدة المسلمين واقامة الجامعة الإسلامية في ظل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني .

ان الغالبية العظمى من المسلمين رحبت بل وهللت لهذه الدعوة حتى خيل للناس ان العالم الإسلامى أصبح قاب قوسين او ادنى من قيام جامعة إسلامية من الهند الى سمر قند الى مسلمى البشناق (البسنة) الى الطوارق من غرب أفريقيا الى وادى النيل •

واذا أردنا أن نضرب مثالا على ذلك التضامن الإسلامي مع الدولة العثمانية فلدينا مثالين بارزين أحدهما خط (حديد الحجاز) والثاني الحرب العثمانية الإيطالية ٠

فقد دعا السلطان عبد الحميد الثانى الى مد خطوط حديدية فى الشام تربط بين حلب وحمص وحماة ودمشق وبيروت وطرابلس والموزيريب الى المدينة المنورة والى مكة المكرمة تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام ·

ورغم ما قيل عن أن هذا الخط كان يحقق هدفا استراتيجيا للدولة العثمانية وهو سرعة نقل القوات التركية العثمانية الى الشمام والجزيرة العربية لضرب العناصر المتمردة على السلطة العثمانية ، رغم هذا فقد انهالت التبرعات من المسلمين على الخزانة العثمانية لتمويل هذا المشروع الكبير الذي تحقق الجزء الأعظم منه قبيل الحرب العالمية الأولى •

والمشال الثانى هو الحسرب الطرابلسية فعندما غزت الجيوش الاستعمارية الإيطالية ولاية طرابلس (ليبيا) حمل مفكرون مصريون وعسكريون مصريون سلاحهم متسللين من بلادهم مصر ، الواقعة تحت الاحتلال البريطانى المتآمر مع الاسستعمار الإيطالى متسللين من بلادهم مصر الى جارتهم العزيزة ليبيا ليشاركوا اهلها نعمل الاستشهاد والقتال دفاعا عن أرض عربية إسلامية ، مقاتلين جنبا الى جنب القلوات العثمانية العاملة في ليبيا • وتوالت التأييدات من الفالمبية العظمى من الزعامات العربية من عبد العزيز بن سعود ومن إمام اليمن ومن أمير الكويت ومن غسيرهم من الزعامات العربيسستسست •

إذ كانت هذه الزعامات ترى أن الدولة العثمانية - وأن أصبحت غير جديرة بأن تكون ممثلة للدولة الإسلامية العامة الا أن الواجب الإسلامي كأن يفرض عليهم أن يشدوا أزر أي مسلم في محنسة .

ولكن شتان بين النظرية والتطبيق خاصة اذا كانت النظرية مجرد احياء لنظرية ليست ابداعا جديد' بل أن الدعوة إلى الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر هي شكلا من أشكال السلفية • وهناك سلفية ابداعية تحدث نقلة حضارية ، وسلفية تسعى الى العودة إلى أعادة الماضي بأدواته البالية •

فالنهضة الأوروبية في القرن السادس عشر كانت ترتكز على احياء الحضارة القديمة اليونانية والرومانية ولكن دون العودة اليها بأدواتها وانما بأدوات العصر الجديدة ، فأدى ذلك الى النهضة الأوروبية الحديثة ، أما دعاة الجامعة الإسلامية فإنهم ارادوا اقامة دولة إسلامية عامة بأساليب قديمة ، فكانوا كمن يريد السير الى الأمام بينما عيونهم خلف رءوســــهم .

والحقيقة أن رؤية جمال الدين الأفغانى للجامعة الإسلامية كانت أكثر تقدما من رؤية عبد الحميد الثانى • كان جمال الدين الأفغانى ينادى بجامعة إسلامية دستورية ، في حين كان عبد الحميد الثانى يريد جامعة إسلامية يتمتع هو بزعامتها كخليفة للمسلمين ظل الله على الأرض له الكلمسة الأولى والأخسيرة ، بينما كان العصر عصر الحكومات المستوريه البرلمانية القومية ومن ثم كانت نظرية عبد الحميد الثانى لا تنسجم اطلاقا مع

العصر ، اذ كان ضد النظام الدستورى وضد التمثيل النيابى للشعب فضلا عن أن نظرية الجامعة الإسلامية كانت ضد النظرية القومية التى هى نظرية القرن التاسع عشر • لقد كان السلطان عبد الحميد الثانى بصفة خاصة يسير عكس التيار العام •

وتعتبر المواجهة بين النظرية القومية ونظرية الجامعة الاسلامية واحدة من أخطر العوامل التي أدت الى فشل تطبيق نظرية الجامعة الإسلامية • وسنتناول بعد قليل المواجهة بين الدولة العثمانية والقومية العربية • ومن أهم العوامل الأخرى أن الأقليات في الدولة العثمانية تحركت بعنف ضد الدولة العثمانية ، ونخص بالذكر ما دار من صراع دموى بين الأرمن من جهة والأتراك والحركة الصهيونية والحركة المارونية في لبنان •

وهنا يجب ن نتساءل هل كان سلوك عبد الحميد الثانى ينم فعلا عن ايمان بنظرية المجامعة الإسلامية قولا وعملا ، هناك كثير من المفكرين وخاصة الغربيين منهم يرون أن عبد الحميد الثانى كان يعمل فقط على الحفاظ على مكانته كخليفة للمسلمين وأن تظل الدولة العثمانية كممثلة للدولة الإسلامية العامة دون أن يعطى للمسلمين غيير الأتراك حقوقا مماثلة لبنى جلدته ، فلقد ثبت تماما أن عبد الحميد الثانى كان يعتمد فى الحكم والإدارة العسكرية سواء فى الأناضول أو البلقان أو فى الولايات العربية على العنساصر التركية فنلاحظ أن عددا قليلا جدا من العرب هم اللذين تولوا بعض المناصب الهامة فى الدولة ، مع أن العرب كانوا يمثلون جزءا رئيسيا من الدولة العثمانية ، ومن ثم فأن الجامعة الإسلامية التى دعا اليها عبد الحميد الثانى كانت جامعة إسلامية على الطريقة الجامعة الإسلامية التى دعا اليها عبد الحميد الثانى كانت جامعة إسلامية على الطريقة التركيسة العثمانية ، ومثل هذا الاتجاه كفيل بأن يثير أشجان العناصر العربية والعناصر التركيسة الأخسيرى ،

وكان من أولى الحركات التى رفضت هذه اليد العليا العثمانية الحركة الاصلاحية على الطريقة الحنبلية التى تبناها آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر في الجزيرة العربية ، والحركة الإمامية في اليمن ، وأسرة البوسعيد في مسقط وعمان والعديد من القبائل العربية في العراق بل لقد دعا عبد الففار الأخرس شاعر العراق المشهور هدو الفكر عبد الفنى جميل والأديب عبد الباقى العمرى بكل وضوح الى ان يحكم العدرب انفسهم دون الأعاجم ، وتسمى ابراهيم ابشا د القائد المصرى المشهور د عندما

زحف فاتحا الشام سنة ١٨٣١ باسم سر عسكر عربستان ، ونسب اليه قوله ، أنه لن يتوقف فى زحفه الا بعد أن نحرر كل من ينطق بلغة الضاد ، ولكن هذا التيار العربى لم ياخذ طريقه الى المفهوم الأوروبي للقومية الا على يد الزعامات المسيحية اللبنانية التي دعت الى يقظة العرب والتخلص من الحكم التركى ، وتطرف بعضهم مثل نجيب عازورى الى وضع البلاد العربية تحت السيطرة الانجليزية والفرنسية حتى يمكن أن يتمتع العرب بفرصة لاعلان دولة قومية عربية ،

ومهما قيل عن دور هذه الزعامات المسيحية في ذلك الوقت في العمل على اقامة دولة قومية عربية فانما نرى أنهم كانوا يسعون أولا الى تحطيم الدولة العثمانية على اعتبار أنها ممثلة للجامعة الإسلامية، وثانيا الى اقامة دولة قومية عربية للمسيحيين يكون لفرنسا فيها اليد العليا ومن ثم فانها حركة تتناقض مع سمو الحركة القومية ولكن مهما كان الأمر فان العصر كان عصر القوميات وكان لا بد وأن تسرى الروح القوميات بين المسيحيين والمسلمين على حد سواء وفعلا انتقلت الدعوة الى الحركة العربيات الى الزعامات الإسلامية ومن بينها عبد الرحمن الكواكبي .

واذا كان الأفغانى رومانســــيا إسلاميا ونجيب عزورى مســيحيا طائفيا كا عبد الرحمن الكواكبى مفكرا يحاول أن يقترب من الواقع العربى تحت مظلة إســلامية واستبعد الأتراك العثمانيين لأنهم استبدوا بالعرب ولأنهم ضعفوا واضعفوا المســلمي واصبح على العرب أن ينهضوا ، وأدت بساطة تفكيره الى أن يتجه الى عرب الجـــزيرة العربية مثلما فعل حينذاك محمود شكرى الآلوسى ــ المفكر العــراقى المشهور ــ فكل منهما اتبحه الى عرب الجزيرة على اعتباد انهم يحتفظون بنقائهم ، وأن لديهم مقـــومات القيادة والنهضة وكان يرى أن الخلافة يجب أن تكون عربية قرشية وأن يستند نظام الحكم الى ( الشورى ) ومن ثم فقد عاش على نظرية كانت تحتـــاج الى تقنين ، تم أن الشعوب العربية كانت تتجه الى ( القطرية ) اكثر من اتجاهها نحو ( الوحدوية ) ،

فمصر الواقعة تحت الاحتلال البريطاني كانت تنظر بعين الحذر الشديد الى دعاة الحركة العربية اذ كانت ترى فيهم معول هدم للدولة الإسلامية العامة (الدولة العثمانية) بينما كان عبد العزيز بن سعود لا يقر حقا للأتراك في الخلافة ، وكان اليمنيون قطريون وكذلك دولة البوسعيد •

ومن ثم كان الاتجاء القطرى حين ذاك أقوى من الاتجاء الوحدوى ، ولذلك يمكن القول أن الأرضية الإسلامية لم تكن مهيأة لاقامة جامعة إسلامية وأن الأرضية العربية لم تكن مهيأة لاقامة دولة عربية واحدة وأن القطرية حين ذاك كانت هى الأقوى لأنها هى التى كانت تساعد على اقامة الدولة القطرية العربية الحديثة •

لقد اسهمت سباسة السلطان عبد الحميد الثانى فى تهيئة الظروف لسقوطه فقد كان يعتمد على سياسة استبدادية قاسية وعلى ألوف من الجواسيس ، فى وقت كانت تتحفز الدول الأوروبية للانقضاض على الدولة العثمانية الأمر الذى حدا بالعديد من المفكرين الأتراك الى العمل على احداث تفيير جوهرى فى نظام الحكم لانقداد الدولة من الانهياد ، فقامت جمعية الاتحاد والترقى بانقلاب فى ١٩٠٨ .



## الفصلالعاثير

(م ١٥ ــ الشعوب الاسلامية)

كانت فلسفة الحكم العثمانى تقوم على اساس ترك الأمور فى الولايات على ما هى عليه دون ما تدخل جوهرى من جانب الحكومة فى حياة الناس على أن يكون ذلك فى اطان التبعية للسلطان العثمانى • وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العثمانى • فهو لم يتغلغل فى الأمور الداخلية ، وانما اكتفى بوضع حاميات للدفاع عن البلاد ، ولنشر الأمن فيها • اما ما عدا ذلك فقد ترك أمره لأهل البلاد ، ولحكامها من ولاة يعينهم السلطان أو من شيوخ واعيان أو امراء يتصدون لعلاج مشاكل بلادهم وأهالى البلاد •

فأدت هذه السياسة الى تجميد أوضاع البــــلاد العربية ، في أول الأمر ، ثم لما أصيبت الحكومة العثمانية بالضعف والفساد وانتقل ذلك الى مختلف الولايات وسارت هذه الولايات كذلك نحو التدهور في مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصــــادية والاجتمــــاعية ،

بدأت الملامح الأولى لظهور شعوب ودول الأمة العربية خلل فترة ضعف الدولة العثمانية ، وعلى وجه الخصوص خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ·

كانت المعولة العثمانية قد استطاعت أن تبسط سيطرتها بدرجات متفياوتة من القوة والضعف على الغالبية العظمى من البلاد العربية من حدود العيراق الشرقية ومن الخليج العربى وشبه الجزيرة العربية واليمن والحجاز والشيام ، الى مصر وطرابلس الفرب (ليبيا) والجزائر ، بينما ظلت المغرب مستقلة خلال حكم الأسرة السعدية وخليفتها الأسرة العلوية ،

فقد أدى ضعف الحكومة العثمانية ، وسياستها التى تترك أمور الولايات للقوى المحلية القادرة على تحمل أعباء الحكم والإدارة والدفاع ، أدى ذلك إلى أن تظهر أسرات حاكمة في مختلف الولايات العربية في الدولة العثمانية ، وأخذت كل أسرة حاكمة في كل ولاية تدعم نفسها بأن تخلق لها كيانا وأضحا قد يعتمد على حدود جفرافية وأضحت ، هثلما هو الحال بالنسب بة لمماليك مصر ومماليك العسراق وأثمسة اليمن أو يركز بفسه حول مدينة أو في اقليم ذات مكانة اقتصادية وسياسية مثل آل العظم في دمشق

والأشراف في مكة وآل الصباح في الكويت ، وآل ثاني في قطر ، وآل خليفة في البحرين ، والأشراف في لحج ، والفونج في السودان ، والأسرة القرمنلية في طرابلس ( الفرب ) وبايات الأسرة الحسينية ودايات الجزائر .

فكانت هذه التشكيلات السياسية والأسرية بمثابة البدايات الأولى لتكوين الدول العربية الحالية ،

واذا كان القرن الثامن عشر قد شهد تلك البدايات فان القرن التاسع عشر شهد ظهور بعض الوحدات السياسية العربية بشكل يكاد يقارب الى حد كبير ما أصبحت عليه الآن ·

وكان التدهور مظهرا عاما في مختلف البلاد العربية · في العراق ، وشبه الجزيرة العربية وفي الشمام ومصر وفي طرابلس ( الغرب ) وتونس والجزائر ومراكش ·

وكان طبيعيا ، وقد ضعفت القوة العثمانية أن تظهر على حسابها قوى محلية تعمل على الحلول محلها · وكانت هذه هى فعلا ظاهرة عامة · فقد ظهرت فى العراق حكومة المماليك ( ١٧٤٩ ــ ١٨٣٠ ) وحاولت أن تسيطر على العراق من موصله إلى البصرة ·

وكانت البجزيرة العربية قد فقدت تلك المنة الكبرى التى اعطاها اياها الإسلام ، ونعنى بها الوحدة ، ويبدو أنه منذ انتقال كرسى الخلافة بعيدا عن مكة والمدينة ، أهمل خلفاء بنى أمية وبنى العباس أمر شبه الجزيرة العربية وعلى هذا المنوال سارت بقية الدول الاسلامية وآخرها الدولة العثمانية ، فعاد شبه الجزيرة العربية الى صورته القبلية التقليدية التى كان عليها ، وتصاعدت نعرات العصبية الجاهلية الى مستويات لا تقل عما كانت عليه زمن الجاهلية الأولى، حتى قوافل الحجيج ما كان ليسمح لها بالذهاب الى مكة والمدينة الا أذا دفعت لهم الأموال ، والا تعرض الحجاج للنهب والسلب والقتل ، وما هو أشد من ذلك ،

ولكن خلال القرون الواقعة بين السابع عشر والثامن عشر وخلال القرن التاسيع عشر بصفة خاصة بدأت تظهر الملامح الرئيسية للوحدات السياسية الموجودة الآن • فقد وقعت هجرة ( العتب ) التي أسست الأسرات الحاكمة المعسروفة حاليسا في الكويت

( آل الصباح ) والبحرين ( آل خليفة ) وقطر ( آل ثاني ) وانفصلت مشيخات جنوب اليمن ( اليافعي ، الكثيري ، العبدلي ، العولقي ٠٠ الخ ) عن اليمن الذي حرر نفسه من الحكم العثماني منذ ١٦٣٥ • وفي الركن الشرقي من الجزيرة كانت أسرة البو سعيد في عمان قد نجحت في تحرير البلاد من الفزو الفارسي • ولكن في مواجهة تيارات التفكك هذه في شبه الجزيرة العربية بدأت حركة الموحدين ( الوهابية ) تعمل على توحيد شبه الجزيرة ، وما يمكن توحيده من وراء ذلك • ولكن اصطدمت هذه الحركة بسياســــة معاكسة مصدرها الخلافة العثمانية التي كانت تنظر الى نفسها على انها هي التي حفظت البلاد الإسلامية من العدوان البرتفالي ، وأنها هي التي حملت لواء الجهــاد ضد أوروبا دون غيرها من البلاد الإسلامية · ومن ثم فعلى البلاد الإسلامية والعربية أن تبقى في اطار الخلافة العثمانية حتى لا تنهشها أظافر القوى الاستعمارية التى تتربص بالمنطقة وتستعد الناحية ، خاصة عندما انقضت الحملة الفرنسية على مصر بقيــادة نابليون بونابرت لتستعمرها ولتصل الى الهنه ـ أن استطاعت ـ عبر مستعمرات فرنسية على طــول الشرق العربي • أو بتأييد حكام في الولايات العثمانية استبدوا بالحكم من دون رجـــال السلطان ، حيث تعاون الباشا القرمنلي في طرابلس مع الحملة الفرنســــية في مصر.، وكذلك والى الجزائر ٠ ولذلك وخلال محنة وجود الحملة الفرنسية في مصر وفلسطين بدا للحكومة العثمانية واضحا انها عجزت عن أن تخرج هؤلاء الغزاة وحدها ، وأن طردهم من مصر لم يتم الا بعد أن دمر الأسطول الانجليزي في موقعة أبي قير البحرية الأسهطول الفرنسي ، والا بالمساعدات البحرية العسكرية التي قدمت للمدافعين عن عكا ضــــد الفرنسيين ، وإلا بعد التحالف الانجليزي العثماني ضد فرنسا والا بعد الحملة البريطانية الكبرى التي نسقت أعمالها مع الحملة العثمانية الى مصر .

لقد بدا واضحا أن الدولة العثمانية ، وولاياتها لم تعد على مستوى العصر ، وانها اصبحت مهددة بتكرار غزوات على نمط الحملة الفرنسية ، وبعدم قدرة امكانيات الدولة العثمانية وحدها هي وولاياتها على التصدى لمثل تلك الحملات ، ولذلك شرعت الحكومة العثمانية في العمل على القضاء على الأسرات الحاكمة المحلية في مختلف ولاياتها ، والقضاء على الحركات المناهضة للعثمانيين ، وعلى وجه الخصوص الحركة الوهابية بقيادة آل

نسعود التي تنكر على السلطان العثماني حقه في ان يحكم وفي ان يحتكر الخلافة • فضلا عن أن استيلاء آل سعود على الحجاز سلب من السلطان العثماني أقوى مظهر من مظهر الخلافة الا وهو حماية الأراضي المقدسة الإسلامية في مكة والمدينة •

وحيث أن السلطان العثماني كان مشغولا في العقدين الأول والثاني من القسرن التاسع عشر بمشكلات دولية كبرى ، وكان في حاجة الى تعبئة كل ما لديه من قسوات لمواجهة ثورات شعوب البلقان ضده ، ولمواجهة الضغط الروسى ، والضغط النمساوى عليه ، كان عليه أن يجد قوة قريبة من قلب شبه الجزيرة العربية تتولى مهمة القضاء على آل سعود ، وكان ان اتجه الى محمد على باشا والى مصر الذى استطاع أن يتولى حكمها بواسطة زعماء الشعب ، والذى استطاع أن يثبت اقدامه في حكم البلاد في وجه مقاومة عنيفة من جانب تحالف مملوكي سانجليزى ضده ، ولقد استطاع الشعب المصرى أن يعطى محمد على الفرصة لكى يتابع حكمه عندما تغلب الشعب بنفسسه على ذلك التحالف المملوكي سالانجليزى في معركة رشيد (١٨٠٧) وارغم حملة فريزر على الانسحاب من مصر ، وكان هذا في نفس الوقت تقريبا الذى توسع فيه آل سعود من نبحد صوب الحجاز واستولوا عليه (١٨٠٧) ،

ومن ثم أصبح محمد على واحدا من القوى المجاورة لشبه المجزيرة العربية القادرة على توجيه حملة ضد آل سعود ، وكانت القوة الأخرى هى مماليك العسراق وكان والى العراق حينذاك هو سليمان باشا الكبير ( ١٧٧٩ سـ ١٨٠٢) ولكن كافة حملاته اثبتت فشلا ذريعا ضد آل سعود ، بل أدت الى أن يهاجم آل سعود بقسوة العتبات المقدسسة الشيعية ( ١٨٠١) .

وكانت القوة الثالثة هي والى الشام ، ولقد أثبت ولاة الشام كذلك عجزهم تماما عن توجيه حملة ذات قيمة الى شبه الجزيرة العربية ، وبالتالى اصــــبح والى مصر محمد على باشا هو المرشح للقيام بتلك المهمة .

كان محمد على يريد التوسع فى الشام وفى السودان ، ولم يكن معنيا كثيرا بامور شبه الجزيرة العربية ، وقد طلب محمد على فعلا من السطان العثمانى ان يمنحه الشام مقابل اخماد حركة الموحدين ، ولكن هبت العواصف السياسية على محمد على واتهم بأنه

يسعى الى سلب السلطان حقوقه فى مصر ، وحيث ان محمد على كان فى سنوات حكمه الأولى ويخشى من أن ينفض عنه الشعب المصرى لو اصطدم علانية بالسلطان العثمانى ، ففضل أن يلبى طلبات السلطان وأن يضع ما لديه من قوات من أجل توجيه حملة ضد آل سعود ، ليطالب هو من بعد ذلك بضم الشام اليه .

ومن هنا يتبين لنا أن موقع مصر وأهميته فى قلب الوطن العربى يملى على زعمائها التجاهات عربية قومية ، فلقد وجد محمد على نفسه فى تيار عارم يدفعه نحو البلاد العربية ، فدور مصر فى اتجاه هذه البلاد العربية تمليه اوضاع المنطقة السياسيية والاقتصادية والاستراتيجية من القدم ، فضلا عن أوضاع مصر نفسها .

أرسل محمد على حملاته الى شبه الجزيرة العربية ، ودارت المعارك فى اول الأمر لصالح الموحدين ، ولكن لم تلبث الامكانيات العسكرية الحديثة البسيطة التى كانت لدى الموحدين ، ابراهيم باشا ( ابن محمد على باشا ) ان تغلبت على الحماس الدينى لدى الموحدين .

و يتجدر الاشارة هنا الى أن هذه القوات التى ارسلت الى شبه الجزيرة العربية بقيادة ابراهيم باشا لم تكن مصرية وانما كانت مكونة من الارناءوط من ذوى الأخلاق السيئة ، فكان أن أساءوا الى أهل البلاد ، واساءوا الى المصريين على اعتبار أنهم وصفوا بانهم قوات (مصرية) ،

وعلى أى حال ، استولى ابراهيم باشا على الحجاز ثم على نجد ووصلت قواته حتى الاحساء (١٨١٨) ولم تبق القوات المصرية فى منطقة الاحساء الافترة وجيزة وانسحبت بسرعة الى نجد ، والى ما وراء نجد وهذا يعتبر فى نظرنا نوع من قصر النظر السياسى، خاصة وان القوى الحاكمة القريبة من الاحساء والخليج العربى كانت هى الأخرى لا تقدر حقيقة الأوضاع فى الخليج العربى تقديرا سليما ، اذ كان الانجليز \_ من قواع \_ دهية البريطانية \_ يتحينون الفرص لفرض نفوذهم على منطقة الخليج العربى واحت كار التجارة والملاحة هناك ، كذلك كانت هناك قوة عربية ناشئة \_ وهى اسرة البوسعيد فى عمان \_ تعد نفسها لان تلعب الدور الرئيسى فى توجيه مقدرات الخليج العربى ،

كان فى دست الحكم فى مسقط حينذاك ( السيد سعيد ) الذى حكم من ١٨٠٦ \_ المحان في دلك الوقت ولكنه لم ١٨٥٦ ، وكان يملك أكبر قوة بحرية عربية فى الخليج العربي فى ذلك الوقت ولكنه لم

يستطيع التفوق ذلك لأنه كان يتنافس مع قوة أوربية استعمارية كبرى تهدف الى نفس الهدف وهى بريطانيا الممثلة في شركة الهند الشرقية •

وعلى أى حال ضربت البحرية الانجليزية معاقل القوى العـــربية المتحالفة مع الموحدين (الوهابيين) ، خاصة رأس المخيمة (١٨١٩) .

بعد تلك الحملة الانجليزية المسقطية المشتركة ، اصبحت اليد العليا في الخليسج العربى للانجليز ، وفرضوا على الامارات والمشيخات العربية في الخليج العربى معاهدة ( ١٨٢٠ ) ، تلك المعاهدة التي جعلت بريطانيا تنفرد الى حد كبير جدا بوجيه أمور تلك المشيخات والتحكم فيها .

وبعد عامين تقريبا بدأت دوائر حكام بغداد من الماليك ، ودوائر حكومة محمد على في القاهرة تدرك كم أصبحت عليه أوضاع الخليج العربي ، والمياه الجنوبية العربية الإسلامية من خطورة على مستقبل المنطقة بسبب سياسات الانجليز الاستعمارية في تلك المناطق ، خاصة وأن النشاط الاستعماري الانجليزي لم يكن قاصرا في تلك الجهات على الخليج العربي وأنما كذلك أمتد إلى البحر الأحمر ، فقد كانت حكومة الأئمة الزيديين في اليمن شديدة الانفلاق على نفسها ، تعانى من الصراعات الداخلية الدموية ، فانتهنز الانجليز هذه الظروف المواتية وضربوا بأسطولهم ميناء (مخا) اليمنى في ١٨٢٦ تمهيدا للسبيطرة عليسبه ،

وهكذا بدا واضعا أن القوة الاستعمارية البريطانية قد بدأت تدق بعنف أبواب شبه الجزيرة العربية والعراق واليمن ، وقد يمتد ذلك بسرعة الى السويس نفسها . وحيث أن مقاومة مثل هذا الخطر البريطاني كان يتطلب استخدام أسطول مناسب ، ولم يكن ذلك متو فرا حينذاك ، احرز الأسطول البريطاني تفوقا حاسما .

فلا غرو أن اتحه والى بغداد داود باشا ( ١٨١٧ ــ ١٨٣٠ ) الى محاولة شراء بعض السفن الحربية • وحيث أن ذلك كان غير متيسر الا من القواعد البريطانية في الهند ، فقد لجا اليها، وكان طبيعيا أن ترفض تزويده بشيء منها حفاظا لها على السيطرة على مقدرات الخليج العسسريي •

اما محمد على ، فقد سعى الى تكوين جيش واسطول كبيرين، وكانت ظروفه أفضل وذلك للأسباب التالية :

- ٢ ــ وفر له انتاج مصر الكبير من الأراضى الزراعية على يد فلاحها المثابر الأمــــوال
   الكثيرة للانفاق منها على مشروعه العسكرى الكبير ·
  - ٣ \_ قرب مصادر الأخشاب من مصر ، ونعنى بذلك ( لبنان ) •
  - ٤ ــ وجود موانىء كبيرة صالحة لبناء السفن : الاسكندرية والسويس .

ونمت قوة مصر العسكرية بحريا وبريا ، واصبح فى نظر السلطان العثمانى اداة يمكن أن يستخدمها فى أية جبهة تستدعى منه ارسال جيش اليها ·

فعندما غزا الفرس العراق فى ١٨٢٠ ــ ١٨٢٣ اتجه السلطان العثمانى الى مصر ٤ طالبا من واليها أن يسرع الى انقاذ العراق من الغزو الفارسى ٠ أن هذه أول مرة يطلب فيها من والى مصر أن يخف للدفاع عن العراق فى التاريخ الحديث (١) ٠

وشعر محمد على أن السلطان العثماني سيصر على تكليف بتلك المهمة ومن ثم اصبح عليه أن يعد العدة العسكرية اللازمة لمواجهة هذه الحرب في أرض العراق · بينما كان محمد على حينذاك مشغولا بفتح السودان ·

بدا واضحا لمحمد على أنه فى حاجة الى جيش كبير ، وبأقصى سرعة ممكنة ، وكان حتى ذلك الوقت يسعى الى تكوين جيش من غير المصريين ، ولذلك كتب الى ابنه ابراهيم باشا ـ الذى كان يقوم بعمليات فتح السودان ـ أن يسرع فى ارسال أعداد كبيرة من السودانيين الى مصر ليعد منهم جيشا كبيرا يخوض به معارك تحرير العراق من الفرس ،

ومن هذا تتكشيف لنا حقيقة خطيرة ، وهي أن محمد على كان لا بريد تكوين جيش وطني مصرى ، وانما كان يريد الاعتماد على المرتزقة أو على السودانيين ولكن نبت لديه

<sup>(</sup>١) هناك سابقة حدثت في النصف الأول من القرن النامن عشر ولكنها كانت على نطـــاق ضيق للفـــاية •

بعد ذلك انه اذا أراد أن يبنى مصر الحديثة ، وأن تظهر فى مصر دولة قوية ، فأن السبيل الوحيد الى ذلك هو اقامة جيش من فلاحى مصر نفسها ، وهذا ما اضطر محمد على اليه بعد فشل تجربة تجنيد السودانيين وتكوين جيش منهم .

أدت تلك الحرب الفارسية ـ العراقية الى نتيجة هامة أخرى بالنسبة لمصر • فقد وسعت مدارك محمد على ، وجعلته يرتفع الى مستوى المسئوليات الجسام الملقاة على كاهل مصر من منابع النيل الجنوبية الى مخا ومسقط والعراق والشام ، وكريت والبلقان • لقد اتسعت الصورة أمام محمد واتسعت معها الآمال ، وتعاظمت الأعباء •

عمل محمد على على أن تكون أمامه صحورة واضحة لما كان يجرى فى الجبهسة العراقية وادرك أن الحملة المطلوب ارسالها ستواجه متاعب قاسية بسبب طلول الطريق بين مصر والعراق ، والحاجة الى نفقات باهظة بينما كانت انظلسار محمد على متركزة على الشام وليس على العراق ، على اعتبار انه هو المجال الذى يجب أن تعمل فيه مصر أولا لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية عديدة ولذلك ترك محمد على أمر الحرب فى العراق ، خاصة وانها كانت تسير نحو انسحاب الجيش الفارسي منه وركز جهوده فى بناء جيش وأسطول مصرى كبير يستطيع بهما أن يدافع ضد التيار الاستعمارى البريطاني سواء فى مصر أو فى الشام .

خلال العشرينات من القرن التاسع عشر اصبح تحت يد محمد على جيش واسطول كبيران كانا موضع حسد الدول الكبرى ، الشرقية والغربية على السواء اذ كانت فكرة ظهور دولة قوية في قلب الوطن العربى كفيلة بأن تثير مخاوف الدول الكبرى الطامعة في المنطقة ، وقد بدأ هذا يتجلى عندما كلف السلطان العثماني محمد على باشا ان يقوم باخضاع ثورة المورة ( اليونان ) التي عجزت الجيوش العثمانية عن اخضاعها خلال جهود مضنية استمرت ست سنوات ، فارسل محمد على الجيش المصرى ، والأسطول المصرى الي المورة ، وسيطر على الموقف ، فتكاتفت الدول الأوروبية بأساطيلها ضد الأسطول المحمرى في نراربن وهاجمته مجتمعة ، واغرقته ( ١٨٢٧ ) ، ولكن كان هذا حافزا اكثر المصر لكى تعيد بناء جيشها واسطولها لكى تتولى المهمة التاريخية الملقاة عليها وهي انقاذ المشرق العربي من الأخطار الاستعمارية الأوروبية ومن الحكم العثماني المتسداعي ، او بمعنى آخر دكر محمد على جهده صوب الشام التي وعده بها السلطان لو اخضع ثورة بمعنى آخر دكر محمد على جهده صوب الشام التي وعده بها السلطان لو اخضع ثورة

المورة ، ولكن لم يلبث السلطان أن رفض تنفيذ ما وعد به فقرر محمد على أن يحقق ذلك بالقسموة .

ولكن يجب التأكيد هنا بادىء ذى بدء ، أن علاقة محمد على بالشام لم تكن بقاصرة على تلك الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية التى ترددها المؤلفات ، وانما كانت زعامات الشام هى التى تلح عليه كذلك كى يقدم اليهم وينقذهم من الفوضى التى كانوا يعانون منها ، ولقد لجأ الى مصر العديد من زعماء الشام وحكامه من أمثال بشير الشهابى ، عبد الله الجزار ، زعماء نابلس وزعماء القدس ، كذلك كانت العلاقات تنمو بسرعة بين مصر والشام ، فقد حث محمد على بشير الشهابى على الاكثار من استخراج الفحسم الحجرى وارساله الى مصر ، كما أن الشام كان في حاجة الى كميات متزايدة من قمسسسسر ،

قبل أن يرسل محمد على قواته المسلحة الى الشام كانت منطقة الشرق الأوسيط بصفة عامة والدولة العثمانية تتعرض لهزات عنيفة • فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال تعانى من مرارة هزيمتها أمام روسيا التى فرصت عليها معاهدة ١٨٢٩ ، ونزلت القوات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر في ١٨٣٠ ، وكانت هناك ثورة في العراق ضد السلطان العثماني يقودها داود باشا ( ١٨٣٠ ) •

وبدا كأن المنطقة تسير في تيار خطر ، وان على محمد على ان يضمن سلامة مصر ، وسلامة الشام بوضعهما تحت حكم واحد ، فبعث بابراهيم باشا على راس القروات المصرية لضم الشام الى مصر .

وخلال ( ۱۸۳۱ – ۱۸۳۱ ) توالت انتصارات الجيش المصرى على الجيش العثمانى خاصة فى موقعة قونية ( ۱۸۳۲ ) التى جعلت الطريق الى الاستانة مفتوحا أمام الجيش المصرى • وفعلا لم يتوقف الجيش المصرى الا بعد أن وصل الى كوتاهية فى اقصى الشمالا الغربى من الأناضول • وكان توقف الزحف المصرى نتيجه تدخلات الدول الكبرى الأوروبية ضد مصر ، وكانت تدخلات دبلوماسية قوية مفلفة بتهديدات عسكرية • ومع ذلك اضطر السلطان العثمانى الى منح محمد على حكم (أطنة والشام) وقد عقد السلطان معاهدة سرية دفاعية هجومية مع روسيا (خنكار سكله سى ۱۸۳۳) بعد ان يئس من

تدخل فرنسی او انجلیزی ضد محمد علی ۰

كان في هذه التطورات فضلا عن وقوع خطوط المواصلات العالمية عبر الشرق الأدنى بين الغرب والشرق في يد حكومة مصر عاملا جوهريا في تحرك الاستعمار البريطاني ضد مصر ، فاعلنت الحكومة البريطانية سياستها الخاصة بالمحافظة على «كيان الدولة العثمانية » تمهيدا لارغام محمد على على التخلى عن الشام وعن شبه الجزيرة العربية ، واثارت انجلترا القوى المحلية في الشام ضد الحكم المصرى ، ووضعت سفنا مسلحة في نهر الفرات لمنع القوى العراقية المناصرة لمصر من التعاون مع القيادة المصرية في الشهام ، وحاصر ومنعوا شيخ البحرين من التعاون مع مصر ، واستولوا على عهدن ( ١٨٣٩ ) ، وحاصر الأسطول الانجليزي مدخل البحر الأحمر والسواحل المصرية والشامية ، وحرضه السلطان العثماني على خوض معركة جديدة ضد محمد على ، فخاضها ولكنه هزم هزيمة شنيعة فيها ( مو قعة نزيب ١٨٣٩ ) ، فاسرعت بريطانيا الى تكوين تكتل أوروبي ضد مصر وارغمت القوات المصرية على الانسحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية وفرضت على مصر تسوية ، ١٨٤ – ١٨٤ التي جعلت حكم مصر في أسرة محمد على ، وحددت عدد الجيش ، وابقت لمصر حكما ذاتيا في اطار التبعية الاسمية للدولة العثمانية ،

والجدير بالذكر، ان هذا التكتل العثمانى الأوروبي ضد مصر خلال ١٨٣٣ – ١٨٤١ كان يتم فى نفس الوقت الذي كانت فيه فرنسا تستعمر ولاية الجزائر العثمانية بموافقة انجلترا الضمنية ، ورغم أنف الباب العالى .

بعد انتهاء أزمة التوسع المصرى في المشرق العربي ، أصبح الوضع في البلاد العربية على النحيو التيالي :

- ۱ حالعراق : قضى العثمانيون على مماليك العراق ، وحكموا العراق مرة اخرى حكما
   مباشرا استمر من ١٨٣١ ـ ١٩١٧ ٠
- ٢ ــ الخليج العربى: قوى فيه التسلط الانجليزى على مشيخاته ، وعلى دولة البوسعيد
   خاصة بعد وفاة السيد سعيد في ١٨٥٦ .
- ٣ عدن: استولى عليها الانجليز في ١٨٣٩ وشرعوا في تنفيذ سياسة فصل ( المحميات
   التسع ) عن اليمن وهي التي كانت في منطقة حضر موت .

- ع نجد: استعادت اسرة آل سعود حكمها فى نجد ومنت سيطرتها الى الاحسساء ثم ففنتها فى ١٨٧١ ، ولم تحاول مرة أخرى السيطرة على الحجاز (١) . وكانت اسرة آل سعود قد أصيبت بضعف شديد حتى انها لم تلبث انتفوقت عليها فى الثمانينات أسرة آل رشيد فى حائل ، ولم تستعد أسرة آل سعود مكانتها الا فى مطلع القسرن العشرين (١٩٠١) علنما استرد عبد العزيز آل سسعود الرياض ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ولا تزال الى الآن وضمت اليها الحجاز فى ١٩٢٥ .
- و الشام: كان موزعا الى عدة ولايات ، ولاية الشام (دمشق) ولاية طرابلس ، ولاية حلب ، سنجقية القدس ، وامارة جبل لبنان ، وكان الموارنة قد أصبحوا أكشر تقدما من المسلمين وكانوا يعدون العدة لاقامة دولة لهم (مستقلة) الأمر الذى أدى الى صراع بينهم وبين المسلمين وخاصة الدروز ، وهو صراع نشب بشدة بعسد الانسحاب المصرى من الشام الأمر الذى أدى الى تدخل الدول الكبرى الأوروبية لصالح موارنة لبنان وترتب على ذلك اقامة نظام القائمقايتين أى تقسيم جبسل لبنان بين المسيحيين (الموارنة) والدروز ، الا أن هذا النظام ساعد على تصاعد الصراع الطائفي الذى وصل ذروته فيما عرف باسم مذابح الستين (١٨٦٠) وانشاء نظام المتصرفية حتى وقوع الحرب العالمية الأولى ، أما في دمشق وحلب فقد قامت نهضة عربية ، وكذلك في لبنان سيكون لها أثرها في الحركة التحررية في الوطن العربي هذا بينما أصبحت فلسطين هدفا للاستعمار الصهيوني منذ العقدين الأخيرين للقرن التاسع عشر ،
- ٦ مصر قامت بنهضة كبرى تعليمية ، واقتصادية ، وسياسية ، ولكنها نكبت بازمة
   مالية ادت الى ثورة أحمد عرابى ثم الى الاحتلال البريطانى لها .
- ٧ ــ السودان : تفدم حضاريا تحت الإدارة المصرية ، ولما احتلت بريطانيا مصر انتهزت فرصة الثورة المهدية واحتلت السودان لتنفرد به .
- ٨ ـ طرابلس : كانت الدولة العثمانية قد قضت على الأسرة الحاكمة فيهـــا ( الأسرة

<sup>(</sup>۱) الا في ١٩٢٥ ٠

- القرمتلية) في ١٨٣٥ وحكمتها حكما مباشرا ولكن منذ أناستولت فرنسا على تونس ( ١٨٨١ ) تطلعت إيطاليا الى طرابلس •
- الجزائر: ادعت فرنسا انها جزء منها ثم تطلعت من بعد الى فرض الحماية على
   مراكش ٠
  - ١٠ \_ مكة : كانت تحت حكم اشراف الحجاز ٠
- ١١ ــ اليمن : تحت حكم اثمة زيديين يعانون الكثير من الصراعات الداخلية والتقوقع الريسيسيع .



وكانت تلك الهزائم التي منيت بها الدولة العثمانية امام الدول الأوروبية وامام مصر وشعور الحكومة العثمانية بأنها متخلفة عن باقى الدول الأوروبية بل وعن تابعتها مصر ، عملت على الاسراع في اعادة تجديد نفسها لعلها بذلك تستطيع التصدى للتدخل الأوروبي في امورها ، ولعلها تعيد قبضتها قوية على مختلف اجزاء الدولة العثمانية ، فأقدمت على اصلاحات في مجال العلاقة بين العكومة والرعية وفي المجال العسكرى ، وكانت أهم مظاهر التجديد في الدولة العثمانية هي المراسيم التي اصدرها السلطان العثماني وعرفت باسم ( التنظيمات العثمانية ) ، وعرفت فترة التنظيمات العثمانية بانها الواقعة بين صدور أول خط ( مرسوم ) في ١٨٣٩ وهو خط كلخانة وصدور الدستور العثماني على يد مدحت باشا أبو الأحرار الأتراك في ١٨٧٦ .

وبين هذين التاريخين صدر خط هام جدا هو (الخط الهمايوني) في أعقاب حرب القرم (١٨٥٦) ، وكان ينص على مساواة الرعية في الحقوق ، والواجبات ، وفي ادخال الإدارات والنظم الأوروبية في مختلف أجزاء الدولة العثمانية ولكن في الوقت الذي كانت فيه حكومة الدولة العثمانية تحاول أن تدخل هذه النظم التجديدية واجهت عدة عقبات عنيفة للغاية حالت دون تحقيق الأهداف من ورائها:

- ١ استمرار الضغط العسكرى على أجزاء الدولة العثمانية بشكل جعلها تولى المشكلة
   العسكرية أهمية أكثر بشكل عرقل عجلة الاصلاح •
- ٢ ــ ان الدول الأوروبية الكبرى كانت توجه الاصلاح الى النواحى التى تخدم مصالحها
   الاستعمارية حتى ولو اضر ذلك بمستقبل الدولة العثمانية ومن ذلك استخدام
   القروض فى النواحى الاستهلاكية دون الانتاجية •
- ٣ ـ فى الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية تنادى بضرورة تطبيق المساواة بين مختلف رعية السلطان العثمانى ، كانت تتير النعرات الطائفية خاصة فى لبنان الأمر الذى أدى الى الحوادث الدامية فى لبنان ( ١٨٦٠ ) وفى جدة ( ١٨٥٨ ) وفى العراق حوالى ذلك الوقت .

يعتبر عهد السلطان عبد الحميد الثاني ( ١٨٧٦ ــ ١٩٠٩ ) من اخطر عهود الدولة

العثمانية لانه وضعها امام المشكلة القومية وامام المشكلة الدستورية وأمام المسكلة الاستعمارية وأمام المشكلة الاقتصادية •

والمعروف أن الدولة العثمانية منذ حرب القرم ( ١٨٥٣ – ١٨٥٦ ) قامت بجهود كبيرة من أجل تطبيق وتنفيذ الاصلاحات وقد طبقت فعلا مجموعة كبرى من الاصلاحات على راسها تنفيذ نظام الأراضى ( الطابو ) وتنفيذ قانون الولايات .

وكان يقصد من قانو الأراضى التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام وتحسين حاله الفلاح بتمليكه قطعة من الأرض ولكن عندما وضع القانون موضع التنفيذ جاءت النتيجة أن الفلاح ظل بلى ارض وأن أصحاب رؤوس الأموال وشيوخ العشائر هم الذين تحولوا الى ملاك كبار وقد سجل شيوخ العشائر الأراضى باسمهم .

أما قانون الولايات وقد تزعمه مدحت باشا فكان يقضى بانشاء مجالس محلية فى لل ولاية وتطبيق النظام الضرائبي ولكن قانون الولايات كان ينجع عنسدما كان الوالى مصلحا مثل مدحت ويفشل عندما وضعت الولاية في يد موظفين غير جديرين ، هذا فضلا عن أن العصبيات العشائرية ظلت خطرا على هذا النظام .

دعا مدحت باشا كذلك لتطبيق الدستور ورفع البلاد الى مستوى العصر عن طريق. نظام حكم دستورى خاصة وأن السلطان عبد العزيز كان مسئولا عن التدهود الاقتصادى، في البلاد الأمر الذى جعل مدحت باشا يعمل على تنفيذ نظامه الدستورى بأية وسيلة ولهذا عزل مدحت السلطان عبد العزيز واسند الحكم والعرش الى عبد الحميد الثانى •

جاء عبد الحميد النانى بعد وعد قاطع باصدار الدستور ولكنه كان يضمر الوصولة الى الحكم المطلق لا الى الحكم الدستورى · وبتولى عبد الحميد العرش بدا وكأن دعاة الاصلاح سيتفوقون فى الدولة العثمانية وانهم باصدار الدستور سيوحدون البــــلاد ويقضون على الفتن ، الا أن القوى الأوروبية الطــامعة فى الشرق الأدنى كانت ترى فى التطور الدستورى خطرا على اطماعهم ، فلا يكاد مدحت باشا يتخذ الخطوات الأولى نحو اصدار الدستور حتى اعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية واستطاعت روسيا ان تهزم جيوش الدولة العثمانية واستولت على باطوم وقارص وبايزيد وأصبحت تهـــدد ارمينيا ، وبالتالى أصبحت المنطقة الواقعة فى أعالى نهر دجلة فى متناول الروس ثم جاء

الانتصار الكبير فى بلفنا ، الذى جعل الروس على مشارف الاستانة ، ولما فرضت روميه معاهدة سان ستيفانو ( ١٨٧٧ – ١٨٧٨ ) على الدولة العثمانية وأصبحت بلغاريا نتيجة لتلك التطورات أكبر وأقوى من اللازم بدأ كأن الدولة العثمانية على وشك الانهيار ، وكان هناك اعتقاد بان انجلترا تحافظ على كيان الدولة العثمانية وانها لا بد وأن تتدخل الى جانبها ضد روسيا ولكنها فى هذه الظروف لم تتمسك بتلك السياسة .

حقيقة قررت بريطانيا القضاء على معاهدة سان استيفانو التى فرضتها روسيا على السلطان العثمانى بعد تلك الحرب القصيرة سنة ١٨٧٧ ، ولكن انجلترا التى أيدت الدعوة الى أن يكون الصلح المفروض على الدولة العثمانية مشرفا عن طريق مؤتمر دولى نجدها تسير فى تيار تمزيق الدولة العثمانية فى هذا المؤتمر الدولى (مؤتمر برلين سنة ١٨٧٨) وهناك مجموعة من الأسباب يسوقها المؤرخون فى هذا الصدد لتبرير سياسة انجلترا نحو تمزيق الدولة العثمانية وهى : أن الدولة العثمانية اصبحت عاجزة عن التطور وانهسسا أصبحت عاجزة عن تسديد ديونها المتراكمة وأن البلقان تحت الحكم العثماني ان يتراجع فحسب بل سيصير مسرحا للمعارك الدموية وكان هناك من يدعوا من الزعماء الانجليز الى طرد العثمانيين من البلقان باسم الحضارة وباسم المسيحية •

الى جانب هذا كانت انجلترا تسعى الى تكوين عصبة البحر المتوسط من كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لمنع انتشار الروس فى حوض البحر المتوسط ولكنها لم تنجح فى هذه السياسة فكان البديل أمامها هو الاتفاق مع كل من فرنسا وإيطاليا على اقتسام ولابات الدولة العثمانية .

وحينذاك كانت انجلترا قد اشترت اسهم قناة السويس وبدأت تخطط لاحتلال مصر وكان دزرائيلى يسعى الى السيطرة على قبرص وكريت كما كان هناك سياسي مصرى (نوبار باشا) يحث دزرائيلى على احتلال الانجليز لمصر وكان نوبار قد اتصل أيضا ببسمارك الذى كان يرى أن الدول الأوروبية يجب أن لا تحارب بعضها البعض من أجل اقتسام ولايات الدولة العثمانية وانما عليها أن تقسمها على مائدة المفاوضات •

وفعلا عقد المؤتمر واصدر مجموعة من القرارات أدت الى أن تفقد الدولة العثمانية معظم البلقان اما فيما يتعلق بالبلاد العربية فقد اكتشفت فرنسا أن انجلترا قد اقتنصت معظم البلقان اما فيما يتعلق بالبلاد العربية فقد اكتشفت فرنسا أن المعلمية )

سرا قبرص من الدولة العثمانية ، ولكى تهدىء انجلترا من ثورة فرنســـا وجهتها الى تونس ولما كانت إيطاليا تطمع في تونس وجهتها الى طرابلس ·

هذه هى بعض من المشاكل الكبرى التى واجهها السملطان الخليفة عبد الحميد الثانى • واجه متناقضات ضخمة ، الحكم الدسمتورى والهزيمة العسمكرية والمذلة الدبلوماسية فى اروقة مؤتمر برلين سنة ١٨٧٨ .

فادى كل هذا الى ان يفكر السلطان عبد الحميد فى أن يتولى بنفسه مهمة انقساذ السولة واعتقد انه هو ــ لا الستور ــ القادر على ذلك ، وفى اعتقادنا أن الحكم الفردى المطلق لكى يكون ناجحا ولمصلحة الدولة يجب أن يكون مؤقتا ولاجتياز فترة حرجة تتطلب تركيزا فى القوة وتتطلب قرارات حاسمة سريعة ، ولقد كانت الدولة العثمانية حينذاك فى حاجة الى مثل هذا الحكم الفردى لمواجهة مثل هذه الأزمات الكبرى ،

ولكن السلطان عبد الحميد استمر فى حكمه المطلق بل ساد فيه الى ابعد المراحل كما الله اعتمد على فكرة سامية منأجل توطيد حكمه المطلقواعنى بذلك فكرة الجامعة الاسلامية على اعتباد ان الخلافة العباسية التى يدعى العثمانيون وراثتها كانت تعطى الخليفة كل السلطات دون قيسسد •

لقد كان عبد الحميد نفسه شخصية متناقضة مليئة بالغير مليئة بالشر مليئة بالشر مليئة بالشر مليئة بالشراق الشيخاعة مليئة بالجبن صاحب مروءة ومكر قاتل كانت أمه جارية قوقازية تعمل راقصة وعاش هو طفولته پين الارقاء وفقد أمه في وقت مبكر بعد مرض قاص وهسو الدن ومات أبوه وهو في التاسعة والثلاثين ومات عمه السلطان عبد العزيز منتحرا وعمه الآخر مراد الخامس الذي كان مخلولا ثم جيء به سلطانا دستوريا و

وسرعان ما التف حوله جماعات من المنتفعين بالسلاطين وهي جماعات تعيش على الدس والمؤامرة وسلب الأموال وتطلع عبد الحميد حوله وتساءل كيف يستقر على عرشه في هذا الجو العجيب المليء بدسائس المقربين وعادات السفراء اللطيفة السامة والعسكريين الوطنيين المتخاذلين ورجال الدين المتشدقين بالإسلام الجاهلين بتعاليمه • فقرر أن يضع نفسه فوق كل هؤلاء • فكانت فكرة الجامعة الإسلامية تهيء له تكوين شخصيته القائمة على الزعامة والانفراد والفكر الإسلامي •

ولا شك أن مؤتمر برلين والأزمات التي واجهته قوت في نفسيه فكرة الجامعة: الإسلامية وسنشير الى هذه الأزمات بسرعة ·

- ١ ... كانت الدولة العثمانية تعانى من ازمة مالية مشابهة لأزمة مصر لولا أن أصلا عبد الحميد المرسوم المعروف باسم مرسوم محرم سنة ١٨٨١ الذى قضى بانشاء صندوق الدين العثمانى العام الذى اشرف على مالية الدولة فنظم عملية تسليد ديونهـــــــــا •
- ۲ ـــ الأزمة الأرمنية التي ترتبت عن ثورة الأرمن من أجل الاستقلال وما أعقب ذلك من.
   مذبحة على يد الأتراك ربما بتدبير السلطان نفسه •
- ٣ ــ الأزمة الكويتية التى اثارتها اليونان لتحصل على كريت وأدت الى حصول كريت على الحكم الذاتي في سنة ١٨٩٢ تمهيدا لضمه لليونان ·
  - ١ الأزمة المقدونية بسبب طمع بلفاريا واليونان في مقدونيا العثمانية ٠
    - ه ــ الأزمة التونسية التي ادت الى احتلال فرنسا لتونس
- ٦ ـــ الأزمة الدستورية في مصر ، وكان السلطان يكره أن يكون لمصر دستور حتى أنه
   اسهم في اغراق الثورة العرابية .
- ٧ ــ الأزمة الكويتية التي أثارها الانجليز بعقد اتفاقهم مع مبارك الصباح لمنع ألمانيا من
   ايصال خط حديد بفداد الى الخليج ، ومثيلتها أزمة طابا لمنع الدولة العثمانية من
   السيطرة على هذا المنفذ الاستراتيجي .

ليست فكرة الجامعة الإسلامية من ابتداع السلطان عبد الحميد وانما هي دعسوة كرس جمال الدين الأفغاني نفسه لها تهدف الى قيام حكم إسلامي دستورى ·

كان الأففانى يكره الاستبداد ولهذا عارض استبداد الشاه واستبداد المخديوى اسماعيل · كان الأففانى يهدف الى حياة إسلامية ديمقراطية تهدف الى مقلساومة الاستعمار الاوروبى وكان يؤيد أية حركة ضد الاستعمار مثل الثورة العرابية ، والثورة المهدية فى السودان ·

وحيث أن عبد الحميد كان يقاوم التغلفل الأوروبي فان فكرة الجامعة الإسلامية كانت تركز على هذا الهدف ، ولكن كان عبد الحميد يرفض الاتجاه الدستوري لهدف الفكرة ، ولهذا أخذ عبد الحميد بالمفهوم الايدولوجي السطحي دون المفهوم الدستوري الديمقراطي هذا التمسك بالاتجاه الايدولوجي السطحي دون الديمقراطي الدستوري خلق قوى معارضة من داخل البلاد نفسها ، بعضها كان أصيلا نابعا من فكر وتقليد إسلامي عربي وبعضها كان مطعما بفكر غربي ، وبعضها كان شديد الارتباط بالفكر العربي وكان عبد الرحمن الكواكبي من الطراز الاسلامي .

وظهر نجيب عازورى الذى طالب بخلافة عربية أيضا ولكنه فى نفس الوقت كان يدعو الى استقلال العرب وارتباطهم ارتباطا شديدا بأوروبا وخاصة فرنسا ٠

لقد ادى ظهور هذه الاتجاهات الى اهتزاز مكانة السلطان عبد الحميد وتهيسات الأذهان لاحداث تفيير جوهرى في أوائل القرن العشرين ، لقد كانت الأوضاع العامة في العالم العربي كله تشير الى ان هذا الوطن يواجه فترة دقيقة واجتياحا اسستعماريا في مختلف جوانبه في مصر والسودان ، وفي الجنوب العربي وشمال أفريقيا وجنوب اليمن أو تصاعد في المصالح الأوروبية بشكل يمهد للاستعمار مثل احتكار شركة لينش للملاحة في العراق وتضخم اعداد المبشرين في الشام ، وكان أن ظهر شعور عام في البلاد العربية المتقدمة والمتخلفة يحث على اعادة النظر في شكل الحكومة القائمة خاصة وأن العلاقة بين العربوالترك منذ القرنالسادس عشر وكانت تقوم نظريا على اساس المشاركة ولكن منذ أواخر القرن التاسع عشر ومنذ ظهور مراسيم المساواة في الحقوق والواجبات بدأ العرب يرون انهم ليسوا على قدم المساواة مم الترك .

فلا غرو أن ظهرت المعارضة العربية للاحتكار التركى للحكم منذ دستور ١٨٧٦ ذلك الدسترر الذى صدر على يد مدحت باشا وانشأ مجلس المبعوثان ( مجلس النواب ) ، في هذا المجلس تعرض حكم عبد الحميد الثانى لنقد خشيه السلطان كل الخشية ، فكانت هذه المعارضة من الأسباب التي جعلت عبد الحميد يوقف العمل بالدستور وفي البرلمان ،

ولم يكن من اليسير على السلطان عبد الحميد أن يقضى على هذه المعارضة فمع أنه سيطر على الصحافة في داخل الولايات العثمانية ، الا أن صحف لبنيان ومصر كانت

شديدة الوطأة عليه • فمن لبنان ومصر خرجت قوى المعارضة يشد أزرها الانجليز في مصر والفرنسيون في لبنان •

كان الكواكبى يعمل ضد السلطان العثمانى من مصر دون أن يعمل على تقويض الدولة العثمانية أما الانجليز في مصر فكانوا يرون في حركة الكواكبى تقويضا للدولة العثمانية ٠

كانت هناك فرصة كبرى لصهر المقاومة العربية والتركية للاستبداد الحميدى فى بوتقة واحدة واعنى بذلك الانقلاب الذى وقع على يد رجال جمعية الاتحاد والترقى ضد السلطان عبد الحميد ١٩٠٨ فهى جمعية ـ وان كانت تركية ـ الا أنها تهدف الى انقاذ الدولة العثمانية كلها من الرجعية ٠

لقد وضع العرب ثقتهم فى حكومة الاتحاديين ووقف الزعماء العرب من أمثال رفيق العظم وياسين الهاشمى وعزيز على المصرى وعبد الرحمن الشبند ، وسليم الجزائرى وقفوا موقف التأييد من الاتحاديين .

ولكن الأتراك الاتحاديين كانوا يخشون من ظهور أغلبية عربية في مجلس النواب الجديد، لقد كان الاتحاديون دستوريين ولكنهم كانوا أتراكا أولا وأصرت جمعية الاتحاد والترقى أن تظل أمور الدولة في يد الأتراك بل بلغ من بعض متطرفي الأتراك أن نادى بأن تصبح كلهـــا تركية وأنه على العرب أن يغادروا لغتهم وهذا ما يطلق عليه (سياســة التتريك) وقد اتخذت فعلا اجراءات في هذا الاتجاه:

- ١ ــ فاللغة التركية أصبحت لغة المحاكم في الولايات العربية ٠
- ٢ ـ الصحف التركية الرسمية اصبحت تصدر بالتركية فقط ٠

وعندما اجريت انتخابات مجلس المبعوثان الجديد ١٩٠٨ نجع المرشحون الذين ساندتهم جمعية الاتحاد والترقى ، وبينما كان ٢٠/٥ الدولة العثمانية من العرب كان عدد النواب عن العرب هو ٥٠ نائبا مقابل ١٩٠٨ معظمهم كانوا ميالين الى الترك او من أصول تركية ٠ وعندما حاولت مصر أن تنتهز فرصة صدور الدستور عام ١٩٠٨ وانشاء مجلس المبعوثان عندما أرادت مصر انتهاز هذه الفرصة لاعادة ارتباطها بالدولة العثمانية تخلصا

من الحكم الانجليزى ابى الاتحاديون ذلك وأعلن الصدر الأعظم حلمى باشك أن الدولة العثمانية موافقة على بقاء مصر تحت الحكم الانجليزى ·

وحملت الصحف التركية حملات شعواء على الحزب الوطنى المصرى وهى حملة لم تكن صادره عن هذه الجمعية (الاتحاد والترقى) وانما كانت بتوجيه مخطط ضد أى تفوق عربى فى مجلس المبعوثان أو فى الهيئة الحاكمة العثمانية ،

ومع هذا لم يتخل المصريون عن ارتباطهم بالدولة العثمانية فعندما انتزعت النمسا اقليمى البوسنة والهرسك قاطع المصريون البضائع النمساوية ، وأيد المصريون الكفاح العثماني ضد الاحتلال الايطالي لليبيا سنة ١٩١١ .

وظهرت فى دمشق اتجاهات عربية مناهضة لتفوق الأتراك فى الحكومة الجديدة ، ومع أن الأتراك احتكروا المناصب العليا وسيطروا على مجلس المبعوثان فقد فضل العرب عدم رفع المسكلة الى مستوى المواجهة بين عربى وتركى وانما الفوا جمعية الآخاء العثماني. الداعية الى تعاون عربى تركى ، وبعد الجلسات الأولى التى عقدها مجلس المبعوثان بدات. تظهر افتراءات سخيفة من جانب الأتراك المتعصبين ضد العرب وأخذ الجفاء يتصاعد وحاول الأتراك اخراج النائبين العربيين نصيف المؤيد وطالب النقيب من المجلس ولكنهم فسسسلوا .

وذادت حدة التحدى التركى للعرب فى أعقاب المحاولة الفاشلة التى قام بها السلطان عبد الحميد لاستعادة سلطاته كاملة فى ١٩٠٩ فالملاحظ أن الأتراك اتهموا العسرب بانهم أعوان السلطان عبد الحميد وأبعدوا الوزراء العرب وأحلوا محلهم وزراء متعصبين للتركية •

لقد خشى العرب من نوايا الاتحاديين الذين فاجاوا العرب بعقد الصلح مع ايطاليا في الوقت الذي كان فيه العرب يعتقدون أن استمرار الكفاح هو السبيل الوحيد لانقاذ ليبيسسسا •

وتصاعد الموقف بسبب الجمعيات التى تألفت مثل « المنتدى » التركى الذى دعا الى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية ، كما تألفت جمعية الوطن التركى التى شاركت فيها الأديبة التركية المشهورة ( خالدة أديب ) والأديب المشهور ( ضياجوك البي ) الذى يوصف بانه أبو القومية النركية فكانت صنده الجمعية تدعوا الى تجميع الاتراك من حدود الصين الى البلقان .

كانت خيبة امل العرب كبيرة فى جمعية الاتحاد والترقى، وكانت سب العرب عن هذه الجمعية ، بل اقدموا على خطوات لمعارضة هذ خطوة يقوم بها الأتراك تتعرض لمستقبل العرب ولكيانهم ، فك الجمعيات والأحزاب ، كلها تخدم الفكرة العربية ، وهذه الأنوا والجمعيات :

- (١) جمعيات سرية مثل (القحطانية ١٩٠٩)، والعهد (١٩١٠).
- (ب) حزب الحرية والائتلاف في العراق والشام وكان حــزبا يعمل داخل الدولة العثمــــــــانية ·
- (ج) جمعيات واحزاب عربية في لبنان وفي مصر وهما بعيدتان عن متناول أيدى السلطات العثمانية حيث أن لبنان كان قد حصل على نظام حكم خاص به بحماية الدول الكبرى الأوروبيسة وكان «حزب اللامركزية والادارة العثمانية » الذي تأسس في ١٩١٢ من انشط الأحزاب العربية ، كما كان حزب الحرية والائتلاف أول ضربة قوية موجهة توجيها مباشرا ضسيد سياسة الاتحاديين ،

ومع أن حزب الحرية والأئتلاف كان مفتوحا للعرب وللأتراك على حد سواء الا انه أصبح مركزا للحركة العربية ، كذلك ظهر المنتدى الأدبى الذى ضحم الطلاب العرب فى الاستانة وضم معظم زعماء الحركة العربية من امشلل عبد الكريم الخليل الذى آمن بالقضية العربية وبانها لا تحل بالخطب أو الاجتماعات وانما بالتربية والتعليم وغادر الى مصر ليقنع زعماءها بقيمة التعليم العربى فى توحيد العرب كما حث العرب على توحيد المناهج التعليمية ، هذا المنتدى الأدبى أيضا فتح الوحدة السياسية أمام العرب لأنه كان يتيح للزعماء العرب فرصة التحدث والمناقشة فى مختلف مصلاح العرب وفى بيروت تألفت الجمعية الاصلاحية البيروتية ١٩١٣ ، وهى تعمل على ترقية العرب وأضافت الى هذا استخدام المستشارين الأجانب لاستصلاح حال الإدارات الحكومية وفيما عدا ذلك تتفق مع الجمعيات الاخرى فى المطالبة بالحكم الدستورى وبان تكون اللغة العربية لغة رسمية على قدم المساواة مم اللغة التركية ،

وكانت المناداة بتلك المبادىء حينذاك تثير في الأتراك أشد مظاهر الحنق والغيظ لأن الزعماء الأتراك كانوا قد وطدوا العزم على سياسة التتريك فحاربوا تلك الجمعية وأغلقوا أبوابها ولكنها كانت قد تركت أثرا قويا في نفوس العرب حتى أن جمعية مشابهة لها تأسست في الطرف الأقصى من البلاد العربية أعنى به البصرة •

أما حزب اللامركزية فتأسس في ١٩١٢ في القاهرة بعيدا عن متناول يد السلطات التركية، وكانت له فروع في الشام والعراق ومفتوحا أمام العربي والتركي على السواء كا ولكنه أصبح معقلا للعرب ، وظهرت أيضا جمعيات سرية أهمها الجمعية القحطائية التي أسسها سليم الجزائري وعزيز على المصري ومع انهما كانا من مؤيدي جمعية الاتحساد والترقى الا انهما تخليا عنها عندما انحرفت عن أهدافها الأولى وأسسسا تلك الجمعية القحطائية ١ الا انها لم تعش طويلا ، كذلك شكل عزيز على المصرى جمعية عرفت باسسم جمعية العهد وكانت قاصرة على الضباط العرب ومع ذلك كانت تعمل من أجل العرب ومن أجل العرب ومن أجل العرب ومن

ومن هذا كله يتبين لنا أن العرب كانوا أكثر لينا وأقل تعصبا عندما أسسوا جمعياتهم العلنية والسرية بعكس الأتراك ونلاحظ أيضا أن القيادات التي تزعمت الحركة العربية في أوائل القرن العشرين أصبحت عربية اسلامية وكانت من قبل عربية مسيحية وساعد هذا التحول على انتشار الفكر السياسي العربي .

ومع ذلك فعندما وقعت الحرب العثمانية البلقانية في سنة ١٩١٣ وقف العرب الى جانب الأتراك ولكن بعد تلك الحرب وجد الاتحاديون أن ممتلكاتهم أصبحت قاصرة على قسمين واضحين هي الأناضول ، وبلاد العرب وأصبحت الولايات العربية في المشرق تمثل غانبية الدولة العثمانية وظهر هنا سؤال لماذا اذن تمسك الأتراك بالمراكز القيادية ؟

وزاد الموقف سوءا عندما تألفت وزارة محمود شوكت عام ١٩١٣ التي لم تضم أى وزبر عربي بل ثلاثة من الوزراء اليهود ، ووجد العرب انه لا بد من أن يجتمع الزعماء العرب ليتدارسوا هذا الموقف وفعلا عقد المؤتمر العربي الأول في باريس ١٩١٣ .

وكانت الرغبة في تطبيق اللامركزية هدفا واضحا من اهداف هذا المؤتمر ليحمى العرب من النتريك وليحمى العرب من المخططات الأوروبية بشأن اقتسام ولايات الدولة

العثمانية • ولقد كانت هناك فعلا مشروعات لاقتسامها ومن ذلك مشروع طرح خــلالُ المباحثات بين الانجليز والألمان بشان خط حديد بغداد على النحو الآتى:

- أن تحصل روسيا على ارمينيا وما حولها ٠
- أن تحصل فرنسا على الولايات السورية •
- أن تحصل بريطانيا على أجزاء من آسيا الصغرى والعراق
  - أن تحصل ألمانيا على بقية آسيا الصغرى •

وكان العرب خارج الدولة العثمانية أكثر اطلاعا على تلك النيات التى كانت لدى الدول الكبرى وفعلا عقد المؤتمر في باريس وتعرضوا للموضوعات التالية ٠ (١٩١٣):

- التضامن الإسلامي المسيحي •
- \_ الولاء التام للرابطة العثمانية •
- ــ المحافظة على حقوق العرب القومية وعلى اللغة العربية ٠
  - تطبيق اللامركزية ·
  - \_ نبذ التدخل الأجنبي وخاصة فرنسا في سوريا ٠

فكان طبيعيا أن تقاوم الحكومة العثمانية المؤتمر فجمعت عددا من كبار أعيان العرب وجعلتهم يشنون حملة شعواء على المؤتمر وأعضائه • ولكن تبين انهسم أضعف من أن يقوضوه واضطر الأتراك الى تغيير سياستهم الى التفاهم مع أعضاء المؤتمر واتفق الطرفان العربى والتركى على القرارات الرئيسية التالية :

- ١ ــ أن تكون اللغة العربية لغة المدارس في الولايات العربية مع استمرار اللغة التركية
   لغة البلاد الرسمية •
- ٢ أن يتولى ثلاثة من العرب المناصب الوزارية وأن تسند بعض المناصب العليا الى موظفين عـــرب .
  - ٣ ــ اعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية في الولايات العربية ٠
  - ٤ ــ أن يظل الضباط العرب والجنود العرب في ولاياتهم خلال فترات السلم
    - استخدام الخبراء الأجانب في اصلاح أمور الولايات العربية .

ولكن هذا الوفاق العربى التركى لم يلبث أن تدهور لأنه كان يحمل في طياته بوادر فشله كما ساعدت التطورات السياسية العالمية والمحلية على فشله وذلك للأمور التالية:

۱ ـ كان المؤتمر قاصرا على المندوبين من الولايات العربية العثمانية فقط ومن ثم فهو لا يمثل كل العرب ، ولقد حاول شاب عربى مصرى أن يشارك في المؤتمر العربى باسم مصر ليرفع صوتها في هذا المؤتمر فرد عليه عبد الحميد الزهــراوى رئيس المؤتمر قائلا أن مصر عربية عثمانية وبما أن لها إدارة خاصة لا ينفذ فيهــا رأى العثمانيين وكذلك للبلاد العثمانية إدارة خاصة لا ينفذ فيها رأى المصريين لذلك أرجو أن يكون هذا عذرا لبقاء مناقشة الأمور العثمانية الداخليــة منحضرة فيمن ورائهم حق التأثير على أحوالهم .

وبذلك يكون المؤتمر قد أبعد القوى المكافحة فى مصر والسودان وشمال أفريقيا من مجال التضامن العربى • بل أنه لم يستجب لنداء عرب فلسطين من أجــــل مناقشة الخطر الصهيوني عليها •

٧ -- وضعت الأمور في يد عبد الكريم الخليل والزهراوى على امل تنفيذ قرارات المؤتمر ونحن لا نشك في وطنيتهما ولكن يجب أن تكون الفكرة الوطنية موجهة أيضا بعقلية دبلوماسية قادرة على مواجهة المناورات السياسية وهذا ما كان ينقص عبد الكريم الخليل والزهراوى ولهذا كانا أقل خبرة من زعماء جمعية الاتحاد والترقى وكان على رأسهم طلعت باشا وأنور وجمال ومؤلاء الثلاثة سيطروا على جمعية الاتحاد والترقى • وكانت محاولة الاتحاديين تسوية خلافاتهم مع العرب في ١٩١٣ هو جزء من سياسة عامة لهم لتسوية مشكلاتهم المعقدة في مختلف المجالات فأصليم عام التسويات • تسويات بشأن خليج العقبة ، وشط العلم ، وشركة لينش ، وسكك حديد بغداد ، والمحميات ، وحضر موت •

فبالنسبة للخليج العربى كان الانجليز قد نجحوا فى عقد اتفاقية ١٨٩٩ مع مبارك الصباح لمنع الألمان من توصيل مشروع خط حديد بغداد الى الخليج العربى ، حتى اذا ما أراد العثمانيون والألمان توصيله الى الخليج فيجب أن يكون ذلك تحت السميطرة الانجليزية ، وعندما علم عبد العزيز بن سعود أن انجلترا تسعى الى الوصول الى تسوية

مع الاتحاديين وألمانيا بشأن خط حديد بفداد أسرع هو الى استرداد الاحساء ١٩١٣ ولعل عبد العزيز خشى أن يتناذل الأتراك عن الاحساء للانجليز فاسرع هو للسيطرة عليها • ومع هذا سنجد أن الانجليز فى التسوية التى عقدوها عام ١٩١٣ يعترفون بان الاحساء تابعة للأتراك •

ولهذا كانت مشكلة الكويت وخط حديد بغداد من اهم نقاط المفاوضيات بين انجلتوا والاتحاديين لايجاد تسوية عامة بين الطرفين واتفق الطرفانعلى ان تكون الكويت مستقلة استقلالا ذاتيا وأن تعترف الحكومة العثمانية باتفاقية ١٨٩٩ وأن تتولى شركة انجليزية مد الخط الحديدى المزمع انشائه الى البصرة والكويت و ترتب على هذا الاتفاق تخلى الألمان للانجليز عن هذا الجزء من الخط الحديدى كما اتفقت الدولتان على تكوين شركة للنفط من ثم يمكن أن نقول أن الاتفاقية الانجليزية الألمانية عبارة عن تقسيم للنفوذ بين الدولتين في الدولة العثمانية ، وبالنسبة لقطر والبحرين اعترفت الحكومة العثمانية بانها لن تتدخل في سنونها وفيما يتعلق بشط العرب اتفق الطرفان على اعتبار هذا الشطمفتوحا للملاحة الدولية .

أما بالنسبة الى حضر موت: فقد حددت العسسدود بين اليمن من جهة وعدن والمحميات من جهة أخرى •

أما التسوية الفرنسية العثمانية: فنصت على معاملة المدارس الفرنسية في المولة العثمانية على قدم المساواة مع مدارس الدولة وعلى اعتراف ضمنى بالحماية الفرنسية على شمال افريقية وأن تتولى الشركات الفرنسية مد الخطوط الحديدية في الشام .

من كل هذا يتبين أن الاتحاديين كانوا يريدون الوصول إلى تسوية عامة لمساكل الدولة ، ولكن هذه التسويات أعطت لألمانيا وفرنسا وبريطانيا امتيازات دون أن تحصل الدولة العثمانية على مقابل لها ، ومع أن هذه التسويات توحى بانها أوجدت توازنا بين الدول الكبرى الأوروبية في الشرق العربي الا أن حكومة الاتحاديين أخلت تميل نحسو الألمان وذلك لشعور الاتحاديين بحاجتهم إلى مساندة دولة كبرى لهم ، خاصة وأن ألمانيا أكانت أقل الدول الأوروبية طمعا في الدولة العثمانية ، كما أنها كانت أقربها إلى الدولة العثمانية وأن أمبراطورها كان يبدو كصديق شخصى للدولة العثمانية ، هــذا إلى أن

العسكرية الألمانية كانت ذائعة الصيت · وكانت المانيا حين ذاك في حاجة الى الدولة. العثم العثم المعتم الية ·

- ١ ــ كانت الدولة العثمانية هي المفضلة لدى الحكومة الألمانية لانطلاقة استثمارية واسعة النطاق تفتح أبو ابا كثيرة أمام الألمان .
- ٧ ــ كانت المانيا في حاجة الى الدولة العثمانية استراتيجيا ، فالمعروف أن الدول الكبرى الأوروبية كانت قد انقسمت الى كتلتين متعاديتين ، الأولى مشسكلة من ( دول الوفاق ) وهي فرنسا وانجلترا وروسيا ، والثانية هي ( دول الوسط ) وهي ألمانيا وامبراطورية النمسا والمجر وانضمت اليهما إيطاليا ،

وحيث أن الدولة العثمانية ذات حدود مشتركة مع روسيا ، فان تحالفا المانيك عثمانيا يهيىء الظرون لفتح جبهة عسكرية جديدة ضد روسيا · وحيث أن فرنسك وانجلترا كانتا تسيطران على ولايات عديدة عثمانية سواء فى شههال أفريقيا ( تونس والجزائر ) وفى وادى النيل ( مصر والسودان ) وفى شبه الجزيرة العربيكة ( الخليج العربي ) فان تحالفا ألمانيا عثمانيا ربما يستطيع طرد الانجليز والفرنسيين من ههدا المناطق لتستردها الدولة العثمانية ولتصبح مجالا للاستثمارات الألمانية تمهيدا لتحويلها الى مستعمرات المانية .

ومن عوامل التحول التركى نحو ألمانيا أن القوميين الأتراك الطورانيين أصبحوا هم الذين يحكمون الدولة العثمانية ويعتمدون على شعب وجيش تركى يدعو الى الرابطة الطورانية على اعتبار أن هذه الرابطة هى التى ستعيد للأتراك كيانهم وقوتهم وتستطيع بالتحالف مع ألمانيا الانتصار على دول الوفاق ، ثم انه كان هناك اتجاه عام فى الشرق يؤيد ألمانيا ضد دول الوفاق فمصر كانت تميل الى ألمانيا عاطفيا لأن بريطانيا كأنت تحتل البلاد ولأن فرنسا خانت القضية المصرية بعقدها الوفاق الودى ١٩٠٤ م ولكن هذا الاتجاه نحو الطورانية كان يؤدى الى عداء سافر مع العرب ولقد بلغ ميل الاتحاديين الى الألمان ذروته عندما عقدوا اتفاقية سرية مع المانيا فى ١٩١٤ ولم يلبث الأتراك أن دخلوا الحرب الى جانب الألمان و فماذا كان موقف العرب من دخول تركيا الحرب ؟

كانت ليبيا ودار فور وحائل، اقاليم جندت نفسها لقتال الحلفاء بينما أعلن الشريف حسين سُريف مكة الثورة على الدولة العثمانية وايده فيها الأدريسي في عسير .

وكانت اليمن قد وقعت اتفاقا مع الأتراك سنة ١٩١١ وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى حاول الانجليز اقناع إمام اليمن بان يعلن الحرب على الأتراك دون جدوى ، فتحول الانجليز من الضغط الدبلوماسي على الإمام الى الضغط العسكرى واحتلوا ميناللحديدة ، وبدا وكأن الانجليز قد خنقوا الدولة اليمنية بعد فشل هجمات اليمنيين على عدن ، واغلب الظن أن الفكرة الإسلامية كانت الدافع الأول للإمام لكى يتعاون مع أعدائه الأتراك ضد الانجليز .

اما فى الداخل فكان ميل الانجليز واضحا الى جانب آل سعود والأدريس ، وكان عبد العزيز بن سعود فى مواجهة آل رشيد حكام حائل وكانت تدعمه الدولة العثمانية ، وأدى ذلك الى عقد اتفاقية مع الانجليز عرفت باسم اتفاقيسة دارين فى ١٩١٥ بين عبد العزيز والانجليز ،

أما الشريف حسين فلعب أخطر دور خاصة وأن الانجليز كانوا يبحثون عن زعيم عربي حيث أن الخليفة العثماني أعلن الجهاد الديني وأصبحوا في حاجة الي دعوة دينية مضادة ومن ثم فان دعوة بالكفاح العربي يمكن لها أن تنادد دعوة الجهاد ، ولكن كان من العسير جدا أن تشب ثورة عربية في داخل الولايات العثمانية العراقية والشامية بسبب سيطرة الأتراك عليها سيطرة عسكرية واذا قامت هذه الثورة في احدى ولايات الدولة العثمانية الواقعة تحت الاستعمار الانجليزي مثل مصر ، فان مثل هــنه الثورة ستتهم بسرعة بأنها دسيسة انجليزية وسرعان ما تفقد قيمتها ، بل الملاحظ أن الجمعيات العربية السرية في داخل ولايات الشبام والعراق نفسها كانت غير راضية على قيام تعاون عربي انجليزي ضد الدولة العثمانية ، وقد حاول الانجليز كسب ثقة هذه الجمعيات فاتصلوا بعزيز على المصرى في القاهرة والزعيم العراقي طالب النقيب وبالزعيم العربي رشيد رضا، وطلب منهم الانجليز التعاون معهم لاشعال نيران ثورة كبرى عربية ولكن هؤلاء الزعماء خشوا منأن يؤدى هذا التضامن العربي الانجليزي الى وقوع البلاد العربية في قيضة الانجليز، ولقد أبدى عزيز على المصرى استعداده للتعاون مع الانجليز بشرط أن يصدروا تصريحا واضحا يعترفون فيه باستقلال البلاد العربية استقلالا تاما بعد الحرب ، كذلك اشترط عزيز على المصرى أن لا يبعث الانجليز بقواتهم الى العراق أو سوريا وأكد أنه كفيل بأن يحرر العراق من الأتراك اذا ما قدم الانجليز له السلاح فقط ، ولكن الانجليز وجدوا في عزيز على المصرى عقلية متنورة قادرة على فهم اهدافهم وصعبة المراس ولهذا فهو لا يخدم اهدافهم فبحثوا عن شخصية اخرى • واثناء ذلك اتصل بهم عبد الله بن الشريف حسين وعرض عليه الانجليز التعاون معهم ضد الأتراك وأصبحت أمامهم فرصة ذهبية بان يحثوا الشريف حسين وهو من سلالة آل البيت على ثورة توقف مفعول دعوة الجهساد التى اطلقها الخليفة العثماني • لقد كان الشريف حسين ملتقى المتناقضات •

فهو لم یکن علی المستوی الفکری لذلك العصر · وكان الرجل معنیا بأمور العرب ومستقبلهم دون أن یکون لدیه مخطط واضح ·

واذا بالشريف حسين يجد نفسه فجأة ملتقى آمال الأتراك الذين يعملون على جذبه الى جانبهم ومحط آمال الانجليز الذين يحثونه على الثورة ومحط آمال الزعماء العرب الذين يحثونه على الضغط على الأتراك من أجل الحصول على حياة أفضل تحت الحكم العثم العثم الدين بدير المحسول على حياة المضل تحت الحكم العثم المحسول على الأتراك من أجل الحصول على حياة المضل تحت الحكم العثم المحسول على الأتراك من أجل الحصول على حياة المضل تحت الحكم العثم المحسول على الأتراك من أجل الحصول على حياة المضل تحت الحكم العثم المحسول المح

ولقد حاول الأتراك أن يجذبوا الشريف حسين الى جانبهم عن طريق التأكيد بأن الأمانى التركية والعربية غير متعارضة ولكن كان هذا قبل حملة جمال باشا على قنساة السويس وبعد فشل هذه الحملة تحول الأتراك الى نوع من التهور ازاء العرب وشنقوا عددا من وعمائهم فى سنة ١٩١٥ رغم المجهودات التى بذلها الشريف حسين لتخفيف حكم الاعدام وانتهز الانجليز الفرصة واعلنوا أنهم يقاتلون الأتراك من أجل تحرير العرب و

وزادت الاتصالات بين الشريف حسين وكتشنر المعتمد البريطاني في مصر ، وراى الشريف حسين أن يأخذ رأى الزعماء العرب ، وكان رأى هؤلاء الزعماء هو أن التفاهم بين النسعوب العربية والاتراك اصبح عسيرا للغاية وأكبوا أن استقلال البلاد العربية هو السبيل الوحيد ودارت المراسلات المعروفة باسم مرسلات حسين مستقلال العرب مع طالب الشريف حسين في رسالته المؤرخة في ١٤ يوليو ١٩١٥ باعلان استقلال العرب مع اعتراف بريطانيا به من مرسين واطنة الى الخليج العربي ومن المحدود الفارسية الى البحر الأحمر ، ورد مكماهون على هذه المطالب باخراج مرسين والاسكندرونة والأجزاء الواقعة غربي دمشق وحماة وحمص وحلب من الدول العربية وطالب بإدارة بريطانية لولايتي بغداد والبصرة واحترام الشريف حسين المعاهدات المعقودة بين بريطانيسا والامارات العربية واعترف مكماهون باستقلال العرب .

حقيقة تشبث الحسين بوحدة المشرق العربي ومؤكدا أن الدولة العربية المستقلة ستضع الرعايا بغض النظر عن الدين على قدم المساواة ، فلا حاجة لان تحكم فرنسا لبنان مثلا وتشبث بأن ما هو غربي حلب وحمص وحماة ودمشق عربي خالص الا أنه تساهل بالنسبة للعــــراق .

لقد كان هدف الحسين الحصول على موافقة صريحة من الانجليز على استقلال. البلاد العربية أما الانجليز فكانوا يهدفون الى ثورة يعلنها الحسين لا تغير من مخططاتهم الاستعمارية في المنطقة ولا من اتفاقاتهم السرية مع حلفائهم وخاصة فرنسا •

واستطاع الانجليز ان يحققوا هدفهم هذا حيث ان الشريف كان يعتقد ان تلك التحفظات يمكن أن تزول بعد الحرب ، ولكن فى الوقت الذى كان فيه الانجليز يتفاوضون مع الشريف حسين ، كانوا يتفاوضون مع حلفائهم حول اقتسام الولايات العثمانية ووضعوا عدة اتفاقيات أشهرها اتفاقية القسطنطينية التى نصت على :

- ١ ــ أن تحصل روسيا على ولاية ارضوم ووان ، وبتليس في شرق الأناضول وعلى المنطقة
   الواقعة شدمالى جزيرة بن عمر والعمادية في شدمال العراق .
- ٢ ــ كما نصت على حصول فرنسا على لبنان وسوريا وولاية اطنة وكيليكية والموصل -
  - ٣ ــ وتحصل انجلترا على مينائي حيفا وعكا وعلى ولايتي بفداد والبصرة •
- إ ـ ان تقسيم المنطقة الواقعة بين الشام والعراق الى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا
   يقام فيها مستقبلا ولايات مستقلة
  - ه ـ ان تكون الاسكندرونة ميناء حرا وتدويل فلسطين •

ولكن بخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى في ١٩١٧ استبعدت من الاتفاقية التى أصبحت تعرف باسم اتفاقية سايكس ــ بيكو و طلت اتفاقية سايكس ــ بيكو سرية حتى بعد اعلان الشريف حسين ثورته ١٩١٦ وشاركت القوات العربية بقيدادة فيصل بن الحسين قوات الانجليز في الحملة على الشام ولكن عمل الانجليز على ابعداد هذه القوات العربية عن الساحل وحصر عملياتها الحربية على الداخل ، حيث أن الانجليز كانوا يعملون على ضوء اتفاقية سايكس ــ بيكو .

وهكذا عرف الانجليز كيف يسيطرون بانفسهم على البلاد العربية دون أن يظهروا هذه النوايا الا في حدود معينة وعندما استولوا على بيت المقدس استدوا بعض المناصب العليا المباشرة الى الصهيونيين كخطوة لتنفيذ وعد بلفور الذى صدر في ١٩١٧ ، ويعتبر هذا العام هو اسهوا أعوام القضية العربية ففيه اذاعت روسيا نصهوس اتفاقية سايكس بيكسو

واسرع الانجلبز الى اقناع الشريف حسين بأن الحلفاء لن يفرضوا حكما على أهل البلاد بل سيأخذرن موافقة السكان عند تحديد مستقبل الحكم فى البلاد العربية وقبل الشريف حسين هذا التفسير الغامض •

أما بالنسية لوعد بلفور فأكدوا له أن الوعد لا يتنافى مع حرية السكان العرب فى فلسطين ، وشعر الزعماء العرب بخطورة السياسة البريطانية على مستقبل العسرب واستقلالهم وقدم ٧ من الزعماء العرب مذكرة بهذا المعنى الى المسئولين الانجليز فى سنة ١٩١٩ فأكد لهم الانجليز أنهم يعملون من أجل استقلال العرب وقيمة هذا الوعد انه صدر بعد اتفاقية سايكس ـ بيكو وبعد وعد بلفور ٠

وقد كانت الولايات المتحدة تتحدث كثيرا عن حق تقرير المصير، ولكن ثبت بعد ذلك أن كل هذه الوعود كانت خداعة ، حيث أن انجلترا وفر نسا تصورتا فكرة استقلال العرب بأنها قاصرة على المحجاز ، بل أن انجلترا ، التي كانت تسيطر على المشرق العربي عنه انتهاء الحرب ، أخنت تعمل على التخلص من فكرة منع العرب استقلالهم بل التخلص كذلك من اتفاقية سايكس بيكو نفسها ، فدارت مفاوضات بين الأطربراف المعنية : انجلنرا وفر نسا والولايات المتحدة والشريف حسين ، وكان الانجليز قد ادركوا فعلا أن الموسل يجب أن تبقى في يدهم بسبب البترول ، وكذلك فلسطين التي اعتبرها الانجليز خطا دفاعيا عن قناة السويس حيث أن سيطرتهم على فلسطين يبعسد الفرنسيين عن قناة السويس .

وجدت انجلترا نفسها امام تحديات رئيسية :

١ - أولها رغبة العرب في الاستقلال ٠

٢ ــ رغبة فرنسا في الحصول على حقها كاملا طبقا لاتفاقية سايكس ــ بيكو
 ٣ ــ اتجاه الرأى العام العالمي الى تطبيق مبدأ حق تقرير المصر

ومن حيث رغبة العرب في الاستقلال نجد انجلترا تترك فيصل ابن الشريف حسين حاكمًا على سوريا الداخلية ، وتتفاوض مع فرنسا بشأن الموصل وفلسطين · وحيث أن الشبام والعراق كانت فعلا تحت سيطرة الانجليز فأن بريطانيا كانت تتفاوض مع فرنسا حضره الأمير فيصل للتداول في مستقبل الأمة العربية • وأبدت كل من فرنسا وبريطانيا روح استعمارية وأضحة استهدفت وضع البلاء العربية في منطقة الهلال الخصيب تحت الانداب البريطاني والفرنسي بينما طالبت الزلايات المنحدة بضرورة موافقة العرب على الدول المنتدبة عليها • وكانت فكرة الانتداب هذه قد شاعت حينداك ، والتقط فيصل هذا الوضع وعقد مؤتمرا في دمشق سنة ١٩١٩ وأعلن فيه الاعتراف بسوريا وفلسطين دولة واحدة ذات سيادة وأن يكون فيصل ملكا عليها • والاعتراف باستقلال العـــراق وتفضيل المعونة الأمريكية على المعونة الانجليزية • وعندما ارسلت الولايات المتحسدة الأمريكية بعثة « كنج كرين » لتقصى الحقائق في سوريا وفلسطين وجدوا شعورا معاديا أفرنسا وأوصت هذه البعثة باستبعاد فرنسا من مركز الانتداب على سوريا وأوصت بأن يكون الانتداب اما أمريكيا أو انجليزيا ، ولكن تجاهلت انجلترا وفرنسا هذه المجهودات الأمريكية ، واتفقوا مؤقتا في سنة ١٩١٩ على أن يحل الفرنسيون محل الانجليز فيما هو غربى حلب وحمص وحماة ودمشق وأن تكون العقبة وحمص وحماة وحلب ودمشق تحت حكم فيصل وأن توضع فلسطين تحت الانتداب الانجليزي .

فرد العرب على ذلك باعلان استقلال سوريا وليكسبوا ثقة عرب لبنسان أكدوا احتفاظه باستقلاله الذاتي ورشعوا عبد الله لعرش العراق ، لكن الانجليز والفرنسيين عقدوا مؤتمر سان ريمو في ابريل سنة ١٩٢٠ وفيه اصبحت حلب وحماة وحمص ودمشق تحت السيطرة الفرنسية وتخلت فرنسا عن الموصل في مقابل حصولها على نصيب من بترولها وتركت فلسطين والعراق للانتداب الانجليزي ووافقت الولايات المتحدة على هذه الانتدابات بل وعلى الحماية الانجليزية على مصر ، وأصبح الانتداب هو الفلسسيفة الاستعمارية البحديدة التي تبرر للدول الاستعمارية سيطرتها على الدول العربية أمسام الاستعمارية السعوب الاسلامية )

الراى العام العالمى • ونزلت القوات الفرنسية فى سوريا وانشات لبنان الكبير سنة ١٩٢٠ ثم فرض الفرنسيون حربا على فيصل ودارت معركة ميسلون التى انتهت بالقضاء على حكومة فيصل فى دمشق كما سيطرت انجلترا على بقية المشرق العربى فيما عدا الحجاز واليمن وأراد الانجليز الانتقام من اليمن باعطاء الحديدة لحاكم عسير وأعطوا الفرصسة لظهور شرق الأردن • وهكذا أصبح على العرب بعد الحرب العالمية الأولى أن يعملوا ضد القوى الاستعمارية ، والعمل على انقاذ فلسطين والتطلع الى مصر كقوة عربية فى المنطقة ورغم تلك المشاعر العربية الواحدة الا أن التعبير عنها لم يكن منظما فقامت الثورات فى الوطن العربى ولكن فى أو قات مختلفة ودون تنسيق بسبب السيطرة الاستعمارية ، وعلى رأس هذه الثورات ثورة ١٩١٩ فى مصر التى كانت من أسباب تشبعيع العراقيين على ثورة وردة سوريا سنة ١٩٧٥ والثورات المتتالية فى فلسطين •



الباب الباكاني

تاريخ فارس الحديث

الفصّ لاأول

عهد الأسرة الصفوية في فارس 1000 - 1872

#### 

لإيران تاريخ قديم مجيد ، وبعد أن انتشر فيها الإسلام أصبحت قوة حضارية كبيرة ساعدت على انتشاره ، وعندما سعت ألى نهضة حضارية جديدة مطعمة بالحضارة الأوروبية كان لنهضتها أهمية كبيرة في المجالات المحلية ، والعربية ، والإسمالية ، والدوليمالية ،

وتاريخ الشعب الإيرانى ، كأحد الشعوب الإسلامية الكبرى ، يعتبر دكنا أساسيا من تاريخ الإسلام وشعوبه فى العصر الحديث · فباستثناء العالم العسربى تعتبر فارس وتركيا وأفغانستان وباكستان والجمهوريات الإسلامية فى الاتحساد السوفيتى من أهم الشعوب الإسلامية الآسيوية ، ولإيران بينها أهمية خاصة ، حيث أنها هى التى تربط بين هذه الشعوب كلها ، كما أنها تقع على الطرف الشرقى للبلاد العربية ·

وكلمة إيران مشتقة من اسم الشعوب الآرية التي هاجرت اليها في التاريخ القديم، ومعناها ( موطن الآريين ) ولم يستخدم هذا الاسم في المهد الإسلامي وانما استخدمت كلمة « فارس » للدلالة على إيران القديمة •

ويجب أن نفرق بين فارس ككل واقليم فارس وهذا الاقليم هو الذي فرض اسمه على كل الهضبة الإيرانية • وظل مستخدما في مختلف الدوائر المحلية والعالمية حتى ١٩٣٥ عندما عمم الشاه رضا بهلوى اسم إيران تأكيدا للفكر القومى الذي تزعمه هـــــذا الشــــاه المجـــــد •

وإيران بصفة عامة • عبارة عن هضبة مرتفعة ، تتعدد فيها سلاسل الجبال ، واهمها سلاسل جبال الزاجروس وهى التى توازى الحدود العراقية وتمتد الى ساحل الخليج العربى ، وكانها حائط هائل تتخلله بعض المهرات ، على مسافات متباينة • وتميل الهضبة من جهاة الشرق الى الانحدار حتى تصبح صلحراء ممتدة الى افغانستان وباكستان • كما توجد منطقة سهلية نهرية خصبة فى قمة الخليج العربى ، هى خوزستان ( عربستان ) وهى فى الحقيقة امتداد للسهل العراقى سواء من ناحية السطح او من ناحية

التشكيل البشرى حيث يعيش العرب - من آل كعب وغيرها من العشائر العربية - منذ ازمنة بعيدة في هذه المنطقة (خوزستان) • وفي خوزستان نهر كارون (قارون) الذي يصب في كل من شبط العرب والخليج العربي ، ويعتبر من أهم منافذ فارس الى الخليج العربي () •

وتطل إيران على بحرين أحدهما مفلق هو بحر قزوين والثانى مفتوح على المحيط الهندى ، وهو الخليج العربى الذى كانت حكومة طهران تصر على تسميته خليج فارس لاعتبارات توسعية في المنطقة ، هذا مع أن السواحل الشرقية للخليج العسربي ، وهي سواحل إيرانية ، كانت تسكنها ولا تزال عشائر عربية ، لها تاريخ طويل يكاد أن يكون مستقلا عن الحكومة الفارسية المركزية في طهران .

اما بحر قزوين ؛ فهو أكبر البحار المغلقة ، وهو ينكمش تدريجيا منذ عدة قرون مضت ، وكانت البلاد القوقازية الواقعة بين هذا البحر والبحر الأسود محل صراع بين القوى المطلة على المنطقة : روسيا وتركيا .

ومع أن الطابع العام هو الهضبة ، الا أن في إيران صحراوات واسعة قاسية مثل صبحراء دمس لوت ( الصحراء الخالية ) ودشت كوير ( الصحراء المالحة ) .

ويقدر تعداد إيران بحوالى أربعين مليون حاليـــا معظمهم على المذهب الشيعى الاثنى عشرى ، منهم حوالى أربعة ملايين نسمة منهم القبائل ، والباقى مستقرين في المدن والقرى والوديان الزراعية • هذا في الثمانينيات من القرن العشرين ، أما في القــرون السابقة فقد كان التشكيل القبلى هو السائد في مختلف أجزاء فارس ، ولعل ذلك يرجع اساسا الى النقص الشديد في مساحات الأرض الصالحة للزراعة •

ومع أن الآريين هم الذين انتشروا أولا في إيران ، الا أن البلاد تعرضت لموجات متنالية من الهجرات التركية والعربية ، ولكن رغم هذا التعدد في الأصول العرقية ، فأن هناك حضارة عامة فارسية تلف الشعب بأسره حولها ، باستثناء الجزء العربي، المعروف بأسم (عربستان) أو (خوزستان) ،

Lorimer: Gazetteer of the Persian Gulf. Vol. 1, Part 1. Culwtta 1908.

<sup>(</sup>١) أنظــــر:

فلقد توالت على إيران في القرون القديمة هجرات عديدة الا أن أهمها هجرة آرية (أندو - أوروبية) استوطنت أيران وعمرت فيها القرى والمدن ومن بين هذه العشائر الآرية من لعب دورا كبيرا في التاريخ بل وأسس أمبراطوريات ذائعة الصيت مثل: (الميديين، والفرس، والبارتيين، والبارتيين، والبارتيين، والبارتيين، والبارتيين،

ولمعت فى تاريخ فارس القديم اسماء كورش مؤسس أكبر امبراطورية فى الشرق فى القرن السادس قبل الميلاد وقمبيز ، ودارا الذى بعث بجيوشه حتى قلب الميونان ، وزور دشت ( Zorathushitra ) الذى وضع القواعد الدينية على اساس أن هناك صراعا ازايا بين المخير والشر .

وتعرضت إيران مثل بقية أجزاء الشرق الأدنى ما لفروة الاسكندر الكبرى وما تبع ذلك من ظهور دولة يونانية فى فارس وأخرى فى مصر وسموريا وعلى أنقاض الدولة اليونانية فى فارس ظهرت الدولة البارثية فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد وكان البارثيون يتكلمون لفة فارسية ويدينون بالمزركية (المجوسية)، ومن بعد هذه الدولة المجوسية جاءت آخر الدول الإيرانية قبل الإسلام، وهى الدولة الساسانية التى تغلب عليها العرب، وانتشر الإسلام بسرعة فى فارس وازدهرت حضارتها الإسلامية الى مرتبات عالية من التفوق خلال العهد العباسى بصفة خاصة .

وبضعف الخلفاء العباسيين أصيبت الدولة بعدة انقسامات سياسية وظهرت عدة أسرات شبه مستقلة في مختلف ارجاء العالم الإسلامي : كالأسرة الطاهرية ، والصفارية ، والسيامانية ، والبويهية ، والسلجوقية ، واخيرا دهم فارس غزو خطير شنه المغول ، فاستولوا عليها ثم لم يلبثوا أن استولوا على بغداد نفسها ( ١٢٥٨ ) لتنتقل الخلافة العباسية بعد ذلك الى القاهرة (١) ، بينما أصبحت تحت حكم وثنى مفولى شديد العداء للإسلام وللمسلمين ،

واذا كان المفول قد فتحوا فارس بالسيف، فقد اخضعت الحضارة الإسلاميه عؤلاء النزاة لها حتى أسلم الملك المفولي غازان وبدأت البلاد الفارسية تسترد تدريجيا بعض

<sup>(</sup>١) ستستمر بها حتى ١٥١٧ ثم تخفت أصواتها ليدعى من بعد العتمانيون أنهم هم ورثة الخلافة العباسمية الشرعيين ·

مكانتها في مجالات التقدم الحضاري تحت حكامها الايلخانيين (المغول) ، وكان من أبرز مظاهر هذا التقدم ظهور الشاعرين الكبيرين جلال الدين الرومي صاحب كتاب المثنوي الذي يعتبر أساسا للتصوف الفارسي ، « وسعدي الشيرازي » صاحب « كلستان » وهو ارفع أنواع النثر الفارسي ، أو بمعنى آخر لقد أصبحت الحضارة هناك إسلامية فارسيسية .

تعرضت إيران لموجة مفولية جديدة على يد تيمورلنك الذى استولى على فارس فى العقد الأخير من القرن الرابع عشر • وكانت دولته التى أسسها بالسيف والنار تركية دات حضارة إيرانية •

ولم تلبث امبراطورية تيمورلنك أن تفككت بسرعة بعد موته ( ١٤٠٤ م/٧٠٨ هـ )، قافادت قبائل « القره قوينلو » من هذه الفرصة واستولت على اذربيجان وانحدروا الى اصفهان والعراق وظلوا يحكمون فارس والعراق حتى قضت عليهم قوة قبلية أخرى هى « الآق قوينلو » في ١٦٦١ م/ ١٨٧٨ هـ ، بينما كان القسم الشرقى من إيران تحت حكم شاه رخ بن تيمورلنك ، وكانت عاصمته في هراة وأخيرا استطاع اسماعيل الصفوى أن يصفى الموقف كله في فارس لمصلحته مؤسسا الأسرة الصسفوية ( ١٥٠٠ ) التي تعتبر بدايتها بداية لتاريخ فارس الحديث ، وهذا ما سنفصله فيما يلى ،

# ظهور الأسرة الصــفوية:

ففى الوقت الذى أصبحت فيه فارس ، خلال حكم أسرة الآق قوينلو ، مرتما للحروب بين المطالبين بالعرش وبالولايات ، كانت تنمو في الشمال ، في منطقة (اردبيل) اسرة تركية تخصصت في الوعظ على أساس الفكر الشيعى وعرفت باسم الأسرة الصفوية التي يقال أن نسبها يرتفع الى الإمام موسى الكاظم وتنتسب الأسرة الصفوية الى رجل تقى ورع هو صفى الدين الذي توفي ( ١٣٢٨ م ) ، وكان ابنه — صدر الدين — لا يقل عنه تدينا ونشاطا من أجل نشر المذهب الشيعى وتعاليمه ، ولقد حظى خوجا على (حفيد صفى) بمقابلة تيمورلنك ، واستطاع الشيخ أن يحصل منه على عفو عن الأسرى الأتراك الذين كانوا لديه () ، ومن نسل هؤلاء الأسرى من لعب أدوارا هامة في تأسيس الدولة الصفوية وتثبيت اركانها ،

<sup>(</sup>١) انتصر تيمورلنك خلال عملياته الاجتياحية على السلطان التركى العثماني في موقعة انقرة وحبسه في قفص (١٤٠٢) .

وتوانى بعد ظهورهما عدد من رجال الدين من الأسرة الصفوية اتصفوا بالقدرة على المشاركة فى الأحداث السياسية فى المناطق التى يقيمون فيها وبالقيام بأعمال تخلد ذكراهم ولكن كان نشاط جنيد هو المهد لتأسيس أسرة صفوية حاكمة •

كان جنيد يسعى الى تكوين عصبية مذهبية مرتبطة به ، فاجتذب العسديد من الاتباع ، وأصبح يشكل قوة محلية قادرة على العمل - عندما تسنح لها الفرصة - ضد الحكومة القائمة حينذاك الأمر الذى أقلق أمير القره قوينلو حتى أمر بنفيه خارج البلاد •

وحينذاك كانت هناك منافسة محتدمة بين قوة القره قوينلو ـ التى كانت تعانى آخر أيامها ـ والقوة الصاعدة على حسابها (الآق قوينلو) • فذهب جنيد الى اوزون حسن (حسن الطويل) زعيم الآق قوينلو في ديار بكر ، فرحب به الرجل على اعتبار انه معول هدم للقره قوينلو • وأقام لديه حوالى ثلاث سنوات (١٤٥٦ ـ ١٤٥٩) وزوجه من اخته واتصل جنيد كذلك بالسلطان العثماني •

وتابع حيدر نشاط أبيه جنيد وتزوج من أبنة حسن الطويل في منفاه ، بل شارك في أحداث المنطقة وجمع حوله أعوانا من التركمان ، ولم يلبث أن لتى مصرعه في بعض الصدامات التي وقعت في منطقة شيروان ( ١٤٨٨ ) .

وبدات سلسلة من الاضطهادات للأسرة خرج منها اسماعيل الصفوى وقد صقلته التجارب وجعلته قادرا على الانتقال منمجال الحركات المحلية الى مجال الحركات المامة •



# فارس في عهد الشناء اسماعيل الصفوى ( الدولة الصفوية في دور التأسيس )

### اعتلاء الشباء اسماعيل العرش:

كان اسماعيل يدبر أموره على اساس أن القوة السياسية يجب أن تعتمد على قوة عسكرية مخلصة تربطها به وشائج عقائدية متينة تجعلها مستعدة للاستماتة في الدفاع عن قائدها وعن معتقداتها •

وحيث أن العصر كان عصر العصبيات العشائرية (۱) ، وإن المذهب الشيعى كان قد بدأ ينتشر في البلاد حينذاك ، وحيث أن اسماعيل كان من أصل تركى ، فقد أصبح من اليسير عليه أن يعتمد على قوى عشائرية تركية (۱) متعهبة للمذهب الشيعى • وكانت هذه الصفات متوفرة في القبائل التركية الساكنة فيما وراء القوقاز عند الشماطىء المجنوبي لبحر الخزر والى الغرب من خراسان وهذه القبائل عرفت باسم (القبائل السبعة) وهي :

۱ \_ اوستاجلو ، ۲ \_ شاملو ، ۳ \_ نکالو ، ٤ \_ بهارلو ، ٥ \_ ذو القدر ، ۲ \_ قاجار ، ۷ \_ افشـــار ·

وكانت هذه القبائل قد هاجرت من أواسط آسيا في أول الأمر مع من كان يهاجر من السلاجقة وأصبحت فيما بعد دعامة من دعائم الشاه اسماعيل أولا ، ثم سندا رئيسيا للأسرة الصــــفوية .

جمع اسماعيل لنفسه قوة عسكرية ليقوم بأولى عملياته التى مهدت له الطريق

<sup>(</sup>۱) كانت أهم العشائر المؤثرة فى تاريخ إيران هى : عشـــائر البختيارى واللار والقشقاوى والأكراد والبلوش ·

<sup>(</sup>٢) كان الأتراك مشهورين بتعصبهم للمذهب السنى فيما عدا اتراك تلك البقاع الواقعة الى الشمال من إيران لظروف خاصة بهم ٠

الى عرش فارس ، وكان حينذاك لا يزال فتيا · فشن أول حملة ضمه باكو وشمه اقة Shamaka · وكان يهدف من وراء عجومه عليهما أن يؤسس لنفسه اقليما يستطيع أن ينطلق منه الى ما وراءه ·

نجحت العمليات العسكرية الأولى التى قام بها فضاعف من قدراته العسكرية ، وبدأ يهاجم قوات الآق قوينلو ، وكانت هذه تعانى خلال العقد الأخير من القرن الخامس عشر فترة الاحتضار رغم اتساع ملكها من إيران الى العسراق ، وانتصر اسماعيل على (الوند) امير الآق قوينلو ، وزحف بعد ذلك الى تبريز واستولى عليها واعلن نفسه هناك «شاها » على فارس ، ثم انتصر بعد ذلك بوقت قصير على «الشاه على مراد » أخى «الوند » ولما استسلم اليه أعدمه (١٩٩١) وانتهت الآق قوينلو كأسرة حاكمة في إيران ،

کان ارتقاء اسماعیل عرش فارس یختلف فی طبیعته عن ارتقاء أی من شهه الایلخانیین ، او الجلائریین او من زعماء القره قوینلو ، او الآق قوینلو عرش فارس ، فقد کان اسماعیل یجمع فی نفسه صفة الشاه و (المرشد الأکبر) للدعاة للمذهب الشیعی الاثنی عشری ، فهو زعیم روحی و دنیوی فی آن واحد ، واتخذ من السیف والقلم والدعوة باللسان أسالیب متكاملة لتحقیق أهدافه الخاصة والعامة ، ومن هنا كانت أهمیة حركته واعتلائه العرش الفارسی، فاتخذ من المذهب الشیعی الاثنی عشری مذهبا رسمیا للدولة ، واخذ یوطده فی داخل فارس ،

كان ارتقاء الشاه اسماعيل عرش فارس ، لا يعنى أن الأمور قد توطعت ، أو أن طموحه البعيد قد توقف عند هذا الحد، ومن ناحية أخرى كانت الأمور من حولة تسير فى اتجاهات تفرض عليه أن يصطدم بها أو يعمل على تطويعها واخضاعها ليستمر مع أهدافه وآمـــــاله .

فبصورة عامة كانت القرى المعادية للشاه الصغوى تحيط به · وكان عليه ـ الى جانب الوصول الى حدود آمنة ـ ان يشبع حماسه الدينى على حساب القوى الأخرى المناهضة للمذهب الشيعى · وكانت هذه القوى المناهضة تحيط بدولته من اكثر من جانب · وكان هو معنيا عناية خاصة بنشر المذهب الشيعى ، لا بين من مصادقه فقط ، وانما في اراضى أعدائه أيضا ·

ويجدر بنا أن نحدد هذه القوى المحيطة بفارس عند مطلع حكم الشباه اسماعيل : .

- (1) فمن الغرب كان يوجد العراق ، الذى لاذ به مراد بن يعقوب آخر أمراء الآق قوينلو الله عما للعراق من مكانة مذهبية خاصة فى قلوب الشيعة والى الشمال الله كانت توجد أمارة تابعة أيضًا للآق قوينلو يطمع فيها الشاه اسماعيل وهى أمارة البستان وكان عليها علاء الدولة •
- إن ومن جهة الشمال والغرب كان الأناضول قلب الدولة العثمانية الفتية ، بلادا تركية سنية مجاهدة في البلقان ضد القوى الأوروبية .
- إ ج ) في مياه الخليج العربي في أقصى الجنوب الفسربي من بلاده ظهر الأسسطول البرتفالي بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح كقوة تتحكم في مقدرات الخليج بأسره •
- لا د) من الشمال الشرقى كانت توجد قبائل الازوبك بزعامة محمد الشيبانى الشديد البأس · وكان يسيطر على خراسان وعلى أجزاء من شمال شرقى فارس ·
- إ والى الشرق توجد القبائل الأفغانية الشديدة المراس النازلة في مناطق صحيحة المسحسلال

### نشاط اسماعيل الصفوى في اتجاه الغرب:

كان على الشاه اسماعيل أن يصفى دولة الآق قوينلو سيواء فى داخل فارس أو لخارجها • وكانت هناك منطقتان احداهما العراق الذى اعتصم بها آخر أمراء هذا البيت المتداعى وهو مراد بن يعقوب ، والمنطقة الأخرى هى البستان التى كانت أمارة صغيرة كا ولكن هامة ، تحت حكم علاء اللولة •

وكانت حملة الشاه اسماعيل ضد علاء الدولة من أولى حملاته الهامة فيما وراء فارس وقعت هذه الحملة في عام ١٥٠٧ ، وتغلب فيها الشاه على الأمير ، واصبح هو المتنفذ في الامارة •

ومنذ تفوق الشاء اسماعيل الصفوى في البستان أصبح محتكا احتكاكا مباشراً بأكبر قوتين في هذا القسم من الشرق الأدنى : ( الأتراك العثمانيين ، والمماليك ) • وكان

العثمانيون يمتدون من طوروس والأناضول الى قلب أوروبا الشرقية وكانوا في جهاد ضدها ، بينما كان المماليك يمتدون من طوروس والشام حتى مصر والحجاز ، وكانوا في زجهاد ضد البرتفاليين في المياه الجنوبية الإسلامية ، فبدأ الشاه اسماعيل بالاستيلاء على العراق (١٥٨) .

وكان استيلاء الشاه اسماعيل على العراق من اهم العوامل التى وجهت أنظار الدولة العثمانية نحوه ، وتحرك ضلعه السلطان سلطان سلطان موقعة جالديران ١٥١٤ (١) ٠

اكتفى السلطان العثماني سليم الأول بهذا الانتصار الكبير ، ولم يشأ أن يتوغل في قلب الهضبة الإيرانية وذلك لعدة أسباب :

- 1 \_ كانت وعورة مسالك الهضبة تعطى للشاه اسماعيل فرصة للنيسسل من الجيش العثمانى فتهدد بضياع ثمرة النصر على السلطان سليم وتطيل أمد الحرب الأمر الذي يعطى لمماليك مصر فرصة لاحراج مركز العثمانيين العسكرى والسياسي في المنطق \_\_\_\_\_\_ .
- ٢ وقوع نوع من التمرد بين صفوف ضباط الجيش العثماني على متابعة الحرب في فارس بعد أن حقق السلطان هدفه وخض شوكة اسماعيل الصفوى .
- ٣ ــ أن السلطان سليم الأول نفسه كان يرى أن العمل في الجبهة الشامية ــ المعرية
   هو الذي يجب أن يستقطب كل جهوده .

ادى هذا الى ان يستمر الشاه اسماعيل الصغوى قويا فى داخل إيران ولكن مكانة العكم الفارسى فى العراق كانت قد اهتزت بعنف فى بفداد • فقد أعلن حاكمها الولاء للسلطان العثمانى سليم الأول ، واصدر السلطان العثمانى مرسوما بذلك • ولم يستطح الشاه اسماعيل الصفوى أن يقوم بعمل جدى ازاء العراق حتى توفى ١٥٢٤ •

مما سبق يتبين لنا أن هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى في معركة جالديران كانت القاسية ، ولكنها لم تكن قاتلة • ومن ناحية أخرى كان الحكم الصفوى يقوم على أساس

<sup>(</sup>١) أنظر الباب الأول •

عقائدى مذهبى • ولذلك لم يلبث ان استعاد الشاه كيانه ، وجمع جيشه ، واستعد لمناوشة العثمانيين ، وان كان أضعف من أن يخوض الحرب المكشوفة مرة أخرى ضد العثمانيين • وشبعه على ذلك أن السلطان العثماني لم ينتظر طويلا بعد جالديران اذ اقحم السلطان سليم حربا على مماليك مصر وبعد انتصاره عليهم في موقعة مرج دابق ١٥١٦ ، تتبعهم الى مصر حتى استولى عليها • فكان غياب السلطان سليم في مصر وطول مدة الحرب بين العثمانيين والمماليك (١٥١٧/١٥١٦ ) من أهم العوامل التي شجعت الشاه اسماعيل على التحرك مرة أخرى ضد السلطان سليم ويعلل عدد كبير من المؤرخين عودة السلطان سليم من مصر الى الأناضول في وقت مبكر بأنه كان يريد العمل على علاج الوقف الناشيء عن تهديد الشاه اسماعيل الصفوى للأناضول اثناء غيابه عنه •

ويبدو أن مجرد عودة السلطان سليم من مصر الى الاستانة منتصرا كان كافيا لأن يكف الشاه عن مناوراته على المحدود الفارسية — التركية حتى لا يعرض نفسه لحملة شاملة عثمانية آخرى لا أن الشاه لم يتوقف عن البحث عن حلفاء له ضهه الدولة العثمانية التى أصبحت القوة الكبرى التى تحول بينه وبين الوصول الى البحر المتوسط وكان مستعدا لأن يتحالف حتى مع البرتغاليين أشد القوى خطرا على العالم الإسلامي حينذاك ومكذا بينما كان البرتغاليون يخشون من وجود جبهة إسلامية قوية ضدهم في المياه الإسلامية وبعدوا أن هنه على من يريد أن يتعاون معهم ومع أن ملك هرموز المجزيرة الصغيرة التى أضيرت بشدة في اقتصادياتها التجارية بمجيء البرتغاليين وضع نفسه تحت سيادة الشاه لعل الأخير ينقذه من سطوة البرتغاليين المريعة الا أن الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشديد على الأتراك العثمانيين في مقدمة أية تسوية أو تحالف مع البرتغاليين فلا غرو أن وافق على أن تظل هرموز تحت السيطرة البرتغالية في مقابل حصوله على الاحساء ولكن حتى هذه الفرصة لم يتحها البرتغاليون لحليفهم في مقابل حصوله على الاحساء ولكن حتى هذه الفرصة لم يتحها البرتغاليون لحليفهم الشاه وكانت النتيجة أن ساعلت سياسة الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالي على الخليج العهسرين.

# الشاه اسماعيل والأوزبك:

كانت سيطرة الشاه اسماعيل على إيران في ١٥٠٠ لا تعنى أنه أصبح سيد البلاد كلها، بل ظلت الأجزاء الشرقية ، والشمالية الشرقية وخاصة خراسان بعيدة عن متناول

حكمه ، ولهذا كان طبيعيا أن يعد العدة لكى يضع يده على كل فارس · وأدى هذا الى أن، يضطدم الشياه بقوة فتية ناشئة الى الشيمال الشرقى منه وهى قوة الأوزبك (١) بزعامة محمد الشيسيبانى ·

كانت قبائل الأزبك الرحالة تموج في المناطق الشمالية الشرقية من فارس • وكانت وثنية ثم اعتنقت الإسلام على المذهب السنى • ونظرا لتفكك هذه القبائل لم يكن لهـــا تاريخ واضح حتى اذا ما استطاع (محمد الشيباني) أن يسيطر على قسم كبير منها برزت هذه القبائل في تاريخ المنطقة •

ويعتبر محمد شيبانى من اشهر زعماء الأوزبك ، ويطلق عليه أيضا ( شاه بخت / أي ملك الحظ ) • ولقد كانت تسنح له فعلا فرصا طيبة لابراز تفوقه ، وكانت له مهارة في انتهاز هذه الفرض ، والاقدام عليها بجراة وقوة ، والجرأة والقوة هي من طابع الزعماء الذين يتولون أمور قبائل أو عشائر ، خاصة في ذلك الوقت .

استطاع محمد شيبانى ان يبنى – معتمدا على قوة رجال الأوزبك – ملكا لنفسه على حساب الدولة انتيمورية المحتضرة – وبذل جهودا كبرة حتى استولى على سمرقند ( ٩٠٦ هـ / ١٥٠٠ ) • ولكن سمرقند – عاصمة الأسرة التيمورية المحتضرة – كانت قد استنجدت بظهير الدين بابر – امبراطور المغول فى الهند (٢) – وهو أيضا من سلالة تيمورلنك • فلبى بابر النداء وصعد بجيوشه من الهند حتى سمرقند ، وخلصها من يد محمد شيبانى ورجال الأوزبك •

لم يكن شيبانى بالقائد الذى يتقاعس بعد الفشل ، وانما كان شمسديد الاصرار ، خاصة وأن هناك من العوامل ما شبعه على أن يخوض جولة أخرى ضد بابر وجيوشه . وفي هذه الجولة الثانية كان النصر حليف شيبانى رغم استماتة بابر ورجاله في القتال . وسقطت سمر قند للمرة الثانية في يد شيبانى ودالت دولة التيموريين منها نهائيا .

وتابع شیبانی خطواته التوسعیة ، فمد سیطرته علی ( هراة ) فی ۱۱ محرم ۹۱۳ / ۲۶ مایو ۱۵۰۷ واستولی کذلك علی خراسان ۰

( ۱۸ - الشعوب الاسلامية )

<sup>(</sup>١) كلمة أوزبك تعنى (سيد نفسه - أي المستقل) ٠

<sup>(</sup>٢) أنظر الباب الثالث من هذا الكتاب ٠

وهكذا أصبح شيبانى وجها لوجه أمام قوة فتية جديدة فى إيران (الشاه أسماعيل) 
عكره أن ترى خراسان بالذات تحت حكم الأوزبك • فقد كان هناك تراشق مذهبى متطاول 
بين علماء (ما وراء النهر) السنة ، وعلماء إيران الشيعة ، وأصبح الصراع بين شيبانى 
والشاه ، لا على الأرض فقط وانما كذلك كان صراعا عقائديا ، كل منهما يعتقد أنه هو 
الذى يسير على الحق • وأخذ محمد شيبانى فى استعلاء ظاهر يدعو الشاه اسماعبل الى 
العودة الى (إجماع أهل السنة) ، مهددا أياه بحسرب ضروس فى قلب أيران ذاتها • 
وأصبحت الحرب لا مفر منها ، وشرعت قوات الأوزبك تهاجم أطراف إيران الشرقية 
وتتوغل فى البلاد (١٥٠٨) •

وبينما كان الشاه اسماعيل يعد قواته للزحف شمالا لملاقاة جيش الأوزبك بقيادة محمد شيبانى ، وقعت عدة تطورات سريعة احرجت مركز زعيم الأوزبك أيما احراج فقد الا اهالى فيرزكوه على شببانى ، وهؤلاء كانوا عبارة عن قبيلة إيرانية تقطن منطقة وعرة جبلية أعجزت شيبانى عن اخضاعها ، بالاضافة الى ذلك وقعت عدة اضطرابات ساعدت على تشتيت قوات شيبانى ،

كان شيبانى يتصف بالجرأة والاقدام ، ولكنه فى نفس الوقت لم يكن على مستوى عدوه اسماعيل من حيث الخداع والتكتيك ، فاستغل اسماعيل صفات الجرأة والاقدام فى شيبانى وجره الى ميدان معركة سيطر عليه اسماعيل بقواته سيطرة كاملة حتى اباد جيش شيبانى ، وسقط شيبانى نفسه فى المعركة ، لتدفن بقاياه فى مدرسته التى بناها فى سدر قند ( ١٩١٩ هـ ــ ١٥١٠ م ) .

ويعتبر شيبانى فى نظر عشائر وسلط آسيا شهيدا ، وقصص بطولاته واستماتته فى القتال جعلت اسمه علما من أعلام تاريخ المنطقة ، ولا يزال قبر ميزار على اعتبار أنه من أعظم الشهداء •

و يعتبر شيبانى آخر الفاتحين العظماء الذين ظهروا كقادة لعشائر قوية فى وسط آسيا : قادرين على تكوين امبراطورية كبيرة ، من أمثال جنكيز خان ، وتيمور لنك ، وكان شيبانى فعلا يتخذ من جنكيز خان مثله الأعلى ، ففى رسالة بعث بها الى اسماعيل الصفرى يتهدده و يتوعده قال :

« أنا ورثت السيف والملك من جمعه جنكيز ذائع الصيت ، قان لم تقنع بعكار الشيحاذ فعليك أثم ما تفعل » •

وبسقوط شبيباني ضعفت دولته ، وتعرضت لأخطار كبيرة من جانب الهند زفارس. على حسد سسمواء •

فلم يتخل بابر ــ امبراطور المغول ــ عن الاستحواذ على سمر قند وطن أجداده ، وكان مستعدا لأن يعيد الكرة بعد الكرة ، وأن يضع يده فى يد القوى الأخرى المسلدية للأوزبك . وكان الشاه اسماعيل الصفوى مستعدا لأن يضع يده فى يد امبراطور الفول ، وغم اختلاف المذهب .

فقد اتفق الشباه استماعيل مع بابر - امبراطور المغول - على أن يزود جين المغول. بما يلزمه من مؤن خلال العمليات العسكرية ضد الشيبانيين • فزحفذ بابر على رأس جيش كبير ، واستولى على سمرقند مرة أخرى ، الا أن قائد الأوزبك الجديد آن رجلا صعب المراس عرف كيف يستغل ظروف المنطقة لصالحه •

كان عبيد الله قد تولى زمام الأمر ، واعد جيش الأوزبك ليخوض معركة كبيرة ضد جيش امبراطور المغول قرب بخارى ، وهناك أنزل عبيد الله خان هزيمة قاسب بجيش بابر ، استعاد في أعقابها عبيد الله خان مدينة سمر قند (٩١٨ هـ – ١٥١٢ م ) .

كانت هزيمة بابر تلك تعنى أن الأوزبك استعادوا قدرتهم على توجيه الضربات الى الأجزاء الشمالية الشرقية لإيران، هذا فضلا عن أن تلك الهزيمة كانت تعنى كذلك ضياع آمال الشاه اسماعيل في السيطرة على تلك الاقاليم الشرقية واذا كانت الآمال معقودة في تحقيق هذا الهدف على تحالف قوى بين امبراطور المغول ، والشاه الفارسى و فان تحقيق تلك الآمال سيصبح بعيد المنال لو تمكنت القوات الأوزبكية من الانفراد بالجيش المفولي وارغامه على الانسحاب من الحرب و

وكان الشياه اسماعيل الصفوى يدرك قيمة هذا التعاون ، ويدرك أن هذه العرصة على جانب عظيم من الاهمية ويجب انتهازها لقيام تعاون عسكرى كبير بين المفول والعرس قبل أن يصبح عبيد الله خان في مركز يستطيع منه أن يرغم المغول على الخروج نهائيا من الحرب أو أن يصبح قادرا على أن يضرب هذا الطرف تارة وذاك تارة أخرى .

لهذا كله أسرع الشاه اسماعيل الى ارسال النجدات القسوية الى جيش بابر والتقى الحليفان فعلا عند « ترمذ » ، وبدا أن كفة الحرب ستتحول بسرعة ضد عبيد الله خان ولقد كان الأمر كذلك فى البداية وأحرز الحليفان نصرا عندما استولت جيوشهما على مدينة « قارشى » ولكن كان الاستيلاء على هذه المدينة وما وقع لحاميتها على يد « نجم ثانى » — القائد الفارسى من العوامل التى أدت الى تحول جوهرى فى الموقف .

كان قائد حامية (قارشى) من أبناء عمومة عبيد الله خان، ولما وجد أن الدفاع عنها أصبح مستحيلا ، استسلم وسلم المدينة فما كان من « نجم ثانى » الا أن قتل كافة رجال الحامية، وسكان المدينة حتى ذلك العالم الشاعر العظيم « ملا بنائى » • فكان لذلك صداء العميق لدى بابر •

حقيقة كان عبيد الله ورجاله بمثابة ألد اعداء بابر ، ولكن بابر كان مقاتلا كريما و فيا لعهوده اذا قطعها ، مقدرا للعدو الشجاع ، ومحتقرا للمنتصر المنتقم ، خاصة اذا كان انتقامه بلا مبرر ، ولقد كان انتقام « نجم ثانى » ، وانزاله سيف العقاب الصادم على المجند وغير الجند دون تمييز بين محارب وعالم ، مثار ازعاج لنفسية بابر العظيمة ، خاصة وأن بابر ادرك أن وراء تلك القسوة تعصبا منصبيا ضد السنة ، وكان بابر سنيا ، ولكن كان يحترم الى حد كبير مناهب الآخرين ، كان ينتقدها ، دون أن يهزأ منها ، كان يناظر أهلها ، دون أن يفرض عليهم رأيه أو معتقده ، ومن ثم كانت اجراءات ( نجم ثانى ) الانتقامية عاملا جوهريا في أن يعيد بابر النظر في أمر التحالف مع الشهساء اسماعيل الصهسسية وي .

لقد كان التحالف بين بابر والشاه اسماعيل تحالفا محدود الأهداف ، لمجرد كسر شوكة الأوزبك ، واستعادة بابر عاصمة التيموريين ، وكانت الأهداف العاطفية الأسرية هى التي تحت بابر على ارسال الجيوش ضد الأوزبك ، وكان بعد المسافة ، يرغمه على أن يتعاون مع القوة الأخرى المناهضة للأوزبك ، ولكن لم يكن هناك تقارب مذهبي بين المغول والفرس ، في وقت كانت فيه للفكرة المذهبية اهمية بالغة في عقد التحالفات أو شن الحروب ، لقد كان بابر مسلما غير متعصب ، كانت له آفاقه الفكرية البعيدة عن نظرية التعصب المذهبي ، بعكس الشاه اسماعيل الصفوى ولذلك طالما كانت المصلحة المشتركة

ــ وهى العمل ضد الأوزبك ــ قائمة ظل هناك تحالف بين بابر والشاه اسماعيل ، على إلا تظهر خلال ذلك مشاكل مذهبية أو انسانية بين الرجلين ·

فلما تجلت قسوة ، القائد الفارسى ( نجم ثانى ) ازاء اهل ( قارشى ) ، وأنهسا قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب لمذهبها بدا لبابر أن هسسذا التحالف مع المتعصبين يجب أن ينحل · خاصة و ن هذا لم يكن رأى بابر وحده ، بل كانت كل عشائر وسط آسيا تنظر فى وجل وخوف شديدين، الى توسع الشاه الصفوى ، اذ كانوا يقدرون أن هذا التوسع ليس مجرد ظهور فاتح جديد ، أو تولى ملك عليهم بقوة السلاح فقط ، وانما كانوا يدركون أن وراء ذلك سيفا سيكون مسلطا على رقابهم باستمرار اذا هم ظلوا متمسكين بمذهبهم السنى ،

لقد كانت الظروف تلح على بابر أن يعيد النظر في التحالف مع الشاه ، ولم يلبث أن قطع علاقاته معه وغادر المنطقة الى الهند ، ليتصارع الأوزبك والفرس عليها ·

ويبدو أن « نجم ثانى » كان قائدا مغرورا ، ولم يدرك أن قدراته العسكرية سبعد رحيل المغول ساصبحت أوهن من أن تتفسوق على الأوزبك في أرضهم • فتابع مهاجمته للقلاع الأوزبكية ، وأحرز عدة انتصارات محلية • وكان الأوزبك يراقبونه عن كثب ، ويفسحون له الطريق ليتوغل داخل بلادهم حتى اذا ما نزل في منطقة احسكم الأوزبك دراستها ، أطبقوا عليه ، وكان جنده قد أرهقهم طول المسير ، فدارت معركة كانت أقرب الى المذبحة منها الى الكر والفر وسقط ( نجم ثاني ) نفسه صريعا ، في هذه المعركة التي عرفت باسم معركة غجديوان ( ١٥١٣) .

ولكن المنتصرين في هذه المعركة لم يكونوا جيشا ضخما ، ولم يكن المنهزمون يمثلون جيش فارس كلها ، ومن ثم كان لا بد من معارك أخرى طاحنة بين الطرفين .

ادى انتصار عبيد الله خان في غجديوان الى النتائج التالية :

- ۱. ــ لقد بدا واضحا أن التعصب الدموى الشيعى ضد السنة الأوزبك يجب أن يواجه بتعصب مذهبى مماثل وكان أن تصاعدت حرب التدمير والابادة بين الطرفين •
- ٢ ــ كانت هزيمة القائد الفارسى ( نجم ثانى ) تعنى أن بلاد الأوزبك قد تحسررت من الفرس ، وفعلا أصبحت مساحة البلاد التى يحكمها عبيد الله خان بعد موقعسة غجديوان تعادل تقريبا تلك التى كان يحكمها محمد شيبانى فى أوج قوته .

٣ ـ اما وقد اسستعاد الأوزبك بلادهم ، فإن الدوافع عديدة لكى يعملوا على اجتياح اقاليم فارس الشمالية والشرقية ، وخاصة خراسان ، وفعلا بدأ الضفط الأوزبكى الشديد على تلك الاقاليم في وقت كان فيه الشاء اسماعيل يواجمه أدق فترة في تاريخ حكمه عندما تولى السلطان العثماني سمسليم الأول العرش في ١٥١٢ وشن حملته ضد الفرس وانتصر عليهم في موقعة جالديران ( ١٥١٤) .

وقبيل وقوع هذه المعركة كان هناك زحف كبير يقوم به الأوزبك في أقاليم فارس الشرقية · ودخلت جموع الأوزبك خراسان وأخذوا يخربون مدنها وقراها وينهبونها ·

ولكن بعد هزيمة جلديران تغير الموقف · فقد أصيب الجيش الفارسى بضعف شديد ، اذ تحطمت قوته الرئيسية في تلك المعركة · وكان المعتقد ان عبيد الله خان سيجد الطريق الى النصر بعد ذلك ب سهلا · وفعلا قام جيش الأوزبك بزحف كبير في اتجاه فارس واستولى على ما هو شرقى هراة ، ثم ضرب الحصار على هذه المدينة ذات الموقع الاستراتيجي الهام بالنسبة لفارس بصفة خاصة · ولقد ابرز الأوزبك الكثير من ضروب الشجاعة والجرأة التي اتصفوا بها ، كما كان الحماس المذهبي يحثهم على العمل على تقويض القوى الشيعية التي تتصدى لهم وضربها بشدة ، ونهب الأراضي التي تقع تحت ايديهم وتخريبها · ورغم كل هذه الجهود ، لم يحرز الأوزبك نصرا واضحا · ومع هذا ساروا في عملياتهم التدميرية وزادوا منها في أعقاب وفاة الشهياء اسماعيل الصفوى في ١٥٢٤ م ·

وأغلب الظن أن الأوزبك اعتقدوا أن وفاة الشاه اسماعيل ستهز كيان فارس هزا عنيفا ، وأن دولته ستتقوض من الداخل ، وأن الفوضى ستجتاحها فتكون فرصة للاجهاز عليها بواسطة جيش الأوزبك ، أو على الأقل يكون فى استطاعة الأوزبك أن يضموا اليهم أقاليم شرق فارس التى يتطلع اليها زعماء الأوزبك باستمرار ، ولهذا شن عبيد الله خان حملات ضارية استولى بها على « مرو » و « مشهد » و « استراباد » ، ولكن دون أن يحرزوا نصرا يفتح أمامهم الطرق المؤدية الى قلب فارس ،

والسبب في هذا يرجع الى أن الأوزبك بالفوا جدا في النتائج المترتبة على وفساة الشماء اسماعيل الصفوى ، ولم يدركوا أن الرجل كان من بناة الأمم ، وأن الأسس التي

أقام عليها دولته كانت كفيلة بأن تستمر من بعده وأن تمد خليفته بمقومات النهوض من الكبوة ، والظهور مرة أخرى كقوة كبيرة فى المنطقة ، هذا فضلا عن أن مقومات فارس الطبيعية والبشرية والاقتصادية قادرة على اعادة تكوين نفسها كلولة بعد كل تدمور ، ولذلك سيعود الصراع عنيفا بين الفرس والأوزبك بعد وفاة الشاه اسماعيل ، وسيتولى قيادة فارس فى الجولات القادمة ابنه طهمسب .



#### الشـــاه طهمسب

## 1017 - 1018

## علاقة طهمسب بالأوزبك والعثمانيين:

تولى طهمسب العرش على قاعدة وراثة الابن لأبيه ، وكان لا يزال فى العاشرة من عمره ، واستمر فى حكم البلاد زهاء نصف قرن اذ توفى فى (١٥٧٦) ، ومن ثم كانت مدة. حكمه طويلة وهى ميزة هامة حينذاك .

ونظرا لصغر سنه ، كان طبيعيا أن يتولى زعماء (القزلباش) مهمة إدارة الدولة حتى يتولاها هو بنفسه ، وفي مثل هذه الظروف يكون هناك أكثر من زعيم ، وأكثر من راى ، وأكثر من واحد يريد أن ينفرد بالأمور ، ومع هذا كله استطاع طهمسب بعسه سنوات قليلة أن يشارك مشاركة فعلية في توجيه أمور البلاد، وبدأت الأمور الداخلية تأخذا شكلا مستقرا يؤكد تحرك الدولة الفارسية ضد القوى المعادية لها سمسواء في الشرق (الأوزبك) أو في الغرب (شاه بغداد) ذو الفقار الكردى ،

وكما تناولنا أوجه نشاط الشاه اسماعيل في اتجاه الشرق وفي اتجاه الفسسرب سنتناول نشاط طهمسب كذلك ضد الأوزبك (الشرق) وضد العراق (الغرب) "

كانت حملة طهمسب على الأوزبك من أولى جهوده خــارج إيران وكانت معظم، الظروف غير مواتية لاحراز نجاح كبير، ولكن عبيد الله خان، كان يدك أن ارتقاء طهمسب العرش وهو لا يزال صغير السن سيدفعه إلى أن يثبت ذاته وقدراته ، وإن الرجــال. الملتفين حوله كل سيحاول أن يثبت له مدى اخلاصه للعرش عن طريق حملة كبيرة ناجحة ومثل هذه الحملة تكون في الغالب موجهة إلى الأوزبك على اعتبار أنهم كانوا الخطــر المباشر المهدد لفارس حينذاك •

هذا التوقع ، جعل عبيد الله خان . وزعماء الأوزبك يعملون على حشد جيوش كبير،

لمواجهة الغزو الفارسي المنتظر · وكان عبيد الله خان يرى أن الهجوم في مثل هذه الأحوال خرر له من البقاء في موقف الدفاع فقاد جيشه الى خراسان (١٥٢٨) ·

كانت هذه هى الحملة الرابعة التى شنها عبيد الله على خراسان ، لكنها اختلفت عن سابقاتها من حيث ضخامة الحشود ، واشتراك الغالبية العظمى من عشائر الأوزبك فيها ، وزحفت هذه الجيوش الى المنطقة الفاصلة بين أفغانستان وفارس (أى بين هرأة وخراسان) لتلتقى بجيش الفرس فى سهل هناك معروف باسم « جام وزور آباد » ، ووقعت المعركة ولكنها كانت موقعة من طراز جديد لم تشهده أقاليم وسط آسيا ،

لقد كان تشكيل جيش الأوزبك هو نفسه الذى كان عليه زمن محمد الشيبانى: جيش يعتمد على القوى العشائرية ، وعلى القيادة الماهرة ، والكثرة العددية ، والقدرة على الكر والفر ، والشبجاعة والاقدام ، أما الجيش الفارسى المستعد لمعركة (جام وذور آباد) فقد كان مختلفا عن ذلك الجيش الذى قاتل جيش محمد الشيبانى وعن ذلك الجيش الذى انهزم في موقعة جالديران أمام السلطان سليم العثمانى .

كانت هزيمة الجيش الفارسى فى موقعة جالديران ترجع اساسا الى أن الجيش العثمانى كان مزودا بالمدفعية وبحملة البنادق بحيث انزل هؤلاء خسائر فادحة فى جيش الشاه الفارسى • واصبح ذلك درسا وعاه الفرس • وادركوا أنهم ان ارادوا المحافظة على دولتهم ، ومتابعة سياستهم التوسعية فعليهم أن يرتفعوا الى مستوى العصر من الناحية العسكرية الى جانب التمسك بالعقيدة والمذهب • وكان الارتفاع الى مستوى العصر عسكريا يتطلب استخدام الأسلحة النارية الجيش الفارسى • وفعلا زود القادة الفرس جيوشهم بهذه الأسلحة ) واستعملوها أول ما استعملوها ضد الأوزبك فى معسركة (جام وزور آباد) •

فى معركة (جام وزور آباد) قاتلت جموع الأوزبك بكل حماس وانقضت فاتكـــة بالجيش الفارسى ، ولكن الأسلحة النارية فى كل مرة كانت تغتك بشدة بالمهاجمين ، ثم انقض حملة البنادق ، والمدفعيون على مؤخرة الجيش الأوزبكى المهاجم ، فقضوا عليها لتشيع من بعد ذلك الفوضى فى جيش الأوزبك، وهو تكتيك اقتبسه الفرس من العثمانيين واحرزوا به نصرا حاسما .

كان نصرا كبيرا للشاه طهمسب فى (جام وزور آباد) ولكنه لم يكن قادرا على أن يضرب الأوزبك فى عقر دارهم ، وذلك لأن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب نفقات ضخمة وجهودا مضنية لا يكسب من ورائها الشاه الصفوى الا أرضا معادية مرهقة لقروات الاحتلال ببنما كانت آماله هو ، وآمال قواده متجهة بقوة الى استرداد العراق من يد ذى الفقار الكردى الذى أعلن خضوعه للسلطان العثمانى فبعث الشاه بجيش كبير الى العراق استولى على بغداد وتخلص من ذى الفقرار فى ١٥٢٠ م ولكن لم يلبث أن رد السلطان العثمانى بهجوم كبير شامل أدى الى طرد الفرس من العراق ١٥٣٤ م (١) ، السلطان العثمانى بهجوم كبير شامل أدى الى طرد الفرس من العراق ١٥٣٤ م (١) ، الخطر الأوزبكى .

فى نفس العام الذى استرد فيه طهمسب بغداد ١٥٣٠ شن الأوزبك غزوة خامسة على أقاليم شرق فارس مبتدئين بهراة ومشهد واستراباد ، وأخذت قواتهم تجوس فى أرجاء خراسان زهاء عام ونصف ناهبة مخربة ، ولم يستطع طهمسب أن يلتفت الى أقاليمه الشرقية الا بعد أن توقف القتال بين الفرس والعثمانيين ١٥٣٥/١٥٣٤ .

ولا يكاد طهمسب يبعث بجيشه الى الأقاليم الشرقية حتى سارعت القوات الأوزبكية الى التراجع عنها حاملة ما تستطيع حمله من المنهوبات والأسرى ·

ان تلك الصورة من الصراع بين الفرس والأوزبك تكشف عن النواحي الهسامة التسسسسالية :

ا ـ أن الأوزبك من بعد محمد سيبانى كانوا قادرين فقط على الحفاظ على دولتهم دون أن يتحولوا من المحافظة على الدولة الى توسيعها ، فأصبح موقفهم دفاعيا أكثر منه هجروميا و وتلك الهجمات التى كانوا يشنونها على الأقاليم الشرقية الفارسية كانت أشبه بالفارات الكبيرة التى لا تهدف الى استمرار السيطرة بقدر ما تهدف الى النهب والسلب .

<sup>(</sup>۱) أنظر الصراع بين الفرس والعثمانيين الذي أدى الى استيلاء السلطان سليمان القانوني على العراق في ١٥٣٤ في الباب الأول ·

- ٢ \_ ان قدرات الدولة الفارسية انتقلت من مرحلة القوقعة بعد جالديران الى مرحلة التوسيع مستخدمة الأسلحة النارية ، وأصبحت قادرة \_ الى حد ما \_ على أن تقاتل فى الجبهتين الشرقية والغربية ومع أن طهمسب خسر العراق نهائيا ، الا أن هالله عنى أن جيشه فى الجبهة الغربية أصبح قادرا على دعم الجبها الشرقية وقادرا على أن يسهم فى منع عبث القوات الأوزبكية بتلك الأقاليم الشرقية بل وعلى نقل القتال الى قلب أراضى الأوزبك أنفسهم .
- ٣ بعد أن عقد طهمسب الصلح مع العثمانيين ، أصبحت الجبهة الفارسية الغربية آمنة ولم تعد فارس مهددة بخطر الحرب في جبهتين واسعتين في آن واحد ، بل لقد أصبح الأوربك مهددين بأن يجدوا أنفسهم فجأة معرضين لفزوات من الشرق ومن الفرب في آن واحد ، فقد أدت تدهور دولة الشيبانيين إلى أن تطمع فيها القوى المجاورة لها من الشرق ولكن استطاعت قصوى الأوزبك أن تثبت وسط همذه العواصف لفترة ليست بالقصيرة حتى واجهت الشاه عباس الأول .

ولا شك أن هذا الهدوء في الجبهة الشرقية وطول الحروب بين الفرس والعثمانيين قد حث طهمسب على عقد صلح مع السلطان العثماني سميليمان القانوني وقد كانت الظروف مهيأة لعقد صلح آماسيا Amassia في ١٥٥٤ وهو يكشف عن بعض نيات وآمال الطرفين و فتنص اتفاقية الصلح على ما يلى:

- ١ \_ تترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية ٠
- ٢ ــ تحدد حدود ولاية شهرزور (١) منعا لوقدوع الحوادث المعكرة لصفو السلطام
   بين الدولتين ٠
- ٣ ــ تأمين سلامة الحجاج الفرس الذاهبين الى زيارة العتبات الشيعية المقدسة في
   العراق والى الأراضى الاسلامية المقدسة في الحجاز •

هذه الاتفاقية على بساطتها ، وقلة موادها تكشف لنا عن الأسباب التى أدت الى نزاعات متطاولة بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين المتجاورتين :

<sup>(</sup>١) كان العراق مقسما الى عدة ولايات هي (شهرزور والموصل وبغداد والبصرة )٠.

- ١ ـ كانت الدولة العثمانية تسعى بجد لأن تطمئن على حدودها شرق الأناضول ، وكانت قارص من القلاع والمواقع الحصينة التى تعطى العثمانيين فرصا أوسع لصد الغزوات لا من جانب الفرس ، كما هو الحال فى القرن السادس عشر والسمايع عشر ، بل من جانب الروس فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر .
- ٢ ــ ان مشكلات الحدود العثمانية الفارسية كانت مثار ازمات متطاولة وكانت أعقب هذه المشكلات وأوضعها في أول الأمر هي تحديد الحدود الشمالية بين الطرفين في المناطق الجبلية التي يسكنها الأكراد .
- ٣ .. ويعتبر كذلك تأمين سلامة الحجاج الفرس الشيعة الى العتبات المقدسة الشيعية في العراق والى الأراضى الحجازية المقدسة باستمرار واحدا من أسباب المنازعات بين الطرفين لاتهام الفرس السلطات العثمانية الحاكمة وكذلك السلطات المحلية في العراق ، والعشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج الفرس ومعاملتهم معاملة سيئة ، ومع أن العثمانيين كانوا يعملون على حماية الحجاج الفرس ، لما في ذلك من كسب مالى ودخل للخزينة العثمانية الا أن أوضاع العراق العشائرية كانت تحول دون استمرار هذه الحماية فعالة ، ففي بعض الظروف تنتقم بعض العشائر الثائرة من الحكومة عن طريق مهاجمة قوافل الحجاج على قدم المساواة مع مهاجمتهم لقوافل التجار، وكان هذا يحدث سواء لقوافل الحج الفارسي أو لقوافل الحج الشرسي مي المحج الشرسي المعربة المحب الشربية المسائر المحج الشربية المسائر المحج الشربية المسائر المحج الشربية المسائر المحج الشربية المسائر المحب المسائر المحج الشربية المسائر المحب المح

سلوت العلاقات بين طهمسب وسليمان القانونى على نوع من الهسدوء • وكان الطرفان يريدان هذا الهدوء فعلا ليتفرغ كل منهما لمواجهة المشاكل الكبرى المسسئول عنها وبدت هذه العلاقات طيبة عندما فر بايزيد بن السلطان سليمان الى طهمسب ومعه عدة كتائب عسكرية ( ١٥٥٩) • ومع أن طهمسب استقبله بحفاوة الا انه سرعان ما ادرك أن الرجل لن يفيده كثيرا وأن أباه سليمان القانونى قوى الشسكيمة • ولذلك نجحت المفاوضات التى دارت بين الطرفين العثمانى والفارسى لتسليم بايزيد الى أبيه فى مقابل مبلغ كبير من الذهب وتمت الصفقة ، و دخل الذهب خزينة الشاه والقى بايزيد فى قبره بعد أن أمر والده سليمان بقتله •

حادثة آخرى بينت أن الشاه طهمسب كان معنيا بالابقاء على هسرء العلاقات بينه وبين السلطان سليمان القانونى • فقبيل وفاة طهمسب جاءه سفير من البندقية هسو فنسنتيود السندرى V.ncentiod Alessandri يحذر من أن العثمانيين يستعدون للاستيلاء على قبرص • وكان هذا فى الواقع ضربة قاسيية للبندقية جعلها تسعى الى التحالف مع أعداء السلطان بأى شكل ولما كانت أوروبا مشغولة بأمورها عن استصراخات البندقية بهاءاتجهت البندقية الى حث الفرس — أعداء العثمانيين الألداء — على التحالف معها • ولكن كانت الانتصارات العثمانية الكبيرة فى أوروبا الشرقية وفى فارس تحول دون أن يصل البنادقة الى أى نتيجة مجدية فى هذا الصدد • فلم يتحرك طهمسب رغم تشديد البنادقة على أن قبرص ان سقطت ، فان الهدف الثاني للعثمانيين سيسيكون فارس نفسيسيا •

كان الجزء الأخير من حياة طهمسب على نوع من الهدوء السياسي وكانت في نفس الوقت عوامل الفوضى والاضطراب تتجمع • وطهمسب نفســـه مسئول عن كثير من الاضطرابات التي وقعت من بعد وفاته في ١٥٧٦ م / ٩٨٤ هـ •

ففى عام ١٥٨١ م / ٩٥٧ هـ وقعت مجاعة كبيرة مروعة فى البلاد صاحبها طاعون كان يبيد بعض القوى ويخرب القوى البشرية ، ورغم هذا كله ظل الشــاه منهمكا في أشغاله الخاصة وبأمواله دون أن يلتفت الى شعبه فى هذه المحنة ،

وكانت معاملة الشباء لأولاده على نفس الأسلوب الذي كان سيسائدا لدى البلاط الإسلامي في الاستانة ٠ كانت عداوة مريرة بين الشباء واولاده ٠ ولعل ذلك كان اقسوى الأسباب في أن يلقى الشباء طهمسب مصرعه بالسبم في ١٥٧٦ ٠

تولى العرش بعد طهمسب ابنه الذي عرف في التاريخ باسم اسماعيل الثاني و وكان مكروها من أبيه ، فوضعه في الحبس ، وظل به زهاء ربع قرن وها هو بعد طول شقاء يصبح شاها ، ويصبح قادرا على أن ينفس عما عاناه من آلام السجن المريرة خلال تلك الفترة الطويلة و ان مثل هذا الشاه ينتظر منه أن يكون قاسيا فظا غليظ القلب ، حتى على أقرب المقربين اليه من أفراد أسرته وفانهال بسيفه على أفراد أسرته ، وصرع العديد من أعيان دولته ، ومثل هذه الحماقات لا تتوقف غالبا الا أذا تحركت القسوى الأخرى الخائفة من الشاه أو الطامعة في العرش و

وفعلا كانت مدة حكمه القصيرة عبارة عن سلسلة من المآسى انتهت بمصرعه هو في ١٥٧٨ ٠

# فارس فی ایام الشـــاه عباس الکبیر ۱۰۸۷ ــ ۱۹۲۹

لقد بدا مستقبل البلاد الفارسية كثيبا سواء خلال حكم الشاه اسماعيل الثانى ، أو في اعقاب مصرعه ، فقد وقعت حرب أهلية متشعبة الأطراف ، بين أولاد طهمسب وهم : (حيدر ميرزا ، اسماعيل ميرزا ، ومحمد ميرزا وابنه عباس ) ، في الوقت الذي انتهز فيه العثمانيون هذه الفرصة وبعثوا بجيشهم الى فارس واستولى على (تبريز ) وتفليس وداغستان (١٥٩٠ م / ١٩٩ هـ ) ، حقيقة بذل القواد الفرس جهودا كبسيرة لاسترداد تبريز من العثمانيين ، وأن هذه الجهود لم تحقق الهدف ، ولكنها أثبتت أن العثمانيين — وقد منوا خلال ذلك بهزائم متتالية وخسهائر فادحة — انما يحتفظون (بتبريز ) لأن فارس تعانى من الحرب الأهلية ، وأنه متى توقفت الحرب الأهلية وظهر رجل قوى يمسك أمور البلاد بأسرها بين يديه ، فأن ارغام العثمانيين على الانسحاب من تبريز يصبح مسألة وقت لا أكثر ولا أقل .

استطاع عباس أن يتولى العرش وسيعرف في التاريخ باسم ( الشمال عباس الكبير) وقد حكم من ( ١٥٨٧ – ١٦٢٩ م) ( ١٩٥٥ – ١٠٣٨ هـ) أى حوالى اربعين عاما، وهو عمر طويل في تاريخ الحكام وكان يافعا عندما اعتلى العرش ، فكان تحت توجيه كبار الشخصيات الراغبة في ان يكون لها اليد الطولى في حكم البلاد ، ولكن هذه الزعامات المتصارعة كانت تعمل باسم الحفاظ على عرش الشاه عباس ، وكان اشمد المتنافسين ضراوة ( على قولى خان ) زعيم ( الشاملو ) ، ( ومرشد قولى خان ) زعيم الاوستجلو ، وادى هذا الصراع بين هذين الزعيمين الى أن يضعف كل منهما الآخر ويتمكن الشماء عباس من أن يضع الأمور تدريجيا في يده هو وحده ،

وفى مطلع أيام حكمه كان العثمانيون قد هزموا الفرس ، وتوسعوا على حسابهم فى عورستان وخوزستان بينما كان الأوزبك يقسومون بغزوات جديدة للأقاليم الشرقية

الفارسية و وجد الشاه انه بين المطرقة والسندان وأصبح مهددا بحرب في ميدانين متباعدين في آن واحد ، وهذا يعتبر خطر داهم عليه ولذلك آثر أن يعقد صلحا مع الأتراك العثمانيين عرف باسم (معاهدة فرهاد باشا) في ١٥٩٠ م . وفي هذه المعاهدة تنازل الشماه عن (تبريز) وعن سيروان بمينائها على بحر قزوين وعن جورجيا ولورستان ونصت المعاهدة على عدم قيام الإيرانيين بالاستفزازات العقائدية ، وعلى أن يبقى حيدر ميزا (ابن أخى الشاه) رهينة في الاستانة حتى لا ينكث الشاه بتعهداته والتفت الشاه عباس من بعد الى خطر الأوزبك ، ومن بعدهم التفت الى السيطرة على العراق منتهزا تمردا وقع في الحامية العثمانية في بغداد ، كما التفت الى السيطرة على هرمز منتهزا فرصة ظهور منافس خطر للبرتفاليين في الخليج العسريى ، ونعنى بذلك الانجليز وسنحاول أن نعالج هذه الموضوعات كل على حدة .

#### الشــاه غياس والأوزبك:

جاءت وفاة طهمسب فرصة كبيرة أمام الأوزبك ، بسبب التنافس الذى وقع فى البلاط الفارسي من بعده ، وهو تنافس لم يهدأ الا بارتقاء الشاه عباس الكبير عرش البلاد فاستولى عبد الله خان – زعيم الأوزبك – على (هراة) ، وأنزل الدمار بخراسان ، ثم استولى عبد المنعم بن عبد الله على (مشهد) وبها ضريح الامام الرضا فأعمل جند الأوزبك سيوفهم فى المدينة ونهبوها وأصبح عبد الله خان مسيطرا على بلاد الأوزبك بالاضافة الى هراة ومشهد ومرو فضلا عن خراسان التى تعتبر شوكة غائرة فى جسد الدولة الصفوية وكان هذا ذروة مجد عبد الله خان وبدأت الأمور تسير ضده من مختلف الجوائب:

- (أ) فقد ثار عليه ابنه عبد المنعم ووقعت البلاد في حرب أهلية ٠
- (ب) اندحرت قواته باستمرار أمام غزو عشائري من الشمال قام به (القالموق) -
- (ج) انضمام امراء خوارزم (الأوزبك) الى الشاه عباس ضعد عبد الله خان تحديث أن عبد الله خان كان يضغط بقوة على بنى عمومته فى خوارزم فتحالف هؤلاء مع الد أعداء عبد الله ، وكان طبيعيا أن يرحب الشاه عباس بهسلا التحالف الذى يهدد الدولة الأوزبكية تهديدا مباشرا ، وبدأ عبد الله خان يفقد الكثير من أرضه أمام الشاه عباس حتى مات عبد الله فى ١٠٠٦ هـ/ فبراير ١٥٩٧ فى الفترة التى كان فيها نجم الشاه عباس يصعد ،

بل لقد وقعت فتن كبيرة بعد موت عبد الله خان ، فان ابنه عبد المنعم – الفليظ القلب – لم يلبث أن قتله بعض رجاله وتصارع الطامعون من بعده على العرش • فلا غرو أن هزم الشياه عباس الأوزبك هزيمة دموية • واصبحت الدولة الأوزبكية معرضة من جراء تلك التطورات الى الانهيار • وأغلب الظن أن بقاء دولة الأوزبك لسنوات أخرى حول بخارى يرجع الى عدد من الملوك عنوا بالسلم أكثر من الحرب ، وإن كان هذا لا يعنى تعرض البلاد من وقت لآخر لحروب أهلية • ولكنها على أى حال لم يعد لها ذلك المجسد الكبر الذي كان على أيام محمد شيباني وعبيد الله •

## اخراج العثمانيين من الولايات الفارسبية:

امضى الشاه عباس زهاء خمسة عشر سنة حتى اقدم على الحرب ضحد الدولة العثمانية وقبل أن يشن هذه الحرب أبدى جهدا كبيرا في اعادة تشكيل جيشه وتزويده بمقومات جيوش العصر والا وهى الأسلحة النارية والمدفعية وأصبح الجيش الفارسى على مستوى الجيش العثماني من حيث التسلح ولكن اختلف الجيشان اختلافا لصالح المجيش الفارسي وقد كانت القدرة على نقد الذات واصلاح العيوب لدى الفرس أيام الشاه عباس الكبير واضحة بعكس حالة الاستعلاء المزمنة التى أصابت الجيش العثماني وقادته وجعلتهم يتجنبون استقدام أو استخدام الخبراء الأجانب لتطوير جيوشهم وقادته وجعلتهم يتجنبون استقدام أو استخدام الخبراء الأجانب لتطوير جيوشهم و

فقد انتهز الشداه عباس وجود أحد الضباط الانجليز وهو انتونى شيرلى Anttony فقد انتهز الشداه عباس وجود أحد الضباط الانجليز وهو انتونى شيرلى Sherley وأفاد من خبرته فى تجديد الجيش الفارسى بل اسند اليه واجبات قيادية فى

بدا الشاه عباس بمهاجمة معاقل الأتراك العثمانيين في الولايات الفارسية فاسترد منهم ( تبريز ) في ٢١ أكتوبر ١٦٠٣ ثم اديفان وشيروان وقارص وأثبت التجديد الذي أجراه الشاه عباس له في هذه المعارك فعاليته الكبرى • ثم عندما سنحت له الفرصة لكي يتوسع على حساب العثمانيين لم يتوان عن انتهاز الفرصة •

#### محاولات الشياه عباس الاستحواذ على العراق:

كان العراق تحت الحكم العثماني ، قد تأثر بسرعة بمظاهر ضعف الدولة العثمانية لخاصة من حيث ظهور قيادات عسكرية عمدت الى الاستناد على قوتها من اجل الانفسراد

بالحكم في اطار التبعية الأسمية للسلطان العثماني ، ظهر هذا في العراق عندما استطاع آفراسياب وهو كاتب من كتاب الجند في البصرة في ١٥٩٦ أن يشتري حكم البصرة من واليها العثماني ، وإن يؤسس فيها اسرة حاكمة امتدت الى ١٦٦٢ ، وعندما استطاع بلوك باشي (أي رئيس كتيبة) أن ينفرد بحكم بفداد في ١٦٠٢ / ١٦٠٤ ، فكان هذا كله نذير تطورات خطيرة في البلاد العراقية ، أذ أصبح في الامكان أن يقع تمرد يعلن انفصاله عن الدولة العثمانية ، وحدث هذا فعلا على يد بكر صوباشي مد أحد ضباط حامية الإنكشارية في بغداد ١٦٢١ م / ١٠٣١ ه ، عندما عهد بأمر اخضاعه الي جيش عثماني كبير وأدرك بكر صوباشي أنه أضعف من أن يصده فبعث الى الشاه عباس معلنا خضوعه لله ، فكانت فرصة ذهبية انتهزها الشاه وبعث بجيش كير الى العراق ،

وبسرعة أدرك بكر صوباشى أنه لن يحتفظ بمكانته تحت الحكم الفارسى ، بينما يستطيع أن يحتفظ بها لو وصل إلى تفاهم مع القائد العثمانى ، وفعال وافق القائد العثمانى على أن يحل أن يحتفظ بكر صوباشى بالحكم على أن يعلن الخضوع التام للسلطان العثمانى ، وكان بكر صوباشى مستعدا تماما لذلك وتم الاتفاق بين الطرفين ، ولكن بقى الخطر الفارسى على ما هو عليه بل لم يعترف الشاه عباس بتلك التدابير وأصر على أن العراق قد أصبح تابعا له سواء رضى بكر والعثمانيون ، أم لم يرضوا ، وشن الشاء حملات قوية ضد بغداد ولكنها لم تحرز نصرا ، فلجأ إلى استخدام الخيانة ، فدبر مؤامرة ناجحة فى داخل بفداد ضد بكر صوباشى قضت عليه وفتحت أبواب المدينة للجيش الفارسى ،

بعد أن استولى الشاه عباس الكبير على بغداد أصبح عليه أن يستكمل فتح العراق بالاستيلاء على البصرة التي كانت تحت حكم آل آفراسياب و كان الحكم الافراسيابي عميق الارتباط بالأهالي ، معتمدا على نفسه في الدفاع عن البصرة ، وكان الشاه مصرا على أن يفتح البصرة ، لأهداف اقتصادية جوهرية :

۱ ــ كان البرتفاليون مسيطرين على تجارة البصرة والقطيف والاحساء ، حتى بعد ن تعاون الشاء مع الانجليز في اخراج البرتغاليين من جزيرة هرمز ١٦٢٢ (١) • ومن

( ١٩ - الشعوب الاسلامية )

<sup>(</sup>١) سندرس هذا الموضوع بعد قليل ٠

ثم لم يكن طردهم من هرمز كافيا لأن يركز التجارة الخارجيسة في ايدى إيران ، وحيث أن الفرس لا يملكون أسطولا في مياه الخليج فقد كان من المستحيل عليهم أن يوقفوا نشاط البرتغاليين التجارى الا عن طريق حصاد برى بالاستيلاء على الموانى التي كانوا يتعاملون معها ، وبوجه خاص البصرة .

۲ ــ ان منفذ العراق ( وقد أصبح معظمه في يد الشاه ) هو البصرة ، ومن ثم لا بد من استكمال الفتح بالسيطرة عليها، والا ظلت شوكة في جنبه خاصة وأن أعداءه الألداء البرتفاليين مستعدون للتعاون مع الحكم الافراسيابي الى أبعد مدى ، لقــد كان أخراج البرتغاليين من هرمز على يد الحلف الفارسي الانجليزي ضربة قاضية للوجود البرتغالي في المنطقة وأصبح على البرتفاليين أن يبذلوا أقصى ما يستطيعونه من أجل البقية الباقية من نفوذهم في الخليج العربي .

بعث الشاه الى حاكم البصرة آفراسياب « خلعا فاخرة والقسابا معظمة يستميله اليه » وطلب منه أن يصك العملة باسم الشاه وأن يعقد أهل البصرة عمائمهم على الطريقة الإيرانية ، وفي مقابل هذا وعد آفراسياب بالابقاء على حكم البصرة في أسرته وراثيا ، وأن يعفيه من الجزية ، وأن يترك أمر تصريف أمور المدينة له بحرية ، ولكن على حد قول أحد معاصرى تلك الأحداث :

## « لم يجد رسول الشاه الا الطرد قبل اللقاء » ·

كان آفراسياب يدرك حقيقة واحدة جوهسرية هي أن الفرس لا يمكن أن يتركوه حاكما أذا ما استتبت الأمور لهم ، وأنه سيقاتلهم أن آجلا أو عاجلا ، خاصة وأن التعصب المنحبي كان وأضحا في أعمال الشاه عباس وهو أمر يرفضه آفراسياب بعنف ، وفوق هذا وذاك كان الأسطول البرتفالي قد لبي نداء آفراسياب وقدم الى البصرة وأصبحت قوى الفريقين متوازية ، فرغم التفوق العددي للفرس كان الدفاع عن البصرة والاستيلاء عليها يتطلب استخدام قوة بحرية مناسبة ( ١٦٢٥) .

واستعد الطرفان للمعركة ، ولكن الذى حدث هو عدة مناوشات دون أن يفسزو الجيش الغارسى الرئيسى البصرة ، بل ـ لأمر غير واضسح حتى الآن ـ غادر الجيش الفارسى معسكره ، تاركا الكثير من احماله عائدا من حيث الى ( ١٦٢٥/٣/١٢٣ ) ، ولم

تتبدل الأوضاع فى العراق تبدلا جوهريا الا بارتقاء السلطان مسراد الرابع عرش الدولة العثمانية وعزمه الأكيد على طرد الفرس من العراق ، ولكن هذا العسدام المروع بين العملاقين الكبيرين : الشاه عباس الكبير ، والسلطان مراد الرابع آخر السلاطين الفاتحين العثمانيين ، لم يقع اذ توفى الشاه عباس الكبير فى ( ١٦٢٩) .

شن مراد الرابع حملته الشاملة الكبرى على الفرس فى العراق فى ١٦٣٨ وتمكن من طردهم منها واضطر الفرس الى عقد معاهدة ١٦٣٩ التى تعتبر من الأسس التى قامت عليها معاهدات الحدود بين إيران والعراق فيما بعد ٠

وقد نصت معاهدة ١٦٣٩ على تحديد الحدود بين فارس والعراق على اعتبار أن بدرة وجسان ومندلى ودرتنك والسهول الواقعة بين تلك المدن وعشائر الجاف وعشائر قطور تابعة للدولة العثمانية وأن المر المؤدى الى شهرزور هو الحد الفاصل بين الدولتين الا أن صياغة هذه المعاهدة ما كان ليحسم الخلافات بين الدولتين حول الحدود فضلا عن اهمال الاشارة الى طبيعة الحدود بين الدولتين في المناطق الجنوبية وبوجه خاص منطقة (عربسيسيان) ٠

ومع ما لمعاهدة ١٦٣٩ من اهمية بالفة فى تطور العلاقات بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين فليس لدينا نسخة موثوق بها كل الثقة فالنسخة التركية احترقت خلال احد الحرائق الكبيرة التى تعرض لها الباب العالى فى الاستانة كذلك فقدت نسختها الفارسية خلال واحدة من الاضطرابات العديدة التى وقعت فى طهران وانما عثر على بعض مصوصها فى مؤلفات مؤرخين عثمانيين واخيرا عثر على نسخة منها فى ارشيف فيينا Vienna هذه صورة من صور المتاعب التى تواجه الكتابة التاريخية لإيران Vienna

ومن ناحية أخرى فان صياغة هذه المعاهدة كانت كفيلة بأن تفجر المساكل عندما تتهيأ الفرص لذلك وهذا يرجع الى أن المعاهدة كانت تنص على «مناطق حدود» أذ لم تكن عقلية الساسة الفرس أو العثمانيين قد ارتفعت بعد الى مستوى كتابة معاهدة على أساس « الحدود الدقيقة » لا مناطق الحدود • على أنه من الواضح تماما في هذه المعاهدة أن منطقة كردستان كانت ضمن العراق •

## علاقات الشاه عبس بالانجليز:

كان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، ووصول الأسطول البرتغالى الى الياه الإسلامية الجنوبية في وقت كانت قد تصاعدت فيه الأزمة بين الفرس والعثمانيين ، فلا غرو أن مد الشاه اسماعيل يد التعاون مع هؤلاء القادمين الجدد الصليبيين • ولكن كانت الكاسب للجانب البرتغالى دون الجانب الفارسى • ولم يكن هناك من قوة قادرة على كسر شوكة البرتفاليين في المياه الإسلامية الجنوبية الا اذا كانت قوة بحرية ، وفارس لم تكن قوة بحرية ، وبنلت الدولة العثمانية جهودا كبيرة لكسر شوكة البرتفاليين في المياه الإسلامية الجنوبية دون جدوى، فاكتفت الدولة العثمانية بالمحافظة على البلاد الإسلامية من الخطر البرتفالي ، تاركة أمور البحر لهم •

ولكن الدول البحرية الأوروبية الناشئة أبت أن تترك للبرتغاليين أمر احتكار المواصلات العالمية حول رأس الرجاء الصالح والتجارة العالمية مع الشرق الأقصى وحيث أن الأسطول البرتغالى كان متفوقا على غيره من أساطيل الدول الأوروبية لجأت بعض هذه الدول الى استخدام الطرق البرية للوصول الى فارس ، ومن ذلك محاولة الانجليزى انتونى جنكنسون Anthony Jenkenson .

کان انتونی جنکنسون هو المسسئول عن السفن التابعة لشركة موسسكو . Moscow Co. • ومن روسيا قام جنكنسون برحلات كشفية في اتجاه فارس نعو بخاری وخيوه • ووصل الی هناك في الوقت الذی كان فيه عبيه الله خان يستعه لفزوة كبيرة ضد اذربيجان ( ١٥٥٩ ) • ثم عاود جنكنسون الكرة في محاولة لفتح طريق للتجارة بين روسيا وفارس • ونعلا وصل جنكنسون الى شمال فارس والتقى بالشاه طهمسب في قزوين في الوقت الذي كان يستعد فيه الأخير لتسليم بايزيه الى أبيه سليمان القانوني •

دارت المفاوضات بين طهمسب وجنكنسون ، وكانت الآمال قوية لدى تجار شركة موسكو في أن يتمكنوا بالاتفاق مع شاه فارس على أن يوصلوا تجارتهم الى الهند عن هذا الطريق البرى الطويل و وتلقى جنكنسون من الشاه فرمانا يمنح الانجليز حق المتاجرة في البلاد الفارسية وأعفاهم من الضرائب ولكن لم يوضع هذا الفرمان موضع التنفيذ من

الجانب الفارسى أو الانجليزى لأسباب غير واضحة · وهناك من يقول أن السبب في هذا يرجع الى التعصب الدينى من جانب الشاه طهمسب وهذا ما يذهب اليه مارك سايكس(١) وأن كانت الشواهد السابقة واللاحقة تؤكد أن شاهات فارس ، بل وطهمسب منهم لم يكونوا يتورعون عن التحالف مع القوى الأوروبية (الصليبية) ضد الدولة العثمانية ·

ولكن هناك عوامل أخرى ساعدت على اقناع جنكنسون نفسه بأن الوقت لم يحن بعد لفتح التجارة ـ وأن ثبت امكانية ذلك ـ مع فارس عبر روسيا ، وأهم هذه العوامل:

١ \_ الاضطرابات العديدة التي كانت تتعرض لها فارس حينذاك ٠

٢ \_ انتشار القراصنة في بحر قزوين ٠

(1)

(٢)

٣ \_ ان طبيعة محاولة جنكنسون كان يغلب عليها شكل المفامرة عن كونها محاولة تجارية محددة الأهــــــداف •

وقعت بعد ذلك الاتصال بين جنكنسون وطهمسب احداث وتطورات عالمية جعلت اتصالات الانجليز بفارس تنتقل من المجال الفردى الى المجال الدولى ، وعلى رأس هذه الأحداث والتطورات:

- ۱ ـ المعاهدة العثمانية الانجليزية ۱۵۸۰: لقد كانت محاولات الانجليز لفتح التجارة مع فارس غير قاصرة على هذه الدولة الإسلامية بل كان نشاط جنكنسون في بلاط السلطان العثماني لا يقل قوة عن نشاطه لدى الشاه ، وحصل كذلك من السلطان العثماني على فرمان بحرية التجارة دون ان ينفذ تنفيذا كاملا ، ولكن تزايد النشاط التجارى الانجليزى مع الدولة العثمانية الى الدرجة التى أصبح من الضرورى وضمع اتفاقية تنظم العلاقات التجارية بين الدولتين العثمانية والانجليزية وتم هذا في معاهدة ۱۵۸۰ .
- ٢ ـ وفي العام التالى لعقد تلك المعاهدة البريطانية العثمانية تشكلت شركة الليفانت (١)
   كنتيجة لتلك المعاهدة وأخذت العلاقات الاقتصادية الانجليزية العثمانية تنمسو بسمسيرعة •

M. Sykes, A History of Persia, Vol. 2.
The Leuant Co.

٣ ـ بعد ذلك بسبع سنوات فقط هزم الأسطول البريطانى الأسطول الأسبانى (الارمادا) في ١٥٨٨ وفتحت البحار على مصراعيها أمام الأسطول البريطانى سوأء البحر المتوسط أو الالتفاف حول أفريقيا بطريق رأس الرجاء الصسالح الى المياه الإسلامية الجنوبية والى الشرق الأقصى، وتألفت في أعقاب ذلك بعدة سنوأت (أى ١٦٠٠) شركة الهند الشرقية البريطانية . Eost India Co التي سيكون لها دور ضخم في بناء أكبر امبراطورية استعمارية انجليزية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى

بعد عزيمة الارمادا وبعد أن أصبحت البحار مفتوحة أمام الانجليز ، تعددت رحلات المفامرين والتجار وأصحاب الأعمال إلى مختلف أجزاء بلاد الشرق بحثا عن الأعمال المجزية المرتب أو التجارات المربحة ، ومن بين هؤلاء المفامرين المحترفين اثنان من الأخوة مما انتونى وروبرت شيرلى Anthony & Robert Sherley اللذين رحلا الى بلاط الشماه عباس الكبير ، والتقيا به في الوقت الذي كان فيه يستعد لفزو الأوزبك ،

كان الشاه عباس الكبير على ذكاء يمكنه من أن يدرك أن (الفرنجة) أصحبحوا متفوقين في ميدان الحرب، وخاصة في ميدان الأساطيل البحرية المدججة بالمدافع، والجيوش التي تعتمد على سلاح المدفعية وكان أمام عيني الشاه عباس الكبير سلسلة من الأدلة الواضحة التي ثبت فيها أن الجيش الذي يعتمد على الأسلحة النارية هو الذي يكسب المعركة حتى ولو كان قليل العدد: كانت هناك جالديران، وهزيمة الأوزبك بفعل المدفعية، وتفوق البرتفال بفعل اسطولهم المليء بالمدافع، وتفوق اكبر امبراطور المغول في الهند بفضل مدافعه (١) ٠

لقد كان الشاه عباس الكبير في حاجة الى خبراء ليتولوا اعادة بناء سلاح المدفعية في جيشه ويدربون رماة البنادق فيه • وها قد أتى اثنان على هذه الصفات العسكرية • فأسند اليهما أمر اعادة تنظيم سلاح المخيالة والمدفعية • وكان من نتيجة ذلك أن أحسرز المجيش الفارسي انتصارات كان مشكوكا فيها بدون هذا التجديد •

ادى نجاح انتونى شيرلى فى المهمة العسكرية ، الى أن يسند اليه الشـــاه عباس

<sup>(</sup>١) أنظر الباب الثالت •

مهمة سياسية خطيرة ، ألا وهى الاتصال بالملوك الأوروبيين ، وحثهم على عقد تحالف مع شاه فارس ضد الدولة العثمانية وغادر انتونى شيرلى فارس في ١٦٠٩ مزودا بفرمانات تعطى للأوروبيين امتيازات تجارية واسعة ، وزار انتونى شيرلى بولندا وألمانيا وروما ووصل الى انجلترا في ١٦١١ ولكن هناك في انجلترا واجه معارضة شديدة من جانب شركة الليفانت البريطانية . Levant Co اذ كانت تعتقد أن جهوده السياسية والتجارية تهدف الى فتح باب التجارة مباشرة بين انجلترا وفارس بشكل يضر بتجارة الشركة في منطقة حوض البحر المتوسط ، ولقد كانت خطط (شيرلى) التجارية تهدد فعلا مصالح الشركة سالفة الذكر ، وعاد (شيرلى) الى فارس دون أن يحقق شيئا جديرا (١٦٦٣) ،

وكانت هناك اتصالات انجليزية من جهة اخرى بالشاه عباس الاول · عن طريق الجناح الانجليزى الذى وصل الى الهند عن طريق راس الرجاء الصالح واعنى بذلك شركة الهند الشرقية · فقد اثبتت الشحنات التجارية الأولى التى قامت بها هذه الشركة أن المنطقة تستطيع أن تستوعب الكثير من الانتاج البريطانى ، ولكن كانت تقديراتهم الأولية لكمية البضائع الانجليزية اللازمة لأسواق الهند مبالغا فيها حتى لقد تراكمت في الأولية لكمية البضائع الانجليزية اللازمة لأسواق الهند مبالغا فيها حتى لقد تراكمت في موانىء المهند دون تصريف الأمر الذى جعل رجال الشركة يبحثون عن موانىء جديدة لتصريف منتجاتهم ، وتطلعوا الى موانىء الخليج العربى ، على اعتبار ان فارس والعراق يمكنهما استيعاب هذا الفائض من اكداس التجارة الانجليزية ·

وكان من أسباب قلة اقبال أهالى الهند على البضائع الانجليزية ـ رغم جودتها ـ أن الأقمشة الصوفية تشكل جانبا كبيرا منها 4 بينما مناخ القارة الهندية الحار يجعل الرواج للأقمشة القطنية البيضاء الرخيصة لا للأقمشة الصوفية الغالية الثمن •

وأثناء ذلك علم رجال شركة الهند الشرقية البريطانية من أحسد الانجليز الذين خبروا فارس ويدعى Steel متيل أن مناخ هذه البلاد القارص على المرتفعات يتيح فرصا واسعة لبيع الأقمشة الصوفية البريطانية • هذا فضلا عن أن الشتاء على الهضبة الفارسية أطول نسبيا مما يتيح فرصا أوسع للاستهلاك •

لم تكن نصائح ستيل Steel بقاصرة على فرص بيع الصوف فقط بل فتح أعين

التجار الانجليز الى مجال هام من مجالات التجارة مع فارس ، الا وهي تجارة الحرير .

كان الانجليز يشترون من قبل الحرير الفارسى من حلب وكانت أسعاره هناك غالية ، وأشار ستيل Steel الى أن الاتصال المباشر بفارس يمكن الانجليز من شراء الحرير بنصف ثمنه في حلب ، فضلا عن انه يمكن بيع الصوف وشراء الحرير بثمنه ٠

التقط مدير وكالة الهند الشرقية البريطانية في سورات ( بالهند ) هذه النصيحة ، وبعث ستيل Steel نفسه وآخرون الى فارس في بعثة للتفاوض مع الشاه عباس الكبير من أجل الحصول على قرمان بحق المتاجرة في بلاد الشاه .

دارت المفاوضات بين البعثة الانجليزية والشاه فى ظروف ملائمة حيث أن الشاه كان قد حصل على مكاسب عسكرية كبيرة بفضل الخدمات التى قدمها اليه السير (انتونى شيرلى ما فى وسعه من أجل اقناع الشاه بالأرباح المجزية التى سيحصل عليها أذا ما فتح بلاده للتجارة الانجليزية •

و تتيجة لهذه المفاوضات وتلك الجهود أصدر الشاه عباس الكبير فرمانات ثلاث للانجليز و اختار الانجليز جزيرة (جسك) الواقعة على مقربة من الشاطىء الفارسى فى التخليج العربى لتكون ميناء تصديرهم واستيرادهم، وذلك لأن البرتفاليين كانوا يسيطرون على هومز ، ومستعدين لكى يضعوا ما يستطيعونه من عقبات أمام التجارة البريطانية و

ولكن التجار الانجليز كانوا يريدون كذلك أن يشتروا كميات كبيرة من حسرير فارس • وكانت تجارة الحرير تجارة يحتكرها الشاه الذي كان معنيا جدا بتصديره عن طريق الخليج العربي لسببين رئيسيين :

- ١ \_ حرمان الأتراك العثمانيين من الضرائب الجمركية التي كانوا يجبونها على تجارة الحرير المارة بممتلكاتهم ٠
- مساعى الشاه عباس الكبير للحصول على أسعار أعلى وقد عرض سير أنتونى شيرلى
   على الملك فيليب الثالث ــ ملك أسبانيا والبرتفال حينذاك ــ أن يشترى ألحرير
   الفارسي ، ولكن الملك الأسباني لم يستجب لهذه الدعوة .

وعندما درس تجار شركة الهند الشرقية البريطانية الموضوع رأوا أن الطرق طويلة

وخطيرة ، وان التجارة غير مأمونة ، بل وقد تضر بالمصالح التجارية البريطانية في اللولة العثمـــــانية ·

وعندما عاد ستيل Steel الى أصفهان كان شيرلى قد عباد اليها كذلك ، وكان مستعدا لأن يبدأ بعثة جديدة الى بلاط أسبانيا ·

والذى حسم الموقف هو أن المسئولين عن الوكالات الانجليزية فى الهند اجتمعوا فى ( سورات ) لدراسة الموقف على الأسس والظروف التالية :

١ ... الحرب الفارسية العثمانية ٠

٢ ــ مغادرة سير انتونى شيرلى فارس الى أسبانيا ، وكان المسئولون عن شركة الهند
 ١ الشرقية البريطانية يشكون فى نواياه ازاء مصالح الشركة التجارية فى فارس .

٣ ــ الحاجة الملحة الى أسواق لبيع الأقمشة ٠

قرر هؤلاء المسئولون أنه لا بد من أرسال البضائع إلى فارس كمحاولة اختبارية لعلها تنجع، وبعثوا بالسفينة جيمس James الى جسك وبدت الأمور في الخليج العربي بين الشاء والبرتغاليين تزداد تعقيد ا

فبينما كان سير انتونى شيرلى فى مدريد يفاوض البلاط الأسبانى بشأن العلاقات التجارية الأسبانية الفارسية ، كانت هناك بعثة سياسية اسبانية تزور بلاط الساه عباس الكبير وكانت هسنده البعثة برئاسسة ( دون جارسيا دى سلفاى فيجسادول Don Garscia de Silvay Figuerol ) ومكلف بالحصول من الشاه على تأكيد باحترام السيادة الأسبانية ( البرتفالية ) على جزيرة ( هرمز ) •

قابل الشاه البعثة مقابلة طيبة ، ولكنها لم تحصل منه على الغرض المنشود · فقد كان الشاه يضمر لهرمز امرا ·

لقد ادرك الأسبان والبرتغاليون ان هناك تطورات جديدة تتوالى على منطقة الخليج العربى قد تضر بمصلحتهم خاصة بعد أن علموا بأمر وصول السفينة البريطانية جيمس لا James الى جسك ، فارسلوا حملة بحرية الى هناك الا أن الصدام لم يقع لمجرد أن السفينة جيمس كانت قد غادرت جسك عائدة الى سورات ولكن بدا واضحا أن الصدام

البرتغالى الانجليزى اصبح وشيك الوقوع · فضلا عن أن الصدام الفادسى - البرتغالى كان قد بدأ فعلا بين الأسطول البرتغالى والموانىء الفارسية المطلة على الخليج العربى ·

وتحولت الأزمات المحلية بين الفرس والبرتفاليين الى هجمات متبادلة بين الطرفين حتى لقد أصبح من المعتاد أن ينهب أسطول البرتفال ميناء فارسيا ، بينما يكون جيش فارسى فى مكان آخر قد ضرب الحصار على قلعة برتفالية • وكان الفرس يركزون على طرد البرتفاليين من قلعتهم الحصينة فى (قشم) ويبحثون عن وسيلة لطردهم من معقلهم المحصين فى (هرمز) وخلال هذه الصراعات المتفرقة أدرك المسئولون الفرس حقيقة هامة وهى أن التفلب على البرتفاليين يتطلب أسطولا وحيث أنه لم يكن للفرس أسطول فى مياه المخليج العربى أصبح من اللازم أن يستعينوا بأسطول شركة الهند الشرقية البريطانية فهو الذى يمكن الإعتماد عليه فى مثل هذه الظروف التى أصبح فيها البرتغاليون يمثلون العدو المشترك للطرفين •

كان « الله وردى خان » حاكم ( اقليم فارس ) رجلا سياسيا محنكا • واخذ يحدر الانجليز من أن تقاعسهم عن تقديم المعونة اللازمة ضد العدوان البرتفالي لن يضر فقط بالعلاقات الفارسية الانجليزية ، وانما سيحرم الانجليز أنفسهم من تجارة الحرير • بل لقد عددهم بأنه سيصادر كميات الحرير التي كانت في طريقها عبر فارس اليهم •

كان هذا التهديد بالنسبة للانجليز خطيرا للفاية اذ سيحرمهم مصدر ربح وفير ، ووجدوا أن التعاون مع الفرس ضد البرتفاليين في هذه الظروف سيفيدهم لو انتهى الأمر بهزيمة البرتغاليين •

دارت المفاوضات بين الفرس والانجليز عما ستكون عليه هذه المحالفة العسكرية ، واخيرا توصل الطرفان الى اتفاقية عقدها الانجليز معالمندوب الفارسي (امام قولي خان).

#### نصت الاتفاقية البريطانية - الفارسية على:

- ١٠ ـ يدفع الفرس نصف تكاليف الحرب ويدفع الانجليز النصف الآخر ٠
  - ٢ ــ اقتسام متساو للدخل الجمركي في هرمز بعد الاستيلاء عليها ٠
    - ٣ \_ اقتسام متساو للفنائم ٠

## ٤ \_ تسليم الأسرى المسيحيين للانجليز وتسليم الأسرى المسلمين للفوس ٠

لم يكن هناك ما يمنع الشاه من أن يعلن الحرب على البرتغال ، الا أن مديرى شركة الهند الشرقية البريطانية وجدوا في شن الحرب على البرتفال حرجا كبسيرا ، اذ كانت البرتفال وأسبانيا حينذاك في حالة سلام مع بريطانيا ، ومن ثم يجب على الشركة التزام سياسة حكومتها ، ولكن هنا التزمت الشركة مصالحها أولا وقررت مقاتلة البرتغاليين فان نججوا كسبوا عطف حكومتهم لما سيحصلون عليه من أرباح ، وأن فشلوا عليهم أن يتحملوا مسئولية هذه المجازفة السياسية والعسكرية .

اتجه الاسطول الانجليزى الى هرمز اولا على احتمال أن الأسطول البرتغالى سيواجه التحدى بمثله ، ولكن الأسطول البرتغالى تجنب الاشتباك ، فصعدت وحدات الأسطول الانجليزى الى قشم وقصفت قلعتها البرتغالية حتى استسلمت ، ثم عاد الأسطول الانجليزى الى (هرمز) وخاض معركة كبيرة ضد الأسطول البرتغالى فى الوقت الذى كان فيه جيش برى كبير فارسى يستولى على الجزيرة قطعة قطعة ، وانتهت المحسارك باندحار البرتغاليين ( ١٦٢٢ ) وانتقلوا من هرمز الى مسقط ولكن لم يلبث أن تعاون الهولنديون سالوافدين الجدد سمع الانجليز ضد البرتغاليين ومع أنهم لم يكسبوا معركة حاسمة سالا أن قوة البرتغاليين أخذت فى التدهور وخاصة بعد أن طسرد ( اليعادبة ). البرتغاليين من مسقط فى ١٦٥٠ م ،

لقد بدأ الشاه عباس الكبير في عام ١٦٢٢ / ١٦٢٧ وكأنه في أوج عظمته ، فقد طرد البرتغاليين من هرمز ، واستولى على العراق من يد العثمانيين ويبذل الجهود ليستولى على البصرة ، وبدأ كذلك أن الانجليز أحرزوا نصرا حاسما ، ولقد كان طرد البرتفاليين من هرمز حدثا ضخما لدى الانجليز ، وأرسلت الحكومة الانجليزية الى الشاه بعثـــة سياسية كبيرة برئاسة سير دودمور كوتون Sir Dodmore Cotton ومعه سير انتونى شيرلى لتهنئة الشاه على ذلك الانتصار الذى كان ثمرة التحالف الفارسى ــ الانجليزى ، ولتهنئته كذلك على استيلائه على العراق ، وليعرض على الشـــاه خططا جديدة لزيادة مجالات النشاط التجارى الانجليزى في بلاد الشاه ،

ولقد ابدى الشاه تفهما لرغبات الانجليز في زيادة حجم تجارتهم في الحرير بالذات

ووعد كوتون Cotton بأن يتسلم الانجليز في مطلع كل كانون ثاني (يناير) في بنـــدر عباس عشرة آلاف بالة من الحرير ·

وأغلب الظن أن هذه العروض السخية التجارية من جانب الشاه انما كانت لتحقيق الهدف السياسي والعسكرى الذي كان يسعى اليه منذ زمن طويل الا وهو تحالف بينه وبين ملوك أوروبا ضد الدولة العثمانية ولقد كان الشاه يدرك عن حق وان جولاته مع السلطان العثماني لم تنته وان الخير له كل الخير في أن يفتح على العثمانيين جبهة جديدة تخفف من وطأتهم على الجبهة العراقية ولكن أوروبا لم تكن مستعدة لمثل هذا التحالف باستثناء الامارات الايطالية الصغيرة وخاصة امارة تسكانا والبابوية اللذين كانا يضعان الآمال الكباد على تحالف يتم بينهم وبين فخر الدين المعنى ـ أمير لبنان ـ وشاه العجم لشن حرب كبرى ضد السلطان العثماني ولكن هذه المخططات طلت في حيز الآمال الكاتبات ولم تخرج الى حيز التنفيذ والكاتبات ولم تخرج الى حيز التنفيذ و

ومن ناحية أخرى لم يكن البلاط الانجليزى نفسه مستعداً لأن يصعد علاقاته مع الفرس الى مستوى التحالف الكامل ضد جميع أعداء الشاه، خاصة وأن للانجليز مصالح تجارية حيوية فى المدولة العثمانية ترتبط بنشاط شركة الليفانت ولذلك لم يستطع الشاه أن يكسب تحالف الانجليز ضد العثمانيين بل لقد آثر الانجليز فى الخليج العربى الشاه أن يكسب تحالف الانجليز ضد البرتغاليين من هرمزات أن يعينوا الهدوء إلى المنطقة بقدر الامكان عيث أن الازدهار التجارى لا يتم الا فى أوقات السلم واستمرار العمليات العسكرية يعنى ضياع فرص التجارة مع فارس وهو السبب الذى خاض من أجله الانجليز الحرب ضد البرتغال ولذلك عقدوا صلحا مع البرتغال فى ١٦٢٥ أدى الى ازعاج الفرس والى فتور العلاقات بينهم وبين الانجليز ٠

ومما زاد من تعقيد الموقف امام الانجليز في الخليج العربي ظهور الأسطول الهولندي هناك بعد هزيمة البرتقاليين في هرمز · حقيقة تعاون الهولنديون مع الانجليز في فترة من الفترات ضد البرتفاليين ، ولكن كان عمر هذا التحالف مرتبطا بكون البرتفاليين خطر مشترك على الطرفين · فلما ضعف البرتفاليون جدا في الخليج العربي ، ونمت التجارة الهولندية في فارسي اصبح الصدام بين الهولنديين والانجليز أمرا لا مفر منه ·

كان نشاط الهولنديين التجارى في فارس في أول الأمر على حساب البرتغاليين الموفق ١٩٢٣ حصل هيبرت فينش Hubert Vinich على فرمان (١) من الشاه عباس الكبير يعطيه حق فتح وكالة في بندر عباس الميناء الفارسي الناشيء في الخليج العربي •

والشاه عباس عندما سمح للهولنديين بمقتضى ذلك الفرمان بأن يشتروا ويبيعوا في مختلف اجزاء دولته دون أن يدفعوا ضرائب جمركية يكون قد اضر — من وجهة نظر الانجليز — بالمصالح الانجليزية ضررا بليغا ، فضلا عن أن ذلك يعتبر — من وجهة نظرهم أيضا — اخلالا بشروط اتفاقيتهم معه في ١٦٢١ ، بل تصاعد التفوق الهولندى بسرعة كبيرة في مجالات التجارة مع فارس لانهم نجحوا في تحويل حق المتاجرة الى شبه احتكار لتجارة تصدير الحرير من فارس ، ولعل الحرب الأهلية في انجلت سرا هي التي أعطت الهولنديين فسحة كبيرة من الوقت تمكنوا خلالها من توطيد علاقاتهم مع فارس وتوسيع نظاق تجارتهم معها ، ولكن هذا التفوق الهولندى لم يلبث أن تلاشي بعد أن استعاد الانجليز قدراتهم على العمل في مياه الخليج العربي وفي فارس ، ولكن لم يلبث أن ظهر مئافس جديد قوى للانجليز في الخليج العربي وهو الأسطول الفرنسي ، ولكنه لم يستمر طويلا ، وأن كان الفرنسيون سيظهرون بقوة في فارس بعد ذلك ،

هكذا كانت علاقات الشباه عباس الكبير بالقوى الأوروبية التي ظهرت في الخليج ، وبالدولة العثمانية ، وبدا انه كسب جولات مهمة ، ولكنها لم تكن الجولات الحاسمة .

وشهرة الشاه عباس الكبير لا تكمن فقط فى انتصاراته العسكرية ، وانما كذلك فى اصلاحاته الإدارية ، وفى العناية بخطوط المواصلات عبر الامبراطورية اذ شيد العديد من الخانات على طول طرق لقوافل ·

واما بناء عاصمة جديدة (أصفهان) فمن أعماله المجيدة وفي ضاحية لها وضع الشاء عباس أساس قرية ارمنية أصبحت فيما بعد مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومقر البيوتات الأوروبية الكبيرة ولا شك أن تسامح الشاه الديني كان عاملا جوهريا في نمو هذه القرية ، وفي نمو التجارة الأوروبية في البلاد .

Hurwity; Diplomacy in the Near and Middle Gast. Vol. 1

<sup>(</sup>١) أنظر نصه في:

والى جانب تسامحه الدينى ازاء مسيحيى أوروبا ، كان متشبب كل التشبب بالمنهب الشيعى الاثنى عشرى ، ولكن كان تفكيره بدأ يتحول الى نوع من الاقليمية حتى فى مجال التعصب للمذهب الذى يعتنقه ، فقد كان يلح فى جعل ( مشهد ) ـ وبها ضريح الإمام الرضا ـ المزار الأول والأقدس للشيعة ، فكان يذهب اليه ماشيا على قدميه قاطعا مئات الأميال فى سبيل الدعاية لتحقيق هدفه المذهبى الذى كان وراءه دوافع اقتصادية وسياسية واضيحة ،

فان تحويل تيار الحج من العتبات المقدسة العراقية الى مشهد يبقى على كميات ضخمة من النقد الذهبى والفضى فى داخل البلاد ، فضلا عن أن ذلك سيجلب أعدادا أكبر من الحجاج الشيعة الى مشهد ، وهذا كله بالتالى يؤدى الى حرمان العراق العثمانى من الدخل الكبير الذى كان يحصل عليه من وراء قوافل الحجاج الفرس التى كانت تتوافد على العسسراق ،

بينما كان الشاه عباس ناجحا الى حد بعيد فى سياسته الخارجية ، كانت معاملته لأفراد أسرته ، وحتى معاملته لأولاده تدل على تطرف شديد للفاية ، وان كان هــــذا التطرف قد أصبح مألوفا فى البلاطات الإسلامية فى القرن السادس عشر المفوليـــــة والعثمانية بصفة خاصة ، فقد قتل الشاه عباس الكبير ابنه (صفى ميرزا) وسمل عينى أثنين آخرين من أولاده ،

لقد كان الشاه الكبير يخشى من صميم قلبه ان يظهر من اسرته من يفرض نفسه عليه وينتزع العرش منه • وكانت سياسته تلك من الشدة والقسوة لدرجة أعمت الشاه نفسه عن الكوارث التى ستحل بدولته من بعده حيث لن نجد من هو كفء ليتولى الحكم من بعده ، وهذا ما حدث فعلا • فقد أوصى بان يخلفه على العرش حفيده (صفى) الذى حكم فارس من (١٠٣٨ – ١٠٥٢ هـ) (١٦٢٩ – ١٦٢٢ م) ولكن متأثرا بفظاظة جده وسار على خطته المريضة •

فبعد أن وضع مقاليد الحكم فى يده ، امسك صفى بالسيف وانهال به على أفراد أسرته أمراء كانوا أم أميرات · وقتل الغالبية العظمى من مستشارى جده ، حتى لقد قتل إمام قولى خان المخطط الحقيقى لطرد البرتغاليين من هرمز ·

وكان طبيعي أن تسير الدولة الفارسية نحو الانحدار في عهد خلفاء الشاه عباس:

| 1751 - 7371                                 | ١ _ صـــنفى       |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 1357 - 1757                                 | ۲ _ عباس الثــاني |
| VFF1 - 3FF1                                 | ۳ ــ ســــليمان   |
| 3 P F / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | ٤ _ حســـين       |

ومن أهم الأحداث الرئيسية التي وقعت أيام الشاه صفى تلك الحملة الكبرى التي شنها السلطان مراد الرابع لاسترداد العراق ١٦٣٨ ٠

أما عباس الثانى فقد عاش فى اللهو دون أن يلتفت الى مصالح الدولة الا قليلا و ولم يحرك الشاء سليمان ساكنا عندما علم أن الهولنديين استولوا على قشم ، ولا عندما سمع عن اجتياح غارات الاوزبك لاقليم خراسان ، ولا عندما هدد اسمسطول اليعاربة من البرتغاليين ميناء بندر عباس نفسه و اذ فضل حياة الحريم على مسئولياته كحاكم اعلى للبلاد و

واذأ ما قمنا بعملية تقييم للأسرة الصفوية فاننا نجد :

- ١ ــ ان الأسرة الصفوية بدأت على يد شخصية مؤسسة نشسطة ( الشاه اسماعيل ) ،
   و بلغت الذروة أيام عباس الأول الذي وطد دعائمها ، وبعدها اخذت تنهار حتى
   سقطت في عام ١٧٢٢ . وهذا هو شأن الأسرات الحاكمة .
- ٢ ــ ان الأسرة الصفوية لم تكن ذات اهداف توسعية كبـــرى كتلك التى كانت لدى جارتها الدولة العثمانية ، وكانت غزوات الأسرة الصفوية خارج إيران لا تتعــدى العراق وافغانستان والأوزبك .
- ٣ ـ ركزت هذه الأسرة المذهب الشبيعي الالني اشرى على أسماس سبياسي يكاد أن يتخذ

شكلا قوميا • الأمر الذي منح هــــنه الأسرة مكانة هامة في قلوب السعب وفي تاريخــــه •

- إ ـ ان هذه الأسرة كانت تسير على أساس الحكم المطلق الإسلامي في القرون الأخير 
  الذي يعطى الشاه كل السلطات دون أن تكون هناك مؤسسات لتراجعه ٠
- ۵ ان عهد الأسرة الصفوية جعل من إيران حدا فاصلا بين قوى السنة في الشرق منها.
   وقوى السنة في الفرب منها .
- ٦ ـ ان تعاون الأسرة الصفوية أو رغبتها فى التعاون مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية
   جعلها ـ بمقارنتهـ بالدولة العثمانية ـ فى الدرجـ قالثانية فى ترتيب الدول
   الإسلامية الكبرى •

\* \* \*

الفزوة الأففانية لفارس

( مير محمود وأشرف )

#### ۱ \_ میر محمـــود

ترصف افغانستان (۱) أحيانا ، ومع تجاوز كبير ، بانها سويسرا آسيا من الناحية المجغرافية ، رسنه الطبيعة الجبلية فرضت نفسها بقوة على تاريخ افغانستان بصفة خاصة . وتاريخ المنطقة بصفة عامة ، فقد كانت موطن قبائل تعتصم بالجبال كلما شعرت بخطر غزو كبير ، وتهبط السهول غازية كلما استشعرت ضعفا في جيرانها ، كذلك شهدت افغانستان في الماضى الجيوش الكبيرة التي كانت تريد الوصول الى الهند من أبوابها الشمالية ، أما بعد استخدام طريق الرجاء الصليلة بين الشرق والغرب ، أصبحت الفزوات الموجهة الى الهند تضرب أبوابها البجرية أيضا ،

ومن بين قبائل افغانستان العديدة توجد قبيلتان رئيسيتان هي :

- ١ \_ الدوراني Durrani في الأجزاء الشرقية من افغانستان واطلق عليهم أسم العبدلي فيما بعسسد .
- ٢ ــ. غيلزاى thilzai في الأجزاء الجنوبية من افغانستان وهم عشائر مختلطة الجنس
   وكانوا من اقوى عشائر قندهار •

بينما سكان المناطق الواقعة الى الشمال من الهنسك فمن الأوزبك ، واما قلب أفغانستان نتسكنه القبائل المغولية الرئيسية التالية :

۱ \_ م\_\_\_ازار Hazara

Taimany ایمانی

۳ \_ شــهر ايمـاك Chahar Aimack

(۱) يطاق على سكان افغانستان اسم (البائان Pathan) ويتكلمون البشتو Pashtu وهي لهجة اكثر منها لفة ، فالفارسية هي اللغة الرسميمية ولغة الأدب ، ويتكلمها كل الأففى النبين .

وتسكن منطقة عراة قبيلة آرية عى طاجق Tajik ، كما توجه تشميلة من القبائل الآرية القديمة الى الشرق من كابول فى واخان ، وروشان ، وكافرستان ، عذا الى جانب بقايا عشائر آرية لجأت الى جبال أففانستان وفى وديانها .

والغالبية العظمى من هذه العشائر ، وخاصة القبائل الآرية ، والأوذبك يدينون بالإسلام على مذهب السنة بينما نجد العناصر الفارسية في عشيرة (هازار) من الشيعة وكما كانت هناك اتصالات قوية بين الفيلزاى وأباطرة الهند من السنة ، كانت هناك علاقات بين الفرس والعناصر الشيعية القليلة في أفغانستان ،

وكانت قوى أفغانستان العشائرية قد وجدت نفسها بين عملاقين كبيرين أحدهما الى الجنوب والآخر الى الشرق: امبراطورية المغول فى الهند ، والأسرة الصلفوية فى فارس ، وكانت قوى أفغانستان خلال القرن السادس عشر والسابع عشر مفككة غير قادرة على دفع أى من هاتين القوتين عنها الا بشق الأنفس ، وغالبا ما تقع فى يد مغول الهند تارة ، وشاهات الفرس تارة أخرى ،

نقد كانت منطقة أفغانسستان هدفا لبابر ، ولاكبر ، وهميون آياطرة دولة المغول (۱) • واستطاع هميون أن يستولى على قندهار بمساعدة جيش فارسى في ١٩٥٨ هـ / ٥٥٥ م ، وليرد له الشاه طهمسب الجميل تنازل له عنها دون أن يفرط فيها تفريطا كاملا • وتمكن الشاه عباس الكبير من أن يسيطر على قندهار • ونظرا لضعف فارس من بعده ، تمكن الأوزبك من الاستيلاء عليها ، ليطردهم الامبراطور المغولى «شاه جهان» منها في ١٠٢١ هـ / ١٦٣٢ م ، ليسلمها للشاه عباس الثاني في ١٠٢٨ هـ / ١٦٥٠ م . كذلك شن عليها أمبراطور المغول (أورانجزيب) حملة كبيرة قادها بنفسسه ، الا أن حصانة المدينة والاستماتة في الدفاع عنها حالت دون وقوعها في يده • ومع هذا لم تكن قندعار قد استكملت بعد قدرتها على استقلال ، وكانت تعتبر في عهد « الشاه حسين » جزءا من العولة الفارسية • ولكن حدثت تطورات في المدينة أدت إلى ارتفاع الأصوات المطالبة باسستقلالها •

<sup>(</sup>١) أنظر تفاصيل تاريخها فيما بعد ٠

فقد استد الفرس حكم قندهار الى امير جورجيا المسيحى ( جوركين ) الذى كان تابعها للشههاء الفارسى و ورحف جوركين على رأس جيش فارسى وحيث أن قوة الجيش المهاجم كانت متفوقة للغاية على قدرات المدافعين فقد قبلوا الخضوع للسيطرة المفارسية ولكن المنتصرين عاملوا المدينة وأهالى المنطقة على اعتبار أنهم في أرض فتحتها القوات الفارسية عنوة وأصبح الأهالى كأن لا حقوق لهم وجار الأهالى بالشكوى وبعثوا بالمكاتبات العديدة الى بلاط أصفهان ضد طفيان (جوركين) و

ونظرا لأن البلاط الفارسي لم يستمع الى تلك الشكايات ، وأن أمور قندهار تركت ليدبر عاجوركين كيفما شاء ، قرر جوركين أن يقضى على هذا التمرد عن طريق القضاء على الزعامات التي تحرك الأهالي • وكان من أبرز المتمردين ميرويس الذي كان مسئولا عن إدارة أمور بلدته قندهار • فقبض عليه (جوركين) وأبعله الى فارس ولكن ميرويس كان رجلا ذكيا وكان ألحق الى جانبه ، فضلا عن تمتعه بثراء كبير واستعداده للانفاق من أجل اثبات حقه وحق أهالي المدينة في أن يعيشوا أحرارا بعيدا عن سيف الانتقال الصليبي • ولقد نجح في أن يصبح - خلال أقامته في أصفهان - رجل الشاه المفضل • ولم يلبث أن غادر فارس الى مكة المكرمة • وهناك عرض قضيته على رجالات الدين فكتبوا له فتوى بأن الحكم الصفوى أصبح خطرا يجب مقاومته والقضاء عليه قبل أن يقضى على الإسلام في المنطقة •

وعاد ميرويس الى وطنه ، وصادف حينذاك وجود بعثة أرسلها القيصر الروسى المشهور بطرس الأكبر ، ورحبت به تلك البعثة ، واستطاع أن يقيم معها علاقات ودية ، بل استطاع بمهارته الشخصية أن يبعد (جوركين) عن الحكم وأن يحل هـــو محله ( ١١٢٠ هـ / ١٧٠٨ م ) .

ولكن جوركين كان رجلا طموحا ، لا يترك الأمور هكذا تسير ضد رغباته ، فقرر أن يفرض حربا على « ميرويس » قبل أن يستكمل استعداداته وقدم طلبا كان من المستحيل أن يلبيه ميرويس ، مع العلم أن ميرويس كان في الواقع مستعدا للوصول إلى اتفاق سلمى مع خصمه « جوركين » ، ولكن الأخير أبى الا أن يحسم الخلافات بحد السيف ، ومن ثم كان على ميرويس أن يتخلص من جوركين بأية وسيلة فاستخدم الحيلة حتى قتله غلامان مصرعه فعلا من العوامل الرئيسية التى ثبتت أقدام ميرويس في قندهار ،

فلقد كان البلاط الفارسى غير مستعد لأن يبعث بالجيوش ضد ميرويس ، وانسا كان يسعى الى التوصل الى اتفاقية تترك الحكم « لميرويس » ، وتضمن بقاء قندهار فى اطار الدولة الفارسية ، الا أن « ميرويس » شعر ان استعداداته قد استكملت وأن البلاط الفارسى أصبح أعجز من أن يزحزحه ، بل تحول « ميرويس » الى توجيه الاتهامات والتهديدات لبلاط الشارساء نفسه ،

فعندما بعث البلاط الفارسي مسئولا لمفاوضة « ميرويس » رفض الأخسير ان يتفاوض معه وحمله تهديدا للشاه جاء فيه:

« لتكن واثقا من أن ساعة الانتقام قد أزفت · وأن الأفغانيين البواسل هم من. أختارهم الله لمعاقبة الفرس المارقين » ·

لقد أدرك البلاط الفارسى ان الحرب آتية لا ريب فيها بينه وبين « ميرويس » ومع هذا لم يتخذ الا اجراءات ثانوية منها تكليف حاكم خراسان باخضـــاع المتمردين. الأفغان ، الا أنه هزم أكثر من مرة .

ومرة أخرى سلط الشاه الفارسى حاكم جورجيا لضرب ميرويس للاستيلاء على. قندهار • وكان خسرو خان ـ حاكم جورجيا ـ ابن أخى جوركين ، ومن ثم كان مستعدا لأن يقوم بتلك المهمة للانتقام من ميرويس ثارا لعمه •

ادرك ميرويس ، والأفغانيون من ورائه ، ان الحرب القادمة حرب حياة أو موت ، خاصة بعد أن طالت فترة حصار خسرو خان لقندهار وخاصة عندما رفض خسرو خان استسلام المدينة وعندما رفض أن يصلحور أي امان للأهالي في حالة استسلامها ، فاستماتوا في الدفاع وردوا الهجمات الفارسية على أعقابها ، ولم يلبث أن وضحت قوة المدافعين ، فتحولوا من الدفاع الى الهجوم ، واستطاعوا أن يبيدوا ٢٤ الفا من جيش «خسروا » المؤلف من ٢٥ ألف مقاتل ، بل لقد سقط خسرو نفسه صريعا في المحركة ( ١٧١١ ) .

حاول الشياه الفارسي أن يعيد نفوذه الى المنطقة بقوة السيلاح ، ولكن الجيش. الذي أرسله بقيادة محمد رستم لم يلبث ان حلت به هو الآخر الزريمة ، ليعيش «ميرويس»

من بعد عذا كله حاكما مطلقا في قندهاد ، واسمسستمر كذلك حتى وفاته في ١٧١٥ م . واصبحت هذه الامادة في عهده قوية فتية ، وأصبحت ذات تطلعمات أبعد مما همسو وراء حمسمسدودها .

ومع هذا ، بدت الأمور وكان قندهار تكسب الكثير من وراء تلك الانتصارات بعد وفاة ميرويس ، واستبداد أخيه عبد الله بالحكم دون الوريث الشرعى له ، وهو معمود الذى لم يبلغ بعد الثانية عشرة من عمره ، فقد كان عبد الله ميالا الى عقب الصلح مع الفرس ، ولعله كان يدرك أن قندهار تستطيع أن تدافع عن نفسها ضب الجيوش الفارسية ، ولكن الى متى تستمر في رد الجيش الفارسي تلو الجيش ، هذا الى جانب أطماعه في الانفراد بالعرش ، وهو أمر يتطلب أولا وقف الحرب ضب فارس ، الا أن شروطه لعقد الصلح كانت لا توحى بأن كفة الأفغان خلال تلك المسلوك هي التي كانت والنجة أذ اكتفى بما يلى :

- ١٠ \_ الغــاء الجزية لفارس ٠
- ٢ \_ عدم ارسال أية قوات ضد قندهار ٠
  - ٣ ـــ أن يكون الحكم وراثيا في أسرته ٠

فادى هذا الى تذمر بين صفوف رجالات الأفغان ، ولم يلبث ( محمود ) واعوانه أن قتلوا ( عبد الله ) لأنه لم يسلب محمود حقه فى العرش فقط ، بل لأنه وضع شروطا لا تليق بالأفغانيين المنتصرين • وهكذا أصبح فى حكم قندهار جناح قوى الشكيمة مستعد لتوجيه الضربات الى فارس • ومثلما فعل هؤلاء الغيلزاى فعل الدورانى ( العبدلى ) •

وكان تحت قيادة أسد الله (زعيم العبدلي) وحاكم هراة جيش يقدر بخمسة آلاف مقاتل ، كما كان لدى الأوزبك ١٢ الف مقاتل ، حقيقة كان الفرس قد أحرزوا انتصارا على الأوزبك ، الا أن « أسد الله » أصر على أن يخوض معهم المعسركة ، ومع أن الجيش

الفارسي كان مزودا بالمدفعية الا أن هذه المدفعية التي قامت بواجبها في اول الأمسر لم تلبث أن أخطأت أهدافها وصبت قنابلها على فرق الخيالة الفرس ، فتطايرت الاشاعات عن أن هناك خيانة دبرت للايقاع بالجيش وابادته ، فتشتت الجيش الفارسي متكبسدا خسائر فادحة تاركا مدفعيته تسقط في يد العبدلي الأفغان ، وبذلك حصل هؤلاء مشل منافسيهم « الفيلزاي » على استقلالهم وظهرت امارة افغانية جديدة على حدود فارس الشرقية في هراة ولكنها لم تكن على علاقات ودية مع شقيقتها قندهاد .

شرعت قوات العبدلى فى اجتياح خراسان ، كما قامت عشائر الليجيان Lesghian باجتياح شيروان ( ١٧٢١ م / ١١٣٤ هـ ) وتعاونت الزلازل مع الفزاة فى تدمير المنطقة حتى أصيبت تبريز بأضرار فادحة نتيجة أحد الزلازل حينذاك ، واشاع المنجمون الذعر في الناس عندما رددوا أن دور أصفهان آت لا ريب فيه .

ورغم فداحة الخسائر ، وعظم الأخطار ، كان الشاه لاهيا عن ذلك ، وكان رجاله غير جديرين بتحمل مسئولية هذه الشدة ، هذا فضلا عن أن معنويات وأخلاقيات شعب فارس كانت قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة حينذاك ، حتى أنه يمكن القسول بأن فارس حينذاك كانت أشد بلاد العالم ضعفا سواء من جانب الحكومة أو الشعب .

فى مثل هذه الظروف ، يكون لدى هؤلاء الأفغان فرصا واسعة لا للاغارات على. الأقاليم الشرقية لفارس فقط ، بل كذلك التوغل فى قلب فارس نفسها · فعير محمود بجيشته الصحراء · وأخذ يستولى على المدن الفارسية الواحدة بعد الأخرى · وكان اذا صادفته مدينة حصينة تعرقل من استمرار زحفه تركها كجيب مقاومة محاصر (') وتابع سيره صوب أصفهان ·

وبينما هو في طريقه الى أصفهان قابلته سفارة فارسية ، عرضت عليه مبلغا كبيرا نسبيا من المال في مقابل عودته برجاله الى افغانستان • ولكن هـــنه المحاولة جعلت ( محمود ) يعتقد أن الفرس ما كانوا ليقدموا على هذا الأسلوب الضعيف الا أذا كانوا فعلا يدركون أنهم أضعف من أن يصدوا الجيش الأفغاني ، خاصة وأن هـــنا الجيش الافغاني أصبح فعلا في قلب الامبراطورية الفارسية •

<sup>(</sup>١) هذا ما فعله بالنسبة ليزد ٠

قرر محمود الأفغانى متابعة المسير حتى عسكر على بعد اثنى عشر ميلا من اصفهان وكانت حالة الجيش الأفغانى حينذاك ، غير مشجعة على خوض المعارك الكبرى ، بسبب الخسائر التى منى بها خلال زحفه الى أصفهان ، وأمام مقاومة كرمان ويزد ، وبسبب تخلف بعض القوات عن متابعة الزحف .

وخلال هذه المسيرة الطويلة لم تنضم الى جيشه أية قوات جديدة ، وانما انضمت فقط اليه قوة من رجال زردشتيين ·

وبينما كانت مدفعية الأففانيين المحمولة على المجمال من نوع ( الزنبرك ) التى تطلق قنبلة أقل من رطلين ، كان الجيش الفارسى المجتمع في أصفهان يحوى مدفعية أكثر فعالية ، وكان عدد الجيش الفارسي نفسه يعادل ضعف الجيش الأففاني ، هـنا فضلا عن أن المدينة ،كانت كثيرة السكان وأصبحت تدرك أنها مقبلة على معركة مصيرية لا بالنسبة للعاصيمة فقط بل كذلك بالنسبة لفارس بأسرها ،

كان مناك الجامان لدى القيادة الفارسية:

الأول : كان يطالب بأن يتخذ الفرس جانب الدفاع وراء اسوار المدينة ٠

خرج الجيش الفارسى لملاقاة الجيش الأفغانى فى معسركة جلناباد Gulnabad فى ١٣٢٥ هـ / ١٧٢٢ م • وبدأ الفرس بالهجوم ولكن رد الأفغان الهجوم ليتحول من بعد ذلك الى انهزام المدفعية ، والى وقوع المدفعية الفارسية نفسها فى يد الأفغان الذين لم يتوانوا عن إدارة هذه المدفعية لضرب المشاه الفرس • وتحول التراجع الى فرار من جانب المجيش الفارسي وبشكل مخزى جعل الأفغان يكسبون بسرعة نصرا كبيرا •

والملاحظ أن ظروف اقتفاء الجيش الأفغانى للجيش الفارسى الفار كانت مواتية تماما • ولكن هذا لم يحدث ، ولم ينطلق الجيش الأفغانى لمطاردة الفارين وهنـــاك تفســـرات لهـــذا:

۱ ــ ربما كان محمود ــ وهو يعمل على أرض معادية ــ يخشى من أن يقــع جيشه فى

٢ ــ وربما كذلك لأن جيش محمود آثر أن يجمع الأسلاب بدلا من مطاردة العدو ، وهذا فعلا من صفات القوات العشائرية .

٣ ــ ربما أن محمود كان ينوى العودة الى بلاده ثم غير رأيه بعد ذلك ٠

ومع هذا كله ، فلا شك أن اهمال محمود ورجاله فى توجيه الضربات المناسسية للفرس ، شبعت هؤلاء على أن يعودوا الى ميدان المعركة نفسه ليستردوا مدفعيتهم ٠٠

شملت أصفهان قوضى كبيرة بعد سماع أهلها بأنباء كسرة الجيش الفارسى ، وشجع هذا محمود الأفغانى ليصر على فتح العاصمة الفارسية ، ولكن قبل أن يركز جهده في هذا السبيل عمل على اخضاع بعض المعاقل الرئيسية ، فوضع يده بسهولة على افرح أباد) (۱) بسبب انسحاب الحامية الفارسية ، ثم هاجم محمود جلفا مستعدة الواقعة على الضفة الفربية لنهر (زندارود) ، وحيث كانت القوى التى كانت مستعدة للدفاع هناك منقسمة الى قسمين أحدهما أرمنى والشانى فارسى عربى وكان الصراع المنعبين بين القسمين شديدا اضطربت الأمور، واستسلم الأرمن و فرض عليهم المنتصرون شروطا قاسية من حيث غرامة تبلغ ١٤٠ الف جنيه استرلينى ورضخ الأرمن للشرطين ، وتابع محمود هجومه على أصفهان محاولا أولا ضمان تحكمه في حسر استراتيجي يؤدى اليها ، فلما فشل في ذلك خفف من مطالبه وكان أهمها :

۱ \_ غرامة حـــربية ٠

٢ ـ زواجه من أميرة فارسية ٠

<sup>(</sup>١) بناها الشباه حسين على هيشة قلعة ٠

٣ ـ تنازل الشاه له عن قندهار وخراسان وكرمان ولكنرفض الشاه هذه المطالب بينما طفق الجيش الأفغاني في جماعات ينهب القرى والمدن الصغيرة ، الأمر الذي جعل سكان هذه القرى والمدن يفرون الى صفهان · وكان هذا يحدث دون أن يهب الجيش الفارسي ليوقف الأفغانيين عن متابعة عمليات النهب المروعة ·

وبينما كان الجيش قد تقاعس عن انقاذ البلاد من نهب الأفغانيين لها ، قام الشعب بالدفاع عن نفسه وعن ممتلكاته ، واستطاعت المقاومة الشعبية أن تهزم بعض القوات الأففانية ، بل استطاعت قوات تابعة لقرية (١) فارسية أن تأسر أخا وعما وأثنين من أبناء عمومة محمود ، وعندما اتصل محمود بزعماء القرية ليتوصل الى اطلاق صراح ذويه علم بأن القرية أعدمت أسراها ، فما كان من محمود الا أن أمر باعدام ما تحت يده من أسرى الفرس ، وكانوا يعدون بالآلاف .

أخذت الأمور تزداد سوءا بين صفوف الجيش الفارسى ، وفى مختلف أرجاء البلاد ، الأمر الذى كان يزيد من ضعف الفرس أمام الأفغان • ومن ذلك أن الشاء لم يعرف كيف يستفيد من العرض الذى تقدم به أمير « جورجيا » لمساعدته ضد الأفغان •

ولم يكن في استطاعة الشاه كذلك اكتشاف حقيقة رجاله المخلصين خلال هسام الأزمة الطاحنة • فقد كأن (أحمد أغا) من رجاله المخلصين فعلا وقاد جزءا كبيرا من شعب أصفهان في حملة ناجحة ضد الأفغان • وكان الشعب الجائع قد حث (أحمد أغا) على أن يشن هذه الحملة • ولكن الشاه لم يكافئه ، بل حقد عليه فما كان من (أحمد أغا) الا أن انتحر بتناول السم •

وقام ولى العهد - طهمسب ميرزا - بمحاولة يائسة لتجميع جيش جديد من نواحى قزوين ولكن هذه المجهودات كانت غير واضحة النتائج حينذاك •

وخلال هذه الفوضى الضاربة في أرجاء البلاد ، كان من الطبيعي أن تنتهز بعض الزعامات المحلية الفرصة لاعلان استقلالها عن حكومة الشاه • ومن أولئك الذين أقدموا

\_\_\_\_

Ben Asfihan القرية بن أصفهان (١)

على هذه الخطوة (مالك أحمد) الذي جمع جيشا من (تون Tun) وقاتل زعيم الأفشار وقتله وأعلن « مالك أحمد » استقلاله في (تون ) .

وبينما كان الجيش الأفغانى يحاصر اصفهان زحف « مالك أحمــــ » على رأس جيش كبير الى كنباد Gulnabad فارتفعت معنويات الفرس ولكن رشاه الأفغــــان بمقاطعات خراسان وسستان وبعض الهدايا القيمة فعاد ادراجه ليفرض ســـيطرته على الولايات التي حصل عليها •

حاول الشاه أن ينقذ عاصمته بأية وسيلة • نعاد ووافق على الشروط التى سبق وقسها محمود • الا أن محمود رفض أن تكون هذه الشروط أساس الصلح على اعتبار أن الظروف قد تبدلت لصالحه • وخلال هذه المفاوضات ظهر (مالك أحمد) على مسرح الأحداث فكان انسحابه ضربة قاضية للشاه ، وحيث أن أصفهان كانت تمسوت ببطىء بسبب المجاعة التى جعلت الناس يأكلون لحوم بعضهم قرر الشاه التنازل عن العرش لحمود وتسليم المدينة ( ١٩٣٥ ه / ١٧٢٢ م ) • وهسكذا سقطت عاصمة الصفويين وكانت ايذانا بانتهاء الأسرة الصفوية نفسها كاسرة حاكمة •

كان مير محمود يعيد النظر في توجيه سياسته بعد أن فتح العاصمة أصحفهان واصبح حكما يبدو له حصاحب الحق الشرعي في أن يحكم البلاد ، فقد عمل على أن يستمر دولاب العمل الحكومي في مسيرته دون توقف ولهذا أبقى الموظفين الفرس في وظائفهم ، وأنما أبقى بعض المراقبين الأففان معهم ليتأكدوا من أن الأمور لا تسمسير في أتجاهات مضادة للحكم الجديد الأففاني .

وعامل الأوروبيون ، أفرادا ، ووكالات ، معاملة طيبة ، معطيا الفرصة لهم بمتابعة اعمالهم التجارية مبقيا على الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها أيام العهد الصفوى .

بل ذهب مير محمود (الشاه محمود) الى أبعد من هذا في سياسته المعتدلة هذه ٠ فقد كافأ أولئك الزعماء الفرس الذين استمروا على وفائهم للشاه السابق حسين ، وأنزل ألعقاب بأولئك الذين خانوه • ولا شك أن مثل هذه السياسة كانت مفاجئة للفرس ، حتى لكاد يبدو أن إيران مقبلة على عهد جديد من الهدوء والسلم البنساء الذي هي في أمس الحاجة اليه منذ زمن طويل •

لقد كانت آمال مير محبود (شاه محبود) هي هذه فعلا • ولكن الاستيلاء على شرق فارس ووسطها ، والجلوس في قلب العاصمة الفارسية اصفهان واتباع تلك السياسة المعتدلة ـ التي كانت في نظر الغالبية العظمى من الشعب مجرد رياء وخداع من جانب فاتح بربرى ـ والدعوة الى التعاون معه على اعتبار أنه هو الوريث الشرعى للأسرة الصفوية ، كن هذا ما كان ليعطيه أملا واضحا في أن الأمور قد تستتب اليه أن عاجلا أو آجلا • فقد كانت هناك قوى عديدة محيطة بفارس قد عزمت على أن تفرض نفسها على الأحداث ، فاذا كان الأففانيون قد غزوا إيران من الشرق ، فليغزوها العثمانيون من الغرب ، وليفزوها الروس من الشمال • ثم هناك في الشمال كذلك ولى العهد الصفوي (طهمسب ) الذي كان يعمل على تكوين جيش كبير للدفاع عن بلاده وللوصول الى العرش (الذي اصبح من حقه واصبح عليه أن يكافح من أجله والحصول عليه بحد السيف •

ثم ان ذلك التعدد في القوى المتوثب على إيران ، وذلك التفكك في قلب الدولة الإيرانية نفسها ، جعل من اليسير على زعماء العصبيات العشائرية الفارسية والكردية أن تنفصل عن الحكومة المركزية ، وأن تصبح وحدات سياسية على نوع من الاستقلال لتجنب نفسها — من بعد ذلك — مغبة الولاء للشاه الأفقائي الجديد (مير محمود) وتجنب نفسها كذلك الارتباط غير المجدى — من وجهة نظرها — بالأسرة الصفوية المتداعية .

وكان على « مير محبود » ( الشاه محبود ) أن يتغلب على كل هذه القوى ليشت أنه فعلا حاكم إيران الحقيقى • وأن مثل هذه الأمور لتبدو بسرعة وكانها فوق قدراته ولكن تحمسه وانتصاراته السابقة كانت تعطيه الدافع والأمل فى تحقيق تلك الأعداف •

بدأ مير محمود (الشاه محمود) بتصفية النزاع على العرش لصلحته نهائيا عن طريق القضاء على المطالب الوحيد بعرش الأسرة الصفوية (طهمسب) على اعتباد أن ذلك سيجعل الولاء كله لمحمود و وفعلا بعث (مير محمود) حملة كبيرة الى شمالى فارس ضد (طهمسب) كما كان من اهداف هذه الحملة كذلك « قزوين » و « قم » و « كاشان » ولقد نجحت الحملة في الاستيلاء على هذه المدن الهامة ، دون أن تتمكن من القضاء على طهمسب نفسه .

وخلال هذه الحملة بدأت بوادر تنذر بتدهور خطير في جانب الأفغان ٠ فقد كانت

هذه المسئونيات الجسام تتطلب من (محمود) أن يجيش جيوشا كبيرة للغاية · وحيث ان الفرس أنفسهم كانوا غير مستعدين للانخراط في سلك الجندية تحت الأفغانين ، اصبح على محمود أن يستجلب القوات الجديدة من أفغانستان نفسها ·

بعث محمود بالأموال الى قندهار لجمع جيش كبير من هناك • ولكن لا الأموال وصلت الى من كان يجب أن يتسلمها، ولا أتت من أفغانستان امدادات جديدة الى إيران •

فقد استولى حاكم سستان على مبلغ يصل الى ٣٠٠ الف جنيه استرلينى كان فى طريقه الى قندهار لذلك المغرض • وحتى لو وصلت الأموال الطائلة الى أفغانستان ، فقد كان من المتعذر جدا تجييش جيوش جديدة من افغانستان وارسالها الى إيران •

فعندما قام محمود بهجومه على إيران ، وخلال عملياته العسكرية العسديدة في إيران كان محمود قد استخدم الغالبية العظمى من طاقة افغانستان البشرية المستعدة المعنسسدية •

ومن ناحية اخرى ، كان انقضاض افغانستان على إيران يعنى انقضاض قسوة اصغر على أخرى اكبر • وبالتالى كان المجهود الذي يتطلبه ذلك المهدف ضخما جسدا خاصة وان الأفغانيين سعوا الى تحقيقه دفعة واحدة ، وليس على اساس اقتطاع جسزء بعد الآخر من فارس •

ولهذا كانت خسائر (مير محمود) العسكرية لا تعسوض ، وكانت الثورات التي تنشب ضده تثير قيه اشد معانى القلق ، ولقد كان كشير من المدن الإيرانية مستعدة للثورة على الأففانيين المتغطرسين ، وكانت مدن الأطراف اكثر المدن استعدادا وامكانية للتمرد الناجع ضد الأففانيين ، وكانت ثورة قزوين من أنجع ثورات المدن عليهم ، اذ طردت الحامية الأففانية منها ،

ومن الظواهر ذات الدلالة خلال ثورة قزوين أن الحامية الأفغانية التى طردت لم تلهب للانضمام الى مير محمود (الشاء محمود) وانما عادت مهزومة الى قنسدهار • الأمر الذى يكشيف لناكم كانت قوى (مير محمود) العسكرية تنهار بسرعة •

استطاع (مير محمود) خلال هذه الفترة العصيبة من حكمه أن يجتنب اليه الأكراد، وأن يجندهم ويصبحوا قوة لها فعاليتها · وهذا الاقبال الكردي على الانخراط في سلك المجندية الأففانية يرجع أساسا الى التقارب المذهبي بين الطرفين ، فضلا عن أن الأكراد في مثل هذه الظروف يصبحون في مكانة الصدارة ، واستطاع (مير محمود) بعد جهد أن يبعث بعدة حملات ضد المراكز الرئيسية الثائرة عليه في (خونسسان) و (كاشان) و و (شيراز) و (بندر عباس) و (يزد ، وبهبان) ، وكانت معظم حملاته ناجحة في بدايتها ولكن نتائجها كانت سيئة ، بل لقد صدت الوكالات الانجليزية والهولنسدية الهجمات التي شنت على بندر عباس بما كان لديها من مدفعيسة يحسن الانجليز والهولنديون اسستخدامها ،

في هذه الظروف أبدى قيصر روسيا بطرس الأكبر نيته في أن يتوسع في إيران • ووضع خطته السياسية على أساس عدم الاعتراف بالشاه الأفغــــاني ( مير محمود ) والتمسك بالشباه ( الشرعي ) حسين • ولهذا بعث بطرس الأكبر بسفارة الى ( الشساه حسين ) • وادعى الروس أن الفرض الظاهري من هذه السفارة هو المطالبة بتعويض عما اصاب قافلة روسية من خسائر تكبدتها على يد خان (خيوه) التابع لإيران • وأما الفرض النخفي فقد كان محاولة لجس نبض قوى فارس • تمهيدا للقيام بعمل عسكرى ضدها • وخلال هذه السفارة الروسية ادركت الدبلوماسية الروسية أن ( مير محبود ) على جانب كبير من الجهل السياسي والاستراتيجي وذلك عندما شكا اليه الدبلوماسيون الروس من اختلال الأوضاع في شمال فارس • فبدلا من أن يؤكد عزمه على السسيطرة والتحكم. في تلك الجهات قال للروس أنه لا يملك القدرة على السيطرة على الأوزبك أو على الليجيان • فما كان من يطرس \_ بعد أن علم بذلك \_ الا أن هبط الفولجا على رأس ٢٢ الف مقاتل معلنا أنه لم يزحف على فارس طمعا في أراضيها ، وأنما انقاذا لها من الطاغية الأفغاني • واستولى على ( دربند) واتجه الى شماكا ، الا أنه بينما كان في طريقه اليها وصل مبعوث عثماني معلنا احتلال الجيش العثماني لشماكا ، وحسند المبعوث العثماني المستولين الروس من أن أي تقدم من جانب الجيش الروسي على حساب الدولة الفارسية يعنى حالة حرب ضد الدولة العثمانية • ولما كان بطرس الأكبر لا يرغب في

وهناك عامل عسكرى جعل بطرس لا يفامر بحرب ضد العمثانيين هو أن الجيش العثماني كان لا يزال قوى الشكيمة ، وكانت سمعته لا تزال رهيبة ، وفوق هذا وذاك

الاشتباك في حرب ضد العثمانيين آثر التوقف عند دربند تاركا فيها حامية كبيرة •

ولم تلبث أن دارت المفاوضات بين الروس والمثمانيين خاصة وأن تطورات خطيرة المانت تحدث على حبود الدولتين المستركة مع فارس • فبينما كان الأفغانيون يضغطون على ( رشت ) استنجد حاكمها الفارسي بالروس فاستولوا عليها ، وعقد طهمسب مع الروس معاهدة ليستميلهم الى جانبه تنازل بمقتضاها للروس عن الأقسام الشمالية من فارس ( شمسيروان ، داغستان ، جيلان ، مازندان ، استراباد ) ، واستنجدت شروان خالتي تسكنها اغلبية سنية – بالسلطان العثماني • ولهذا لم يلبث أن اتفق الطرفان على تقسيم فارس فيما بينهما ( ١٧٢٤ ) على النحو التالى :

۱۱ س تحصل روسيا على سواحل بحر قزوين وجيلان ومازندان الى ما هو شمالى المجرى الجنوبى لنهر آراس ۱۰ أو بمعنى آخر تعترف الحكومة العثمانية بما سيق أن تنازل عنه ( طهمسب ) لروسيسيا ۰

٢ ـ تحصل الدولة العثمانية على الولايات الفربية الفارسية ٠

١١ - اذا اعترف طهمسب بهذه العاهدة اعترف به شاها على فارس ٠

٤ ـ يتخالف الروس والعثمانيون ضد أية محاولة يقوم بها طهمسب لاسترداد ما يسيطر عليه الطرفان ( الروس والعثمانيون ) • بمقتضى هذه المعاهدة •

وبعد توقيع معاهدة التقسيم هذه استولت روسيا على الأجزاء الشمالية من فارس وأصبح على العثمانيين أن يضعوا يدهم على نصيبهم من فارس فبعث السلطان العثمانى الى العراق بوالى قوى الشكيمة على حسن باشا ، الذي حكم العسراق من العثمانى الى العراق بوالى قوى الشكيمة ، هو حسن باشا ، الذي حكم العسراق من العثمانى الى العراق بوالى وكلف السلطان حسن الاسلطان حسن الاسلطان عليه ( فاتح همدان ) واطلق عليه ( فاتح همدان ) و المدين الدين الدين الدين المدين المدي

(۱) سيتولى أحمد باشا بعد أبيه مهمة الكفاح ضد الفوس وخاصيه على أيام أعادر شاه ، وسنتعرض بعد ذلك لهذا الموضوع ٠ هذا بينما فشل جيش عثماني - زحف داخل فارس من جهات اريفان - في الاستيلاء على تبريز ، ولم يحتلها الا بعد استعدادات جديدة ضخمة ومعادك دموية .

هذه التطورات الداخلية والخارجية ارهقت محمود ، ليس عسكريا فقط بل كذلك ذهنيا ، اذ لم تستطع قدراته العقلية أن تواجه هذه الأعباء الجسام ، وبدأت قسسواه العقلية تتداعى ، وانعكس هذا على تطور سياسته المعتدلة الى نوع من العنف والقسوة ثم الى نوع من الجنون والانتحار السياسى .

اصر (مير محمود ) على أن يحتفظ بالعرش وباصفهان رغم أن كل الشواهد كانت للعود الى التخلى عنها والعودة بما تبقى لديه من جيش الى إفغانستان وبسبب شعوره بالضعف تخلى عن سياسة الاعتدال ولجأ الى الارهاب فأولم لنبلاء الفرس ووزرائهم وليمة انتهت بمذبحة عامة لهم ثم اصدر أوامره بقتل ثلاثة آلاف مقاتل من قوة الحرس الفارسي ، وأمر كذلك بقتل كافة من خلم الشاه حسين ولم يلبث أن أمر بقتل كافة أفراد الأسرة المالكة الصفوية باستثناء الشاه حسين واستمرت هذه المذابح زهساء أمراد الأسرة المالكة الصفوية باستثناء الشاه حسين واستمرت هذه المذابح زهساء على الأراضي ، وأمتدت يد جنده الى متاجر الهنود نهنا ومصادرة ، ولم تسلم من ذلك الوكالات الانجليزية والوكالات الهولندية التي كانت في متناول يدهم .

أدرك كبار رجال الأفغان أن محمود بدأ يفقد قدراته العقلية ، وأنه لو استمر على هذا النحو سيقضى على ما تبقى تحت يده ، ولهذا استدعوا الأمير أشرف من أفغانستان، وأسندوا اليه أولا ولاية العهد ، ثم رفعوه الى العرش بعد أن أصيب محمود بالجندون عماما ، (١٧٢٥ م / ١٩٣٧ هـ ) .

\* \* \*

# ۲ ـ اشــــرف

ولا شك أن الظروف كانت اقوى من قدرات مجمود • وأن الظروف ايضسا هي التي فتحت أمامه مجالات أوسع من امكانياته فأدى ذلك الى تدهور حكمه • ولكن الى جانب هذا توجد عدة عوامل أخرى أدت الى هذا التدهور •

- ۱ ـ منذ أن أصبح محبود غير قادر على استقدام قوات جديدة من أفغانستان وعجزه. عن تجنيد المزيد من الجند من داخل إيران نفسها ، أصبح الأفغان يعيشون في أرض معادية ، وأصبحوا أقلية تعيش بتماسكها كجزيرة صغيرة وسلط محيط مضطرب ولم يكن في استطاعة محبود أن يسيطر على كل إيران ، ولا حتى علي المجزء الأكبر منها ، لا بقوة السلاح ، ولا بدعوى الحق الشرعى ، أذ أصبحت فارس عبارة عن قوى متعددة أذا سيطر على اقليم ثار آخر وهكذا ، هذا فضلا عن القوى الأخرى الكبرى المتربصة بفارس ، وعن استمراد الأسرة الصليم فية ممثلة في المحسب ) تكافح ضده وفي سبيل حقها الشرعى في العرش م
- ٧ كان (مير محمود) قائدا شجاعا ، جريئا ، وكان قاسيا في تدريب جندوده على الأعمال العسكرية ، وكان محبوبا من هؤلاء الجند ، خاصة بعد تلك الانتصارات الكبرى التي حققها ، ولكنه أجهد هؤلاء الجند بطاقات تفوق قدراتهم ، ويرجع السبب الحقيقى في انتصاراته الى قوة الاندفاع الكبيرة التي كان يتميز بها مير محمود وجنده ، ولكن مهمة السيطرة على فارس كانت تتطلب قوات أكبر ، خاصة اذا كانت هذه القوات غير فارسية ،
- ٣ ـ أن فارس كانت ضعيفة ، وأن القوى العسكرية كانت مفككة ، وظن مير محمود أن قوته وملكاته العسكرية هى العامل الأول والأخير فى الانتصار وغرر به ذلك الانتصار حتى اصطدم بأن استمراد السيطرة على فارس أكثر ارهاقا له وأن الأمر يتطلب منه قدرات أخرى .

کانت قدرات محمود العسكرية تفوق قدراته التنظيمية والإدارية • شأنه في هـنا شأن القادة العظام الذين خرجوا من أواسط آسيا • كان غازيا عظيما • دون أن يكون صاحب فكر إدارى وتنظيمى • الأمر الذى افقده أهم عنصر من عناصر بناء الأسرة الحاكمـــــة •

كان على أشرف أن يواجه هذه الأزمات الكبيرة التى تعرض الوجـود الأفغانى فى الحارس للخطر • ولكنى تكون الصورة أمامنا واضعة يجدر بنا أن نحدد القوى الكبرى التى تتحكم حينذاك فى مقدرات فارس •

- ۱ ـ كان اشرف يسيطر على اصفهان وشيراز وجنوب سُرق إيران ولكن من العسير جدا القول بأنه كان يدير أمور هذه البلاد كما أن تعدد القوى الخارجية ، وتعدد الثورات الداخلية جعلت اشرف ـ وهو الذي يعتمد على المكانيات بشرية محدودة ـ يركن الى الأساليب الدفاعية •
- ٣ ـ كان طهمسب يردد باستمرار انه صاحب الحق الشرعى فى العرش (١) وكان مركزه فى مازندان ونظرا لقلة ما تحت يده من جند كان يراقب تطورات الأمور ومحاولة الافادة منها ولكن بعد أن أنضم اليه ( فتح على خان ) زعيم ( القاجار ) أصبح طهمسب قادرا على المساركة فى توجيه مصبر البلاد الى حد ما •
- ستمرت روسيا في اتباع سياسة القيصر بطرس الأكبر بعد وفاته وهناك دعاية واسعة النطاق حول وصية كتبها بطرس الأكبر يحث فيها الروس على مضاعفة الجهد من أجل التوسع وتنمية الامبراطورية الروسية على حساب فارس وستصبح روسيا قوة خطيرة ازاء فارس بل وازاء الدولة العثمانية في عهد كاترين الثانية قيصرة روسيا المشهورة •
- إلى الدولة العثمانية كانت ترى في نفسها صاحبة الحق الشرعى في حكم فارس وحمايتها سواء من الأفغانيين أو الروس وكانت قد توغلت قواتها في داخل فارس الى

<sup>(</sup>۱) خاصة بعد تنازل الشاه حسين خلال تلك الأحداث عن عرشه لمحمود · ولم يقتل الا بعد هزيمة اشرف ـ خليفة محمود ـ أمام ( نادر خان ) ·

مسافات بعيدة • وأن حسن باشا ـ والى بفداد ـ توفى فى همدان ، الا أن ابنه أحمد باشا حل محله • وكان شخصية قوية على نمط أبيه •

اتجه أشرف في أول الأمر الى دفع الجيش العثماني الى ما وراء الحدود الفارسية العراقية وبعث الى السلطان العثماني محتجا عليه بسبب تلك المعاهدة التي عقدها مع دولة مسيحية (يقصد روسيا) ضد دولة إسلامية آخرى بقصد تقسيم فارس ولقيد كانت الميول العامة في دوائر الاستانة الى جانب الأففانيين ، ولكن الأفغانيين ما كانوا ليعرفوا الأسلوب اللين الدبلوماسي الا قليلا و فكانت طريقتهم في الاحتجاج غير لائقة ، وكان أسلوبهم فيه عنيفا قاسيا ، الأمسر الذي جعل الباب العسالي يعلن الحرب على أشرف و وجه الباب العالى جيش والى بغداد الى الزحف صوب اصفهان نفسها، ولكن أشرف » فرب مقدمة الجيش العثماني وأو قف زحفه ،

وشن (أشرف) حرب أعصاب ضد العثمانيين ، فبعث اليهم بعدد من كبار العلماء الأفغان السنة (١)، والتقى مؤلاء العلماء بأحمد باشا وبعدد من كبار علماء العراق ، وطرح العلماء الأفغان السؤال التالى:

« لماذا يشهر سنى السيف في وجه سنى آخر ؟ » •

حقيقة رد العلماء العراقيون على ذلك بأن أوامر الخليفة يجب أن تطاع لا من قبلهم هم فقط بل كذلك من قبل « أشرف » نفسه على اعتبار أنه تابع للخلافة العثمانية •

وعلى أى حال ، فهذه المناورات المذهبية كان المقصود من وراثها اهدافا عسكرية وسياسية ، ولذلك نجح علماء الأففان فى تحقيق جزء من هذه الأعداف، فقد انفصلت قوة لها فعاليتها من الأكراد العاملين فى جيش احمد باشا ، وانضمت الى جيش اشرف ،

لم تلبث أن دارت المعركة الكبيرة بين الطرفين (أشرف ووالى بفداد احمد باشا) وفيها احرز اشرف انتصارا كبيرا وسلماحقا على العثمانيين وفرت فلول الجيش العثماني وكان في مقدور اشرف أن يتعقب هذه الفلول ولكنه رفض ذلك ، لأنه كان في حاجة الى الوصول الى تفاهم مع السلطان العثماني ، بسبب نمو قوة عدوه طهمسب

<sup>(</sup>١) معروف عن العلماء الأفغانيين تضلعهم في الفقه والشريعة الإسمالامية على المذهب السماني .

الذى كان يتعاون معه حينذاك نادر خان ( نادر شمسه فيما بعد ) • ولهذا لم يكتف « أشرف » بترك الجيش العثماني ينسحب بل رد الى العثمانيين الكثير من الغنائم التي استولى عليها من الجيش العثماني •

كانت هذه المعاملة الكريمة سببا في أن يدخل العثمانيون مع أشرف في مفاوضات للصلح • واتفق الطرفان على عقد معاهدة في ١١٤٠ هـ / ١٧٣٧ م قضت بأن يعمسل العثمانيون على حماية قوافل الحجاج الى العتبات المقدسة في العراق والعجاز ، وعسدم قبول المجرمين أو الفارين من دولة لأخرى ، وبعدم التدخل في شئون الطرف الآخر • وأهم ما ورد في هذه المعاهدة :

- ١ ـ أن تستبقى الدولة العثمانية ما فتحته تحت يدها ٠
  - ٢ ـ أن تدخل الحويزة في اطار الدولة العثمانية ٠
- ٣ ــ واعترف أشرف بأن السلطان خليفة المسلمين ، واعترف السلطان بأشرف شاها
   على فارس •

ومكذا ظلت فارس قسمة بين:

- ١ -- أشـــرف ٠
- ٢ ـ تيصرة روسييا ٠
- ٣ ــ السلطان العثمــاني ٠
  - ٤ ــ طهمسب ٠

واذا كان أشرف قد وصل الى وضع مستقر فى الجبهة العثمانية عن طريق هذا التناذل الواسع النطاق ، فقد كان عليه أن يواجه القوى الأخرى المتعددة التى تناصبها العداء ، وكان العدو المباشر التالى هو طهمسب الصفوى ،

وكانت أمور طهمسب خلال السنوات الثلاث التى اعقبت معاهدته مع روسيا قد تحسنت الى حد كبير ، لا بسبب انضمام ( فتح على قاجار ) اليه ، وانما كذلك بانضمام نادر خان اليه ، وهذا الرجل هو الذى سيعرف باسم ( طهمسب قولى خان ) ، وأخيرا سيشتهر باسم ( نادر شاه ) ، بعد أن يتولى عرش فارس .



الفصلااليثاني

فـــارس

في عهد نادر شـــاه وكريم خان الزند

### نادر شــــاه

يعتبر نادر شاه آخر الفاتحين العظام الآسيويين و ولا تزال اساطير بطولته على الألسن في موطنه الأصلى و وهو من قبيلة كيركلو Kirklu ولم تكن هذه القبيلة ذات سطوة أو مكانة كبيرة ، ولم تكن تشكل عصبية عشائرية قوية ، ولهذا كانت عرضة لأن تقع تحت سيطرة العشائر الكبرى ، أو أن تفضل هي من نفسها الانضواء تحت عشيرة كبيرة تتمتع في ظلها بالحماية من عشيرة أو عصبية أخرى تريد أن تفرض نفسها عليها ولهذا فضلت عشيرة كيركلو أن تنضوى تحت لواء عشيرة كبيرة مجاورة لها هي عشسيرة الافشى

كانت الأسرة التي خرج منها ( نادر ) فقيرة الحال ، فهو ابن لراعي أغنام قسرب ( محمد أباد ) ، وتدعى حاليا قلعة كهنة ( القلعة القديمة ) ، وكانت ولادته في ١١٠٨م / ١١٠٠ هـ ، وامتهن مهنة أبيه من رعى وجمع للاخشاب ونقلها على جمل وحمار ورقهما عنه ، عاش في شيظف العيش وعاناه ، وصبر عليه ، ولكنه فوجيء بأشد ما يصيب المرء ، فبينما هو لا يتجاوز بعد الثامنة عشرة من عمره ، قبض عليه الأوزبك هو ووالدته في واحدة من حملاتها الاجتياحية العديدة ، ونقلوهما الى (خيوه) ، وبعد أربع سنوات مأتت أمه في الأسر ، ثم تمكن هو من الهرب والعودة الى وطنه والى عشيرته الكبرى (الافشار) ، وحيث أنه كان قوى البنية ، طموحا ، قادرا على العسكرية ، وجد أن الدخول في المخدمة العسكرية هو اللائق به ، وكان حاكم أبيفارد Abivard عاصمة المقاطعة حينذاك في حاجة الى شباب يعملون في فرقه العسكرية ، فقبله بين رجاله المقاتلين ، وكان حاكمها حينذاك هو زبابا على بك ) ، وأسدى ( نادر ) الى ( بابا على بك ) خدمات كبيرة جعلته يزوجه ابنته ، واكن تطلع نادر بعد ذلك الى حكم أبيفارد نفسها ، ويقال أنه تعجل الوصول الى الحكم عن طريق التخلص من صهره بالسم ، وعلى أى حال ، فقد تولى نادر خان حاكمها الوصول الى الحكم عن طريق التخلص من صهره بالسم ، وعلى أى حال ، فقد تولى نادر خان حاكم المها ، عن حال ، فقد تولى نادر خان حاكم المها عن حاكم المها وعلى أى حال ، فقد تولى نادر خان حاكم المهان عان حاكم المها وعلى أى حال ، فقد تولى نادر خان حاكم المها عن حاكم المها ويقال المها عن حال ، فقد تولى نادر خان حاكم المها ويقال ح

لم تكن هذه هى آمال نادر خان الطموح، بل تطلع بسرعة الى أن يحكم كل خراسان، فكان أن اصطدم بحاكمها ، ولم يستطع الصمود أمامه ، ففر من مدينته ليتحول ببساطة وبسرعة الى مجود قاطع طريق ، وتظرا لأنه كان على ذكاء كبير ، وكانت الظروف تمكنه من أن يجمع بعض القوات حوله ، اثناء الاضطرابات العديدة والحسروب المتتالية التى اجتاحت ايران، استطاع أن يتحول من مجرد قاطع طريق الى قوة عسكرية قادرة على أن تشارك في الأحداث ، أولا في خراسان ، وبدأ يصبح له مكانا صغيرا في الأحداث في أعقساب أستيلائه على (قلعة ) التي عرفت بعد ذلك باسمه (قلعة نادرى) .

ومن قاعدته ، شرع يوسع دائرة نفوذه ، واتجه أولا الى نيسابور ، وقد أرهقته البجهود التى بذلها من أجل فتحها ، وعندما تم له ذلك أعلن أنه لم يفتحها لنفسه ، أو أنه يؤسس لنفسه أمارة ، وأنما أعلن أنه من رجال الشاه الشرعى على البلاد « طهمسب » ، وأنه فتح نيسابور باسم الشمسماه ،

لقد كان نادر خان يدرك أن «الحكم الشرعى الورائي» مبدأ له قيمته في ذلك الوقت وأنه عليه أن يعلن تبعيته لواحد من الأسرتين الحاكمتين المتنافستين في البلاد ، فاختار الأسرة الوطنية ، وأعلن أنه يعمل باسم الشاه طهمسب ولكن الى حين .

وهنا ك نبؤة رددت أن ( نادر ) هو الذي سيحرد فارس ويتوسع على حساب أدبسع ممالك · ومع أن الدراسة التاريخية لا تعنى كثيرا بمثل هذه الأمود ، الا أن صيغة النبؤة هي التي تهمنا لأنها على الأقل تعبير عما كان يجيش في صدر ( نادر خان ) من آمال وفعلا سنجده باستمرار معنيا كل العناية بتحرير فارس من الأفغانيين ، ويعمل على التوسع في الشرق والغرب وعبر الخليج العربي ·

١ ــ أن يتوسع فى الأقاليم الشمالية الفارسية باسم الشاه طهمسب محررا تلك البلاد
 من الأفغــــانيين •

٢ ـ أن يحتفظ لفنسه باستمرار باليه العليا في التحرك السياسي والعسكرى ٠

ركز نادر خان جهوده فى منطقة خراسان ، ونصح ( نادر ) طهمسب بأن يسيطر أولا على مشهد وهراة وكانت تحت سيطرة الأفغانيين • ويبلو أن ( فتح على قاجار ) كان على خلاف مع ( نادر خان ) ، وما كان نادر ليترك الأمور تسير على هوى منافسيه ، فلدبر بسرعة مصرع منافسه ( فتح على قاجار ) عندما كانا فى الطريق الى الاستيلاء على مشهه وهراة • ونجحت جهود نادر خان ، وسقطت مشهد وهراة فى يده ( ١٧٢٧ ) •

أدى استيلاء « نادر خان » على مشهد الى أن يرتفع قدره ، كما ارتفعت مكانة طهمسب فأصبحا على مستوى المنافسة الكبيرة ضد « أشرف » • وأدرك أشرف نفسه ذلك ، وأن الفرس سينضوون بسرعة تحت لواء هذا التحالف بين نادر وطهمسب فهم من الفرس ، وأصحاب الحق الشرعى في الحكم ومن هنا فلي أشرف في أن يسرع الى خراسان ، ويرغم خصومه على خوض معركة كبيرة ينتصر فيها قبل أن تتجمع قدوات كبيرة لدى هذا التحالف • ولكن نظرا للاضطرابات التى كانت تجتاح افغانستان ومنطقة ( قندهار ) بصفة خاصة ونظرا لتوزيع قطاعات كبيرة من جيشه على المدن الكبرل كحاميات ، كان الجيش الذى جمعه للزحف الى خراسان لخوض المعركة الفاصلة لا يزيد عن ثلاثين ألف مقاتل ، لم يكن كله من الأفغانيين ، ولكن كانت لديهم ميزة هامة وهى أن انتصاراتهم السابقة على الجيش العثماني أعطت لهم قدرات معنوية عالية •

وكان نادر خان هو الآخر يدرك ان المعركة القادمة ضد اشرف هى الفاصلة بين الأسرتين الحاكمتين المتنافستين وكان قد اعد قواته لمواجهة هذه المعركة بأسلليب الحدث اذ اعتمد على فرقة من رماة البنادق دربها تدريبا جيدا ، ووضع خطته على اساس أن يكسر حماس الجند الأفغانيين عن طريق حصد صفوفهم الأولى برصاص جنده وعند دامغان Damghan دارت المعركة ، وسارت وفق الخطة التي وضعها (نادر خان) الذي أصبح يعرف منذ دخوله في خدمة طهمسب باسم (طهمسب قولى) أي

تحولت المعركة – التى عرفت باسم (مهماندوست ) – الى كارثة للأفغانيين ولم تقم من بعدها لهم قائمة  $\cdot$  (١١٤١ هـ / ١٧٢٩ م)  $\cdot$  فقد انكفأ أشرف الى أصفهان وجمع فلول جيشه وكذلك الأسرات الأفغانية فى (القلعة )  $\cdot$  وعزم على أن يدافع عن عرشه ولكن كل العوامل كانت تسير ضد آماله  $\cdot$ 

أسرع (طهمسب قولى) الى أصفهان ، وتوافلت عليه الجعوع على اعتبار انه منقد البلاد من الأفغانيين ، وفرض الحصار على أصلفهان ، ولم يقاوم الأفغانيون الا فترة بقليلة ، ثم انهارت قواهم ، وفر أشرف وفلول جيشه صوب شيراز ، وقبل أن يضادر أشرف أصفهان ، قتل الشاء السابق (حسين) بينما دخل كل من طهمسب ، وطهمسب قولى العاصمة، وبكى طهمسب عندما شاهد قصور أمراء البيت الصفوى مدمرة منهوبة ولكن أدهشه كل الدهشة اقتراب سيدة عجوز منه ، فيها ملامح يعرفها ، كان قد فارقها منذ زمن طويل ، لقد كانت أمه التي كانت قد اختفت في شكل جارية لتنجو من المذبحة التي دبرها (مير محمود) للأسرة الصفوية ، واتقنت السيدة دورها خلال تلك الفترة فلم , يكتشف أحد أمرها حتى دخل ابنها طهمسب العاصمة أصفهان منتصرا ،

تلك صور مآسى الأسرات الحاكمة ، وتلك صورة من الخراب الذى كانت تسببه الحروب الأهلية ، ولقد كانت إيران مسرحا لما هو أشد وأمر من تلك الصور ، فهناك من المسميات في التاريخ ، القرى ما أحرق ومن المدن ما أصبح مجرد اكوام من الأصحار لها مسميات في التاريخ ،

وعلى أى حال ، أدرك طهمسب شاه أنه لكى يصفى الموقف كله لصلحته ، عليه أن يقطع دابر الأفغانيين نهائيا ، وكان نادر أى (طهمسب قولى) يدرك هو الآخر أهمية ذلك كسيده ، فما أن طلب طهمسب شهره من قائده نادر (طهمسب قولى) أن يقتفى أثر الفلول الأفغانية المذعورة وأن يقضى على أشرف ، حتى طالبه (طهمسب قولى) بالكافأة والتى تليق بقائد منتصر فتح لسيده عاصمته ، وما كان في استطاعة طهمسب شاه الا أن يلبى رغبات قائده الطموح أذ كانت القوة العسكرية الرئيسية تحت يده ، وما كان تحت يد طهمسب شاه من جيش لا يمكنه من فرض إرادته على قائده ، لقد لعب (نادر) دوره بمهارة ، وحصل منه م كمكافأة على جهوده تلك م على حق جمع الضرائب من البلاد ، فأصبح بذلك هو المسيطر على القوات العسكرية وعلى القدرات المالية للبلاد ،

زحف نادر بحيشه صوب الجنوب ، وعند زارغان Zarghan على بعد عشرين ميلا من شيراز ــ انتصر على الأفغانيين · وحاول اشرف أن يحصل من (طهمسب قولى) على صلح مشرف دون جدوى ، بل أعلن (طهمسب قولى) أنه مصمم ليقتلن جميع الأفغانيين ما لم يسلموه أشرف نفسه ،

اسقط في يد اشرف، ومر من شيراز على رأس مئتين من رجاله فقط ، فكان ذلك مندرا بتفكك الجيش الأفغاني الى عدة جماعات ووحدات متفرقة كل منها اتخذت طريقها بنفسها صوب (قندهار) ، وكانت هذه الجماعات تعانى خلال ذلك من الجوع وهجمائ خيالة الفرس ، ففقدت الكثير من رجالها ولم تصل الا اعداد قليلة منها الى قندهار ، اما اشرف فقد حاول أن يفرض سيطرته في منطقتي (اللار) و (كرمان) فثارت عليه تلك الأقاليم ، وأدرك أن وجوده في تلك الأقاليم النائية ربما يؤدى الى القضاء عليه ، فاتخذ طريقه مع شرذمة من رجاله راجعا الى قندهار ، ولم يلبث أن سقط اشرف صريعا وارسلت راسه الى الشاه طهمسب (٢١١ هـ / ١٧٣٠) وحاولت جماعة من الأفغانيين الخروج من إيران عن طريق البحر فمرت بالبحرين وتعرضت للهجمات حتى كادت أن تتلاهى

وبذلك انتهت المحنة التي عاشها الأفغانيون في إيران ، والمحنة التي عاشيتها ايران خلال الغزوة الأفغانية ، لينتهى ذلك دون أن تحصيل ايران من وراء ذلك على تقدم حضارى يذكر .

كان على نادر بعد ذلك أن يواجه القوى الأخرى التي كانت لا تزال تحتل أجزاء من الناس هي :

- ١ ـ الدولة العثمانية ٠
- ٢ \_ الدولة الروسيية ٠

وبدأ نادر (طهمسب قولى) بالأتراك العثمانيين، وعزمهم في موقعة عند «همدان»، واستطاع ان يسيطر على أذربيجان وعلى أجزاء من العراق • وبينما كان يحاصر (أريفان) جاءته أنباء ثورة في خوراسان ، فترك (طهمسب قولى) الجبهة التركية مؤقتا والتفت إلى خوراسان •

وثارت حمية (طهمسب شاه) بعد تلك الانتصارات الكبيرة لقائده به واراد ان يثبت وجوده ومكانته ، فانقض على الجيش العثماني في مجموع كان يعتقد أن الجيش العثماني المهزوم منذ وقت قصير لن يقوى على الصمود له • ولكن الهزيمة القاسية كانت من نصيب طهمسب شاه ( ۱۷۳۱ م / ۱۱۶۶ هـ) · وفق د بذلك الفرصة لكى يحتفظ بمكانته · وشعر طهمسب شاه بذلك فعمل نفس ما سبق أن أقدم عليه أشرف من قبل وهو شراء سكوت العثمانيين بمعاهدة يتنازل فيها عن الكثير من الأراضى الفارسية لهم ·

فقد عقد طهمسب شاه معاهدة الصلح مع السلطان العثماني على الأساس التالي :

- ١ \_ اعتبار نهر آراس حدا لفارس ٠
- - ٣ ـ تسهيل التجارة وتبادل السفارات بين كل من العاصمتين أصفهان والاستانة ٣ ـ ولكن يلاحظ أنه لم تشر هذه المعاهدة الى اطلاق سراح الأسرى ٠

راى (طهمسب قولى) - الطموح - فى هذه المعاهدة الفرصة المناسبة جدا ليضرب ضربته ، اذ أعلن اعتراضه على هذه المعاهدة متخذا من اغفال الاشارة الى اطلاق الأسرى الفرس وسيلة للتشنيع على طهمسب شاه ، ومؤكدا أن هذه المعاهدة تتعارض مع مكانة الامبراطورية الفارسية العظيمة الشأن ، والتى يجب أن تكون كذلك · بل قال أن هذه المعاهدة تتعارض مع ارادة الإمام على ، ومع ارادة الله · وكتب بهذه المعانى الى حسكام الولايات الفارسية محذرا من التقاعس عن بذل كل الجهود من أجل انقاذ البلاد من هؤلاء الذين تهاونوا بحقوقها الى هذا الحد المسسين ومن أولئك الذين يطمعون كل الطمع فى إيران من أمثال السلطان العثمانى ومن أولئك الذين يطمعون كل العثمانى المنساء على اعتبار انه لم يعد ممثل البلاد ، فسله محذرا اياه من الانسياق وراء الشاه طهمسب على اعتبار انه لم يعد ممثل البلاد ، ومطالبا السلطان باعادة الولايات التى وضع يده عليها الى اصحابها الشرعيين (الفرس) •

أسرع السلطان نادر ، وكان قد حصل على هذا اللقب من قبل ، الى العمل ضعه طهمسب فزحف الى أصفهان ، وقبض على الشاه ورفع ابنه الطفل الى العرش وفرض (نادر) نفسه وصيا على الشاه الطفل ( ١٧٣٢ م / ١١٤٥ هـ ) .

تابع نادر من بعد ذلك قتال العثمانيين في العراق وضرب المحصار على بفــــاد

والموصل · واستماتت بغداد فى الدفاع عن نفسها بينما بعثت الدولة العثمانية جيشا ضخما بقيادة واحد من أحسن قوادها طوبال عثمان باشا · ويحدثنا لوريمر فى موسوعته عن الخليج العربى (١) عن هذه المعارك بقوله :

« حدث اشتباك من اعنف الاشتباكات التى دارت بين الإيرانيين والأتراك ٠٠ وانتهت المعركة بهزيمة تامة ساحقة لقوات نادر ١٠ الذى لم يكف عن التراجع حتى وصل همدان ٠٠ وخلال ثلاثة شهور قام نادر ـ الذى لم تضعف هذه الكارثة من روحه ـ بهجوم على الأقاليم التركية في جيش جديد ٠ ودارت معركة أخرى انتصر فيها الايرانيون هذه المرة ٠ وكان عثمان طوبال بنفسه بين القتلى » ٠

ان هزيمة طوبال على تلك الصورة القاسية لا ترجع الى اخطاء من الرجل فقط وانما انعكست مساوىء البلاط العثمانى والباب العالى على الموقف · فقلل الامدادات العثمانية عن الوصول اليه ، ولم يستطع أن يدفع مرتبات الجند · ومن ثم كان عليه أن يتجنب خوض المحركة ، ولكن صفاته كقائد منتصر ، وخشيته من أن يتهم بالجبن جعلاه يدخل معركته الخاسرة ·

واراد نادر ـ بعد ذلك الانتصار الكبير ـ أن يضع يده على مفتاح العراق الجنوبي (البصرة) · وتكنه وجد أن ذلك يتطلب منه استخدام أسطول · ولم يكن لديه حينذاك شيء منه · فاتجه إلى شركة الهند الشرقية البريطانية طالبا اقراضه بعض السفن · ولكن هذه الشركة كانت تخشى من انتقام الأتراك العثمانيين ولذلك رفضت أن تمده بمسسا طلب ·

ولا شك أن نادر كان مستعدا لاطالة أمد الحرب فى العراق لو لم تأته أنباء ثورة ضده فى ( اقليم فارس ) • فآثر نادر أن يعقد معاهدة مع أحمد باشا والى بفدداد على أساس اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التوسع العثماني فى إيران •

اغلب الظن أن تلك الاتفاقية بين السلطان نادر وأحمد باسا كانت محاولة من الأول التهدئة الأمور في الجبهة العراقية حتى يفرغ من اخماد تلك الثورة وغيرها ليعسود الى

<sup>(</sup>١) دليل الخليج العربي ص ١٧٨٢ وما بعدها ٠

المرابق مرة أخرى ومن ناجية أخرى لم يرض السلطان عن تلك الاتفاقية وعزم على أنه يستجيد فتوحاته في إيران يالقوة مرة أخرى ويعث السلطان العثماني بجيش جديد بقيادة عبد الله كوبرلى ، فما كان من نادر الا أن استدرج جيش كوبرلى الى منطقة عرفت باسبم ( باغواند ) Baghuand ورغم تفوق الجيش العثماني في العدد الا أن نادر أحسرز نصرا كبيرا جعل « تفليس » و « أريفان » و « جانجا » في قبضته ، وكانت هذه الهزيمة سببا في أن يتخلى السلطان عن تصلبه وفي أن يوافق على ما سبق أن توصل اليه نادر مع أحمد باشا من تفسياهم ،

ولقى نادر نجاحا فى الجبهة الروسية لا يقل عن نجاحه فى الجبهة العراقية ، فلقد توفى بطرس الأكبر ، وتو قفت من بعده ـ ولفترة ليست بالقصيرة ـ سياسة التوسيح الروسي اذ لم تكن القيصرة آن Ann من ذلك النوع الطموح الذي سنشاهده فى كاترين الثانية ، فقد وافقت آن Ann على أن تتخلى عن الولايات الفارسية وتعيدها الى إيران وتم الاتفاق فى معاهدة رشت ، ١٧٣٢ Recht على استرداد، فارس لكل من مازندان تأ واستراباد ، وجيلان (١) .

ولم يلبث نادر أن استرد من الروس أيضا « باكو » و « دربند » مهددا بالتحالف مع الدولة العثمانية ضد روسيا • وكانت الحرب حينذاك على وشك الوقوع بين الدولتين المعثمانية والروسية الأمر الذي عجل بتناذل روسيا عن هذين الكانين •

وهناك عامل آخر جعل روسيا تترك باكر ودربند لفارس بسهولة ، وهو ان مصلحة روسيا باستمرار ابعاد الدولة العثمانية عن مثل هذه المناطق خاصة وأن إيران لم تكن حينذاك بمثل الخطورة التي كانت عليها الدولة العثمانية بالنسبة لروسيا .

وقعت هذه الانتصارات الكبيرة قبل وفاة الشباه الطفل ( ١٧٣٦ ) بثلاث سنوات فقط · الأمر الذي جعل من نادر الرجل الأول بلا منازع عسكريا أو شرعيا على اعتبار أنهم

<sup>(</sup>۱) تقول الرواية الفارسية أن نادر هو الذى طلب من الروس أخلاء تلك الولايات القزوينية • فبعث البلاط الروسى سفارة للتفاوض مع نادر • وعندما دخل المفاوض الروسى على نادر كان الأخير قد تعمد أن يتناول طعامه ويديه مخضبتين بالدماء مؤكدا للروس أنه لن يتنازل عن جيلان فحصل عليها •

هو الذى أصبح المسئول عن البلاد بصفته الوصى على العرش • ولا شك أن نادر كان يطمع فى أن يكون شاها فهذا ما لم يتطلع . يظمع فى أن يكون هو صاحب اليد العليا فى البلاد ، أما أن يكون شاها فهذا ما لم يتطلع . اليه الا بعد أن استمر فى منصب الوصى لفترة ليست بالقصيرة جعلته يعيش حيساة . الملوك ولم يعد ينقصه الا اللقب • ومع هذا أبدى زهدا فى العرش •

وفى احتفال النوروز ـ وهو اهم احتفال إيرانى سنوى ـ دعا نادر أعيان ونبلاء الدولة ، وطلب منهم أن يختاروا شاها من بين أبناء البيت المالك ، ولكن الأعيان والنبلاء رفضوا الا هو شاها على البلاد ، فرفض غير مرة ، ولمدة شهر ظل يرفض العرش حتى. استجاب أخيرا وقبل العرش لانقاذ فارس ولمتابعة رفعها الى أعلى المستويات ،

ونادر شاه على هذا النحو ليس مرتبطا بسياسات الأسرة الصغوية ولا بتراثها ، ومن هنا كانت قدرته على أن يقدم على تغييرات جذرية في البلاد من الناحية المذهبية وقد كان يعتقد أن المذهب الشيعى مسئول الى حد كبير عن تدهور البلاد ، وعن عزلتها عن بقية جيرانها ولكن الانقلاب الكامل نحو المذهب السني كان أمرا عسيرا للغاية لأن ذلك سيضعه في مصاف الزعامات السنية الأخرى في الدولة العثمانية وفي افغانستان ، فضلا عن أن ذلك يثير عليه شيعة فارس وشيعة العراق ، فاتجه نادر الى حل وسط وهو اعلان المذهب الجعفرى — نسبة الى الامام جعفر الصادق — مذهبا سنيا خامس المالم والمروف أن لجعفر الصادق منزلة كبيرة في قلوب المجتهدين الشيعة ، ثم أن أعلان هنا المناهب ربما ينسى الناس تراث الصغويين المذهبي ( المذهب الاثنى عشرى ) ويجعله قادرا على كسب أهل العراق — وهو قسمة بين الشيعة والسنة — اليه ، وهسو الذي يطمم طمعا كبيرا في السيطرة على العراق .

ويبدو أن النبلاء والأعيان كانوا أكثر تفهما للأهداف السياسية وراء هذه الفكرة المنحبية البجديدة فوافقوه على ما ذهب اليه · وربما كانوا مفتونين بالانتصارات التي أحرزها فمنحوه الثقة في مختلف المسائل · ومن ناحية ثالثة لا شك أنهم كانوا يخشون معارضته ، خاصة وهو في أوج قوته ·

بعد أن جلس على العرش أتجه نادر شناء إلى التوسيع على حساب جيرانه ، توصلا الى مجد جديد و مناك عوامل أخرى حثته على التوسيع العسكرى ، فهو شاه جديد ، ومن.

( م ٢٢ الشعوب الاسلامية )

شيمة الملوك الجدد التوسع وضم البلاد · ولقد كانت جهوده العسكرية في البلاد المجاورة تؤكد له انه يستطيع السيطرة عليها وضمها الى إيران · ولما كان نادر شاه قد شمل جيشا كبيرا لتحرير بلاده من القوى العديدة التي كانت تسيطر عليها فان همذا الجيش كان فوق طاقات إيران الاقتصادية وبالتالي لا سبيل الى المحافظة عليه الا بالتوسم والمحصول على دخل جديد من وراء الفتح وضم الأراضي وجمع الأسلاب من الأعمداء القب

اتجه نادر شاه أولا صوب قندهار ، وكانت حينذاك تحت حكم حسين ( أخير محمود الأفغاني ) • وكان حسين يدرك أنه أعجز من أن يتصدى لجيش نادر شاه في معركة مكشوفة فآثر أن يغلق أسوار المدينة على جيشه بعد أن شحنها بالمؤن اللازمة • فضرب نادر شاه عليها الحصار وطال أمده الى حوالى العام حتى سقطت في يده •

لم يعامل نادر شاه (قندهار) بقسوة ، وانما كان حكيما نحوها • وادخل عددا من الأففانيين في جيشه ، وأصبحوا بعد ذلك من اكثر الجند اخلاصا له •

ولكى يكسر شوكة العصبية العسكرية فى قندهار نقل نادر شاه اعدادا كبيرة من الغيلزاى الى نيسابور واحضر مكانهم أعدادا مماثلة تقريبا من عشيرة (العبدلى) لتقيم فى قندمسدهار ٠

ولما كان حاكم بلغ قد وعد (حسين) بالوقوف الى جانبه ضد غزوة نادر شهاه اله ، وجه الأحير جيشا ضده بقيادة ابنه رضا قولى ميرزا ، فاستولى على بلغ ثم هرزم جيشا للأوزبك ، ويبدو أن ميرزا قولى كان ينوى متابعة الزحف صوب بخارى ولكن نادر شاه سحبه ومنعه من متابعة سياسة التوسع في اراضى جنكيز خان والتركمان ، ومع هذا فقد عمد الى فتحها هى وخيوه بعد عودته من حملة في الهند (١٧٤٠) ،

وأغلب الظن أن نادر شاه عندما كان يدير الحرب فى قندهار كان يفكر فى ارسال حملة الى دايى • فللهند جاذبية كبيرة لكل من يقترب منها ، وبالذات لكل من يضع قدميه بقوة فى أفغانستان ، فهى مفتاح الهند الشمالى •

ولقد كانت أحوال الهند نفسها تفرى نادر شاه بالتوجه اليها • فلقد توفى آخسور الملوك المفول الكبار اورانجزيب في ١٧٠٧ تاركا وراءه امبراطورية واسعة تمتد من كابول الى خليج البنغال • وكان يسيطر على الفالبية العظمى من الهند نفسها وان كانت سلطاته صعيفة في الجنوب بصفة خاصة • ومن بعده اخذت هذه الامبراطورية المغولية الذائعة الصيت تتفكك وتظهر على حسابها قوة منافسة لها عسكريا ومذهبيا هي قوة الماراثا الهنسسدوس •

حلس على العرش في ١٧١٩ م / ١١٣١ هـ محمد شاه ولم يكن رجلا جديرا بعرش المفول اذ القى بنفسه بين النساء والخمر ، ولم يعد جيشه قادرا على خوض المعارك وبدا واضحا أن دولته على شفى الانهيار •

أزعجت هذه الأحوال عددا من كبار رجال دولته ، وبحثوا عن شخص يستطيع أن ينقذ البلاد ، وكانت أنباء نادر شاه قد بلفت الهند ، فكان بطلا من أبطال المسلمين، ومن ناحية أخرى كانت فارس وأفغانستان ملجأ ملوك المفول لكى يعيدوا تنظيم قواهم ، ولكى يستعينوا بفارس ضد أعدائهم ، ولهذا كان تطلع رجال (الشاه محمد) الى نادر شاه أمرا طبيعيا ، فكاتبوا نادر شاه لكى يقدم عليهم ، وهونوا عليه أمر فتح البلاد ، وقاموا باضعاف سيطرة رجال (محمد شاه) على القلاع الرئيسية في المناطق المتطرفة ،

ومن ناحية أخرى ، بعث نادر شاه الى بلاط دنهى محذرا من خطرون اللاجئين الأفغانيين فى الهند على مستقبل العلاقات الطيبة بين الدولتين ولكن حكومة الشرام محمد كانت واهية ، وما كانت لتعتنى بمثل هذه الأمور فكان أن قامت القوات اللاجئة الأفغانية بعبور الحدود الى كابول وغزنة فى حرية تامة ، بل وقد تجرأ (محمد شاه) على قتل مبعوث أرسله نادر اليه ليتفاهم معه على حل للمشكلة ويبدو أن (محمد شاه) ماكان ليعتقد أن نادر شاه يستطيع أن يفكر فى غزو الهند ولذلك عند ما بدأت غزوته للهند كانت مفاجأة قاسية لمحمد شاه ورجاله جعلتهم فى حالة أرتباك شديدة .

انقض نادر شاه أولا على كابول ، وغنم منها أموالا دفعها مرتبات لجنده ، ثم استولى على بيشاور وعبر نهر السند والتقى بجيش محمد شاه فهزمه هزيمة مروعة ثم

الستولى على دلهى ( وعرش الطاووس ) وعلى مغانم وصلت الى حوالي ٨٧ مليون جنيب استرليني على الأكثر أو ٣٠ مليون على الأقل • وهو مبلغ ضخم للغاية حينذاك .

ويبدو ان نادر شاه كان يود ان يظهر بمظهر الفاتح القوى العادل الذى لا تمتد يد . جنده الى رقاب السكان • ولكن لم يلبث أن أمر بمذبحة بشعة لسكان دلهى لمجرد هجوم . وقع على عدد قليل من جنده •

ولا شك أن تطرف وقسوة نادر شاه هـــنه ترجع الى أنه وجد نفسه فى محيط غريب عليه ، مترامى الأطراف ، يكاد أن يضيع هو وجيشه فيه ، ومن ثم كان فى حاجة الى استخدام الارهاب حتى يحافظ على كيان قواته فكان أن وقعت تلك المذبحة وحتى الآن لا تزال مثلا يتداوله الناس على القسوة البشعة ،

ولعل هذا الشعور بالضياع في خضم الهند هو الذي حدا بنادر شماه الى أن يعلن نفسه شاها على الهند ، اذ أبقى محمد شاه على عرشه ، وأمر الرعية بطاعته ، ولم يضع نادر شاه يده الا على ولايات شمالى السند ، وهمانا تصرف سياسى حكيم ( ١١٥١ / ١١٥٢ هـ ) ( ١٧٣٩ ) .

بعد أن فتح نادر شاه بعض الهند، عاد الى فارس واستولى على بخارى وخيوه، وذهب الى « قلعة نادرى » وبنى فيها قصرا وضع فيه كنوزه ومجوهراته • ثم ذهب الى مشهد . واحتفل هناك بانتصاراته • ويكون بذلك قد بلغ نادر شاه ذروة مجده وقوته ( ١٧٤٠ / ١٧٤١ ) • ولكن ابتداء من ١٧٤١ بدأت الأمور تتغير ضده ، وبدا هو نفسه يتغير ويفقد كثيرا من ميزاته السياسية والعسكرية • وكانت اول أزمة وقع فيها تورطه في حسرب الليزغيسسان Lesghian •

هناك مثل ايرانى يقول انه اذا كان هناك ملك فارسى غبى فليزحف ضد الليزغيان وهو مثل سيثبت نادر شاه صحته و فهذه العشائر تقطن منطقة وعرة للغياية وعرب الوصول اليها وقد اثاروا نادر شاه ضدهم عندما انتهزوا فرصة غيابه فى الهنيد فأخنوا يجتاحون داغستان وشروان وغيرها من المناطق الهادئة وحتى لقيد قتلوا الأخ الوحيد لنادر شاه وهو (ابراهيم خان) وفاقسم نادر شاه لينتقمن لأخيه وبعث بحملة

كبيرة ضدهم · وسارت الأجزاء الأولى من خطة العملة حسب ما هو مرسوم لها من حيث الخضاع القبائل على طول مسيرة العملة ونقل بعض عائلاتها الى خراسان ، ثم وضع ثمانية آلاف جندى على حراسة خطوط تموينه ، ثم سار متعقبا المتمردين عبر العبال الوعرة وغاباتها ، حنى حانت الفرصة لتلك القبيال لتضرب ضربتها بالطريقة التى القنيسيان

وفى الموقع المناسب انقضت قوات المتمردين على جيش نادر شاه ، وأبادت قطعات كبيرة منه ، وتشتت شمله ، وبلغ جند الليزغان الخيام الملكية ، واسمستولوا على بعض النساء والمجوهرات .

ازاء هذه النكبة العسكرية المفاجئة آثر نادر شاه ان يتراجع الى قواعده المخلفية ، وكاد الجيش أن يهلك جوعا خلال تقهقره لولا أن وصلته أمدادات من استراخان .

ومما ضاعف من مظاهر هزيمة نادر شاه أن الروس كانوا قد نظروا بعين القلق الشديد الى تحركات الجيش الفارسى فى أراضى الليزغيان ، لدرجة أن روسيا بعثت اليهم بقوة عسكرية تشد أزرهم ، وتحثهم على طلب الحماية الروسية ، وكان المفروض أن يثبت نادر شاه أنه قادر على مواجهة هذه التحديات ولكته كان يدرك أن هناك فى فارس من ينتظر يوم هزيمته ليثور عليه ،

وفعلا وقعت محاولة فاشلة لاغتياله عقب عودته من حملته الفاشلة تلك واشارت الصابع الاتهام الى ابنه رضا قولى ميرزا وكانت هناك سابقة توحى بأنه لا يتورع عن خلك فقد سبق له أن انتهز فرصة شائعة ضعيفة تقول أن نادر شاه مات في الهند وأعلن نفسه شاها على فارس ورغم أن رضا قولى خان كان يكرر بواءته ويؤكدها الا أن أباه كان في حالة قلق شديد من جراء هزيمته أمام الليزغيان ، فأمر بسمل عينى ابنه فقال له رضيا قولى:

« ليسنت عيناي هما اللتان تطفيء نورها ، انما أنت الذي تطفيء نور فارس » •

واصبح الأمير ضريرا ، واصبح نادر شاه اكثر قلقا وعنفا وقسوة وشراسة حتى انه لم يلبث أن أمر بسمل عينى كل من حضر مشهد سمل عينى ابنه رضا قولى ٠

كانت ثورة الليزغيان الناجحة الأولى من الثورات التي هدت من كيان نادر شاه - فقد وقعت ثورات عدة في كل من شيراون وفارس واستراباد •

فقد ظهر فى شيروان من أدعى انه ابن الشاه حسين ، وقدم له الليزغيان مساعدة قيمة وهزموا قوة فارسية فرد نادر شاه على ذلك بأن أرسل حملة كبيرة ضد شيراون واسال دماء المنطقة أنهارا ، وقبض على الثائر نفسه وفقع احدى عينيه ليرسله الى السلطان العثماني مصحوبا برسالة تقول أن نادر شاه لم يعدم هذا المتمرد الذي لا يساوى شروى نقير والذي وافقه السلطان العثماني على ثورته .

وتمرد (تقى خان) حاكم اقليم فارس لفشله فى تنفيذ سياسة نادر شاه فى الخليج العربى بنجاح فأدبه والواقع أن ظروف الخليج كانت تشجع نادر على السيطرة علية وذلك عندما استنجد الامام سيف بن سلطان (الثانى) امام عمان اليعربى فى ١٧٣٧ بنادر شاه لمواجهة التمردات ضده وانتهز نادر شاه هذه الفرصة للاستيلاء على عمان وبعث بحملة اليها (١٧٣٧) واجتاح الايرانيون عمان واسمتولوا على مسقط وضربوا الحصار على صحار وبها أحمد بن سعيد (مؤسس دولة البوسعيد في عمان) وبينما مات الامام سيف بن سلطان ظل أحمد بن سعيد صامدا حتى استطاع أهل عمان أن يوحدوا قواهم ويشنوا حربا شمعواء على الفرس حتى هزمهم واجهز عليهم أحمد بن سعيد في الفرس حتى هزمهم واجهز عليهم أحمد بن سعيد في المراك) .

وفى استراباد وقعت ثورة بزعامة ( القاجار ) فهزمهم نادر وقسا غليهم ودمر منطقتهم وقضى على امكانياتها الانتاجية ·

ثم شن حربا ضخمة على الدولة العثمانية لعدم اعترافها بالمذهب الجعفرى مذهب خامسا سنيا ولصدور فتوى باعتبار اتباع هذا المذهب مارقين عن الدين واصبح بذلك موقف نادر شاه صعبا للغاية فهو مكروه من السنة ، وكذلك كان من العسير جدا على المجتهدين في العراق ، وعامة الشعب الفارسي ان ياخذوا بنظريته .

اجتاحت الحملة الفارسية شرق العراق ، وحاصرت الموصل ، كما حاصرت في اقصى الشمال « قارص » وكان الجيش الفارسي متنوقا في البداية ولكن بتوالى الهجمات من

جانبه على الجيش العثماني كان يفقد الآلاف المتتالية التي تضعف من قوة الجيش بسرعة ولكنه لم يلبث أن انتصر انتصارا كبيرا في معركة مكشوفة ضد الجيش العثماني اضطرت السلطات العثمانية الى عقد صلح في ١٧٤٦ على أساس معاهدة ١٦٣٩ .

وكما كان نادر شاه فاشلا في معظم تحركاته العسكرية بعد ١٧٤١ ، كذلك كانت الأمور الاقتصادية لا تحرز الا النجاح القليل · فقد كان الانجليز معنيين بفتح التجارة مع فارس عن طريق روسيا وميناء رشب Techt ، ولكن خشيت روسيا من تفوق التجارة البريطانية على التجارة الروسية وفشل المشروع نهائيا بعد مصرع نادر شاه (١٧٤٧) ·

أ كذلك فشلت جهود نادر شاه فى انشاء اسطول فارسى كبير فى بحر قزوين أو فى المخليج العربى • وكانت روسيا تعارض هذا النمو البحرى الفارسى فى بحر قزوين ، كما كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تعارضه فى الخليج العربى •

أما في مجالات الادارة والتنظيم فلم يكن له نشاط يذكر ، ولم يخفف الضرائب ، وانما أوقع البلاد في أواخر حكمه في فوضى الخوف والارهاب والتمردات ·

كانت الأيام الأخيرة لنادر شاه مليئة بالجماجم ، والضحايا بالألوف ، وفر كثير من الناس الى الكهوف والصحارى خوفا من بطشه ، واصبح هناك سخط عام عليه ، فتمرد عليه عمه وأعلن نفسه شاها في سستان ، وثار الأكراد في كوشان فنصب لتأديبهم فلقى مصرعه ـ وهو على بعد قليل منهم ـ على يد أحد ابناء عشيرته ، ولفظ انفاســه وهو يصارع قاتله (١٧٤٧ م / ١١٦٠ هـ) .

ولو كان نادر شاه مات خلال غزوته للهند أو بعدها لربما ظل بطلا اسطوريا لفارس· ومع هذا فهو من عداد شاهات فارس العظام ·

ولقد رضى قواد نادر شاه عن مصرعه بعد تلك الأعمال المتطرفة التى قام بها فى أواخر أيامه ولكن ظل قائد كبير واحد معارضا لبقية القواد فى هذا الصدد هو « أحمد خان » الدورانى الذى كان يقود فرق الأففان والأوزبك و دارت المعركة بين الطرفين وانهزم أحمد خان الى قندهار ليؤسس فيها مملكة له و فسيطر على افغانستان تقريبا

واستولى على هراة ومشهد ، وغزا الهند واستولى على كشمير والسند وعلى جزء من البنجاب ، بل لقد وضع يده على دلهى لفترة قصيرة .

أسند العرش بعد مصرع نادر شاه الى ابن أخيه (على قولى) الذي عسرف في التاريخ بأسم (عادل شاه) •

وكانت أولى أعماله أن أعلن أنه هو المسئول عن مصرع عمه نادر شاه متذرعا بأنه كان ينقذ البلاد من بربرية ووحشية نادر شاه ولكن عادل شاه سيلك نفس الطريق الوحشى مبتدءا بأسرة نادر شاه نفسه أذ بعث بقوة عسكرية إلى ( قلعة نادرى ) فأباد حاميتها واستولى على كنوزها وأذل أسرة نادر شاه بين قتيل وشريد في مذبحة لم يستثنى منها الاصبى في الرابعة عشرة من عمره هو (شاه رخ مرزا) (') •

كان « عادل شاه » من ذلك النوع القادر على تدبير المؤامرات دون أن يكون قادر ال على الاحتفاظ بعرش • ومن هنا بدأت فارس تتعرض لمشكلات معقدة وتتفكك بسرعة •

ولم يمكث «عادل شاه » طويلا في العرش · اذ كانت فترة حكمه فترة ضعف السلطة المركزية · ولم يلبث أن سملت عيناه بواسطة اخيه ابراهيم الذي هزم هو الآخر وقبضت عليه قواته وقتل وهو في طريقه الى مشهد كما قتل «عادل شاه» وارتفعا الى العرش «شاه رخ» ·

كان من المعتقد ان أصله الملكي ودماثة اخلاقه كفيلة بان تعطيه حكما طويلا ولكن برز منافس قوى له في شخص ابن أحد المجتهدين المشهورين وهو ( مرزا سيد محمد )؛ وكان مرزا سيد محمد أن شههاه حسين • واعلن مرزا سيد محمد أن شههاه رخ سيسير على نفس سياسة عمه من حيث القضاء على المذهب الشيعي وجمع جيشا هزم به شاهرخ وقبض عليه وسمل عينيه وأعلن نفسه الشاه سليمان •

ولم يلبث أن ظهر على المسرح « يوسف على » قائد جيش « شاه رخ » الذي كان.. غائبا خلال تلك الأحداث فتبض على سليمان وسمل عينيه ثم قتله هو وولديه ٠

<sup>(</sup>١) هو ابن رضا قولى - السيء الحظ - من فاطمة ابنة الشاء حسين ٠

ارتقی « شاه رخ » مرة أخری العرش واصبح « یوسف علی » وصیا • ولکن لم یلبث أن شن قائدان هما « علم خان » و کان یقود قوات عربیة ، « وجعفر خان » ویقود قوات کردیة ، حملة هزت کیان « یوسف علی » وسملت عیناه ، واخذ شاه رخ موة أخرى الى السجن •

ولم يلبث أن تشسساجر القائدان ، وانتصر « علم خان » وسمل عينى منافسسه « جعفر خان » ، وأصبح على « علم خان » أن يواجه تقدم أحمد شاه قندهار الذى سبق أن أستولى على « هراة » ولكن انهزم « علم خان » وقتل واستولى أحمد شسساه على « مشهد » وحاول أن يحصل على خراسان ــ بعد أن ضم هراة ومشهد وسستان ــ غلى أن تظل ولاية مستقلة تحت السيادة الاسمية للأفغان ١٧٤٩٠ .



#### - 1 -

## كريم خان الزند

مهدت هذه العوضى لظهور شخصية تستطيع أن تسيطر على الموقف ولو سيطرة جزئية • وكان ذلك هو دور كريم خان الزندى •

کان کریم خان الزندی واحدا من الذین سعوا الی الحکم والسیسیطرة خلال فترة الفوضی تلك • وجو من قبیلة لك خلال ، و كان قد عمل جندیا فی جیش نادر شاه دون ان یکون لنفسه حینذاك مكانة ذات قیمة • وبدأ نجمه یرتفع عندما تحالف مع « علی مردان » زعیم البختیاری • ولكن لم یلبث أن دب الصراع بین الطرفین ، وبعد مصرع الزعیم البختیاری أصبح كریم خان سید جنوب فارس ، واستطاع بشخصیته و كرمه ، وعدله أن یكسب القلوب هناك •

أصبح الموقف في فارس معقدا فخراسان كانت في يد « شاه رخ » يينما كان كل من « كريم خان الزندى » و « محمد حسين خان » و « اسد » يتصارعون على العرش ، وبدا لكل منهم أن فرحة النجاح باتت في متناول يده · ولكن الذي كسب الجولة الأخيرة هو كريم خان · فقد دارت المعركة الافتتاحية بين كريم خان الزندى والقاجار على حسدود « مازندان » وكانت الفلبة لكريم خان ، ولكنه لم يستطيع مطاردة المهزومين بسبب تقدم الأفغان • وكان هؤلاء الأفغان قد غزوا « جيلان » ولكنهم عندما سمعوا بأنباء انتصار كريم خان على القاجار تراجعوا •

وخلال ذلك كان كريم خان قد اعاد تنظيم جيشه ولكنه بدلا من ان يهاجم محمد حسين خان ـ كما كان معتقدا ـ هاجم « أسد » فاغلق هذا الأفغـانى « قزوين » على نفسه • ومن موقعه هذا أخذ يعمل على طرد كريم خان من المنطقة • ومنى كريم خان بعدة هزائم حتى اضطر الى التراجع الى بوشهر وطارده الأفغان حتى استطاع أن يوقع بهم بمساعدة رستم سلطان رئيس « كشت » وأبادهم وعاد كريم خان من بعد الى شيراز •

سارت الأمور لصالح كريم خان ، اذ تساقط منافسوه الواحد بعد الآخــــر اذ لم يصمد أى من حسين خان أو أسد أمامه ، وشرع كريم خان في حكم فارس وهو حكم امتد

حوالى تسعة وعشرين سنة ( ١١٦٣ – ١١٩٣ هـ ) ( ١٧٥٠ – ١٧٧٩) ولمدة عشرين عاما كان حاكما لفارس دون منازع ، ولكن دون أن يطالب بالعرش أذ اكتفى بوضع يده على كافة السلطات معلنا نفسه « وكيلا » عن الشهها الذي كان محتجزا لديه » واتخذ من شيراز عاصمة له التي عنى بها كل العناية ، وكان معنيا برفاهية شعبه ، وكان أذا عرف أن قسما من أهالى المدينة لا يستمعون الى أنفام الموسيقى يستفسر ويبحث ويدفع الأموال للموسيقيين ليعزفوا موسيقاهم الشجية لهم ، وشاعت روح المحبه والحدود بين الأهالى ،

ولقد اعطى كريم خان فعلا فارس المتعبة التى ملأت ارجساءها اقاصيص البؤس والقتل الجماعى وتلال الجماجم ومآسى الاعتداء على المحصنات وسمل العيون ، لقد أعطى إيران هذه ثلاثين سنة من نعمة الهدوء والاستقرار •

وكان الاستقرار الذى نعمت به فارس على يد كريم خان سببا فى ان يتجه الانجليز الى اعادة علاقاتهم المباشرة الاقتصادية مع فارس ، فمنذ الفزو الأفغانى والفوضى التى اعقبته من الأمور الرئيسية التى ادت الى اغلاق الوكالات الأوروبية فى فارس وبعد انتهاء موجة الفوضى العارمة لم يعد فتح بعضها ، وقد أغلق الانجليز وكالتهم فى بندر عباس فى ١٧٦١ بسبب الضغوط التى كان يمارسها حاكم لار (لرستان) ، وفى ١٧٦٣ أختيرت بوشهر سميناء شيراز سلكون مركزا للنشاط التجارى البريطانى ، ولما كان كريم خان الزند معنيا كل العناية باستمراد الانجليز فى توسيع نشاطهم التجارى فى بوشهر اصدر فرمانا يتضمن امتيازات مشجعة لتنمية النشاط التجارى البريطانى هناك ،

نص فرمان كريم خان الزند لشركة الهند الشرقية البريطانية في يوليـــو ١٧٦٣ على ما يلي : \_\_

« للجانب البريطانى الحرية فى اقامة وكالة فى بوشهر أو أى ميناء آخسر فى الخليج وله أن ينصب فيها من المدافع بالقدر الذى يشاؤه على ألا تكون هذه المدافع اكثر من عيار ستة أرطال وأن يبنى فيما يتعلق بهذا الغرض فى أى جزء من المملكة أى عدد من الأبنية العادية كما يجب أن تعفى تجارتهم من رسسوم الاسستيراد والتصدير الداخلية فى كل من بوشهر أو أى ميناء آخر ، كما يجب أن لا يتقاضى

شبيخ بوشهر والحكام المطيون الآخرون أكثر من ٣٪ كضريبة تصدير على البضائع البريطانية التي تشتري من قبل التجار الإيرانيين كما يجب أن يكون للبريطانيين حق احتكار توريد البضائع الصوفية الى إيران كاجراء ضد جميع الجنسيات الأخرى • كما يجب على الحكام المحليين مساعدتهم في استيفاء ديونهم المشروعة في إيران • وفي حالة فشلهم فإن للبريطانيين الحق في اتخاذ اجراءاتهم ضد المستدينين منهم ٠ وأن تجارتهم يجب أن تكون حرة من جميع القيود في أنحاء إيران كما يجب على التجار الوطنيين عدم شراء بضائع من أي سفينة بريطانية تصل الي ميناء إيراني بدون معرفة وموافقة الممثل البريطاني الرسسمي . كما أنه يجب على السلطات المحلية عدم نهب أي مركب بريطاني في الخليج أذا ما ضاع أو قذف الى الشاطىء ، بل عليها مساعدته بدون مقابل وأن يتمتع البريطانيون ومن هم تحت حمايتهم بتسامح ديني في جميع أجزاء البلاد وعلى السلطات الإيرانية أن تسلم للبريطانيين الأشخاص الفارين من الخدمة سواء أكانوا بحارة أو جنودا أو خدما٠٠ وأن يعفى المترجمون والوسطاء وخــدم الوكالة من الضرائب الإيرانية ، وكذلك رعايا الادارة البريطانية • كما يجب تحديد بقعة من الأراضي في أي مكان يعينونه كمقبرة لهم • واذا ما رغبوا في أرض كحديقة لهم فيجب أن تقدم سواء كانت بدون ثمن من أراضي التاج الإيراني أو بدفع ثمن زهيد لأرض ليست من أملاك التاج كما يجب أن تعاد اليهم اللـار السـابقة التي تمتلكها شركة الهند الشرقية في شيراز وما يتبعها من حديقة وما يخصها من مياه · ويرغب الوكيل في الاشتراط بالاضافة الى البنود السابقة بأن يأخذ البريطانيون المنتجات الإيرانية مقابل دفع كامل أو جزئى بالبضائع ، وعدم تصدير قيمة مبيعاتهم نقدا وألا يسيئوا معاملة المسلمين كما يجب تفضيل التجار الرئيسيين والرجال الموثوقين عند بيع مستورداتهم كما يجب عليهم عدم أيواء الأشخاص الثائرين على السلطات الإيرانية بل يجب على العكس تناول الموضوع بالدراسة للتأكد من أنهم لم يعاقبوا للمسمرة الأولى أو الثانية وأخيرا يجب على البريطانيين عدم مساعدة اعداء حاكم إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ٠

حقيقة لم توافق مقيمية بوبمباي - المسئولة عن تلك الاتصالات مع كريم خان -

عن بعض تلك الشروط ولكن سارت الأمور بين كريم خان والانجليز نحو التطور والتعاون و فقد كان كريم خان في حاجة الى الأسطول البريطانى فى الخليج العربى لاخضاع مير مهنا الذى كان يشكل قوة بحرية كبيرة متمركزة فى ( بندر رق ) ، أو الى الأسطول الهولندى فى ( خرج ) (') ، ولقد قدم الانجليز بعض المساعدات وهاجموا عبثا جزيرة ( خرج ) ، ولكن خلال ذلك وقع سوء تفاهم وتباعد بين كريم خان والانجليز ووصلت هذه الأزمة ذروتها عندما سحبت الشركة ممثليها من بوشهر الى البصرة .

كانت هناك عوامل عديدة تلج على كريم خان لكى يستولى على البصرة بالاضافة الى ارغام الانجليز على العودة الى بوشهر ، وهى عوامل تقليدية متعلقة بتعديات العشائر على الأراضى الايرانية ، وكانت ذكريات النجف وكربلاء والمعاملة السيئة التى يعامل بها حجاج العتبات المقلسة الايرانيين من الدوافع القوية لان يعسسد الفرس المبررات لاعلان الحرب على العراق العثماني لامتلاكه ،

وكان كريم خان نفسه كرديا ، فمالت اليه العصبية الكردية في شهرزود ، واعطى النزاع الأسرى العنيف الذى لا ينقطع في الامارات الكردية فرصة لتدخل كريم خان في أمور العراق في وقت كانت فيه الدولة العثمانية تجاهد في الوقوف على قلسيها عسكريا أمام جيوش قيصرة روسيا الطموحة (كاترين الثانية) المنتصرة ، ولذلك لم يكن لدى الدولة العثمانية جيوش لتوجه الى العراق لانقاذه ، هذا الى أن قوات والى بغداد المملوكي (عمر باشا) نفسها وامكانيات الشعب كان قد ارهقها الطاعون ،

كان من الطبيعى ، والحالة كذلك أن تنهار مقاومة عبر باشا - والى بفسداد المملوكى - أمام الهجوم الفارسي في شهرزور ، أما البصرة فقد حمل لواء الدفاع عنها متسلم على جانب عظيم من المقدرة هو سليمان أغا ، والذي عرف فيما بعد باسم سليمان

باشا الكبير (١) وكان المتسلم محبوبا من أهل البصرة ، فتفانوا فى الدفاع عنها واستنجدوا بكافة القوى التى كانت مستعدة للتعاون معهم فجاءتهم امدادات بحرية من مسقط وقدم المقيم البريطاني مساهمة بحرية فعالة • واستمات المدافعون حتى استنفدوا طاقتهم ، وحتى آتاهم من أخبرهم بان بغداد لن تمد يدها اليهم فى الدفاع عن ميناء العراق • ولكن كانت الضربة القاصمة لقوى الدفاع على المدينة على يد المقيم البريطاني فى البصرة •

فعندما اشتد حصار الإيرانيين للبصرة آثر المقيم البريطانى هناك أن ينسحب فجأة وأن يتفق مع الإيرانيين ففتح الطريق أمام الإيرانيين وسقطت المدينة في يدهم ، ولم يلبث أن أعاد الانجليز فتح وكالاتهم في البصرة تحت الحكم الفارسي .

وكان لما حل بالعراق صدى قوى فى الاستانة وكان السلطان قد خرج منذ وقت قليل من حربه الخاسرة مع قيصرة روسيا كاترين الثانية فالتفت الى العراق وأرسل جيش انقاذ اليه ولكن الباب العالى اقتنع بان تبعة ما حدث تقع على عاتق (عمر باشا) والى بغداد فصدر الحكم بقتله دون أن يعنى العثمانيون العناية الكافية بانقاذ البصرة ، لأن السلطان كان ينوى أن يعيد العراق الى الحكم العثماني المباشر بالقضاء على حكم الماليك، ولكن اثبت رجال الباب العالى فى العراق عجزهم عن السيطرة على العراق أو عن اخراج الفرس من البصرة واستمرت تحت حكم صادق خان ـ أخى كريم خان الزند ـ زهـاء خمس سنوات و ولم يخرج الفرس منها الا نتيجة لتطورات الأحـداث فى داخل إيران نفسها فى أعقاب و فاة كريم خان فى ١٧٧٩ و

بعد وفاة كريم خان الزندى ( الوكيل ) وقعت سلسلة من الصراعات حول العرش، وكانت هذه الصراعات ليست بقاصرة على أسرة الزند فقط بل اشتركت فيها أسرة ( قاجار ) التي كانت خصما عنيفا للزنديين • فكان ان ضعفت الأسرة الزندية ودالت دولتها لصالح الأسرة القاجارية •

کان لکریم خان آخ من أمه یدعی ( زکی خان ) • وکان الرجل عنیفا • و تجلی ذلك عندما وجهه کریم خان ضد القاجار برئاسة ( حسین قولی خان ) اســـتخدم زکی خان

<sup>(</sup>۱) حكم واليا على العراق من ۱۷۷۹ ــ ۱۸۰۲ ، وكان قبل ذلك متسلما (حاكما ): على البصــــــرة •

اساليب بربرية قاسية جدا ضد الثوار الأمر الذي جعله مكسسروها ومخيفا في مختلف أرحاء فارس •

وعقب وفاة كريم خان استبد زكى خان بالحكم ( مارس ١٧٧٩ ) وكان عليه أن يواجه عددا كبيرا من المنافسين له ، فقد وضع بعض أفراد الأسرة الزندية ايديهم على شيراز ورفعوا أبا الفتح خان ( ابن كريم خان ) الى العرش ، فلعب زكى خان لعبة سياسية ناجحة حين أعلن أنه هو نفسه يعمل من أجل ( أبو الفتح خان ) وعلى هذا الأساس تفاعم مع الزعماء المسيطرين على قلعة شيراز ، وما أن استسلم هؤلاء حتى أعمل فيهم السيف و قد ساعده في تنفيذ هذا الانقلاب ابن اخته مراد خان الرجل الطموح الشكوك ،

اما صادق خان ، فقد اسرع خارجا بقواته من البصرة الى إيران مستعدا لحمــل السلاح فى وجه كل مدعى للعرش ، الا أن زكى خان هدد بانه سيقتل اسرات كل من يميل الى صادق خان ومع هذا استطاع صادق خان أن يلعب دورا عسكريا وسياسيا على مسرح الأحداث خاصة وإن كريم خان قد اسند اليه \_ وهو على فراش الموت \_ الوصاية على ابنائه من بعده ،

على أن القوة الخطيرة المهددة لحكم زكى خان كانت نمو قوة أغا محمد (قاجار) . فبعث بجيش الى اصفهان بقيادة (على مراد خان) ، ولكن هذا الأخير لم يلبث أن ثار على زكى ، فزحف بجيش كبير ضده ولكنه – أى ذكى خان – اغتيل فى سبتمبر ١٧٧٩ وهو فى الطريق اليه وبعد أن أقدم على مذبحة وحشية فى « يزدخاست » .

بعد مصرع ذكى خان ارتقى العرش أبو الفتح الصبى غير الطموح ، الضـــائع الشخصية ، ولكنه كان مشهورا بدماثة الخلق ، واذا بأول عمل قام به الشـاه الجديد هو أن سبجن أكبر خان ( ابن ذكى خان ) واخاه ( محمد على خان ) الذى تزوج ابنـــة ذكى خــــان ،

وفى أوائل يوليو ١٧٧٩ ظهر صادق خان فى شيراز ونجح فى أن يفرض نفسه على الشماه • وكان نظام المحكومة بهذا الشكل مزدوجا ، وهو نظام لا يؤدى فى الفالب الا الى الصراع بين الطرفين فاقصى صادق خان منافسه (أبو الفتح) وسمله (١٧٧٩) بعد حكم مزدوج لم يزد عن شهرين •

اصبيح صادق خان بذلك رجل فارس الأول ، وان كان هناك منافسين خطرين له ، وعلى وجه الخصوص « على مراد خان » • ويبدو أن صادق خان اغتر بنجاحه الأولى ، ومن ناحية اخرى ، كان هو نفسه لا يتمتع بالكثير من حسن التدبير ، وان كانت فترة حكمه فى البصرة قد اثبتت أنه حاكم إدارى كفء • ولعل هذا النقص فى القدرات الذهنية يرجع الى أن ادارة مدينة ليست مثل ادارة مملكة مضطربة •

كانت هناك منازعات شخصية بين على مراد خان وصادق خان منذ أيام كريم خان نفسه • كان على مراد خان يطمع فى الزواج من ابنة كريم ، وكان صادق خان هو العقبة فى سبيله اذ كان يدرك ما سيترتب عن ذلك من افول نجمه وارتفاع نجم على مراد خان ، ولهذا تصدى على مراد خان لصادق خان فى أعقاب انفراد الأخسسير بالحكم ، وطالب بالعرش لنفسه ،

وحوالی ینایر ۱۷۸۰ (کانون الثانی) کان مراد خان قد استولی علی اصفهان بینما ماستولی صادق خان علی شیراز بما فیها من ثروة واسرة علی مراد خان نفسه و واستطاع (تقی خان) ان یحرز نصرا کبیرا علی (علی مراد خان) ولکن لم یفد تقی خان من هندا النصر الذی اسکره وراح یتنقل معربدا بین قصور اصفهان ، فکانت فرصة لم (علی مراد خان) خلالها شعثه ، وانقض علی اصفهان فاستولی علیها ثم علی شیراز نفسها التی کان یتحصن فیها صادق و ولاده اذا قهم یتحصن فیها صادق و ولاده اذا قهم عنداب الموت باستثناء جعفر الذی سبق له ان تفاهم مع (علی مسراد خان) ۱۱۹۵ هر / ۱۱۹۵ م و انها لصورة مفزعة لفوضی الصراعات المحلیة و

كانت لا تزال الأسرة القاجارية هي القوة الرابضة في وجه الزنديين خاصة بعد أن سيطروا على مازندان ، وزاد موقف (على مراد خان) سوءا عندما زحف بجيش كبير ضد القاجار ، ولكن أعلن جعفر بن صادق خان الثورة ضد (على مراد خان) وكانت تورته في زنجان ، فعاد ادراجه وزحف ضده ولكنعلى مراد خانمات وهو في الطريق اليه فكان موته هو العامل الجوهري في أن أصبح الطريق الى العرش ممهدا أمام (اغا محمد موته هو العامل الجوهري في أن أصبح الطريق الى العرش ممهدا أمام (اغا محمد قاجار) ، اذ كان جعفر خان أقل مقدرة من (على مراد خان) ، وظهر هذا جليا لما أصبح الرجلان وجها لوجه جعفر خان في مواجهة أغا محمد ، وكانت الظروف معقد مقد المام

الطرفين و فالزعامات العشائرية والمحلية انتهزت هذه الفرصة ، خاصة غياب السلطة المركزية القوية ، وحاولت أن تستقل بنفسها أو تلعب على الطرفين ولذلك كانت جهود جعفس خان وأغا محمد ضد العصبيات المناهضة لا تقل عن جهودهما الواحد ضد الآخر .

فلقد انتصر أغا محمد على جعفر خان واستولى على أصفهان ولكنه انهزم أمـــام البختيارى ، فكانت فرصة لجعفر كى يستولى على أصفهان ليجد نفسه مضطرا لقتال ابن عمه اسماعيل خان المتمركز في همدان فانتصر عليه ( ١٢٠١ هـ / ١٧٨٦ م ) ثم وجه جعفر خان قواته ضد يزد الثائرة دون جدوى ، ويحاول أن يفرض ســـلطته بقوة في لرستان وكرمان وأصفهان ، ولكن انتهت جهوده عندما دس له السم في الطعام ومات ( ١١٩٩ ـ ١٢٠٣ هـ / ١٧٨٥ ـ ١٧٨٩ ) .

لما سمع (لطف على خان) ابن جعفر خان نبأ مصر أبيه ، فر الى بوشهر ليجد سندا قويا له فى شخص احد زعماء القبائل العربية ، ولكنه لم يكن قادرا على الصعود بقوة أمام أغا محمد قاجار ، وإن كان قادرا على اثارة المتاعب الكثيرة فى وجهه بسبب شهاعته وقدرته على الانتقال السريع من ميدان لآخر ، واضطر فى نهاية الأمر الى التراجع الى كرمان ، وحاول التحالف مع تيمور شاه — الأمير الدورانى — ولكن عاجلت المنية الأمير قبل أن يحزم لطف على خان امتعته للسفر اليه ، فاستمر فى الصراع المستميت ضد أغا محمد قاجار حتى استسلم اليه فسمل عينيه ثم قتله ( ١٧٩٤) .

أما مصير كرمان واهلها على يد أغا محمد وجنده فكان صورة من أبسع صور الانتقام · أباد أغا محمد في مذبحة دموية أسرة الزند ثم أمر ضباطه وجنده بأن يأتوا اليه بعشرين الف زوج من عيون أهلها وهدد قائد هذه العملية بأنه أذا جاءه بأقل من هنا العدد باثنين فقط فلن يكمل العد الا بسمل عيني القائد نفسه · فقام القائد بأبسم مهمة ، وأحال بذلك ذكور المدينة كلها الى ظلام العمى ، أما الفتيات والنساء فكانوا متعة الجند أذ جمعن وسلمن اليهم سبيا · ومن قتلى المدينة شيد أغا محمد تلا من الجماجم في المكان الذي قبض فيه على « لطف على خان » · فكانت تلك البربرية المتناهية الضربة القاضية لكرمان ·

واصبح أغا محمد من بعد هذا كله أقوى رجل فى إيران ، ورفع نفسه الى عرش ايران مؤسسا أسرة جديدة – الأسرة القاجارية – استمرت فى الحكم حتى اسمسمقطها انقلاب رضا بهلوى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى •

# الفصئلالثالث

الأسرة القسساجارية

اهم مشكلاتها الداخليسة

خلال النصف الأول من القرن التأسع عشر

## الشاهات الأول: أغا محمد وفتح على شــاه ومحمد شـاه

يعتبر اغا محمد مؤسس الأسرة القاجارية ، رغم أنه لم يتول العرش سوى فترة قصيرة للفاية ، ولكن جهوده العديدة من أجل التغلب على كافة المنافسين جعلته قادرا على أن يضع نفسه على العرش بقوة وأن تنتهى فوضى الصراعات العديدة الجهوانب على العرش .

كان اغا محمد هذا أكبر أخوته التسعة • وكان قد وقع فى قبضة « عادل شاه » عندما كان فى الخامسة من عمره • وكان ما قاساه خلال سنى أسره وتحوله ألى خصى هو السبب فى قسوته الشنيعة •

كان كريم خان الزند قد تزوج من اخت ( أغا محمد ) وعامل كريم خان صهره بكل ترحيب خلال وجوده رهينة في قصره ، وما أن علم أغا محمد بوفاة ( الوكيل ) حتى فر الى الشمال الى موطنه ، وبينما هو في طريقه استولى على قافلة محملة بالأموال وما أن وصل الى عشيرته حتى وجد اخاه يعترض طريقه اذ أعلن نفسه ملكا ، ومع هذا اصر أغا محمد أن تكون له اليد العليا في منطقته ونجح فعلا في أن يسيطر على الولايات القزوينية ، ثم أصبح رجل فارس الأول والشاه في ( ١٧٧٩ ) .

ولكن المعضلة الكبيرة التى كانت لا تزال تواجهه هى التفكك الشائع فى اللولة ، خاصة بسبب تعدى القوى شبه المستقلة ، وعدم التزام الولايات المتطرفة بسياسية المحكومة المركزية ، فقد كانت خراسان تحت الحكم الاسمى « لشاه رخ » ، ولم تلبث أن توزعت الى اقسام متعددة يحكمها مفتصبون متقاتلون ،

اما مشهد فكانت مسرحا للقيادات الانتهازية التى لا تتورع عن نهب الأضرحة ، ثم سيطر عليها مامش خان الشيرنان ـ وهو كردى ـ استمر في حكمها خمس سنوات حتى عادت سيطرة شاه رخ اليها بواسطة تيمور شاه الملك الدوراني ، واستبد استحق خان «كراى » بمنطقة ومير حسين خان بأخرى ، واستولى البيات ـ وهم عشيرة كردية ـ على نيسابور ، وقعت منطقة اخرى في يد زعيم عربى ينحدر من خزيمة ، وعربى آخر حكلم في « تورشين » ، واكراد يحكمون في « كوشان » وأكراد آخرون في « بوجنورد » »

وأتراك يحكمون في « سبزار » ، « وسستان » في يد مغتصب قوى « وبلوخستان » في قبضة ناصر الأول ( ١٧٩٣ ) ، و « اردلان » في يد خسرو خان أقوى الحكام الأكسراد والمتمركز في عاصمته ( سنه ) ، وكان حليفا لأغا محمد قاجار ، هذه هي فارس التي أصبح أغا محمد قاجار يتطلع أن يكون شاها عليها .

ومع هذا بدا تفوق الشاه محمد أولا في مجال السياسة الخارجية عندما اصطدم بالروس وبجورجيا وحاكمها هرقل وكان جيران فارس لا يرغبون \_ بصفة عامة \_ في الاصطدام بأغا محمد باستثناء هرقل حاكم جورجيا • فتيمور شاه \_ ملك أفغانستان \_ ومن بعده زمان شاه كانا يكرسان جهدهما للأمور الداخلية خاصة في زمن الأخير الذي كان يواجه تمردات داخلية عديدة وعدوانا من القوى المحيطة به • وكان حكام بخارى من الأوزبك يفكرون في ضم خراسان ولكنهم شعروا بعدم قدرتهم على المحافظة عليها تحت يدهم فآثروا تركها تحت الفرس على أن يتولوا عملية غزوها واجتياحها من وقت لآخر دون أن يبسطوا عليها حكمهم المباشر • أما الدولة العثمانية فانشغلت بالصراعات الداخلية والقتال في البلقان ضد النمسا وروسيا تاركة أمور فارس لأهلها • وكان على حكم بغداد ( العراق ) منذ ١٧٧٩ حتى ١٨٠٧ والى مملوكي مشهور هو سليمان باشا الكبير الذي كان معيا بتوطيد علاقاته السلمية مع الفرس •

حكم محمد شاه مدة قصيرة لم يلبث أن قتل ولقد اثبت أنه القوة الأولى في البلاد ، ولكن دون أن يفرض سيطرته كاملة على كل الزعامات المحلية في ايران .

وكما هى العادة دبت الفوضى فى البلاد بعد مصرع الشاه ، وتفكك الجيش ، ولكن استطاع فتح على شاه ـ ابن عم الشاه السابق ، وحاكم اقليم فارس ـ ان يجلس على العرش ( ١٧٩٧ ـ ١٨٣٤ ) • وكان عليه من بعد ذلك أن يقضى على المنافسيين له ، وكانوا متعــــدين •

کان صادق خان شکاکی ـ قد جمع مجوهرات أغا محمد ( الشاه محمد ) وخمسـة عشر ألهـ کردی ، و تصدی لفتح علی شاه ، ولکن الأخیر انتصر علیه ، ففر من وجهه .

أما محمد خَان بن زكى خان الزندى فكان قد وضع يده على أصفهان ، ولكن طرده منها فتح على شاه وطارده حتى تخلص منه ٠

کان حسین قولی خان ۔ آخو فتح علی شاه ۔ طامعا فی العرش ، واعتقد منافس اللہ اللہ هو سلیمان خان قاجار آن فی صراع الأخوین فرصة له ، ولكن سرعان ما توصل فتح علی شاه مع آخیه قولی خان آلی تفاهم علی ید أمهما ، وما أن شعر سلیمان خان بأن قضیته هی الخاسرة فر واختفی،ولكن عفا عنه فتح علی شاه واسند الیه حكم اذربیجان،

وكان نادر ميرزا - وكان ثائرا فارا من وجه أغا محمد الى افغانستان - قد عاد واغار على خراسان بعد أن سمع بوفاة أغا محمد قاجاد • واستولى نادر ميرزا على مشهد فزحف ضده فتح على شاه بجيش كبير، وتيقن نادر ميرزا أن قضيته خاسرة فخضع فنال عفو الشاه • وفي أيامه ظهرت بوادر الضعف أمام الضغط الأوروبي •

حكم فارس بعد وفاة فتح على شاه ، الشاء محمد ( ١٨٣٢ – ١٨٤٨ ) وفى عهده تجلى هذا الضعف أمام روسيا وبريطانيا وأما فى الصعيد الداخلى فقد واجه ثورات ولكن أخطرها ظهور الحركة البابية ثم البهائية كنتيجة لها .

كان وصول محمد شاه الى العرش سهلا ــ الى حد ما ــ فقد كان هناك منافسين له على العرش ، ولكن لم يكن هناك خطورة كبرى اذ كانت كفة محمد شاه منذ البداية هى الراجحة سواء بسبب الأوضاع الداخلية فى إيران أو خارجها .

فمن الناحية الداخلية ، كانت لدى محمد شاه قوة عسكرية مدربة هى أحسن ما كان فى إيران ، وكان هو نفسه قد تدرب على بعض العمليات العسكرية الواسسعة النطاق ، وكانت قواته تضم عددا من الضباط الانجليز الذين كانوا يعملون من أجل رفعه هو بالذات الى العرش على أمل أن يكون على علاقات طيبة مع الانجليز ، ولذلك كان موقف المتمردين عليه دقيقا ، وهم:

- ۱ ـ عمه على ميرزا ـ حاكم فارس ـ وكان معروفا باسم فارمان فارما ٠
  - ٢ \_ عدد من أمراء البيت المالك ٠
  - ٣ \_ ثورة أغا خان ( ١٨٣٨ \_ ١٨٣٩ ) ٠
  - ٤ \_ ثورة محمد على الباب (١٨٤٤) .

ويتضح من هذا ، ان المتمردين يمكن ان يقسموا الى قسسسمين ، الأول: من المطالبين بالعرش من البيت المالك نفسه ، والثانى : من الزعامات الدينية ذات الاتجاهات المتعارضة مع الاتجاهات الشيعية والسنية الشائعة حينذاك ، ولقد كانت ضربات محمد شماه العسكرية السريعة موفقة ضد المطالبين بالعرش ، واضطر عدد منهم الى الفسرار من فارس الى خارجها ليستقر بهم المقام فى بغداد وليشكلوا من بعد مشكلة متواصلة بين العكومتين الفارسية والعثمانية بسبب استغلال حؤلاء لموقعهم القريب فى اثارة المشاكل فى وجه الشاه الحاكم ، ومع هذا يجب التأكيد على أن اتفاق كل من روسيا وبريطانيا على أن يكون محمد شاه هو صاحب العرش ، وعدم التدخل العنيف فى مشكلات وراثة العرش كان من العوامل التى أدت الى أن تسير الأمور لصالح استقرار محمد شاه على العرش ،



#### - Y -

# تسورة اغاخسسان

أما ثورة اغاخان فكانت ثورة عصبية دينية بدأت ارهاصاتها في مطلع القرن التاسع عشر بعد و فاة رئيس الطائفية الاسماعيلية ، وظهور ازمة في المنطقة التي ينزلها الاسماعيليون الذين كانوا يعتقدون أن الوقت قد حان لكي تصبع لهم اليد العليا في توجيه أمور البلاد على اعتبار أن الحكم القاجاري قد فشل في الحفاظ على سيلامة البلاد أو سلامة الدين ، من وجهة نظر الاسماعيلية ، ولذلك فبعد فشل حملة محمد شياه على هراة ( ۱۸۳۷ ــ ۱۸۳۸ ) (۱) ثار أغا خان ( الجديد ) في اقليمي كرمان ولار ، ولكنه لم يصمد طويلا أمام جيش محمد شاه ففر الي كراتشي في ۱۸۶۳ ، وتكررت الاعتداءات من جانب الاسماعيليين من قواعدهم في الهند على الأراضي الفارسية دون أن تحقق هدف أو نتيجة ، الا أنها كانت تؤكد باستمرار للحكومة الفارسية أن الانجليز هم الذين يحثون ويساعدون الاسماعيليين على ارهاق فارس وجعلهم شوكة مستمرة في جانبها ،

واذا كانت ثورة اغا خان والاسماعيلية قد أمكن التغلب عليها بسرعة الى حد ما » فان حركة محمد أحمد الباب كانت أشد وطأة وأبعد أثرا فى تاريخ فارس فى تلك الفترة ولذلك يجدر بنا أن تلقى عليها ضوءا •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل ٠

#### - " -

## العسسركة البابيسة

لقد ابتلى العالم الإسلامي منذ القرن السادس عشر بالجمود الفسسكرى والتأخر الاقتصادي واصيب المجتمع الفارسي بنكبات عنيفة خلال الصراع الذي دار في ايران بين المطالبين بالعرش • حقيقة ظهر في ايران شاهات فاتحون نهضوا بالبلاد من امثال عباس الأول ونادر شاه ، ولكن النكسات التي كانت تأتى في أعقاب أمثال هذين الملكين كانت تلافع بالبلاد الفارسية الى الوراء • كمسسا تدهورت قوة الدولة العثمانية ازاء الدول الأوروبية وخاصة روسيا • وضعفت قوتها في الداخل بسبب استبداد العصبيات بالحكم في معظم ولاياتها واقفرت أسواق الأدب والعلوم الدينية مثلما أقفرت أسواق التجارة العالمية في مدن الشرق الكبرى •

وخلال فترات التدهور هذه انتشرت الطرق الصوفية ، وبعض هذه الطرق قام على السس سليمة ولكن كثيرا منها لم يلبث أن بعد عن الإسلام كل البعد وترك الناس الصراط المستقيم الى الطريق الضال ، وهذا الضعف في التكوين الديني للمسلمين يفسح المجال لنشاط هذه الطرق وبخاصة المتطرف منها فلا غرو أن تمخض القرن التاسم عشر عن ظهور عدد من المهديين لم يظهر مثله من قبل في وقت متقارب ، فقد ظهر (على محمد الباب) في العراق وايران ، و ( المهدى محمد السنوسي ) في الصحراء الغربية ، و ( ميرذا غلام أحمد القادياني ) في البنجاب و ( محمد احمد المهدى ) في السودان وكلهم في القرن الناسم عشر . بجميعهم عدفوا الى فكرة واحدة ، هي تكتل قوى العالم الإسلامي تحت يد واحدة واقالته من عثرته التي تردى فيها بيد انهم حين أرادوا نحقيق تلكم الأهداف لم يتخذوا الطريق السوى في كثير من الأحيان ، حيث أنهم جروا وراء فلسفات تهمدم وقد المرت تلك الفلسفات بلبلة وجدلا طويلا في الدوائر الدينية الإسلامية ، والذي يهمنا اسباب انتشار هذه الدءوة الجديدة والآثار السياسية التي تخلفت عن انتشملية .

قبيل ظهور هذه الحركة البابية سرت في العراق اشاعات عن قرب ظهور المهملك المنتظر • وخرجت هذه الاشاعات اول ما خرجت من النجف وكربلاء •

ولقد كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق من العوامل الرئيسية التي جعلت العراق يلعب الدور الرئيسي في التمهيد لظهور هذه الحركة • فالعراق يتميز بتعدد المذاهب الدينية • سواء الإسلامية أو المسيحية • وكان مسلمو العراق ـ ولا يزالون ـ قسمة تقريبًا بين المذهبين السني والشبيعي • والعراق - كما هو معروف \_ كان منه الفتنة الكبرى بين على ومعاوية معقلا من معاقل الشيعة وحفظت له العتبات المقدســة ( النجف وكربلاء ) قداسة جليلة الشأن لدى الشبيعة أينما كانوا ، وبوجه خاص في قلوب شيعة إيران • ولا شك أن وجود ايران الى جوار العراق من العوامل القوية التي حفظت للشبيعة قوتهم في العراق · ومع أن العراق كان تحت الحكم العثماني السني منذ ١٥٣٤ الا أن آمال الفرس حكومة وشعبا كانت دائما تتطلع الى الاستيلاء عليه لتكون العتسات المقدسة تحت عيونهم كانت الحكومات الفارسية تبعث بجيوشها الى العراق كلما شعرت بقوة • ودار صراع طويل بين إيران والدولة العثمانية لم تحسرز من ورائه ايران الا مكاسب أرضية يسيرة ولكنها كانت في كل مفاوضة أو معاهدة تطالب بحماية الحجاج الفرس الى جوار ضريحي الامامين على والحسين وكانت حكومة بفداد من جانبها تعمل على تسهيل زيارة الفرس وغيرهم للعتبات المقدسة لما يدخل الخزينة من وراء ذلك من مبالغ وفيسيرة ٠

وكانت كربلاء والنجف المراكز الأولى الشيعية التى حرجت عددا من كباد مجتهدى المنهب الشيعى • وكانت هذه العتبات أمل طلاب العلم من الشيعة • فكثرت بها مجالس الدرس والوعظ وذاع صيتها وصيت علمائها لا فى العسراق وإيران فقط بل كذلك فى الهند • ولذلك شعر مجتهدو العتبات بقيمتهم العظمى وترفعوا عن أن يكونوا تحد المحكم العثمانى خاصة وأن عددا من سيدات ورجال الأسرة المالكة القاجارية يعيش فى كربلاء ويلبى مطالب أولئك المجتهدين وعاشت كربلاء بمناى عن الحكم العثمانى الباشر حتى اقتحمها نجيب باشا ـ والى بغداد ٢٢ ـ ١٨٤٧ بالةوة فى ١٨٤٢ •

ومن بين المجتهدين الكبار الذين طار صيتهم في العراق وفي إيران الشيخ أحمسه الاحسائي (١٩٥٧ – ١٣٤٢ هر ١٧٤٣ – ١٨٢٦ م) وهو من بني صخر احدى العشائر العربية الشهيرة اتخذ مجلس علمه في كربلاء • وكان متعمقا في الدراسات الدينية واعتقد الشيخ الاحسائي أنه يسير بهدى خاص من الأئمة الاثنى عشر وبتوجيه من الامام جعفر الصادق حيث أن هؤلاء الائمة في نظره خالقة • وردد الشيخ الاحسائي أن الوقت حان لظهور المهدى ، بل ينسب اليه قوله « فلينظر الناس حولهم ، اذ أن المهدى بينهم » فقد كانت آمال عدد كبير من الشيعة بل ومن السنة كذلك متعلقة بظهور المهدى ليملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا • وينتظر الشيعة عودة محمد بن الحسن العسكرى آخر الأئمة الاثنى عشر الذين احتفى في سامراء • وما ذكره الشيخ احمد الاحسائي بشأن قرب ظهور المهدى كان له صدى قوى في قلوب الشيعة • وتابع هذه الدعوة بعد وفاته تلميذه كلطم الرشتى في كربلاء أيضا •

كان كاظم الرشتى من علماء العراق المبرزين ذوى النشاط العلمى والسهاسياسى الكبير • ونظراً لاعتراض علماء الشيخية عليه فى بعض ما ذهب اليه من آداء دينية انفصل عنهم واسس الطريقة التى عرفت بالكشفية • وتابع دروسه فى كربلاء مبشرا مريديه بقرب ظهور المهدى • وخلال ذلك حضر الى مجلسه شاب فارسى يدعى على محمد وهو مؤسس الحركة البابية •

ولد على محمد فى غرة محرم ١٣٣٥ هـ / ١٨١٩ م بشكراز من عائلة معروفة بالسادة الحسينية وتوفى والده محمد رضا قبل فطامه فكفله خاله الحاج مير سيد على التاجر الشيرازى وكان على محمد من الصبية العابدين وتنقل سعيا وراء التجارة بين مدن بوشهر وشيراز ولكنه كان ميالا الى الرياضات الذهنية الشاقة ، وهى رياضات تقود المرء الى مجال الاستشراق الفسيح وأرهق على محمد بسبب ذلك كل الارهاق حتى خبا وميض شبابه واصيب بشىء من الاضطراب الذهنى جعل خاله يخشى عليه فعث به الى كربلاء لينال بركة الحسين علها تشغيه مما الم به .

وفى كربلاء استمع الى حديث كاظم الرشتى عن قرب ظهور المهدى واستمع الى أوصاف ، وكان من أوصاف المهدى التى رددها الرشتى تنطبق عليه ، فقد قبل أن المهدى أمى شريف النسب ذو فطرة آلهية ، واعتقد الباب أنه هو صاحب الزمان الذى طال على

الناس انتظاره ، وعاد الى شيراز وهو يعتقد تماما انه صاحب رسالة كبرى ، وبينما عاد على محمد الى شيراز كان عدد من مريدى كاظم الرشتى قد اعتقدوا ان المهدى قذ ظهر ، فتركوا كربلاء وانتشروا فى الأرض بحثا عنه ، وبطريقة غير واضحة التقى الملاحسين ــ احد علماء بشروية ــ بعلى محمد فى شيراز ٤١٨٤ ، واعلن الباب دعوته له وظهر بمقام المهدوية والقائمية وبانه الباب ،

ويجدر بنا أن نحدد معنى هذا اللفظ لما سيصبح عليه من دلالة فيما بعد • فمن الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: « أنا مدينة العلم وعلى بابها » والباب فى نظر اتباعه الموصل الى جنة الايمان ، وأنه هادى العباد الى العقيدة الحقة ، وأنه صاحب دين جديد • ولكن هناك من فسر هذا اللفظ بمعنى آخر وقال أن الباب ليس الا الواسطة بين حجة الله الموعود وبين الناس • وأنه المبشر بظهور المهدى ، وليس المهدى نفسه • وأيما كان الأمر فقد دعا الباب الناس الى ترك معتقداتهم والايمان به •

بدأ الباب دعوته سرا ، وكان الرجل كان يترسم خطى سيدنا محمد (١) لينشر دعوته باسلوب مشابه للاسلوب الذى اتبعه صلى الله عليه وسلم ، ادعى انه يوحى اليه بكلمات معجزات ، وخرج على الناس بكتاب اسمه (البيان) اداد به أن يكون قرآنا جـــديدا ، اسلو به ركيك ، ولمحنه لا يمكن أن يحصى لكثرته ، ومعانيه قليلة ولكن كيف حظيت دعوة كهذه بالقبول لدى عدد ليس بالقليل من الفرس ومن الشيعة في العراق ؟ الواقع أن المجو كان مشمونا في الأوساط الشيعية بأن المهدى على وشك الظهور ، فالرأى المـــام كان مستعدا لقبول الفكرة ، بسبب الدعايات التى بثها دعاة الشيخية والكشفية ، وكانت الظروف العامة للمسلمين تدعو الناس الى نقد أوضاعهم بقوة والى التطلع الى حكومة جديدة والى لتخلص من رواسب قرون لتخلف ، فالقرن الثامن عشر الميلادى ، قــرن الحركة في المشرق ، قرن نمت فيه قوة النقد الذاتي لدى مسلمي الشرق ، ونمت هـنه القرق بصورة أكبر في القرن التاسع عشر ، كان الناس لانتعاش بعض قدراتهم الفكرية والاقتصادية ونتيجة للاحتكاك بالدول الأوروبية قد أدركوا أن الفارق بين مسلمي الشرق ومسيحي الغرب قد أضحى كبيرا ، وأن اللجاق بالركب يتطلب اعادة النظر في أساليب ومسيحي الغرب قد أضحى كبيرا ، وأن اللجاق بالركب يتطلب اعادة النظر في أساليب

<sup>(</sup>١) كان يتعمد في خلوة ، وادعى أنه يوحى اليه وأنه أمي ٠٠ الخ٠

الحياة التى يتبعها الناس ، سواء فى حيائهم اليومية او فى ادادة أمور الدولة او فى اساليب العبادة ، وهذه الأوضاع تضع امكانيات كبيرة تحت تصرف أية داعية لاصلاح أمور البلاد لانقاذها مما تردت فيه ، وهذا هو السر فى اقبال عدد ليس بالقليل من الفرس ومن شبيعة العسسراق على « الباب » ،

ودعا الى الحركة البابية في العراق عالم عراقي هو على البسطامي وسيدة فارسية لقبت بقرة العين واسمها الحقيقي « زرين تاج » أي ذات الشعر الذهبي • وهي فارسية من أسرة علمية • وكانت أسرتها موزعة بين تأييد الشيخية وعدائها ، ويبدو أنها كانت تتبادل المكاتبات مع كاظم الرشتي عندما كانت لا تزال في فارس • وقيل انه أشار اليها في احدى مكاتباته بأن « فتنة آخر الزمان على وشك الوقوع » فقررت أن تفادر وطنها الى كربلاء • وبعد وفاة كاظم الرشتي جلست للدرس في تلك المدينة ، فحازت اعجاب . الطلاب بذكائها وعمق دراساتها • واستغلت هذه المكانة في الدعوة الى البابية ، بينما كان الداعية اليسطامي يقوم بنفس البعوة • وادى نشاط الملا البسطامي وقرة العين الى قلق حكومة بغداد بسبب ما اثاره من فتن في دوائر بغداد العلمية ، فقيضت الحسكومة على البسطامي ورحلته إلى الاستانة ولكنه مات في طريقه اليها فتابعت قسرة العين الدعاية للباب في العراق • ونظرا لما كانت عليه قرة العين من فصاحة وعلم استطاعت أن تجمع حولها عددا من الاتباع • فخشى نجيب باشاب والى بفداد ـ مغبة الجدل الديني الذي اثارته ، والواقع كان من آرائها ما يثير عليها غضب المسلمين حيث أنها رددت القبول بانتهاء زمن التكاليف وبانه يوحى للكامل وحي تعليم لما شرع من قبل • وهي دعوة تهدم أسس الدين بعكس الدعوات المهدوية السابقة لها التي كانت تتبخذ من الدين الإسلامي قاعدة اساسية لها • كذلك اتهمت قرة العين حينذاك بأنها دعت الى رفع الحجاب ، وهي فكرة لم تكن مقبولة على الاطلاق في ذلك الوقت •

ومما أهاب بالحكومة أن تسرع الى التحفظ عليها وتحديد أقامتها أن الحركة البابية في فارس كانت قد اتخذت شكلا عنيفا وطاردت الحكومة أتباع الباب وقبضوا عليه وسجنوه وكانت العلاقات السياسية بين الدولتين الفارسية والعثمانية تتحسن بسرعة بسبب أتفاق الدولتين على كثير من نقط الخلاف بينهما تمهيدا لعقد معاهدة ارضروم ١٨٤٧ م ٠

وكان ذلك التفاهم وحسن الجوار بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين يتطلب من والى بفداد وضع حد للنشاط البابى حتى لا يصبح العراق – المجاور لإيران – شوكة تقض مضاجع حكومة الشاه ، ومن ناحية اخسرى كانت البابية – مثلها مشسل أية حركة مهدوية – موجهة كذلك ضد الخليفة العثمانى ، فالمهدى كان يضع نفسه فى مرتبة أعلى من مرتبة السلاطين حتى ولو كان السلطان خليفة المسلمين ، والسلطان العثمانى كان يسعى فى ذلك الوقت الى القضاء على مثل هذه الحركات التى تضعف من قوة سيطرته على الولايات التابعة له خاصة وأن سلاطين آل عثمان فى القسمين على اعادة قبضتهم قوية على النصف الثانى منه بصفة خاصة – كانوا يعملون جاهدين على اعادة قبضتهم قوية على .كل الولايات وجمع المسلمين تحت راية السلطان العثمانى على اعتبار أنه خليفة المسلمين.

ومن ثم كانت الحركة البابية سواء من حيث دعوتها الى مهدوية الباب أو من حيث مناداتها بتعاليم منافية للدين الإسلامي كانت تدفع أولى الامر العثمانيين الى أن يجتثوها قبل أن تستفحل ولذلك قرر نجيب باشا – والى بغداد – أن يضع حدا للنشاط البابى في العراق و فقبص على قرة العين وحسد اقامتها في بيت أبى الثنساء الآلوسى – مفتى بغسسداد و

فابعد قرة العين عن بفداد الى إيران • وهناك واجهت قرة العين نقمة الحكومة الفارسية على الباب واتباعه وذلك بسبب ارتقاء ناصر الدين شاه عرش فارس في ١٨٤٨م وكان منذ ولايته للعهد من أشد الناس مقاومة للباب ولحركته فحاول أولا أن يعيد الى الباب رشده ، وأن يعيده الى سواء السبيل ولكن دون جدوى فصدر ضده حكم بالإعدام، ولقصة اعدام الباب أهمية خاصة من حيث أنها ساعدت على انتشار عقيدته •

تؤكد المصادر العديدة التى تعرضت لمرضوع اعدام الباب انه أحكم وثاقه ثم اصطف أمامه قوة من رماة البنادق ثم أطلقت عليه النيران • وبعد انكشاف الدخان المنبعث من البنادق اذا مكان الباب خال فبحث الجند عنه حتى عثروا عليه مختبئا في مكان قريب دون أن يصاب باى طلق نارى • فاقتيد مرة أخرى الى ساحة الاعدام ، واطلق عليمه الرصاص مرة أخرى فسقط قتيلا (١) •

 <sup>(</sup>١) استولى بعض البابيين على جثة الباب لاخفائها عن اعين اعدائهم

أنظر ظروف مصرع الباب والقصص التي دارت حسوله في : عبد الحسين اواراة : الكواكب الدرية ، جد إ ، ص ١٩١ - ١٩٩ ، ٢٢٠ ، ٣٩١ ، ٢٥٠ .

كيف وقع هذا الحادث الذي اعتبره البابيون معجزة كبرى للباب؟ هل حسدت تواطؤ من جانب فرقة الاعدام لانقاذ الباب؟ أم أن ذلك وقع قضاء وقدرا؟ انه أمر لا يزال يحير الباحثين وأن كنا لا نستبعد وجود نوع من التواطؤ بين فرقة الاعدام وبعض البابيين ولكن لم يتم انقاذ الباب بسبب العثور عليه بعد فراره •

نشطت المعاية البابية بعد مصرع الباب ، وبالتالى نشطت الحكومة الفارسية في الحماد تلك الحركة ، فدبر البابيون مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه في ١٨٥٨ وفشلت المؤامرة ودار قتال بين البابيين وجنب الحكومة وتعقبت الحكومة الفارسية انصار هذه المعقبة فقتلت وسجتت واعتقلت ، ومن بين اولئك الزعماء البابيين الذين قبض عليهم حسين على النورى ، وكان النورى من المشتركين في قتال جنب الحكومة ونظرا لأنه يست الى اسرة عريقة حوكم بمحضر عدد من الوزراء وبمحضر السفير الروسى ، ولا شك ان وقوف السفير الروسى الى جانب حسن على نورى ومكانة اسرته كانا من العسوامل الرئيسية التى انقلت رقبته من المشنقة اذ اكتفى بنفيه خارج البلاد فاختار العراق منفى له ولن يتبعسسه ،

وانه لأمر ذو مغزى أن يدافع السفير الروسى عن حسين النورى ، وأن يكون الحاج أحمد - الذى خبئت لديه جثة الباب من المسمولين بالحماية الروسية .

وصل حسين على النورى وعدد من البابيين الى منفاهم فى العسراق فى اوائل الخمسينات من القرن التاسع عشر • وفى العراق دب النزاع بين الزعماء البابيين • وكان حسين على النورى يأمل فى أن يتولى هو قيادة هذه الجماعة فى منفاها وأن يدير أمورها عله يستطيع أن يجعل لها شأنا فى العالم ولكن صادف حسين على النورى مقاومة شديدة من جانب الزعماء الطامعين فى القيادة • بل كادو يفتكون به ففضل أن يغسادر مجتمعهم الى مكان قصى • وذهب الى مكان يسمى « سركلو » فى كردستان أمضى فيه مدة من الزمن وضع خلالها كتابه « ايقان » ويعلل حسين على النورى عسسودته الى كردستان الى بغداد بأنه لم يفعل ذلك الا بعد أن « صدر الحكم من مصدر الأمسسر بالرجوع » • وهذا هو الطور البعديد الذى دخلته الحركة البابية •

هبط حسين على النورى من كردستان وهو يزمع أن ينسخ الدعوة التي نادى بها

الباب، وبأن يقول أنه هو المهدى، وما الباب الا مبشر ومنج له من أعدائه وليست هذه الفكرة حديثة على المسلمين بل هى قديمة وظهرت فى أجلى صورها فى المنهب الاسماعيلى إذ ردد دعاة هذا المبهب أن هناك اماما مستترا وآخر ظاهرا ، فالامام الظاهر ليس سوى داعية للامام المستر الحقيقى وكانت هذه الفكرة مدار جدل شديد حول مؤسس الدولة الفاطمية والأخير هو المعرض للتعسفيب والمشاق بل والاعدام حتى لا يصساب الامام الحقيقى بأذى .

ادعى حسين على النورى أن الباب كان يهىء الطريق أمام شخص أعظم منه وأثه مؤلفات الباب وتفسيراته للقرآن أنما أوحى بها إلى الباب الذى كان ينفذ ارادته ، وردد حسين على النورى أن كل خطوة خطاها الباب أنما كانت بوحى منه وأن مصرع الباب كان لكى يظل حسين على النورى بعيدا عن أيدى الناقمين حتى يتم رسالته (') . وأخذ حسين على النورى بعد أذهان البابيين في العراق لهذه الفكرة تمهيدا لأن يعلن نفسه المهدى الجديد الحقيقى ، ولم يتسرع الرجل في أعلان دعوته هدسة حتى وقعت الطائفة البابية في العراق في أزمة جديدة ،

فخلال السنوات التى قضاها حسين على النورى واتباعه من البابيين في العسراق النوا يقومون بدهايات نسطة لمذهبهم سواء في العراق أو في إيران واشتد ضجر حكومة الشاه من هذا النشاط الذي اتخذ من العراق قاعدة له وزادت مخاوف الشاه من هذا النشاط عندما وثق البابيون صلاتهم بعدد من أفراد الأسرة المالكة القاجارية في العراق فخلال القرن التاسع عشر كان الصراع على العرش الفارسي لا يكاد ينقطع، وكانت العراق ملاذ كل من يفشل في محاولته لارتقاء العرش ومن العراق كان هؤلاء الأمراء يدبرون المؤامرات المتالية ضد ناصر الدين شاه الأمر الذي كان يثير أزمات حادة بين الدولتين الفارسية والعثمانية (۱) وكان طبيعيا ان يتدخل بزرك خان القنصل العام في العسراق

(م ٢٤ ـ الشعوب الاسلامية)

<sup>(</sup>١) أسلمنت : بهاء الله والعصر الجديد ص ٢٥ - ٣١ ·

E. G. Brown; The Episode of the Bap Cambridge 1891. Brown; Babis of Persia. Royal Geographical Society of London. Vol. xx1, P. 931.

<sup>(</sup>۲) انظر دكتور عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحديث ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ الدار القومية ١ القاهرة ١٩٦٨ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٧ .

مطالبا بوضع حد لنشاط هؤلاء البابيين · وتعاون بزرك خان مع عدد من شيوخ الشيعة في العتبات المقدسة للقضاء على نشاط تلك الطائفة · وكان بزرك خان في معاملته للبابيين يعتبرهم رعية للشاء · ولما كان هذا الوضع يضر بمصلاح البابيين حيث يضعهم تحت رحمة القنصل الفارسي قرر حسين على النوري أن يخلع عن نفسه الرعوية الفارسية وأعلن تبعيته للسلطان العثماني (١) · على أن هذا التصرف لم يضع حدا لمتاعب البابيين من المعارضة الفارسية أو الشيعية · ويرجع ذلك الى تعارض اتجاهات الطرفين تعارضا 'جوهريا سواء من حيث انكار الشيعية في العراق أن الباب هو المهدى أو من حيث اتباع

فقد كان البابيون يحتفلون في أول المحرم من كل عام بفوح زائد بمولد الباب ، والمحروف أن الأيام العشرة الأولى من المحرم هي أيام يكفر فيها الشيعة عن تقاعسهم عن خصرة أبي الشهداء ويبكون خلال ذلك القتيل العطشان ، فشق على الشميعة ذلك ، وعقدوا الخناصر على التخلص من البابيين ، وبدت في الأفق نذر شر مستطير ، والتقت وغبة البلاطين العثماني والقاجاري عند ابعاد هذه الطائفة عن بغداد حتى لا يعتد نشاطها بسهولة الي إيران وحتى لا تستغل قوة المذهب الشيعي في العسراق في نشر دعاياتها ، فصدرت الأوامر من الباب العالى الى والى بغداد بأن يشرف بنفسه على ترحيل حسين النوري واتباعه الى الاستانة ،

انتهز حسين على النورى هذه الأزمة الجديدة التى احاطت بالبابيين ليضرب ضربته التالية • فالطائفة في تلك الحالة أصبحت ذات معنويات منهارة وتحتاج الى دفعة جديدة وقوة فتية تعينها على تحمل مشاق الفربة والارتحال بعيدا عن الأوطان ولا شك أن النفى الى العراق بالنسبة للفارسي ليس عقابا شديدا بل على العكس كان العراق أمل الفرس أما أن ينفى فارسى ألى أرض تركية مثل الاستانة فهو أمر شاق حقا عليه •

اعلن حسين على النورى أنه « البهاء » الذى بشر به الباب ( ١٨٦٣ ) وكان ذلك فى حديقة نجيب باشا ببغداد وهى التى عرفت باسم حديقة الرضوان لدى البهائيين •

<sup>(</sup>١) مقالة سائح في البابية والبهائية : ١٠٧ - ١١٣ / ١٣٨ - ١٣٩ .

وتعتبر مبادىء البهاء أوسع نطاقا من المبادىء التي دعا اليها الباب وهناك من يؤكك أن المبادىء التي دعا اليها البهاء لم تكن من وضعه هو وانما دبجها نجله عباس ــ الشهير: بعبد البهاء - ونسبها الى أبيه ليرفع من شأن موسس الطـائفة • وعلى أي حال فأن اتجاهات البهاء العقائدية لم تتبلور الا بعد مفادرته العراق على أن البهاء بدأ منذ أن أعلن دعوته يترسم خطى اصحاب الرسالات ، فطفق يكتب الى رؤساء الدول الكبرى داعيا الى الايمان به • وهو في رسائله الي كل من سساه فارس والي السلطان العثماني كان يستخدم أسلوبا قرآنيا في مظهره ركيك العبارة في مخبره • وقد تجاوز في بعض عباداته صفة النبوة اذ استخدم تعبيرات شبيهة ببعض تعبيرات الحلاج التي أثارت الكشيير من الجدل • فبينما يقول الحلاج ما في الجبة الا الله ، يقول البهاء أنه لا يرى في هيكله الا هيكل الله • وبينما البهاء يبنر البنور الأولى لدعوته في منفاه الجديد في الاستانة تصدي له اخوه يحيى مخالفا ، اذ انكر يحيى ... الذي عرف باسم صبح ازل ... أن أخاه هـ..و المهدى وادعى أن البهاء هو الامام الظاهر وأنه هو الامام الباطن الحقيقي وشنع على البهاد بأنه غدر به واستولى على صفات لا حق له فيها • واستمر هذا النزاع بين الأخوين ولكن كفة البهاء كانت هي الأرجع · وهذا الاضطراب الجديد في تحديد من هو المهدى يؤكد لنا مرة اخرى أن الأسس التي قامت عليها الدعرة البابية والبهائية كانت واهية · حقيقة كسبت الحركة البهائية بعض الاتباع في العراق ولكن كانت أعدادهم قليلة في بغداد والمرصل ومعظمهم من اللاجئين الفرس (١) رعرضة للضغط السياسي من جانب فارس من وقت لآخر ٠ فعندما قدم الشباء ناصر الدين العراق زائرا في ١٨٦٩ قرر مدحت باشا - والى بفداد - أن يبعد البابيين عن بغداد ·

واخيرا لماذا فشلت الدعاية البابية والبهائية في أن تحصل على تأييد واسم النطاق في العراق وفي الشرق العربي بصفة عامة ؟

كان الدعاة البابيون والبهائيون غالبا من الفرس وكانت مؤلفاتهم بالفارسية في الغالب ، وما صدر عن الباب وعن البهاء باللفة العربية كان قليلا ركيك العبارة ·

\* \* \*

Cuinet; La Turquie d' Asie. T. 11, P. 779.; F. O. 195 / 949:(1)

Herbert To Fllict: August 17, 1870. No. 15.

لفضا الراثع

فارس القــــاجارية فى خضم الصراع الدولى ضد نابليون

### فارس والصراع الدولي ضد نابليون

كانت مخاوف الانجليز في الهند من وصول قوات روسية أو فرنسية أو دفع فارس المن غزو الهند بواسطة الفرنسيين كبيرة جدا ومبالغ فيها • فالى أى حد كان هذا الخطر الفرنسي أو الفارسي يهدد الهند ؟ ولماذا بالغ الانجليز في تصوير هذا الخطر ؟ لقد كانت هناك فعلا شواهد تشير الى أن الهند كانت معرضة لفزو أوروبي فضلا

عن الغزو الفارسي ٠

الميون بونابرت في مجالات الحرب والسياسية في أوروبا وفي مصر واتصالاته ببعض الزعامات الشرقية (العربية والهندية) أثارت مخاوف الانجليز في الهند خاصة وأن مركز الانجليز في الهند لم يكن من القوة لدرجة تمنع من ظهرود قوى خطيرة معادية للانجليز متعاونة مع الفرنسيين أذا ما حانت الفرصة .

٧ - كانت هناك اتجاهات تشير الى احتمال تعاون روسى فرنسى يوجهه كل من بول ـ قيصر روسيا المعجب بنابليون - ونابليون نفسه • ولقد أمر بول فعلا فرق القو قاز المشهورة فى روسيا بالتقدم الى الهند فى ١٨٠١ ، ولكنهم توقفوا عن متابعة الزحف بعد أن علموا بوفاة القيصر فى نفس السنة • ولكن كان احتمال الحصول على نصر من الأمور البعيدة بسبب وعورة وطول المواصلات وعداوة العشائر على طريق الهنسية .

ومن ناحية أخرى كان من مصلحة حكومة الهند البريطانية أن تضخم من خطورة الفزو المشترك الفرنسى الروسى حتى لا تتحمل وحدها تبعة الاجراءات المضادة للنشاط الفرنسى فى الشرق الأوسط ، وحتى لا تعطى فرصة للنمو الروسى أو الفرنسى فى مناطق حساسة بالنسبة للهند وبوجه خاص فى فارس والخليج العربى وبالتالى فى افغانستان .

وابتداء من هذا الوقت دخلت فارس فىدوامة العسلاقات الدوليسة والصراعات الامبريالية بين الدول الأوروبية الكبرى • ولذلك يجدر بنا أن ندرس علاقة ايران بها كل على حدة مع دراسة علاقة فارس كذلك ـ زمن فتح على شاه ـ مع الخليج العسربى والعسراق ( الدولة العثمانية ) •

وجاء اعتلاء فتح على شاه العرش قبل نزول الحملة الفرنسية بقيادة نابليون. بونابرت الى مصر بعام واحد • ولقد ادخلت هذه الحملة الفرنسية المنطقة كلها الممتدة من فارس حتى شمال أفريقيا فى حلبة الصراع الدولى العنيف بين الدول الكبرى الأوروبية ونظرا لموقع فارس وقوتها ولأنها تجاور روسيا التى كانت تتحالف أحيانا مع فرنسا الثورة وخلال حكم الامبراطور نابليون (١٨٠٣ – ١٨١٤) ، فقد كان لها أهمية خاصة من حيث أمكانية استخدامها لا كطريق مؤد الى الهند فقط بل كذلك كقوة تفتح هذا الطريق اليهسين العاريق اليهسين .

حيناك كان لورد ولزلى Wollseley حاكم عام البنغال ـ مشفولا بثورة تيبو الذى حرضه بونابرت على الثورة ضد الانجليز في الهند ، وفي هذه الظروف وصلته من « زمان شناه » صاحب افغانستان رسالة تتحدث عن رغبته في ارسال حملة من قبله ضد الماراثا لطردهم من المناطق الشمالية واعادتهم الى هضبة الدكن .

وجد ولزلى أن قيام زمان شاه بغزوته في شمال الهند في الوقت الذي تكون فيك القوات البريطانية مشغولة ضد تيبو صاحب ميسود فرصة طيبة للتفرغ ضد تيبو بينما ينشغل الماراثا (الهندوس) في قتال الأفغانيين ولذلك وافق ولزلى على ما خططه زمان شاه و وحبطت القوات الأفغانية المناطق الشمالية ، ولكنها لم تستطع أن تتحكم في المنطقة القلقة وحاول زمان شاه أن يصل بالدبلوماسية الى ما لم يحققه بالسيف فدخل في مفاوضات معقدة مع أمراء مسلمين ومهراجات هندوس وخلال ذلك كان ولزلى قد أنتهى من تيبو الذي لقى مصرعه عند سقوط سر نجاباتام و

لم تعد هناك حاجة لدى « ولزلى » لأن يستمر « زمان شاه » فى نشاطه فى شمال الهند • لقد انتهى دوره ، وعليه ـ من وجهة النظر البريطانية ـ أن يفادر البـــلاد الى مملكته افغانستان • واتبع ولزلى فى ذلك نفس سياسته وهى ضرب القوى بعضهــــل ببعض • فحرض ( فتح على شاه ) على ضرب افغانستان فى هذه الظروف -

. كان باب النزاع بين فتح على شاه وزمان شاه مفت وحا على مصراعيه بسبب المنافسات المعتاد ةبين مملكتين شرقيتين متجاورتين غير منظمتين و فادعى كل منهما أنه يحتل جزءا من أرض الآخر و بالغ فتح على شاه فى الادعاء عندما أصر على أن يستعيد كافة الأراضى التى كانت تحت يد الأسرة الصفوية أى أن يضم الى مملكته كلا من كابول و قندهار وهراة ، وهذا يعنى أن فتح على شاه يطالب بضم أفغانستان اليه و

کانت لدی فتح علی شاه عدة أوراق يستطيع أن يلعب بها ضد أفغانستان وأهمها أنه كان يحمى لديه أثنين من أحوة زمان شاه و هما (محمود و فيروز) فبعث بهما على رأس قوة إلى أفغانستان إلا أنهما لم يصلا إلى نتيجة عسكرية أيجابية فتولى فتح على شاه بنفسه المعركة ضد أفغانستان ، مبتدئا بتطهير خراسان من الثوار قاضيا على آمال زمان شاه فيها وكانت تحركات فتح على شاه هذه هي السبب الرئيسي في انسحاب زمان شاه من لاهور وبيشاور ليدافع عن بلاده ضد غزوة فتح على شاه ولم يلبث أن وقعت اضطرابات عنيفة في أفغانستان اسقطت شاه زمان عن العرش ليتمكن بعد سنتين شاه شمجاع من حكم أفغانستان (١٨٠٣ – ١٨٠٩) .

وما أن وصلت أنباء نزول الحملة الفرنسية في مصرحتى أسرعت حكومة بمباى (البريطانية) الى ارسال مبعوث الى بلاط فتح على شاه في أوائل سبتمبر ١٧٩٨ وكان هذا المبعوث هو مهدى على خان ، وهو فارسى من خراسان ، وكان متمتعا بثقة حاكم بمباى (جوناثون دنكان) Jonathan Dankan وكلفه دنكان لا بالعمل على ابعاد أى تفوذ فرنسى من بلاط ايران وانما كذلك من مسقط وكان بونابرت قد كاتب امامها الموسعيدى ومن أى مكان يمكن أن يصل اليه النفوذ الفرنسى في الخليج العسريى وضد النفوذ الفرنسى في خدمة المسالح البريطانية وضد النفوذ الفرنسى الساعى الى المنطقة .

ى استطاع مهدى على خان أن يصل الى تفاهم سريع مع فتح على شاه بشأن الفرنسيين في بلاده ، ومن قد يصل منهم اليها ووافق الشاه على القبض عليهم ولكن كانت حكومة

الهند (البريطانية) تريد أن تصل الاتفاقات مع الشاه الى درجات أقوى من تلك التي توصل اليها مهدى على خان فارسلت بعثة أخرى برئاسة مالكولم أحد ضباط جيش شركة الهند الشرقية البريطانية ، والذي كان يشغل حينذاك منصب مساعد المعتمد البريطاني في حيدر أباد (الدكن) • وبينما كانت مهمة مهدى على خان موجهة بوضوح ضسسك الفرنسيين ، فان مهمة مالكولم كانت تستهدف. وضع حد للخطر الأفغاني على الهنسد والوصول الى معاهدة تجارية سياسية مع شاه ايران • والسبب في اختلاف أهداف كل من البعثتين هو أن الخطر الفرنسي المباشر تقلص بسرعة في أعقاب تدمير الأسسطول الفرنسي في أبى فير وفشل بونابرت أمام عكا •

لقد كانت مهمة مالكولم هى ربط فارس بعجلة الامبراطورية البريطانية ، وايجاد قاعدة بريطانية في الخليج العربى تستطيع أن تطمن منها فارس ان هى اقدمت على تهديد الهند سواء بمفردها ، أو بتحريض أى من الفرنسيين أو الروس ، ولعل هذا هو السبب الوحيد من وراء محاولات مالكولم للحصول على جزيرة (خرج) أو (هنجام) أو (قشم) من الفرس الا أن الشاه رفض ذلك رفضا باتا أذ كان يعلم أن الاستعمار البريطاني في الهند بدأ بصورة مشابهة لهذه الواقعة ،

نجح مالكولم في عقد معاهدة سياسية مع فتح على شاه في ٢٨ يناير كانون الثاني المدا وكانت هذه المعاهدة تتضمن استمرار المتعاون الفارسي البريطاني ضد أي غزو أفغاني للهند ، وأن لا يعقد الشاه صلحا مع الأففان الا بعد أن يكون الأفغانيون قد اخلوا أية أراض احتلوها في الهند ، وعلى بريطانيا أن تمد ايران بالمدافع والعتاد الحربي في حالة اعلان الأفغانيين أو الفرنسيين الحرب على الشاه ، وأن تتعاون السلطات الفارسيية والبريطانية في حملات مشتركة ضد أي وجود عسكري فرنسي في أية جزيرة من جزر الخليج العربي حتى يطردوا منها الفرنسيين، أما الشروط التي تضمنتها المعاهدة التجارية الموقعة في نفس اليوم فكانت على نسق معاهدات الامتيازات التي سيسبق أن عقدتها بريطانيا مع المولة العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشر وهي المعاهدات التي تعطى بريطانيا مع المولة العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشر وهي المعاهدات التي تعطى مقادير البلاد الاقتصادية وبالتالي مقادير ها السياسية ، وهذا يزداد وضوحا كلما ضعفت الدولة الفارسية أو العثمانية ،

نصت المعاهدة التجارية على : \_

- ١ ـ أن يتمتع تجار الطرفين بالحماية في أرض الطرف الآخر ٠
  - ٢ ــ حرية الاقامة ، والتنقل والتجارة ٠
  - ٣ ـ حددت التعريفة الجمركية لصالح التجار الانجليز ٠
    - حق الانجليز في اقامة القنصليات •

وردا على سفارة مالكولم هذه بعث الشاه سفيرا الى الهند ، ولكن لم يلبث ان المسيب بعيار نارى قاتل خلال مشاجرة بين خدمه وحرس المشرف الهندى المخصص له في بمباى ( ١٨٠٢ ) وتعطل التصديق على أى من المعاهدتين سالفتى الذكر ، فكان ذلك من العوامل التى جعلت التقارب بين الفرس والفرنسيين يزداد يوما بعد يوم ، خاصة وأن الانجليز كانوا يتهربون من الموافقة على مساعدة ايران ضد الغزو الروسى فى الوقت الذي كان فيه مبعوثون فرنسيون يؤكدون للشاه رغبة فرنسا فى ذلك التعاون مع ايران ضد روسيا العدو المسترك حينذاك ( ١٨٠٤ – ١٨٠٥ ) ،

وأصبيحت المساعى الفرنسية على المستوى الرسيمى عندما اعطت الحكومة الفرنسية للكولونيل روميو في طهران تفويضا بالتفاهم مع الشماه على أساس تحالف فرنسى من فارسى ضد روسيا ( ١٨٠٥) حقيقة قوبل روميو مقابلة جافة من السلطات الفارسية، ولكنها تركت أثرا هاما في نفس الشاه .

استمرت الجهود الفرنسية لكسب الشاه مستمرة ونجحت على يد المبعوث الفرنسي الجديد جوبرت M. Jaubert (مايو ١٨٠٦) وأدت جهوده الى أن يبعث الشاه بسفارة اليرانية الى فرنسا تولاها (ميرزا محمد رضا) والذي منح حق عقد معاهدة تحالف مع فرنسا تكون فيها الدولتان على قدم المساواة و تم ذلك فعسلا وعرفت باسم معاهدة فنكنشتين التي وقعها نابليون في ١٠ مايو ١٨٠٧ أي قبل صلح تلست مع دوسسيا بشهرين فقط.

لقد أصبح من المتعذر جدا على نابليون أن يطبق مواد معاهدة « فنكنشتين » بعد أن وقع صلح تلست ١٨٠٧ Tilsit مع قيصر روسيا ذلك الصلح الذي يطلق فيمسم

الامبراطور الفرنسى يد روسيسيا للتوسع على حساب الدولة العشميانية والدولة الفارسية (١) • لقد أصبح على الامبراطور نابليون أن يعيد النظر فى معاهدة فنكنشتين • وتفتق ذهن نابليون عن خطة تقوم على أساس ارسال بعثة على مستوى عالى الى الساه تقوم بدور الوساطة فيما نشب من منازعات بين ايران وروسيا وحل المشاكل بينهما فى منطقة جورجيا بدلا من امتشاق الحسام الذى يحرج فرنسا كل الاحراج بين حليفيها •

اسندت هذه البعثة الفرنسية الى الجنرال جاردان Gardanne وهناك استقبل بنحفاوة ، وحصل من الشاه على تنازل عن جزيرة خرج لفرنسا ولكن عندما وقع الهجوم الروسي على اريفان في ١٨٠٨ الروسي على اريفان في ١٨٠٨ ، وفشل جاردان حتى في وقف التحركات الروسية ، وبدا واضحا للفرس أن فرنسا لا ترسل قواتها ضد روسية من أجل فارس ، هبطت مكانة الفرنسيين بسرعة ، وتلاشت أمورهم ، وكان هذا أمرا طبيعيا حيث لا توجد قواعد قريبة يمكن أن يعتمد عليها الفرنسيون في الاتصال الماشر الدائم مع الشاه بينما كانت قوة بريطانيا هي الواضحة التفوق في المنطقة ،

کان وصول جاردان الی طهران کفیلا بأن تتحرك الدوائر الانجلیزیة بسرعة وبقوة أكبر عن ذی قبل • وكانت هذه الدوائر لا تخشی فقط من هذا النمو فی النفوذ الفرنسی فی ایران ، بل كانت تخشی كذلك من امتداد هذا النفوذ بنفس القوة الی أفغانسستان سمفتاح الهند الشمالی • فبعث المسئولون الانجلیز فی الهند سفارة الی شاه شجاع ادت الی عقد معاهدة معه موجهة ضد أی غزو فارسی سفرنسی ضد افغانستان ، وتعهد الرانبولیز فی مثل هذه الحالة بامداد شاه شجاع بالأموال والاسلحة ، كما تعهد الجانب الأفغانی بتطهیر بلاده من أی وجود فرنسی •

أما بالنسبة لفارس فقد أعدت لها بعثنان احداها صادرة عن حكومة الهند واسندت الى مالكولم والثانية صادرة عن حكومة لندن واسندت الى بريدجز अгуцев الى مالكولم وطفى حكومة الهند .

<sup>(</sup>۱) يقال أن آمال الامبراطور نابليون فى تكوين امبراطورية شرقية كانت لا تزال قوية حيث يقال أنه فكر فى فتح فارس واسناد عرشها الى اخيه لوسسسيان ويبدو أن هذا من تصورات الانجليز ولكنه يكشف لنا عن مدى ما وصلت اليه مخاوف الانجليز أو ادعاءاتهم •

واهم ما ورد فى معاهدة ١٨٠٩ امتناع الشاه عن السماح لاية قوة بالمرور عبسر ايران لغزو الهند وبمساعدة بريطانيا للشاه عسكريا اذا ما تعرض لغزو من جانب دولة اوروبية ومن ثم فهى معاهدة موجهة ضد فرنسا ومنحت المعاهدة تسهيلات عسكرية للقوات البريطانية فى الموانىء الايرانية ، وأن تتوسط بريطانيا بين فارس وأفغانستان فى حالة وقوع حرب بينهما ، أما اذا هاجمت أفغانستان الهند (البريطانية ) فعلى الشاه ان يتخذ اجراءات عسكرية ضدها .

ادت هذه المعاهدة الفارسية - الانجليزية الى وضع حد نهائى للنفوذ الفرنسى فى طهران ، واستغنى الشاه عن خدمات جاردان Gardanne كما أدت هند المعاهدة الى ارسال بعثة بريطانية جديدة الى بلاط الشاه ، اسندت الى مالكولم أيضا ، فأصبحت هذه هي بعثته الثالثة الى البلاط الفارسي ، ورحب به الفرس ، واسندت قيادة الجيش الفارسي الى احد الضباط الانجليز .

ولكن بعد هزيمة فارس أمام روسيا وعقد معاهدة كلستان دخلت الدوائر الانجليزية مرة أخرى في مفاوصات مع الشاه للحصول على معاهدة تعطى لبريطانيا حقوقا مساوية لما حصلت عليه روسيا في معاهدة كلستان ، وعلى أسس المعاهدة التي سبق أن عقدها هارفارد جونز بريدجز مع الشاه في ( ١٨١٢ ) ، وأخيرا وقعت المعاهدة البريطانية للفارسية في ٢٥ نوفمبر ١٨١٤ ، وهي في اتجاهها وملابساتها موجهة ضد روسيا ، وقد أورد نوريمر Lorimer ملخصا لها على هذا النحو :

« في المادة الأولى أعلنت الحكومة الإيرانية أن محالفاتها المعقودة مع دول أوربية في حالة عداء مع بريطانيا تعتبر لإغية وارتبطت بعدم السماح لأى جيش أوروبى بالدخول الى الأراضى الايرانية أو أن يتقدم برا أو بحرا تجاه الهند و وتعهدت بأن لا تسمح لأفراد ينتمون الى دول أوروبية بالتردد على ايران أذا كانت لهم خطط ضد الهند أو عداء مع بريطانيا وفي نفس المادة تعهد شاه ايران أن يستعمل جميع الوسائل التى تكون تحت تصرفه ليقنع دول آسيا الوسطى في منع أى غزو أوروبي للهند عن طريق أراضيها و

والمادة الثانية تنص على ايجاد صداقة دائمة بين بريطانيــــا وايران وتلزم يريطانيا بأن تمتنع عن التدخل في النضال الداخلي في ايران وتطلب سلامة أراضي المملكة الايرانية -

والمادة الثالثة حددت طبيعة المعاهدة بأنها دفاعية تماما وقررت أن الحدود بين ايران وروسيا يجب أن تقبلها بريطانيا •

والمادة الرابعة تشير الى الالتزامات التى فرضتها المعاهدة التمهيدية سنة ١٨٠٩ على بريطانيا في حالة غزو ايران بقوة أوروبية وحددت قيمة المنحة التى تدفعها بريطانيا لايران اذا كانت المساعدة تقدم على شكل منحة بمبلغ ٢٠٠ الف تومانا سنويا . وأضيف الى ذلك أن المنحة لا تدفع اذا كانت الحرب التى أدت الى غزو ايران كان فيها استفزاز باعتداء من جانب ايران ويجنب أن يقدم برهان أيضا على أن المنحة ستنفق على الأغراض الحربية التى دفعت من أجلها ٠

والمادة الخامسة سمحت للحكومة الايرانية بتوظيف ضباط اوروبيين لتدريب قواتها بشرط أن مثل هؤلاء الضباط لا ينتمون الى دول تكون فى حرب أو عداء مع بريطانيا و فى حللة وجود قوة اوروبية فى سلام مع بريطانيا واعلنت الحرب على ايران فعلى الحكومة البريطانية أن تتوسيط • فاذا فشلت الوساطة فأن الشرط الذى يقيد بريطانيا بمساعدة ايران أما بقوة عسمكرية أو بمنحة يجب أن يبقى ماريا • والمادة السابعة تنص على أنه فى حالة دفع المنحة يجب أن تدفع على شكل اقساط عاجلة بقدر الامكان •

وتنص المادتان الثامنة والتاسعة على انه اذا ما قامت حسسرب بين بريطانية وأفغانستان فعلى الشاه أن يقوم بعمل ضد الأفغانيين ويتلقى من الحسسكومة البريطانية منحة لتغطية نفقاته وفى حالة قيام حرب بين ايران وافغانستان فعلى بريطانيا أن لا تتدخل الا أذا كانت كوسيط بناء على طلب الطرفين •

وتنص الملدة العاشرة على طرد وابعاد المجرمين السياسيين وأخيرا بموجب المادة الحادية عشرة فان الحكومة البريطانية تتعهد أن تساعد الشاه في الخليج ٠٠ بالسقن الحربية والقوات والنفقات .

ومن هذا يتبين لنا أن الانجليز حصلوا على امتيازات ستكون فاتحة عهد التغلفل البريطانى السريع اقتصاديا ، وفاتحة عهد من التحديكم البريطانى ف سياسة فارس •

لم تلبث هذه المعاهدة أن تعدلت في أعقاب هزائم فارس أمام روسيا في حربها ١٨٢٦ ـ ١٨٢٨ ، فعندما بدأت الحرب طالب الايرانيون من الانجليز أن يقدموا لهم المساعدات بمقتضى ١٨١٤ ، ولكن امتنع الانجليز عن ذلك متذرعين بأن فارس هي التي أعلنت الحرب على روستيا وليس العكس ، وبذلك تخلت بريطانيا عن فارس ، وحورت نفسها من قيود معاهدة ١٨١٤ في العشرينات والواقع أن خسائر فارس امام الروس خلال العقدين الثاني والثالث كانت هي الأخرى باهظة ،



- Y - .

## الازمات الفارسيية الروسيية

أما العلاقات الفارسية الروسية خلال تلك الأزمة الكبرى الدولية ( الثورة الفرنسية وحروب نابليون ) فكانت هي الأخرى شديدة التوتر ، وكان هذا واضحا منذ الأيام الأولى من حكم « أغا محمد قاجار » مؤسس الدولة القاجارية •

فلقد شنت جورجيا عن كافة جيران اغا محمد (الشاه محمد) وشرعت في تهديد فارس من الشمال وهذا راجع الي تحريضات القيصرة الروسية كاترين الثانية وكان حرقل (هراقيلوس) حاكم جورجيا مستعدا لأن ينفض تابعيته لفارس في أي وقت وفعلا انتهز فرصة الفوضي التي أعقبت مصرع نادر شاه واستولى على بعض الأراضي الفارسية وضمها الي ممتلكاته وحيث أن هرقل كان يعلم تماما أن فارس لن تلبث أن تشن عليه حملة كبيرة بعد أن تسترد وحدتها وقوتها السرع في ١٧٨٣ الى عقد معاهدة دفاعية هجومية مع كاترين الثانية نافضا يده من أي نوع من أنواع التبعية لفارس وتعهدت كاترين الثانية بحماية جورجيا ولكن الملاحظ هو أن هذا التعهد كان كلاميا أكثر عمليا حيث لم تذهب حكومة روسيا الى حد ارسال قوات روسية لجورجيا لتكون هذه الحماية فعالة و

بعد أن انفرد أغا محمد باليد العليا في البلاد وجد أن من واجبه مواجهة هــــــذا الموقف الخطير في شمال البلاد • وكان أغا محمد ضد أي تسلط أجنبي ــ خاصة أذا كان صادرا عن جورجيا أو روسيا ــ على أراضيه فبعث أغا محمد بجيش كبير ، ولكنه عجز عن أن يحسم الموقف بالقوة العسكرية لمناعة قلاع جورجيا ووعورة طرقها • ألا أنه في معركة مكشوفة دارت بين الطرفين تفوق أغا محمد تفوقا حاسما واستولى على تفليس التي أخذ منها عشرين ألف من شبابها وفتياتها أرقاء ، ثم استولى على اريقان وأن كان قد عجز عن فتح شيشه (كانون أول ١٩٧٥ / ديسمبر) • ألا أن المظهر العام لجهوده في جورجيا كان الانتصــــــــار •

رفع هذا الانتصار من مكانة أغا محمد ، وأصبح بطلا وطنيا لا مجرد مطالب بالعكم ولذلك بعد أن عاد من حملته في جورجيا اتجه الى تتويج نفسه شاها على البلاد ( ١٧٩٦ م / ١٢١٠ هـ) وشرع في توطيد حكمه في الاقاليم شبه المستقلة ، وكان ناجعا في أن يحصل على خضوع الواحد بعد الآخر في خراسان ، وقر بعض منافسية الى أفغانستان والبعض الى روسيا ، ومن بين من قروا الى روسيا اخوة مرتضا قولى خان ، فكانت فرصية المتهزتها حكومة كاترين الثانية للانتقام من الفرس خاصة بعد أنو قفت الحكومة الروسية مكتوفة اليدين ازاء انتصار الشاه محمد قاجار على هرقل في جورجيا من قبل ،

وفى ۱۷۹٦ زحف جيش روسى كبير يقدر بأربعين الف مقاتل واستولى على (دربند) وباكو وعلى غير ذلك من القلاع الحصينة هناك وعسكر الجيش الروسى فى وادى موغيان Morgan وتحت يده كل الأراضى التى كانت تقع وراء هيذا الوادى

واستعد أغا محمد لخوض المعركة فى الربيع التالى ، الا أن كاترين الثانية توفيت، ولم تكن سياسة بول Pand خليفتها ـ تؤيد هذا الاتجاه وسنحب الجيش من الأراضى الفارسية وانتهى الخطر الروسى على فارس مؤقتا و فكان ذلك فرصة انتهزها الشاه محمد فغزا جورجيا وتوغل فيها واستولى على شيشه ولم يلبث الشاه أن لقى مصرعه بعد قليل و (١٧٩٧ م / ١٢١١ هـ) و

كان ذلك النفوذ القوى الذى احرزه اغا محمد (الشاه محمد) في جورجيا (ا) سببا من الأسباب الرئيسية في الصدام بين روسيا وفارس ولكن في أعقاب اعتلاء فتح على شناه العرش اتجه جوركين Gurgin خان جورجيا الى أن ينفض يده من ايران ويفتح أبواب جورجيا امام الروس وهذا ما حدث فعلا في ١٨٠٠ ، فاستدلوا على بانجا (اليزابثبول) ، ولكن لم تقع الحرب الا بعد أن حاصر الروس اريقان ، وبعد سلسلة من المعارك تابع الروس تقدمهم ، وكسبوا معركة اسلاندوز Aslandus في ٣١ تشرين أول الكتوبر ١٨١٢، وكشفت هذه المعركة عن ارتفاع عدد الضباط الانجليز الذين كانوا بعملون

م: - (١) أنظر فيما سبق ٠

فى جيش الغرس · واضطر الفرس الى عقد معاهدة كلستان ١٨١٣ فى الوقت الذى كانت في عيد معاهدة كلستان ١٨١٣ فى الوقت الذى كانت فيه تعانى من غزوة نابليون الكبرى ·

نصت معاهدة كلستان على تنازل فارس على الكثير من اراضيها على النحـــو التــــانى : \_

۱ ... یتنازل الثماه عن دربند ، باکو ، شیروان شاکی ، قره باغ ، جزء من تالیش ، کل جورجیا ، دافستان ، منجرلیا ، امریتیا ، انجاسا .

٢ ــ ألا يكون لفارس أسطول في بحر قزوين ٠

٣ \_ أن تسماند روسيا عباس ميرزا في اعتلاء العرف ٠

وهكذا ، ومن أجل أعداف شخصية أضاع ولى العهد عباس ميرذا - المفاوض مع الروس - تلك المساحات الشاسعة من الأراضى الفائسية ، وهناك من يرى أن فارس كانت تستطيع الحصول على حقوق وشروط أفضل بكثير من تلك لو أنها استمرت في القتال قليلا لتصبح روسيا بين شهيسة الرحى : بين جيش نابليون الضخم والجيش الفارسيسيسي .

لقد كان الفرس ، وخاصة ولى العهد عباس ميرزا ، مصرا على أن تلك جولة من المجولات ، وأنه يجب أن يستعد استعدادا جديدا وعلى أسس أكثر أوروبية خاصة في أعداد الجيش وتدريبه ، وعلى أساس الاستعانة بأكبر عدد من الضباط الانجليز ، ولكن يبدو أن المحكومة الروسية كانت تعرف هذه الاتجاهات ، ولذلك عزمت على أن تولى وجه الفرس الى جهة أخرى ، والى العراق بالذات ، فكان أن بعث الروس في ١٨١٨ ببعثة برئاسة الجنرال يارمولوف Yarmoloff الى الشاه لحثه على عقد حلف مع القيصر ضد السلطان العثماني ، مقدما في نفس الوقت مطالب روسية جديدة : ...

١ ــ السماح للقوات الروسية بالمرور عبر استراباد لمهاجمة جيوه ٠

٢ ــ انشاء وكالة روسية في رشت Recht ، وكان الشاه محمد ( أغا محمد ) قد منعهم
 من ذلك .

#### ٣ \_ تقديم مدربين روس للجيش الفارسي ٠

مقاطعاتها القزوينية ، ولكن لم تلبث القوات الروسية المدربة أن هزمت الجيش الفادسى بقسوة في معركة شمكار Shamkar ثم في جانجا في ٢٦ سبتمبر ايلول ١٨٢٦ بسبب معود قيادة عباس ميرزا • وتقدم الجيش الروسى حتى تبريز فاستولى عليها وعلى اوريفان واملت روسيا على الشاه معاهدة تركمان جاى في ١٨٢٨ • ولا شك أن شروط هذه المعاهدة كانت مخففة بسبب تصاعد الأزمة بين القيصر والسلطان العثماني •

فى معاهدة تركمان جاى ( ١٨٢٨ ) تنازلت فارس لروسيا عن اريفان و نخشو تد المخصبتان ، ودفعت خمسة ملايين تومان ( ٣ مليون استرليني ) لروسيا ، وحصلت الأخيرة على حق تعيين القناصل ، وتحديد الضرائب على الواردات والصادرات بـ ٥ ٪ ٠

ولكن تباطأ الشباه في توقيع المعاهدة فهدد الروس بالزحف الى طهران فحثه وزير بريطانيا في طهران على توقيعها فوقعها ٠

لقد انهت هذه المعاهدة عهدا كانت فيه فارس على قدم المساواة مع الدول الكبرى الأخرى • وأصبح البلاد الفارسية محط أطماع الدول الكبرى ، وأصبح لهم فيها المتيازات أجنبية وقضائية •



# الفصِّ للمخامين

الأزمات الفارسسسسية العثمسانية خلال القرن التاسع عشر

استمر العراق غاية من غايات الفرس وكان العثمانيون والايراني معيدة ونتائجها السواء معرعون السيف بالسيف أو المؤامرة بالمؤامرة فكانت الحروب عديدة ونتائجها في كثير من الأحيان لا تدانى تكاليفها في كثير من الأحيان لا تدانى تكاليفها في المدن بالحاميات وتدفعها الى اجتياح الأراضى العثمانية تحض ولاتها على الدفاع وتشحن المدن بالحاميات وتدفعها الى اجتياح الأراضى الايرانية اذا اشتمت ربح ضعف في حكامها أو قواتها الدفاعية ، فكان أن اجتاح حسن باشيا موالى بغداد ١٧٠٤ مقاطعات ايران الغربية فلقب بفاتح همدان وارتفع بنائك الى مصاف العظماء في تاريخ العراق ومن بعده نال ابنه احمد شهرة مدوية بذلك الى مصاف العظماء في تاريخ العراق ومن بعده نال ابنه احمد شهرة مدوية لواقف البطولة التي وقفها خلال استماتته في مقاتلة نادر شاه ٠

ومع ما كان عليه ذلك الصراع من عنف فقد وقعت معاهدتا سبنة ١٦٣٩ و ١٧٢٦ ولم تشنأ العقلية الايرافية أو العثمانية أن تعين الحدود العراقية ــ الايرانية أو أن تحدد تبعية العشائر الكردية الشاتية في ايران الصائفة في كردستان • وكانت المعاهدات بين البلدين قد شطرت الشعب الكردي بينهما ، كما كانت ثفرات كبيرة تسبب نزاعا لا يفتر وتجعل المعاهدات وقتية وغير ذات قيمة فعلية ٠ ومعاهدة ١٦٣٩ م ــ وهي التي اتخذت أساسًا للمعاهدات التالية لها حتى ١٨٤٧ م ــ خير مثال لما أقول فقد تركت سقز وزعاب ودرنة في هذه المعاهدة دون أن تعين حدودها بدقة كما كانت الهجرات تثير ارتباكا شديدا في تحديد تبعية القبائل وهذا الارتباك في التحديد كان فرصة لتقلب القبائل على الطرفين، وكان هناك نوع آخر من الهجرات الموسمية يثير أيضا مشكلات معقدة بين حكام العراق وايران ففي العراق مزارات الشبيعة المقدسة • هذا الى أن بغداد والبصرة اسسبحتا أسواقًا كبيرة للتجارة الأوروبية الايرانية ــ الهندية فيتقاطر التجار الى العراق في قوافل ضخمة ، كما تتقاطر عليه قوافل الزوار التي تحمل رفات من اسمدهم الحظ ـ في نظر الشبيعة ــ بتمحقيق أمنيتهم وهي أن يدفنوا بجوار حفيد النبي عليه الصلاة والسلام وكان هؤلاء الزوار يعاملون احيانا معاملة سيئة من فرض رسوم باهظة الى تهديد القبائل لهم بنهبهم مما كان يثير في نفوس حكام الفرس روح الانتقام وهم الحاقدون على ما يتمتع به المحكام المماليك من اموال العراق الكثيرة • ويوضح لنا عدد الزواد الســـنوى لمزارات

العراق وهو بين ١٥ - ٢٠ ألف زائر مدى خطورة هذه المسكلة من الناحيتين الدينية والاقتصادية على أن هذه الناحية الحساسة التى كانت فى كثير من الأحيان مصدر تهديد للسلام بين البلدين - كانت أقل خطورة من المشكلة الكردية • فمنذ فتح سليمان القانوني العراق كان الامير الكردى الذى لا ينال مأربه فى بغداد يفر الى ايران لينال هدفه بعد السيف الايراني وعلى هذا النحو سارت الأمور خلال العهد العثماني والمملوكي • وكانت السياسة الايرانية ترمى من وراء ذلك الى أن تشارك الأتراك فى حسكم شهرزور وبان يكون لها رأى فيمن يتولى باشويتها • فكانت هذه الأماني من أسسسباب كثرة الاصطدام حتى أصبحت محكا لقياس قوة استعداد الحكام فى بغداد لمواجهة المواقف •

وفى عهد عبد الله باشا (١٨١٠ – ١٨١٠) – والى بغداد – كان الشاه أشد رغبة من ابنه محمد على ميرزا فى الاستيلاء على بغداد ويعبر أحد ساسة الفرس عن مشاعره فى هذا الصدد فيقول: وا أسفاه على وقوع تلك البلاد الجميلة بين أيدى ذلك الشعب ؟؟ لو أنها كانت لنا ( والله سيمنحنا اياها ) فيالها من بلد ستصير فردوسا •

وكانت التيارات السياسية في أوروبا من العوامل التي أشعلت نار حقد الايرانيين على الأتراك لأن السلطان عقد معاهدة صلح مع قيصر روسيا فنكزت ايران لتصليد العراق ولا لكن السفير الانجليزي استطاع أن يلطف الجو بين الدولتين بأن أقنع الشاه بسحب ترشيح عبد الرحمن بابان للسليمانية وهكذا كانت للانجليز قدرة على وقف أو تأجيل حرب بين ايران وبفداد و فقد كان نفوذهم في ايران قويا وكذلك كان في بغداد أيام سعيد و فهذا الباشا الضعيف سمح للنفوذ الانجليزي الفارسي أن يشتد في العراق حتى أن الشائعات كانت تتردد هنا وهناك عن أن العراق على شفا الوقوع بين يدى الشاهزادة محمد على ميرزا حاكم كرمنشاه و

ولما كانت العراق محط آمالهم ، وما كان الشاه لينسى كارثة كربلاء ( ١٨٠١) عندما هاجمها الموحدون ( الوهابيون ) ، وكانت الثمرة قد آن اقتطافها ، فان الشاهزادة محمد على ميرزا اخذ ينظر من جديد الى فتح العراق كله لا السيطرة على شهروزر فقط ، وكانت مقدمات هذا الاتجاه عدوانا ايرانيا مستمرا على الحدود العراقية ـ الايرانية منذ

انتصار داود (۱) فى موقعة كفرى ( ۱۸۱۲ ) على عبد لرحمن البابانى ، وكلما ظهرت النية لعقد الصلح ازدادت العراقيل فى وجه المفاوض العثمانى • وكانت العقبات الكبرى التى تواجه المتفاوضين هى :

- (1) مطالبة ايران بأن يكون لها رأى في تعيين حكام االسليمانية ٠
  - (ب) دفع حكام السليمانية مبالغ سنوية لايران ٠
- (ج. ) مشكلة القبائل الرحل المتنقلة بين الأراضي العثمانية والايرانية ٠
  - ( د ) مشكلة معاملة حجاج االعتيات المقدسة ·
    - ( هـ ) المشكلة الكردية وقبول اللاجئين ٠

ونظرا لتعفد تلك المسكلات كانت المفاوضات غالبا ما تنتهى دون الوصــول الى الهدف المنشود فتظل بذرة النزاع نابتة ·

على ذلك النحو دارت المفاوضات بين الباب العالى والشاه بشأن تلك المنازعات ، وانتهت المفاوضات دون أن تبت باتا قاطعا في أية مشكلة من تلك المشكلات الا من حيث تنازل ايران عن الأموال التي كانت تأخذها سنويا من عبد الرحمن بابان وكانت حوالي عشرة آلاف تومان .

وفى حياة عبد الرحمن نالت ايران نفوذا كبيرا جدا فى كردســــــــتان حتى انها كانت تحتل معظم المناطق التشكوك فى تبعيتها لكل من الطرفين وبعض المناطق التابعة للعراق • نقد كانت تحتل لواء حلوان وهو يشمل (زهاو) ودرتنك وقصر شيرين (١) •

وكان عبد الله باشا وسعيد باشا اضعف من أن يقفا موقفا حازما من أيران وكانت سياسة داود مناهضة منذ البداية لايران فتحالف داود مع محمود الباباني ضد سعيد على أساس تخلى محمود عن الايرانيين • ومنذ أن تولى داود باشا الحكم لم يحضر في أية مناسبة يحتفل بها معتمد الشاه في بغداد • وكانت أسس حلفه مع محمود بابان مضيعة للنفوذ الايراني في كردسيتان وقد منحه داود كوى وحسرير مكافأة له عن تخليه عن

<sup>(</sup>۱) والى بفداد من ۱۸۱۷ – ۱۸۳۱ ·

<sup>(</sup>۲) جودت: جـ ۱۰ ، ۱۲۲ ٠

ايران (۱) • وكانت ايران متحفزة لتلتهم العراق • وتحول هذا التحفز الى رغبة جامحسة اثارتها السياسة الروسية ، التى بدأت تنفيذ سياسة مرسومة فى الشرق الأدنى • وكانت ايران قد تلقت منذ وقت وجيز صفعة معاهدة كلستان المهينة حتى أصبحت كاتبعسة لسانبطرسبرج (۱) وهذا عو العامل الجديد الذى ظهر فى الشكلة العراقية الايرانية وأعنى به مؤمرات عملاء روسيا فى ايران لاثارتها ضد الدولة العثمانية •

قفى سنة ١٨١٧ لم يكن هناك أمل للايرانيين فى أن يستردوا شيئا من ممتلكاتهم المفقودة بمساعدة حلفائهم القدماء (الانجليز) • بينما أرسل القيصر الجنرال يارمولوف Tarmoloff الحاكم الجبار والقائد العام للقوقاز على راس بعثة دبلوماسية مهيبة الى طهران ، وبدل أن يتنازل الجنرال عن شبر من الممتلكات التى استولت عليها الروسيا من ايران قدم اقتراحا بعقد حلف ايراني ب روسي ضد الدولة العثمانية • وطالب في هذا الحلف با تمنح القوات الروسية ممرا عبر الأراضي الايرانية في استراباد وخراسان لتصل هذه القوات الى جيوه، كما اقترح أيضا امداد الجيش الايراني بالضباط وبالقيادة الروسية • ولكن كل هذه المقترحات رفضت في هدوء وعادت البعثة الروسية الى بطرسبورج محملة بالهدايا وان كانت ممتلئة غيظا من ايران (۱) ، ولا شك أن هستده التلميحات عن التوسع في ناحية الغرب كان لها صداها في البلاط الايراني •

على أن العوامل الأخرى المؤدية الى النزاع بين ايران والدولة العثمانية كانت على صورة أشد خطورة لأن خطة كرمنشاه لم تقف عند مؤامراتها في كردستان فقد نشطت كرمنشاه في جمع الأعوان من كبار الحكام ومن الزعماء العرب أيضا وهي ترمى من وراء ذلك الى السيطرة على كردستان بالضغط العسكرى والسياسي، وبشغل الباشا في بغداد بالمؤامرة تلو المؤامرة حتى يعجز عن منازلة كرمنشاه ويضج العراق من عجز الباشا فيثور ويضطرب ويخلم الباشا ليأتي آخر ربما يكون من المماليك الموالين لايران ومصداق ذلك

<sup>(</sup>۱) جودت: حا۱۱، ۳۰،

Hoskins, British Routes to India. London 1926. (٢)

Hurewitz, op. cit, Vol. I. وانظر نصوص معاهدة كلستان في Hurewitz, op. cit, Vol. I. وطروف عقدها في Sykes; A History of Persia. London 1951, Vol. 11, P. 313, 315.

Ibid. (٣)

أشتداد المؤامرات الايزانية داخل بلاط داود نفسه ، ولذلك قضى على الرءوس الخائنة وعمل على أن يبعد محمودا عن الشاهزادة بالنصح والترهيب فارسل مهوداره عناية الله أغا اليه النصيحة بالابتعاد عن الشاهزادة وعبثا حاول المهردار لأن محمودا كان يعتقب أن قوة كرمنشاه عظيمة بينما تولى داود الحكم منذ وقت قصير بحد السيف الكردى ثم أن الباشا لا يستطيع أن يشن ضده حربا في هذه الظروف ولكن محمودا اخطأ التقدير لأن داود باشا كان مصرا كل الاصرار على ضرورة القضاء على النفوذ الأجنبي في العراق أيا كان مصدره ، الفرس أم الانجليز وكان الباشا قد زود مهرداره بالتعليمات التي يجب أن يسير عليها أذا ما رفض محمود العودة الى حظيرة الدولة العثمانية فكلفه بالاستيلاء على كوى وحرير في هذه الحالة ، فقام عناية الله بمن معه من قوات معززة بجند اربل وعثمائر الشمامك وديزه في واستولى على كوى وحرير اواسندها الى حليفه حسن — أخى محمود الباباني — الذي أنضم الى داود ٠

وكان من الطبيعي ان يستنجد محمود بحليفه الشاهزادة فأمده هذا بعشرة آلاف مقاتل وكانت هذه العمليات العسكرية السياسية المدئية الناجحة التي وجهه الداود والى بفداد الى محمود تنذر بأن محمود يكاد يختنق فاستنجد مرة أخرى بالشاهزادة فلباء هذا بسرعة ليضمن السيطرة على الموقف واخذت قوات الشاهزادة تقرع أبواب العراق بعنق (١) أ

وهكذا أصبح لزاما على داود ان يخوض الحرب مرغما مع جارته الكبيرة ومن ورائها ايران بأسرها وكانت ايران في ذلك الوقت قد سبقت الدولة العثمانية في ادخال النظم العسكرية الحديثة في جيوشها بالقدر الذي سمحت به ظروف ايران ، وبخاصة أنه لم يكن لديها فرق انكشارية لتعرقل هذا التطور و فكان لدى الشاهزادة محمد على ميرزا \_ واخيه عباس ميرزا \_ من الجيوش النظامية والمدفعية المدربة ما يستطيعان أن يخوضا بها معركة ناجحة ضد حاكم شرقى و ولا شك أن توزيع الولايات على أولاد الشاه قدى الرغبة في أن يستولى الفرس على العراق وكانت بغداد هي الاتجاه الذي يمكن أن يسير فيه محمد على ميرزا أن أداد التوسع ولتتحقق أمنيته هذه يجب أن يخوض حربا عنيفة

<sup>(</sup>١) محمد أمين زكى: تاريخ السليمانية ، ١٤٠٠

خبد اللولة العثمانية ، وهذا يحتاج الى اعداد وتنظيم جيوش كبيرة ، نعم ان نشساط الشاهزادة مجمد على ميرزا واخيه عباس فى تنظيم الجيوش انما كان نتيجة درس تلقوه من الروس خلال المعارك التى خاضها الفرس ضد الروسيا فى العقدين الأول والثانى من القرن التاسع عشر ، واستغلوا هذه القوات الحديثة التنظيم أولا فى قتسال الدولة والمثنيانية (') ، فاخذ الفرس يعملون على استبدال فرق نظامية بالقوات العشسائرية ، واعتنى عباس ميرزا بالمدفعية ، وكان تحت قيادته وحدة جيش قدر تعداده بحسوالى والمجيش الإيرانى يرتفع الى ١٠٠ الف وبل والى ٢٠٠ الف مقابل ، وهذه جيوش كفيلة في الجيش الإيرانى يرتفع الى ١٠٠ الف وبل والى ٢٠٠ الف مقابل ، وهذه جيوش كفيلة في المحقيقة باجتياح العراق تماما ، فلم يكن فى العراق من الباشوات منذ سليمان الكبير من إستقر فى حكمه هادئا لمدة كافية يستطيع خلالها أن ينظم جيشا على الطسوراز الحديث (۲) ، ولذلك كانت قوى بفداد العسكرية تصويرا يؤكد أن العراق سيجثو على الانجليزى « هود Bedde) » قوة بغداد العسكرية تصويرا يؤكد أن العراق سيجثو على ركبتيه عند أول لقاء بين الجيشين البغدادى والايرانى وان قوة العراق أضعف من أن تقف فى وجه المؤامرات الداخلية العنيفة ،

ان هذه العرب التى استعد لها امير كرمنشاه بقسواته الكثيفة لم تكن حربا على نطاق ضيق مثلما حدث أيام اسلاف داود منذ أيام سليمان الكبير ، وإنما كانت حربا على نطاق واسع ، ونطاقها كان أكبر من نطاق تلك التى شنها كريم خان الزندى وأن اتفقت معها فى الدوافع والأسباب ، حرب قصد بها الوصول الى بغداد والاستيلاء عليها لتكون عاصمه الشاهزادة الواسع الآمال ، ولا شك أن هذه النيات هى التى طورت اسساليب العلاقة بين الايرانيين والعراقيين ، فلقد تكشفت المؤامرات الفارسية فى بلاط سعيد ثم فى بلاط داود من بعده عن أن تيار النفوذ الايرانى بعد أن ملا كردستان بدأ يصب فى بغداد لتغمرها مؤامرات لفظت دواماتها علاقات لحمتها المنفعة الشخصية وسداها خيانة مصالح البلد ، أما لعدم تقدير خطورة تلك الخيانات أو لمصلحة دولة أجنبية ، وكان على دأس

(1)

Fraser; Narrative of a Journey in Korassan. PP. 211, 225-227; Wilson, Persian Gulf. P. 321; Heude; op. cit. P. 186.

A, Wilson; Persia. London 1929. P. 321.

<sup>(</sup>٢) تفصيلات وافية عن الجيش الايراني في :

المتصلين بالشاهزادة القنصل الانجليزي ريتش ، وكانت لهذا القنصل أهداف تتعارض مم مصالح داود وألى بغداد ·

شن الفرس, هجومهم على العراق في وقت كانت فيه الجبهة الداخلية فيه مفككة ، واستطاع الفرس أن يضعوا على حكم الامارات الكردية من يميل اليهم ، ولم تلبث هذه الحرب المحدودة أن تحولت بعد وقت وجيز الى حرب بين الدولتين الفارسية والعثمانية وانتصرت القوات الفارسية على جيش داود باشا – والى بفداد – في موقعة (باريكة) فطلب داود من الشاطان أن يمده على جناح السرعة بالقوات اللازمة لصد جيوش ايران ، وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت منهمكة في حربها مع ايران في الجبهة الشامالية وفي حروب المورة وثورات باشواتها ولم يكن في وسعها أن تمد داود بجيش كبير ،

ولذلك اتجه السلطان الى جلب العون من الوالى الذى شبق طريقه الى الولاية عن طريق الشعب الذى يحكمه وانتزع فرمان التولية من السلطان انتزاعا ذلك هو محمد على والى مصر اذ ليس فى استطاعة احد من ولاة الدولة سواه أن يقوم بتلك المهمة الخطيرة وهذا ما قيل فى محمد على باشا قبل أن يفتح الجزيرة العربية ويصل الى الاحساء وقد تألق نجمه بعد ذلك ، وتفوق على غيره من باشوات الدولة العثمانية بتغلبه على وقد تألق نجمه بعد ذلك ، وكان محمد على يعمل على اعداد جيش وطنى واسطول كبير والوحدين (الوهابيين) ، وكان محمد على يعمل على اعداد جيش وطنى واسطول كبير و

واغلب الظن أن السلطان عرض على محمد على باشا أن يقدم المعونة لوالى بغداد (١) لمنفس الأسباب التي من أجلها كلف السلطان محمد على بمحاربة ثورة الورة (١) وبخاصة أن محمد على أصبح مسامتا للبصرة فعلا لأن قواته التي فتحت البلاد السعودية وصلت الى قرب أطراف العراق الجنوبية وهذه المنطقة من الناحية الفعلية وقعت تحت الادارة المصرية فهو بذلك من أقوى وأقرب الولاة من ميدان المعركة في العراق ١ أما من الناحية

<sup>(</sup>۱) الوثائق التاريخية : دفتر ۱۳ ، معية تركى ، صحيفة ۳۵ ، أمر رقم ٧٦ من محمد على باشا الى الصدر الأعظم بتاريخ ١٥ شعبان ١٢٣٨ هـ ٠

<sup>(</sup>٢) كانت الدولة العثمانية تلقى عبء القضاء على الثورات والحروب التى تشنن ضدها على كاهل الولاة في الأقطار المجاورة لتلك الحروب وهى في الوقت نفسه تستخدم مدا التكليف في اضعاف الولاة ليستبروا خاضعين للسلطان العثماني ٠

المسكرية فان خطوط المواصلات بين العواق ومصر طويلة جدا ، فكانت تكاليفها ضخمة هذا الى أن محمد على فى ذلك الوقت لم يهتم لا بالاحساء ولا بنجد والسحب منهما على اعتبار أن ادارتهما ترهق الحكومة المصرية ·

وكان محمد على قد شعر بأن السلطان على وشك أن يكلفه بمهمة مساعدة داود - ونلحظ هذا فيما جاء في كتاب محمد على لابنه ابراهيم:

« ان ٠٠ عباس ميرزا قد نقض العهد واعلن الحرب . . وان ما هو مجمع للأشقياء من جزرالورة وكريد . . قد غض الطرف عن النظر في أمرها ١٠ وأن مسألة على باشأ ال تبه دلنلي (١) لما تنته على صورة يمكن وصفها بها ٠ فتبين لنا من كل ما تقدم أن قد نفخ في بوق الحرب ضد العجم وأن قد ألقى حبل الجزائر المذكورة على غاربها وأنه بهذه الصورة قد هبت علينا ربح العمل في سبيل اللؤلة والملة وتبدت لنا صفحات الخدمة أما في احدى ماتين الجهتين أو في كلتيهما معا ١٠ غير أنه لما كان أمر تأدية هماه الخدمات وتسوية هنده المصالح متو قفا على وجود العساكر الوقيرة فالأن همتك وأن أعز مأمولي لهؤ والدفتر دار ١٠ للقيام بغزوات طيبة نافعة لكي ترسلوا هؤلاء السودانيين (٢) في همانه الأيام على الوجه المطلوب وأن تصرفوا لآلي همتكم في عبل ما فيه الخير لنا (٣) في همانه

وكان لهذا التوقع اثره الكبير فى فتح أبواب جديدة أمام محمد على فكان عليه أن يحدد بالضبط الخطر الذى يتهدد العراق ، ومدى تقدم الايرانيين ، ومن الحليف ومن العدو وهو من وراء (1) هذا كله يرمى الى هدف ثان وهو حماية نجد والبلاد الواقعية

<sup>(</sup>١) باشا عثماني ثائر على الدولة العثمانية في البلقان ٠

<sup>(</sup>۲) كان محمد على يحث أولاده فى السمودان لكى يجمعوا أعمدادا كبيرة من السودانيين لتكوين جيش منهم ثم فشلت التجربة واعتمد على الفلاح المصرى فى تكوين جيشه الحديث •

<sup>(</sup>٣) الوثائق التاريخية : دفتر ١٠ ، معية تركى ، امر رقم ٠ ؟ تحريرا في ربيع الأول ٢٠ ) ١٢٣٧ ( ٢٠ نوفمبر ١٨٢٢ ) من محمد على الى والى جدة ٠

<sup>(</sup>٤) الوثائق التاريخية : دفتر ١٠ ، معينة سنية ، وثيقة ٤٦ صفحة ٢٩ بتـــاريخ الربيع الأول سنة ١٢٣٧ من محمد على الى محافظ المدينة المنورة حسن بك ٠

تحت الحكم المصرى من المؤامرات التي قد يدبرها له الفرس لأنه عضو في قـــوة الدفاع العثمانية ، بل عضو خطير (١) ·

ولذلك أصدر محمد على أوامره بالتحفظ على الايرانيين الذين يوجدون في بلاد تحت الحكم المعرى (٢) وكتب الى عماله في البلاد العربية محذرا من المؤامرات الايرانية ، وطلب منهم في الوقت نفسه أن يمدوه بما لديهم من أنباء القتال في الجبهة العراقية وهذا كل ما فعله محمد على بالنسبة للقتال ضد الفرس ، فعندما طلب من السلطان بعد ذلك أن يبعث بابنه ابراهيم باشا ـ والى حدة ـ الى بغداد عمل « محمد على » على التخلص من هذه المهمة ولذلك كتب للصدر الأعظم يقول :

« • • ان سفر المشار اليه بماموربة الى جهة بفداد مع عساكر كثيرة يكون منتجا لفوائد عظيمة ، ولكن بما انى مشغول ب • • مشكلة كريد و . • « مخا » فان ذلك الصدد يلزم الذهاب بعساكر كثيرة وتداركات قوية واجراء التدابير الضرورية لدى المقابلة نظرا لبعد مسافة بفداد وكثرة الأعجام وقوتهم • فاذا صدرت الارادة السنية بتهيئة لوازم السفر والمهمات الحربية في هذه السنة المباركة والذهاب بعساكر ومهمات كثيرة في السنة الآتية فاني اذعب في السنة الآتية بنفسى (١) •

وهكذا أمسك محمد على حتى نهاية الحرب عن امداد داود باشا في حربه ضد أعداء الدولة العثمانية ولعل السبب في التخلص من هذه المهمة أن ولايات العراق لا تعنيه كثيرا في ذلك الوقت الا فيما يتعلق بنجد وما يهددها من أخطار ، فموقفه من هذه الحسرب سلبى تماما ، يجمع الأخبار عن طريق رجاله في بلاد نجد ويهتم جدا بتتبع ما يحدث في العراق ولكن كل هذا دون أن يقوم بعمل ايجابي في الحرب العراقية ـ الايرانية .

<sup>(</sup>١) الوثائق التاريخية : دفتر ١٠ ، معية سنية ، وثيقة ه } ، صفحة ٢٩ بتاريخ ربيع الأول ١٣٣٧ . من محمد على الى حسن بك محافظ المدينة المنورة .

 <sup>(</sup>۲) الونائق التاریخیه : دفتر ۱۳ ، معیة ترکی ، صحیفة ۳۵ – ۳۱ بتاریخ ۱۰ شعبان ۱۲۳۸ .

 <sup>(</sup>٣) الوثائق التاريخية : دفتر ١٣ ، معية تركى ، صحيفة ٣٥ امر ٨٦ بتــاريخ ١٥ شعبان ١٣٨ عـ ٠ من محمد على باشا الى الصدر الأعظم ٠

نخلص من هذا كله الى أن محمد على باشا لم يطلب منه رسميا التدخل العسكري. لتأييه داود الا في شعبان ١٢٣٨ ( ابريل ١٨٢٣ ) (١) وأن محمد على حتى في هذا الوقت. المتأخر من الحرب مع ايران تخلص من هذا التكليف.

على أن الامتحان الذى كان يمكن أن يكشف لنا مدى قوة داود الدفاعية لم يقع ، فان الحصار لم يلبث أن اخذ يخف شيئًا فشيئًا لأن الكوليرا وقد أصبحت من العوامل الحاسمة فى العروب العراقية تفشت بين الجيش الايرانى وقامت بالهمة التى عجز عنها جيش داود ٠

ومن حسن حظ داود أن الكوليرا لم توهن قوى الشاهزادة معمد على ميرزا فحسب 4 بل أصابته هو نفسه أيضا ٠

وكان هذا التطور من الأسباب التي دعت الشاهزادة محمد على مسيرزا الى طلب الصلح مع داود باشا ، ولم يلبث أن توقف القتال في كافة جبهات القتال بين الدولتين الفارسية والعثمانية ، وأدت المفاوضات إلى عقد معاهدة أرضروم الأولى ( ١٨٢٣ ) .

تقضى هذه المعاهدة بتأكيد معاهدة سنة ١٦٣٩ وبعدم تدخل احدى الذولتين في شئون الأخرى ، وبخاصة فيما يتعلق بالكرد ، والا تقوم الدولة الإيرانية بفرض سيطرتها على الرعايا التابعين للدولة العثمانية ، واذا ما عبرت احدى عشائر الدولتين الحدود الى الدولة الأخرى خلال هجراتها الصيفية أو الشتوية فعلى باشا بغداد وممثل ولى العهد الإيراني أن يتفقا على الضرائب التي تفرض على هذه العشائر وايجار المرعى حتى لا يترتب على ذلك سوء تفاهم بين الدولتين ،

ونصت المعاهدة على أن يؤخذ من التجار والحجاج الرسوم المعتادة دون أن يطالبوا

<sup>(</sup>۱) الوثائق التاريخية : دفتر ۱۳ ، معية تركى ، صفحة ۳۵ أمر ۷٦ بتماريخ ١٥ شعبان ١٢٣٨ هـ من محمد على باشا الى الصدر الأعظم ٠

بأى شىء من المغارم فلا يدفع الحجاج الذين لا يحملون متاجر شيئًا من الرسوم ، وأما الذين يحملون معهم تجارة فتجبى على هذه التجارة الضريبة الجمركية فقط · وكذلك تعامل ايران التجار العثمانيين بالمعاملة نفسها ·

ولما كان انتقال العشائر سببا جوهريا أدى الى هذه العرب فقد وضعت في المعاهدة نصوص تقضى بأن تضع الدولتان حدا لتذبذب العشائر بين ايران والدولة العثمانية ، كما نصت المعاهدة على اتفاق الدولتين على عدم قبول أى دولة منهما للاشخاص الفارين من الدولة الأخرى ، كما اتفق على أن تعاد ممتلكات الايرانيين في الاستانة الى اصحابها وأن البضائع التى تحت التحفظ ( تحت الحراسة ) أو صودرت بأوامسر من باشوات الدولة العثمانية ترد الى اصحابها بعد اثبات حقهم فيها .

كذلك نظمت المعاهدة طريقة حصول الوارث الايرانى على ارث الأب المتوفى ببغداد ، والمعدد عليه . ولكى تتم الأمور فى بساطة وعلى بساط البحث المتبادل الودى اتفق على ان يرسل كل بلاط كل ثلاث سنوات وزيرا الى بلاط الطرف الآخر .

كذلك نصت المعاهدة على اعلان العفو عن أولئك الذين فروا من احدى الدولتين الى الأخرى على ألا يعاقبوا على خيانتهم السابقة وعلى الا تطالب احدى الدولتين الأخسوئ بتعويضات عن الخسائر التي سببتها الحروب أو تكاليفها (') •

<sup>(</sup>۱) كانت المفاوضات بين ايران وبغداد تتم أحيانا بوساطة كبـــاد رجال الدين فى الدولتين مثلما حدث أيام نادر شاه ــ حديقة الزوراء : ٢٦٣ ٢٠ .
( ٢٦ ــ الشعوب الاسلامية )

عد ارتفعت بعد لتضع معاهدة تفصيلية للحدود المشتركة . فلم يشر انتباه الدولتين الا مشكلة العشيرة التي كانت السبب المباشر في الحروب وأما تنظيم أمر العشائر على حدود العراق مع ايران والتدخل الايراني في كردستان فانه كان يتطلب تحديدا دقيقا ينص على تبعية كل عشيرة وعلى اراضيها ووضع خريطة مفصلة للحدود لتكون مرجعا عند الخلاف.

فكان من الطبيعى أن تعود الخلافات بين بغداد وكرمنشاه بشأن المسكلة الكردية وبشأن المحدود بين الدولتين . فلقد بقيت القوات الايرانية تحتل لواء طبوان مع أن معاهدة ١٨٢٣ تجعله تابعا لبغداد وكانت زهاو وحدها تؤدى عشرة آلاف تومان للشاهزادة وهو مبلغ جسيم نسبيا . على أن النزاع الذى دب فى كردستان بين محمود باشا وعمه عبد الله باشا وما ترتب عليه من تدخل ايراني سافر حطم ركنا هاما من هذه المعاهدة . وزاد المشكلة تعقيدا ظهور «قوة راوندوز» فى ذلك الوقت وتوسعها على حساب البابانيين ولقد شكا داود هذا الثدخل الايراني الى الباب العالى فبعث الباب العالى بأسعد أفندى التحقيق فى هسناء المسكلة .

ويروى لنا أسعد أفندى بالتفصيل المحادثات السياسية التى دارت بينه وبين داود والايرانيين وهى محادثات أظهرت أن المشكلة الكردية لم تكن مستقلة في حد ذاتها ، وانما كانت مرتبطة بمشكلة زوار العتبات المقدسة . فقد اتهم المفاوض الايراني داود باشا بأنه يأخذ « الباج » على الزوار الايرانيين ويفرض ضرائب مستحدثة على رفات من يدفنون في العتبات المقدسة ، وقام أسعد أفندى بتحقيق المسألة وكان من الطبيعي أن يبرىء داود رساحته في هذا الصدد ، ولا شك أن المهمة التي كان يرمى اليها أسعد أفندى من هسنه المفاوصات لم تكن فقط لاقرار الأمور بين طرفي النزاع داود والشساهزادة ، بل كان يهدف الى كسب ايران عضوا في الجامعة الاسسلامية التي تعمل الدولة العثمانية على تحقيقها للوقوف في وجه التكتل الأوروبي ، ذلك التكتل الذي ظهر بأجلى معانيه الدينية والسياسية في ثورة اليونان ، وبرزت فيها الروسيا كاعنف خصم للدولة العثمانية وأن الدول الاسلامية يجب أن تتعاون ضد هذا الخطر المشترك (۱) ، محادثات تبودلت فيها الراء السياسية العالمية ونو قشت المشكلات بكل صراحة ومودة، وكان التحالف على وشك

۲۹۲ – ۲۹۱ ، ۱۲ – ۲۹۲ • ۲۹۲ .

ان يُوقع واذا بالسفارات تذهب وتعود دون الوصول الى حل غملى للمشكلات أو الى قيام تعاون حقيقي بين الدولتين وهذا يرجع الى عدة أمور:

- ١ \_ عدم الثقة المتبادل بين الدولتين ٠
- ٢ ــ ان الحكم فى كل من الدولتين موزع على حكام لهم سياستهم شـــبه المستقلة عن.
   سياسة الحكومة المركزية
  - ٣ \_ عمق الأرمة المذهبية بين الشيعة والسنة حينذاك ٠
- ٤ عدم وضع الفريقين يدهم على الداء نفسه وعلاجه بدقة واستخدام عبارات « عدم التدخل » و « عدم قبول اللاجئين » فقد كانوا ينظرون الى النتائج قبـــل أن يدرسوا مسببات هذه النتائج . ان علاج المشكلة الايرانية ليس فى المحاهدات التى تعقد بين ايران والدولة العثمانية ، وانما فى دراســة مسببات تلك النتائج أولا ، وهذا هو الذى حدث بعد ذلك على يد خورشيد باشا ودرويش باشا عندما درسل شئون العراق من الناحية الجغرافية والاقتصادية والبشرية والسياسية ٠٠ الخ ووضعا التقارير والبحوث فى ضو ءهذه الدراسات الدقيقة التى نظمت الحدود بين الدولتين سنة ١٨٤٧ م (') ٠

وعلى الرغم من أن الباب العالى كان يعمل على توحيد كلمة المسلمين لقتال الكفارة وعلى وجه الخصوص الروسيا ومع أن الظروف كانت تخدم الباب العالى في مسعاه هذا نظرا للتوتر الشديد الذي وضح بين القيصر والشاه الذي كان ينظر الى معاهدة كلستان نظرته الى وصمة عاد في جبين الدولة الايرانية ، أقول انه على الرغم من كل هذا ظلت سياسة كرمنشاه ثابتة نحو كردستان وبغداد من حيث قبول اللاجئين وامداد البابانيين بالقوات ، وكان من الطبيعي أن تتوزع قوى الاسلام في حرب بين دوسيا وايران مئة المحمد المدال المنابق بعسد موقعة نافارينو لا يشترك فيها السلطان ، وأخرى بين دوسيا والدولة العثمانية بعسكريا موقعة نافارينو لا يشترك فيها الشاه ونتيجة كل من الحربين كانت نصرا عسسكريا

<sup>(</sup>١) يعتبر كتاب سياحتنامة خدودو كذلك تقرير درويش باشا دراسة قيمة للعراق ولمسكلة الحدود الايرانية العراقية ٠

ودبلوماسیا لروسیا (۱) وتمثل ذلك فی معاهدتی تركمانجای ( فبرایر ۱۸۲۸ ) ومعاهدة ادرنة سبتمبر ۱۸۲۹ (۱) ۰

كان من المنتظر أن تقع أزمات جديدة بين الدولتين ، وبسبب التوسيع المصرى ، وبسبب الحرب الأفغانية لم تركز الحكومة الفارسية جهدها في اتجاه العراق وأنما اتخلت سياسة نشطة نحو المحمرة وعربستان لا لأسباب سياسية فقط وأنما لأسباب اقتصادية كذلك فقد كانت الحملة التى قام بها وألى بغداد ضد المحمرة ١٨٣٧ موجعة للفرس الذين كانوا مشغولين في حملتهم ضد هرأة ، وشعرت حكومة طهرأن الى جانب هذا أن سيطرة العثمانيين على المحمرة يفقدهم ميناء يستطيعون به أن ينافسوا البصرة بكل قوة ولهذا توالت احتجاجاتهم على المولة العثمانية بسبب تلك الحملة على المحمرة .

ويبدو أن الانجليز بعد أن عقدوا معاهدتهم التجارية مع فارس ، وبعد أن وضعورا بواخرهم بقوة في أنهار العراق وفي نهر قادون وفي الخليج العربي وجدوا أن من مصلحتهم عدم وقوع المحمرة والبصرة معا في يد واحدة وأن مصلحتهم أن تكون المحمرة شبه مستقلة وبعيدا عن متناول العثمانيين ، ولذلك كانت احتجاجات الفرس على العثمانيين بشأنها تلقى ترحيبا من الجانب البريطاني .

ولم تقتصر المجهودات الفارسية على تلك الاحتياجات ، بل كلفت منوشرخان معتمد الدولة بالسيطرة على منطقة جنوب غربى فارس التى تنزل فيها عشه البختيارى واخضعها وعشائر كعب ، فوجه معتمد الدولة الفارسي قواته اولا الى عشائر البختياري واخضعها ثم تابع معتمد الدولة زحفه صوب عربستان واسهتولي عليها وعلى المحمرة وفر ثامر سيخ عشائر كعب - الى العراق بعد أن اغرق الملاد ،

شم بدأ (معتمد) يتطلع الى ما وراء عربستان والمحمرة ، ورفضت السلطات العشمانية فى بغداد والبصرة تسليم ثامر الى معتمد الدولة فما كان منه الا ان زحف صوب البصرة ، وضغط على بنى لام — العشيرة العربية الكبيرة — فاضطرت الى الفرار تاركة مراعيها عند سفوح جبال لورستان كما هبطت عشائر الفيلية الفارسية من جبالها منقضة على مضارب بنى لام فأشاعت الفوضى والدمار بينها ،

Morfill; The Story of Russia, 1930, pp. 286—287
-Hurewitz; op. cit, Vol. I.

<sup>(</sup>٢) أنظر المعاهدتين نصوص في:

ونظرا لما كانت عليه منطقة عربستان من اهمية للمشروعات البريطانية التجارية ولخطوط المواصلات العالمية والمحلية عنى تيلر – القنصل البريطاني في بغداد – بابلاغ سمفير بريطانيا بالاستانة تطورات الموقف في عربستان اولا بأول واستقى ستراتفورد كاننج – السفير البريطاني في الاستانة – أخبار تلك المنطقة من مصادر أخرى (١) ، وكان ألوصول الى حقيقة الأوضاع أمرا صعبا للفاية نظرا لأن الشيوخ الذين عينهم على رضا على الفلاحية والمحمرة بعد حملته ١٨٣٧ والشيوخ الذين عينهم « منوشرخان » ( معتمد الدولة ) ١٨٤٠ – ١٨٤٠ بعد حملته سالفة الذكر على عربستان لم يستطيعوا الصمود ألمام ثامر شميخ كعب أو جابر شيخ المحمرة ولعب ثامر وجابر بالفرس والترك كلما عن ألهما ذلك في سبيل الاحتفاظ ببلاده بعيدة عن متناول أيدى المولتين الطامعتين فيها وأضطرت السلطات الفارسية والعثمانية على السواء أن تستخدم ثامرا أو جابرا في سبيل وأضطرت السلطات الفارسية والعثمانية على السواء أن تستخدم ثامرا أو جابرا في سبيل تأكيد سلطتها في المنطقة (٢) ،

وفى ٢ ١٨٤ حمى وطيس المناورات الفارسية والعثمانية حول عربستان ، ولا شك ان تسوية المسألة المصرية ١٨٤٠ – ١٨٤١ جعل الدولة العثمانية تتفرغ بدرجـــة اكثر لمسكلات الحدود الفارسية العراقية ، وكانت تولية نجيب ولاية بغداد (١٨٤٧ – ١٨٨٧) مقدمة لاحتدام النزاع بين الدولتين الفارسية والعثمانية حول عربستان ، خاصة بعــه فرار ثامر الى العراق للمرة الثانية ، وحول السليمانية فى كردســـتان التى كان الفرس يطالبون بها هى الأخــرى ،

Layard: Early, Vol. II, pp. 367-370.

Taylor to Sec. Dep.; 24 Ap. 1842. F.O. 195/204.

(1)

وكان نجيب باشا شديدا في معاملته للثوار على الدولة العثمانية ومصرا على أن يكافح من أجل فرض السيادة العثمانية على كل جزء من الأجزاء المسكوك في ولائها للسلطان وعقب استلامه العمل في بغداد لوحظ أن متسلمه على البصرة أخذ يساند بقوة مطالب ثامر في حكم المحمرة و فرد الفرس على ذلك بأن طالبوا بعربستان حتى القرنة . وشعر الفرس بأن العثمانيين سيتابعون ضغطهم على كعب والمحمرة فبنوا قلعة على أسوار المحمرة و فاحتج العثمانيون على هذا الاجراء على اعتبار أن المحمرة تتبع على أسوار المحمرة و فاحتج العثمانية نهر كارون وأن الحفار الذي تقع عليه المحمرة البيس منفذا طبيعيا لنهر كارون وانما هو قناة صناعية تابعة للمولة العثمانية ويبدو أن البر وجد أنه لن يصل الى شيء من أغراضه الا عن طريق الاتفاق مع الفرس وكان الفرس هم أيضا في حاجة الى جابر أذ عجز رجالهم عن أدارة ديار كعب حيث أن هجرة العشائر الكعبية — بايعاز من شيوخهم — إلى الأراضى العراقية هدد منطقة عربستان بأن تصبح خائية من عشائرها أن لم يغير الفرس موقفهم من جابر . وفعل المتعالم ومعه عشيرته وكان انتقال هذه العشائر وتلاعب الشيوخ بالدولتين سببا في تزايد حدة أزمات الحدود و

وادت هذه المصادمات بين السلطتين العثمانية والفارسية في عربستان وكذلك في منطقة السليمانية وبني لام وزهاب الى أن تستعد الحكومة الفارسية لخوض حرب مع العثمانيين . وهددت السلطات الفارسية بارسال جيش لاحتىلال البحرين والكويت ، وطالبت بلواء السليمانية وبعربستان حتى القرنة ، وبابعاد الأمراء الفرس الذين كانوا يتآمرون ضد الشاه عن بغداد ، فردت السلطات العثمانية بتعبئة قواتها على الحدود ودعت عشائر المنتفق وبنى لام العربية والبابانيين الأكراد لخوض المعركة المقبلة وبدأت المناوشات العنيفة فعلا على الحدود خاصة في منطقة السليمانية ، ولكن ضغطت روسيا

<sup>(</sup>۱) كان هؤلاء الأمراء خطرا جسيما على الشاه · كانوا يتعاونون مع الانجليز خلال حرب ١٨٣٧ · وكانت الاشاعات تؤكد أن الانجليز يعملون على رفع أحد هؤلاء الأمراء الى العرش الفارسي ( يونيو ١٨٤٠ ) هذا الى أن الدولة العثمانية كانت تدفع مرتبات لعدد من هؤلاء الأمراء وكان الانجليز يدفعون لبعضهم كذلك ·

وبريطانيا على فارس والدولة العثمانية وارغمتاها على قبول وساطتهما (ا) لحسب ما بينهما من خلاف العلى على تشكيل لجنة رباعية تضم مندوبين من الفسرس والترك والروس والبريطانيين لهذا الفرض فقد دابت بريطانيا - منذ حركة التوسع المصرى في الشمام ونجد والخليج العربى ١٨٣١ - ١٨٤٠ - على أن تمنع الدولتين الفارسيسية والعثمانية من الاشتباك في حرب حتى لا تتعرض المنطقة لهزات سياسسية أو عسكرية شديدة من شأنها أن تقلب ميزان القوى في الشرق الأدنى مما يكلف بريطانيا الاحتفاظ بجيش واسطول قويين على أهبة الاستعداد باستمراد لا لمواجهة نيات فارس العدائية فقط الملك للحد من النشاط الروسي المتزايد في تلك المنطقة و وتشكيل هسنه اللجنة سيحول كل أزمة بين الدولتين الى مجال الدراسة والمفاوضة والمساومة والضغط الدبلوماسي حتى تتلاشي نند الحرب وتحل الأزمة المطريقة أو باخرى الراجوع اليهسسا المهمة الرئيسية لهذه النجنة هي وضع خريطة دقيقة للحدود يمكن الرجوع اليهسسا عنسد اللسسروم و

ــ وزير خارجية بريطانيا ــ الذي كان مقتنعا بوجهة النظر الروسية الخاصــــة بضم

<sup>(</sup>۱) كان السلطان معترضا في أول الأمر على تدخل الدولتين الروسية والبريطانية فيما بينه وبين الشاء من منازعات على إعتبار أن هذه أمور تخص المسلمين وحدهم ولا شمأن للدول المسيحية فيها •

<sup>(</sup>٢) رحالة انجليزى مفامر له نفوذ كبير في اللوائر السياسية البريطانية وتولى منصب سفير بريطانيا في الاستانة في السبعينيات من القرن التاسع عشر .

عربستان للدولة الفارسية . ويرجع هذا الاتفاق فى الآزاء الى أن روسيا كانت تريد أن تؤيد المطالب الفارسية بصفة عامة وكانت بريطانيا تسعى الى فتح منطقة نهر كادون وجنوب شرقى فارس للمشروعات التجارية والملاحية البريطانية .

اتخذت لجنة الحدود مدينة أرضروم مقرا لها . وأخذت تجمع الوثائق المتعلقية بالحدود وتعمل على استدعاء من يستطيع أن يعاونها على أداء مهمتها ، ولذلك قامت اللجنة باستدعاء ثامر ب شيخ كعب وكان لاجنًا في البصرة بالمناقشته في الوضع القديم والجديد في منطقة المحميرة ، وكلفت اللجنية في الوقت نفسيه المستر جونن والجديد في منطقة المحميرة ، وكلفت اللجنية في اللوقت نفسيه المستر جونن اللجنة على تحديد خط دقيية.

كان أول اجتماع للجنة الحدود في ١٥ من مايو ١٨٤٣ ولم تستمر الأعمال التحضيرية سوى أيام قليلة تو قفت بعدها أعمال اللجنة بسبب توتر العلاقات ألى درجة شهها الخطورة بين الدولتين العثمانية والفارسية على أثر هجوم قوات نجيب باشا على كربلاء واستيلائه عليها عنوة وتطبيق نظم الحكم العثماني فيها (١٨٤٣) وهول الفرس من عند القتلى الشيعة في معركة كربلاء كي يستغلوا ذلك سياسه على مائدة المفاوضات المقودة لتحديد الحدود بين الدولتين الفارسية والعثمانية . وبعد أن درس الانجليسز والعثمانيون الأزمة على الطبيعة تبين لهم أن الفرس فعلا هولوا في الموضوع وأنه لم يكن يستحق هذه الضجة الكبرى . ومع ذلك تقدمت فارس بمطالب شهيه بياه المالوب:

- ۱ ــ أن يدفع السلطان تعويضا لمنكوبي كربلاء ٠
- ٢ ــ ان يعلن الباب العالى عدم رضاه وعدم موافقته على حملة نجيب على كربلاء وأن.
   نجيبا لم يحصل على التصريح بذلك .
  - ٣ \_ أسنف الباب العالى لأسالة السماء ٠
  - ١٠ يعيد نجيب ما تخرب من العتبات المقدسة ٠

<sup>(</sup>١) قبطان انجليزي في العراق ثم قنصلا في الخليج العربي ٠

- ن يحكم بالعدل ويحمى الفرس في المدينة والحجاج اليها
- ٦ \_ أن يهدد نجيب بالعزل أن هو أساء التصرف فيما بعد ٠
  - ٧ \_ أن تعلن هذه القرارات لجميع السفراء .

أما عن طلب الفرس أن يعزل نجيب باشا عن ولاية بغداد فلم يوافق عليه الباب العالى ولا السفير البريطانى فى الاستانة . ومن اليسير أن يفهم هذا الرفض . فالباب العالى وافق على شروط فيها ما يكفى لترضية فارس ، وأما عزل الوالى ففيه تدخل صارخ فى شئون الدولة لا يرضى الباب العالى عنه حتى لو كان نجيب قد أساء التصرف .

بعد ان توصلت الدول الأربع الى تصفية ازمة كربلاء عادت لجنة الحدود الى النظر . في مواد النزاع • وكانت المطالب الفارسية على النحو التالى :

- ا عادة الأمراء الفرس اللاجئين الى الأراضى العثمانية الى البلاد الفارسية ، وامتناع السلطات العثمانية عن مساندة امثالهم فى اتخاذ الأراضى العثمانية قواعد لاثارة الفتن ضد الشاه .
  - ٢ \_ حق اشتراك الشاه مع السلطان في تعيين حاكم على السليمانية ٠
- ٣ ـ حق الشاه في تعيين قناصل في الدولة العثمانية وإن يمنح القنصل المفادسي حق حماية الرعايا الفرس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وأن يسمح لهؤلاء القناصل بمغادرة البلاد والعودة اليها وقتما يشاءون .
- ٤ احترام رعايا الشاه الذين يوجدون في الدولة العثمانية وعدم توجيه الاهانات اليهم والمساواة بين السنى والشيعى في الدولة العثمانية . وتسهيل أمر التزاوج بين السنى والشيعى .
  - ه اعادة العشائر التي هاجرت الى الأراضى العثمانية
    - ٨ ـ دفع تعويضـات عن :
  - (١) هجوم الحاكم الكردي لمدينة راوندوز على الأراضي الفارسية .

- (ب) الخسائر التي مني بها الفرس خلال ازمة كربلاء سنة ١٨٤٣٠
- (ج.) الخسائر التي منى بها الفرس خلال فتح « على رضا » المحمرة ·
  - ٧ \_ معاقبة العشائر العثمانية التي تهاجم الأراضي الفارسية ٠
- ٩ ــ تخفيض الضرائب المفروضــــة على الفوس في الطـــرق التي تربط بين فارس
   وطـــــوابژون •
- ١٠ ـــ الغاء الضرائب المغروضة على دفن الجثث في العتبات المقدسة وعلى عبور الأنهار ودخول الخانات أو عند الحصول على جواز السفر (تذكرة السفر) والغاء أية ضريبة داخلية فيما عدا ٤٪ المفروضة على البضائع الواردة الى اللولة العثمانية ورفع كل الضرائب غير المشروعة التي فرضت على الفرس.
  - ١١ ــ دفع متأخرات ايجار الرعى في الأراضي الفارسية ٠
- ۱۲ ــ رفع القضايا بين الفرس والعثمانيين الى محاكم تأخذ بالشريعة الاسلامية وحتى القضايا التجارية يجب أن ترفع الى مثل تلك المحاكم لا الى المحاكم التجارية التى تطبق القوانين العثمانية الجديدة ٠

أما مطالب السلطان فكانت اقل عددا ، ولكن اكثر تعقيدا وخطورة ، فقد طالب بانستحاب الفرس من المحمرة ومن زهاب (۱) وأن يوافق الشاء على معاهدة بلطة ليمان المحقودة بين الدولتين العثمانية والبريطانية ، واحترام المواد الواردة في معاهدات ١٦٣٩، ١٧٤٧ ، ١٨٢٣ ، كذلك طالب السلطان بأن يدفع الشاء تعويضات عن الخسائر التي منيت بها بلاد لواء السليمانية من جراء الهجمات الفارسية عليه ، هذا فضلا عن تحديد

<sup>(</sup>۱) كانت زهاب تشرف فى ذلك الوقت على آخـــر طريق استراتيجى بين فارس والعراق وذلك بعد أن أصبح طريق مندلى ـ فارس ـ المحمرة فى يد الفرس • فسيطرة الفرس على طريق زهاب يعرض العراق الأخطاد كثيرة (انظر تقرير درويش: ٢٣ ـ ٢٢) •

تبعية مجموعة من العشائر المنازلة على الحدود واعادة بعض العشائر الموجدودة فعلا في الأراضي الفارسية الى حظرة الدولة العثمانية ·

وطالب العثمانيون بأن تكون لهم وحدهم تبعية مجموعة من العشميائر الكردية والعربية المتنقلة عبر الحدود وأهم هذه العشائر هي :

سنجابى والهورامان والكلهر والجاف ومحاسن ومنكور وبنو لام ٠

ولكن خلال المفاوضات تبادل المندوبون الفرس والعثمانيون أشد الكلم · ويبدو ان الدولتين الوسيطتين شعرتا بأن عمل اللجنة أصبح عبثا بعد أن تطورت المناقشات خاصة بين المندوبين الايراني والعثماني الى تبادل الاتهامات ومجرد ادعاءات الى تشعب الموضوعات بدلا من أن تكشف عن حقيقة الأوضاع ·

وبسبب هذه التطورات عمدت الدولة العثمانية الى ان تخطو خطوة جريئة لسلب فارس مكاسبها في منطقة كارون وعربستان بأن ارسلت سفينة حربية في ١٨٤٦ لترابط عند مدخل الحفار لا لتجمى السفن العثمانية من عدوان كعب عليها فقط (١) وانما لتحويل تجارة المحمرة الى البصرة ، خاصة وقد أصبحت معظم التجارة الهندية وتجارة البحرين ومسقط وجدة ومكة مع المحمرة (١) وكانت هذه السفينة ترغم القوارب الذاهبة الى المحمرة على أن تصعد النهر أولا الى البصرة لتدفع ما عليها من رسوم جمركية ثم لتذهب بعد ذلك الى حيث شاءت واحتجت الحكومة الفارسية على هذا الإجراء وأيدتها في ذلك الحكومة البريطانية ، ولم تقبلا المبررات التي قدمتها السلطات العثمانية القائلة بأن وضع السفينة عند مدخل الحفار لن يؤثر على تجارة المحمرة (١) . بل ادعت السلطات العثمانية أن السفينة تمنع من استشراء القرصنة ، ولكن ظل الانجليز متمسكين بأن وجـــود

Richard Rogers; British Agent at Bassora to Col. Gen. at Bagdad. (\) 17 Jan. 1861. F.O. 195/676; Per. & Per Gulf., Vol. 85; pp. 15—18.

Rawlinson to Secret Committee. 27 Ap. - 1846 (Pol. & Sec. Dept. (7) Rccs. Ltrs. Pol. Agt. and Consl. Vol. 14, pp. 125—131.

Lorimer, op. cit., Vol. I, Pt. I, pp. 1378-1380. (7)

السفينة مخالفا لما تسعى اليه الدول المعنية نحو حرية الملاحة فى شط العرب ، واستمروا يضغطون على الباب العالى حتى اضطر الى أن يصدر أوامره الى نجيب باشك ( والى بغداد ) بأن يستحب السفيئة الى مكان يقع شمالى الحفار ، وبذلك أصبح الطريق أمام السفن الى المحمرة سالكا لا يعترضه معترض (') .

ولما وجدت الدول الأربع أن مشكلات الحدود ستحتاج الى وقت طويل للبت فيها حتى يمكن أن يرسم خط واضح بين الدولتين يقضى على أى نزاع فى المستقبل ويحد تبعية كل عشيرة على وجه الدقة فضلت الدول أن تعقد معاهدة تنص على حل لبعض المشكلات القائمة وأن يترك البعض الآخر تحت الدراسة والتسوية وعلى هذا الأساس قدمت المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة أرضروم الثانية (١٨٤٧) للحكومتين الايرانية والعثمانية لابداء الرأى فيها (١) ٠

اتفق فى هذه المعاهدة على أن يكون لفارس قناصل فى الدولة العثمانية لهم نفس الحقوق التى حصل عليها قناصل الدول الأخرى . كما تحددت قيمة الضرائب والجمارك المفروضة على التجار الايرانيين بما كان متفقا عليه من قبل فى اتفاقية ارضروم الأولى ونصت المادة الثانية من هذه المعاهدة على أن « تتعهد "لحكومة الايرانية بأن تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضى المنخفضة ١٠ الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زهاب ، وتتعهد الحكومة العثمانية بأن تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى منه أى جميع الأراضى الجبلية من المنطقة المذكورة » وفضعت بذلك حدا لمسكلة زهاب التى استمرت حوالى ربع قرن ، وكان هذا التقسيم فى الواقع عادلا ، فقد تركت الاقاليم الجبلية المكملة للهضسبة

Aitchison; A Collection of Treaties.

Rawlinson to Walleseley, Jan. 20, 1847 - F.O.: 195/272; Rawlinson (1) to sheill-Jan. 1847. No. 2 Ibid.

<sup>(</sup>٢) أنظر نصوص هذه المعاهدة في المراجع التالية :

<sup>(1)</sup> قضية الحدود العراقية الايرانية • والنص هنا باللغة العربية •

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East. 2 Vols.

الايرانية لايران في معظم المناطق ، والسهول ظلت ضمن العراق وذلك لارتباطها بداخل. العراق اكثر من ارتباطها بداخل ايران .

كما نصبت مسودة المعاهدة على أن تعترف الدولة العثمانية بسيادة الحكومة الفارسية على:

اولا: ١ \_ مدينة المحمرة ومينائها ٠

٢ \_ جزيرة الخضر ( جزيرة عبادان ) ٠

٣ ــ الأراضى الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب من مصبه الى اتصال
 حدود الدولتين قرب المحمرة (عند التقاء كارون بشط العرب)

ثانيا: وعلى أن تتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لديهــــا من ادعاءات في مدينــــة السليمانية ومنطقتها وبعدم التدخل في شئون هذه المنطقة .

واتفق الطرفان كذلك في هذه المعاهدة على تشكيل لجان مشتركة (١) من الجانبين المتعاقدين لتسوية المشكلات التي تنشئ بين البلدين ، وعلى تبادل تسليم المجرمين الفسسسارين .

وعندما قدمت المعاهدة(")في صورتها النهائية الى الباب العالى،أدعى انه تنازل عن ميناء المحمرة فقط وان ما حولها من أراض فهو تحت السيادة المعثمانية • فرد المندوبان الأوروبيان على هذا الاعتراض بأن المحمرة تقع على ضفتى قنــــاة الحفار وأن كليهما سيكونان ضمن الأراضى الفارسية ، وكذلك الأراضى الواقعة شرقى شط العرب . وأن الفرس لن يحصلوا على أية بقعة على الضفة الفربية لشط العرب حتى لو كانت فيهـــا

<sup>(</sup>۱) تألفت لجنة المحدود المسستركة من : (۱) الكولونيل وليامز بطسل قارص (۱) تألفت لجنة المحدود المسستركة من : (۱) الكولونيل وليامز بطسل المندوب Williams of Kars (ب) الكولونيل Tcherikoff. (ب) الكولونيل وكان يعرف لفة اوروبية وكان يعرف لفة أوروبية . أنظر المصدر السابق (د) ميرزا جعفر خان المندوب الايراني وكان يعرف لفة أوروبية . أنظر المصدر السابق (۲) أنظر مذكرة « السيد محمد أمين على » مندوب الدولة العثمانية في وضمع وتوقيع معاهدة ارضروم المؤرخة ۲۹ جمادي ۱۲۲۳ هـ ۱۸۶۸ م .

عشائر فارسية ومع أن هذا الحل كان لتسوية الأزمة بعد أن أعلنت الدولة العثمانية تنازلها عن المصرة فقد تمادت الدولتان الاسلاميتان في المطالبات المتطرفة على طول العدود ولذلك قررت الدول أن توقع الدولتان الاسلاميتان المعاهدة على أساس تسوية المشكلات المعلقة فيما بعد ووقعت المعاهدة ونصر فيها على أن تؤلف لجنة لتحديد العدود بين الدولتين وعلى أن تقتسم الدولتان منطقة زهاب بالطريقة سالفة الذكر وعلى أن تتنازل فارس عن أية مطالب لها في السليمانية في مقابل تنازل السلطان عن المعمرة وجزيرة الخضر وأن تكون الضرائب المفروضة على التجار ؟ / ثم شكلت لجنة لتسوية مشكلت الحدود كلها من مصب شط العرب حتى الحدود المشتركة عند الإناضول وأخذ المسئولون العثمانيون بدورهم يحددون خط الحدود حسب مطالبهم اليعارضوا المطالب الفارسية ، مستخدمين لتحقيق ذلك كل الوسائل المكنة لتدعيم وجهة نظر مرا) و

واذا بالموقف على الحدود يعود الى اسوأ مما كان عليه قبل توقيع معاهدة ١٨٤٧

<sup>(</sup>١) فيما يلى بيان مفصل عن الوسائل التي استخدمت لاثبات الحقوق العثمانية في المناطق المتنسازع عليها:

ا ساقوال الناس والمأثور عن القدامي وما يو قعون عليه من رغبتهم في أن يكون
 تحت حسكم السسلطان •

٢ ــ الفرمانات والبيورولديات والأوامر الصادرة عن الولاية والموظفين .

٣ \_ الحجم الشرعية والقضائية ٠

<sup>}</sup> \_ سجلات (دفاتر) الضرائب ٠

٥ ــ محفوظات خزانة البصرة •

٦ \_ تاريخ المنطق \_ ق

٧ ـــ المراجع التركية ( مثل دوحة الوزراء ) والفارسية مثل ( تاريخ وصولى ) .

٨ \_ مذهب العشــــيرة ٠

٩ \_ وحـــدة العشــــيرة ٠

١٠ \_ خطوط تقسيم الميـــاه ٠

١١ - ذرا الجيال

١٢ ــ الأنهار وروافدها وفروعها وتاريخها ٠

واستمرت روسيا تؤيد مطالب الشاه وبريطانيا في صف السلطان، وتبادلت هذه الأطراف الاتهامات ، وخاصة عندما وضعت الحكومة الفارسية حامية في جزيرة الخضر (عبادان) دون أن تستشير اللجنة أو الدولتين الأوروبيتين الوسيطتين (١٨٥١) .

وهكذا استمرت اجتماعات لجنة الحدود خلال ١٨٤١ ـ ١٨٥١ دون جدوى حتى اقترح بالمرستون أن تدور المفاوصات بين حكومات هذه العواصم بدلا من أن يترك أمر فض المنازعات الى لجنة الحدود وحدها • فانتقلت المفاوضات الى عواصم الدول الأربع بينما قامت لجنة فنية بدراسة الحدود ووضع خريطة لها • وخلال قيام اللجنة بعملها نشبت حرب القرم فتوقفت اللجنة عن العمل •

تعتبر حرب القرم نقطة تحول رئيسية فى تاريخ أوروبا الحديث وفى تاريخ اللولة العثمانية • ولقد تعرضت كثير من المؤلفات والأبحاث لتاريخ هذه الحرب ، والملاحظ أن الفالبية العظمى من هذه الأبحاث لم تعن بصدى هذه الحروب فى ولايات العراق العثمانى •

كانت الدولة العثمانية اكبر قوة اسلامية هجومية دفاعية ضد عدوان أوروبا على الشرق الأدنى •

ولكن ضعف الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر ومحاولات الباب العالى اصلاح امور البلاد على أساس العضارة الغربية أدى الى ظهور مفاهيم جديدة عن الدولة العثمانية لدى بعض طوائف الدولة العثمانية ومللها . فقد اعتقد المسلمون أن ذلك الاصلاح سيؤدى الى تحول الدولة الى جانب الدول المسيحية الأوروبية · بينما اعتقدت الملل المسيحية في الدولة أن ذلك الاصلاح ايذانا بانتصار قريب للمسيحية على الاسلام ، وأن الوقت قد أزف لأن يضع مسيحيو الشرق أيديهم في أيدى مسيحى أوروبا لتحقيق ما فشلت فيه الحروب الصليبية ، ولهذا رأى المسيحيون في الدولة العثمانية في ذلك الاصلاح حقوقا لهم ، ولم يروا فيه واجبات عليهم نحو الدولة ، فامتنعوا عن الدخول في الجندية ، ورحب المسلمون بذلك .

والملاحظ أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر تزايد اهتمام الدوائر السمسياسية والكنيسة الأوروبية بمسيحى المشرق العثمانى ، وأصبح هؤلاء المسيحيون يجدون فى قناصل انجلترا وفرنسسا وفى المبشرين الفرنسيين الكاثوليك والبروتستنت الانجليز

والأمريكيين قوة يعتمدون عليها في التخلص من الواجبات المفروضة عليهم ، وفي الحصول على حقو قهم ، بل وفي الثورة على الدولة العثمانية وعلى الحكام المسلمين المحليين و وتطورات كهيئه كفيلة بأن تثير فتنا هوجاء ، وهذا ما حدث في شهرال العراق بين النساطرة (١) والأكراد (١٨٤٢) حيث وقعت مذبحة للنسهاطرة كان لها دوى كبير في دوائر الدولة والدوائر العالمية ،

ولم تكن الأزمات الطائفية بقاصرة على النزاع بين المسلمين والمسيحيين بل وقعت ازمات مشابهة بين الجالية الشيعية الكبيرة في العتبات المقدسة وحكومة فارس من جهة والحكومات العثمانية من جهة أخرى (٢) .

وخلال الصراع بين محمد على (والى مصر) والسلطان محمود الثانى مد شاه فارس على « محمد على » لعله يتفاهم معه من أجل استحواذ فارس على العسراق ، أو على الأقل ليضع يده على انسليمانية والمحمرة والعتبات المقلسة ، ولها عنيت الحكومة العثمانية قبيل وبعد انسحاب المصريين من الشام بتوطيد الحكم العثماني في المسراق ، وادى ذلك بطبيعة الحال الى تزايد التوتر بين الدولتين العثمانية والفارسية .

<sup>(</sup>۱) النساطرة هم أتباع نسطوريوس أسقف القسطنطينية (۲۸ عم) الذي دعا الى المندمب الذي عرف باسمه والذي يجعل للمسيح طبيعتين احداهما لاهوتية والثانية ناسوتية ولكن تحدا كيرلس بطريق الاسكندرية حتى نفاه ومات في المنفي ( ٤٥٠ م ) وخلال العصر العباسي كانت أكثرية نصارى العراق من النساطرة واستمروا متمسكين بمعتقداتهم دون أية اضطهادات مقصودة حتى القرن التاسع عشر وقد درسنا الصراع الدموى بين النساطرة والاكراد في ١٨٤٢ في كتابنا تاريخ العاراق الحديث الفصال

<sup>(</sup>٢) العراق قسمة تقريبا بين الشيعة والسنة وكربلاء والنجف مدينتان عربيتان تقطن فيهما جاليتان فارسيتان كبيرتان كانتا من القوة لدرجة الطمع فى السميطرة على المدينتين سيطرة كاملة .

وبنشوب حرب القرم في يونيو ١٨٥٣ (١) كانت هناك احتمالات قوية لدى العثمانيين بشان دخول فارس الحرب الى جانب روسيا من أجل ابتلاع العراق ، كما كانت لدى الانجليز احتمالات قوية أيضا عن أن النشاط الروسى سيتزايد في اتجاه العراق بسبب طروف الحرب • وكان الانجليز كذلك يخشون من أن يستخدم الروس حكومة فارس في اثارة المشاكل في وجه الحكومة العراقية ، خاصة وأن علاقات فارس كانت تعتقد أن أقل سوءا من علاقات فارس بالدولة العثمانية حيث أن حكومة فارس كانت تعتقد أن الانجليز هم المسئولون عن ضياع كردستان وافغانستان منها • كما كانت حكومة فارس . منظر بعين القلق لذلك التفاهم القوى بينهم وبين السيد سعيد سلطان مسقط (١) •

وكانت ١٨٥٣ من أدق سنوات حرب القرم بالنسبة للدولة العثمانية ، حيث وقفت الأخيرة وحدها أمام روسيا فلم تدخل فرنسا أو انجلترا الحرب ضد روسيا الا في مارس ١٨٥٤ وكان من المعروف أن الجيوش العثمانية لا تقوى وحدها على الصحمود أمام الجيوش الروسية ، ومن ثم أصبح من المحتمل أن تنهار الدولة العثمانية خاصة أذا ما طعنت فارس طعنتها في العراق ، وكان احتمال انهيار الدولة العثمانية قويا جدا لدى منرى رولنسون - القنصل الانجليزى في بفداد - فطفق يدبر أمره على هذا الأساس عاعتقد أن من واجبه أن يسهل أمر استيلاء انجلترا على العراق وكان يرى أن الانجليز قد فاتتهم فرصة احتلال العراق خلال ازمة التوسع المصرى في المشرق العربي ( ١٨٣٢ - قد فاتتهم فرصة قد واتت الانجليز مرة أخرى وعليهم أن ينتهزوها ،

( ۲۷ - الشعوب الاسلامية )

<sup>(</sup>۱) لن نخوض في تفاصيل حرب القرم فهي أشهر من أن تعاد و ودراستنا هنا المارة على دور العراق في هذه الحرب و يكفي أن نشير الى أن الصراع الفرنسي الروسي السياسي المذهبي كان عاملا رئيسيا لتلك الحرب على أن آمال روسيا في المضايق بل في الاستيلاء على الدولة بأسرها كانت الهدف الأسمى للروس و نشبت الحرب في يونيو بفي الاستيلاء على الدولة بأسرها كانت الهدف الأسمى للروس ونشبت الحرب في يونيو بهدوي و لما دمر الأسطول الروسي القطم البحرية العثمانية الراسية في سينوب دخلت انجلترا الحرب وكانت الأخيرة قد عزمت على منم روسيا من أن تتوسم على حساب الدولة العثمانية و

<sup>(</sup>۲) كان السيد سعيد سلطان مسقط ( ۱۸۰٦ ــ ۱۸۰۹ ) اكبر حليف لبريطانيا فى العليج العربى واشترك معها فى العمليات الانتقامية ضد المشيخات العربيــة المطلة على العليج العربى فى ۱۸۰۹ وفى ۱۸۱۹ ٠

لكن هذه المخططات التى وضعها رولنسون لم تكن تتمشى مع سياسة حكومة لندن التى أصرت على المحافظة على كيان الدولة العثمانية ومنع الأسطول الروسى من المخروج من البحر الأسود • فوجهت حكومة لندن انظار قنصلها فى بغداد الى ضرورة العمل على المحافظة على كيان الدولة العثمانية فى دائرة اختصاصه ، واهم ما يجب عليه ان يغمله فى هذا الصدد هو منع فارس من استغلال ظروف الحرب لاقتناص العراق (١) •

ومع أن المسئولين الانجليز اتصلوا بالشاه ، وتأكدوا منه أنه لن يضرب السلطان في. ظهره وأنه لن يثير مطالبه في قطور وكردستان وعربستان وكربلاء في هذه الظروف الا انت السلطات العثمانية كانت فاقدة الثقة تماما بالحكومة الفارسية وكان العثمانيون يعتقدون أن تلك الوعود ليست سوى تمويهات تخفى مخططات تهدف الى اغتصاب العسراقه بالقسسرة (٢) .

والملاحظ أنه في أعقاب نشوب الحرب بين السلطان والقيصر ، وقعت سلسلة من حوادث الحدود فسرتها السلطات العثمانية على أنها مقدمات غزو فارسى للعراق ، فقعه هاجمت عشائر بنى لام الشيعية العربية (٤) القوات العثمانية ثم فعسرت الى الأراضمي

H. Rawlinson to Addington, June 14, 1853 - F.O. 195/957 (1)

Clarendon to Rawlinson. November 3, 1853. F.O. 195/957. (1)

Thompson to Clarendon. Nov. 20, 1853 (I.O.R., F.R., P.P.G., Vol. 106 (r) pp. 237-239; Rawlinson to Redcliffe, June 29, 1853 F.O. 195/367.

<sup>(</sup>٤) من كبريات عشائر العراق . انظر عنها عباس العزاوى : عشائر العراق. جزء ٣ ، ص ٢١٠ وما بعدها ٠

الفارسية دون أن تلحق بها قوات الحكومة العثمانية • كذلك أثارت بعض عشائر الجاف الكردية السنية الفوضى على الحدود العثمانية - الفارسية • وكانت لدى الممثلين الانجليز في طهران معلومات تؤكد أن بعض الممالئين للروس في البلاط الفسارسي على التصال بعشائر الحدود بقصد أثارتها ضد المدولة العثمانية لشغل بعض قواتها تخفيفا عن جبهات القتال الرئيسية التي تعمل فيها الجيوش الروسيسية خاصة في البلقان والأناضيسية والأناضيسيول (١) •

وكان رشيد باشأ الكوزلكلى قد تولى باشوية بغداد فى ١٨٥٢ وكان شسديد الاعتقاد بأن الفرس سيشنون هجوما على العراق آجلا او عاجلا و وتبعا لذلك اتخذ عدة عدابير اواجهة الغزو الفارسي المنتظر . وكان على رشيد الكوزلكلي أن يعتمد على موادد العراق المالية والبشرية دون انتظار مساعدات من البساب العالى الذي لم يكن لديه أي احتياطي من المال أو القوات لارسالها الى العراق . وكانت المسكلة المالية من أهسسم المشكلات التي واجهت تمويل مشروعات رشيد الكوزلكلي الدفاعية فقسد كانت خزانة بغداد خاوية، فلجأ الى فرض ضريبة جديدة دون استئذان من الباب العالى لمواجهة نفقات الاستعدادات العسسكرية .

وكان رشيد يريد أن يجعل من العراق نموذجا لبقية ولايات الدولة العثمانية من حيث انكار الذات وبذل الأموال في مثل هذه الظروف المحرجة . ولكنه عندما شرع في جمع هذه الضريبة وجد أنها لا يمكن أن تجمع الا من أولئك الذين يقعون مباشرة تحت سيطرة الحكومة ، مثل الموظفين ، واصحاب المنازل والتجار والأعيان ، والعلماء ، أما العشائر العربية والكردية التي تؤلف أغلبية سكان العراق – فلم تسهم في تقديم المعونات المالية أولا لنقص السيولة النقدية لديهم بشكل كبير جدا ، ولأنهم لم يتعودوا دف الضرائب للحكومة الا بتهديد السلاح ، وفكر رشيد الكوزلكلي كذلك في الإضرار اقتصاديا بغارس بسلبها بعض دخلها الوفير من ميناء المحمرة ، وذلك بأن يجعل ميناء البصرة ميناءا

Rawlinson to Redcliffe: June 29, 1853. F.O. 195/362 Thompson to Clarendon. July 22, 1854; Aug. 21,1854. (I.O.R., F.R., p.p G.) Vol. 108, pp. 594 - 602.

مفتوحا فتتحول اليه السفن ولا تذهب الى المحمرة فيعود الى البصرة ازدهارها (۱) ، كما فكر فى اقامة تحصينات رهيبة فى زهاب . وكانت منطقة زهاب مقسمه بين الدولتين الفارسية والعثمانية بمقتضى معاهدة ارضروم الثانية . ومع هذا ظلت منطقة من مناطق النزاع · وباقامة تحصينات عثمانية فى المنطقة يمكن اغلاق اخطر طريق يسلكه الفرس عند غزو العراق · الا أن الانجليز لم يوافقوا العثمانيين على هذه المشروعات لا لأن الفرس يعارضونها بشدة فحسب بل لأنها أيضا ستؤدى الى أن يتخذ الفرس اجراءات مضادة عنيفة وقد يثيروا مشمكلات الحدود بشمكل يضر بالدولة العثمانية فى هذا الوقت العصيب (۲) ·

كذلك اتجه رشيد الكوزلكلى الى وضع نقط مراقبة على الحدود ، وحتى لا يثير الزمات حادة مع السلطات الفارسية ادعى أنه ينشىء محاجر صحية لمنع تسرب الكوليرا الى العراق ، وكان المفروض هو أن تنتشر هذه المحاجو على طول الحدود الفارسيية العراقية لتكون بمثابة مراكز مرااقبة الى جانب أنها يمكن أن تستخدم في منع المتسللين من اجتياز الحدود من أيران إلى العراق . ولكن السلطات الفارسية احتجت على تلك الاجراءات ، واعتبرتها أقرب إلى الأعمال السياسية منها إلى أعمال الصحة الوقائية الدولية (٢) ، ويبدو أن رشيد باشا لم يتابع تنفيذ خطته هذه حيث أن حاكم ششر حشيد حينذاك عشرين الف مقاتل (١) ، ومن ثم أصبحت الواجهة العسكرية هي الأمر الملح في مثل هذه التطهورات ،

لم يكن تحت يد رشيد الكوزلكلي سوى ١٦ الف مقاتل ، وهو جيش لا يستطيع وحده أن يصد الجيوش الفارسية ، ولكن لم يكن في استطاعته أن يطلب المساعدة

Rawlinson to Redcliffe: July 25 - 27, 1853, F.O. 195/367 Rawlinson to Sheill, Jan. 29, 1853. F.O. 78/957.

Ibid: Turco-Persian Boundary Negotiations Parts I-III. (1843-1844).

وانظر عباس العزاوى: تاريخ العراق بين احتلالين: بغداد جد ٧ ص ٧٩ و ١٨١. -Rawlinson to Redcliffe: No. 36. Dec. 13, 1853 - F.O. 195/367. Rawlinson to Redcliffe: No. 37. Dec. 28, 1853 - F.O. 195/367. المسكرية من الولايات الأخرى . فمصر – التى استنجد بها السلطان محبود الثانى من قبل لانقاذ العراق من الغزو الفارسى سنة ١٨٢١ – ١٨٢٣ كانت قد ارسلت جزءا من قواتها الى جبهة البلقان ، وتحولت القوات العثمانية الرابطة فى شمال العسراق والشام والأناضول الى أرضروم للاحتشاد هناك لصد أى هجوم من تلك النواحى ، بل لقد طلب السلطان العثماني من والى الموصل – فى وقت متأخر من الحرب – أن يقدم خمسمائة خيال لارسالهم الى جبهة القرم وآثرت القيادات العثمانية الا تسحب أية قوات من تلك التى تحت قيادة رشيد الكوزلكلى حتى تمكنه من مواجهة أى هجوم مفاجىء فارسى ،

كان رشيد الكوزلكلى في نفس الوقت لا يستطيع أن يلقى بكل ما لديه من قوات في الموقعة المنتظرة ، ولا يستطيع أن يوزع قواته كلها على المواقع الاستراتيجية التى يجب أن تعسكر فيها ، وذلك لأن العشائر الكردية والعربية ما كانت لتتورع عن الثورة في مثل تلك الظروف العرجة ، ولذلك لم يكن في وسع رشيد الكوزلكلى سوى أن يستخدم عشرة آلاف جندى فقط من قواته لمواجهة الغزو الفارسي وأما الستة آلاف الباقية فيجب أن تبقى للمحافظة على هدوء العشائر ، الا أن رشيد الكوزلكلى عمل على تنفيذ خطة طيبة اعتقد أنها تمكنه من الاستفادة من الستة آلاف جندى ـ سالفى الذكر ـ في مواجهــة الغزو الفارسي فقد اعلن أن الحكومة تريد أن تفتح صفحة جديدة مع العشائر وعفا الله عما سلف ، وطلب من العشائر أن تقدم رجالها للدفاع عن البلاد وأن تقف كلها و قفــة بطولية الى جانب جيش الحكومة دفاعا عن دولة الخلافة . وكان الكوزلكلي يعتقــد أنه بدلك يستطيع أن يكسب هدوء العشائر وبالتالي يستطيع أن يستخدم كل ما كان تحت بدلك يستطيع أن يكسب هدوء العشائر وبالتالي يستطيع أن يستخدم كل ما كان تحت أمر قليل الحدوث ـ سيجعل من العسير على الفرس التدخل في أمور العراق الداخلية ، أمر قليل الحدوث ـ سيجعل من العسير على الفرس التدخل في أمور العراق الداخلية ، ناهيك عن غزوه (١) ، ويبدو أنه لتى نجاحا في هذه الخطة ، حيث أننا لم نســـمع عن ناهيك عن غزوه (١) ، ويبدو أنه لتى نجاحا في هذه الخطة ، حيث أننا لم نســـمع عن ناهيك عن غزوه (١) ، ويبدو أنه لتى نجاحا في هذه الخطة ، حيث أننا لم نســـمع عن ناهيد خلال فترة الحرب (١٨٥٣ ـ ١٨٥٦ ) (١) ، بل أنه استطاع أن يدعو

Ibid. (\)

۲) عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين ، جـ ٧ ، ص ١٠٥ - ١١٦ .

عَشَائُرْ شَمَرَ الجَرِبَا (١) وعشائر عنزة (١) الى الانضمام الى الجيش ، كمـــا طلبت من عشائر المنتفق (١) أن تكون على أهبة الاستعداد لخوض المعركة المقبلة .

كذلك استعان رشيد الكوزلكلى بالأسرات الكردية الحاكمة سابقا ، لجمع قوات اضافية ، فقد طلب رسول بك ( آخر أمراء راوندوز ) أن يتوجه الى كركوك بما يستطيع جمعه من القوات الكردية ، كما استدعى من الاستانة عبد الله بابان – آخـــر حـكام السليمانية ــ وطلب منه أن يجمع أكبر عدد ممكن من القوات الكردية للدفاع عن الحدود الكردســــــــتانية (\*) ،

وخلال الحرب اكتشف الكوزلكلى قيمة استخدام البواخر في النقل سيواء من الناحية التجارية أو من الناحية العسكرية ، ولهذا · عميل على تكوين شركة نصف راسمالها حكومى والنصف الثانى أهلى لشراء باخرتين لتعملا في أنهار العراق · ونجح المشروع ، وتكونت الشركة ، وكلف الكوزلكلى أحد المصانع البلجيكية (°) لبناء الباخرتين لحساب الشركة · وهكذا نستطيع أن نقول أن حرب القرم هي أول حرب أوروبيية استخدمت فيها البواخر (۱) وأنها أيضا أول حرب أدت الى استخدام البواخر الوطنية في المسيدة العسيداء العسيدا القرم المواخر الوطنية في المسيداء العسيدا القراء العسيدا القراء العسيدا المها العسيدا المها العسيدا المها المها

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) من كبريات عشائر العراق البدوية العربية ولها تاريخ مجيد في الدفاع عن العراق ضدد الفرس •

<sup>(</sup>٢) اكبر مجموعة عشائرية عربية تنزل في الصحراء بين العراق والشام .

<sup>(</sup>٣) دائر المنتفق فى جنوب العراق من أقوى عشائر العراق ولها تاريخ مجيد فى الدفاع عن البصرة ضد الغزوات الفارسية ·

Rawlinson to Redcleffe. No. 34, 35. Nov. lb., 30, 1853. Ibid.  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) نلاحظ أن رشيد الكوزلكلي لم يطلب بناء الباخرتين في اللصانع البريطانية ولعله فعل ذلك عن عمد ، بقصد الابتعاد بقدر الأمكان عن مصادر التفوذ الانجليزي في العراق ، انظر عباس العزاوي: تاريخ العراق ، جـ ٧ ، ص ١١٠ – ١١٤ ٠

T. Quinet, La Turquie J. Asie. Paris. T. B., p. 249.

ر٦) ١٠ جرانت و هـ ٠ تمبرلى: تاريخ أوروبا فى القرنين التاسع عشر والعشرين ، ترجمة بهاء فهمى ومراجعة د٠أحمد عزت عبد الكريم، مؤسسة سجل العرب، ص ٤١٧ .

بعد تلك الاستعدادات حسد رشيد باشا قواته على طول الحدود العراقية الفارسية فاستفسرت السلطات الفارسية من المسئولين العثمانيين عن سبب ذلك فامتنع العثمانيون عن اعطاء أى تفسير ، فرد الفرس على ذلك بحشد قواتهم فى مواجهة الحشود العثمانية وحاول السفير العثماني لدى الشاه أن يقنعه بالعدول عن تلك الاستعدادات حتى لقد بلغ به الأمر أن هدد بمفادرة طهران أن لم توقف تلك الاستعدادات . ولكن دون جدوى (١) . فأخذت العلاقات تتوتر بسرعة كبيرة بين الدولتين خاصة وأن القنصل الفارسي فى العراق كان فى الوقت نفسه يهدد هو الآخر بالانسحاب من العراق بسبب المعاملة السيئة التي كان فى الوقت نفسه يهدد هو الآخر بالانسحاب من العراق بسبب المعاملة السيئة التي أن يعانى منها الفرس فى العتبات المقدسة حينذاك (١) ، ومما زاد فى حسدة التوتر أن الفرس عينوا خبيرا روسيا فى الجيش الفارسي المرابط فى ( بوشهر ) واقليم فارس وهو أمر اعتبره العثمانيون تهديدا مباشرا للعراق حيث أن العثمانيين كانوا فى حرب فعلية ضد السمسروس (٢) ،

ثم أن الفرس بعثوا بقواتهم الى جزيرة (خرج) فرد العثمانيون على ذلك بأن طلبوا من شيخ الكويت الاستعداد لقتال الفرس وأن يضع سفنه فى شط العرب لمنعهم من عبوره (أ) • ومع أن المحمرة كانت قد أصبحت تابعة لفارس بمقتضى معاهدة أرضروم الثانية ، الا أن رشيد وجد أن الخطر الذي يهدد شط العرب من جانبها كبير ، وأنه من حسن السياسة أن يقوم بمحاولة لكسب صداقة وتعاون شيخ المحمرة معه • والمعروف أن تاريخ المحمرة عبارة عن سلسلة من التردد بين الولاء للسلطان والولاء للشاه • وفعلا عرض الكوزلكلي على الشيخ جابر - شيخ المحمرة - أن يتعاون مع حكومة بغداد (°) •

<sup>(1)</sup> Thompson to Clarendon: November 20, 1853 (I.O.R. F.R., P.P. G., Vol. 106, pp. 237 - 9.

<sup>(2)</sup> Rawlinson to Redcliffe: November 16, 1853, No. 84, November 30, 1853, F.O. 195/367.

<sup>(3)</sup> Thompson to Clarendon. November 20, 1858 (I.O.R. F.R., P.P.G., Vol. 106, pp. 237-239.

<sup>(4)</sup> Kemball to Thompson: December 15, 1853, (I.O.R., F.R., P.P.G.; Vol. 107, pp. 83-90.

<sup>(5)</sup> Rawlinson, to British Embassy: January 28, 1854, No. 2 (Saldanha: Precis of Turbish - Arabia,, Calcutta 1904, Paragraph No. 71.

ولكن يبدو أن شيوخ عربستان والمحمرة فضلوا الوقوف على الحياد خلال هذه الفترة .

والواقع أن الجبهة الجنوبية للعراق كانت أكثر الجبهات عرضة للغزو الفارسى ، وهو أمر كان يراه الانجليز على جانب خطير من الأهمية بالنسبة لمصالحهم وأطماعهم في المنطقة ، حيث أن سيطرة الفرس على شط العرب والبصرة تعنى أن منفذ العراق أصبح في قبضتهم ، وأن السفن الانجليزية العاملة بين بغداد والبصرة والمخليج العربى والهند أصبحت تحت رحمة فارس . فضلا عن استيلاء الفرس على البصرة أو شط العرب يضع الطريق العالمي عبر العراق الى الهند في يد فارس المعادية للانجليز حينذاك ولهذا لم يكتف الانجليز بالاستعدادات التي اتخذها الكوزلكلي للدفاع عن البصرة وعن شط العسرب ، وأنما ارسلوا الى شط العرب احدى قطعهم العربية البحسرية وهي الباخرة أوكلاند لتسيطر على الوضح الراهن في المنطقة المحسساسة حتى لا تجد فارس أية ذريعة لاتحام حرب على الدولة العثمانية (١) ، وأغلب الظن أن الاتفاق – الذي توصلت اليه الحكومتان الفارسية والعثمانية بشأن قيام كل منهما بضرب العشائر الجافية المتدردة على الحدود كلما استطاعت أية قوات فارسية أو عثمانية اللحاق بها — كان بوسساطة الانجليز الذين كان من مصلحتهم استتباب الهدوء على طول الحدود بين الدولتين (١) .

وانقضت بتلك الاستعدادات الأشهر الأولى من الحرب التى وقفت خلالها الدولة العثمانية بمفردها أمام روسيا ثم حدث أن حطم الأسطول الروسى السفن العثمانية ألراسية فى ميتاء سينوب فى وقت كانت فيه مفاوضات الصلح قد أحرزت تقدما كبيرا ، ولكن تلك الحادثة أدت الى أن تعلن كل من فرنسا وانجلترا المحرب على روسيا .

ويبدو أن روسيا لم تعن كثيرا بنواحى العراق فى المراحل الأولى من الحرب اعتمادا على المفاوضات الجارية لعقد الصلح ، وعلى مقدرة الفرس على اثارة المساكل فى وجه العثمانيين فى العراق . فلما أعلنت فرنسا وانجلترا الحرب وتقطعت كل الآمال بشان الصلح التفتت روسيا الى الاستفادة من القوى الكارهة للحكم العثماني فى العراق وكانت

<sup>(1)</sup> Rawlinson to British Embassy: January 25, 1854, No. 2 (Saldanha: Precis of Turkish-Arabia, Calcutta 1904, Paragraph No. 7).

<sup>(2)</sup> Thompson to Clarendon: August 21, 1854 (I.O.R., F.R., P.P.G. Vol. 108, p. 703).

بعض هذه القوى مستعدة فعلا لأن تمد يدها الى الروس ومن ذلك أن شيخ عشمية (بانيانزلى) الكردى ثار على الحكومة العثمانية وانضم الى الروس (١) . وأجرى الروس من جانبهم اتصالات بعشائر كردية أخرى وكذلك بالنساطرة الكارهين للحكم العثماني (١) ولكن هذه الاتصالات جاءت في وقت متأخر جدا من الحرب ولعل همذا التأخير كان لأن الروس فقدوا الثقة في أن يقوم الفرس بعمل أيجابي ضمد العمراق ومع أنه كان من المنتظر أن يؤدى سقوط سباستبول ( ١٨٥٩/ ١٥٥ ) في يد الخلفاء الى التخفيف من النشاط الروسي نحو العراق ، الا أن سقوط قارص في يد الروس بعد ذلك بوقت قصير أعطى للروس أمكانات وفرصا لزيادة نشاطهم في أنحاء العراق وفعلا خشي الانجليز أن من تزايد هذا النشاط الروسي بين عرب وأكراد العمراق بعد سقوط قارص ، وكان رشيد الكوزلكلي أشد تخوفا من الانجليز في هذا الصد حتى أنه طلب من الانجليز أن يبعثوا الى العراق ما باقصى سرعة ممكنة من بقوات هندية للمشماركة في الدفاع عن السمسمسلاد ٢١) .

وليست هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها قوات هندية الى العراق خلال حرب القرم · فقد عبر ثلاثون الف مقاتل من الهند العراق سنة ١٨٥٥ وهم في طريقهم الى جبهة القتال الروسية العثمانية في قارص (أ) ولكن القوات التي طلبها رشيد الكوزلكلي لم تعد هناك حاجة اليها لأن الحرب توقفت بعد ذلك بوقت قصير تمهيدا لعقد الصلح وبالتالي توقفت كل الاستعدادات العسكرية على طول الحدود الشرقية العراقية .

مما سبق يتضح لنا أن الاستعدادات العثمانية الفارسية على جانبى الحسدود العراقية كانت كبيرة ولكن دون أن تقع اشتباكات بين الطرفين وظل الهدوء مخيما على المعسكرات حتى وقع صلح باريس ١٨٥٦ م • ولم يتعرض هذا الصالح للعراق حيث لم تجرفيه أية تغيرات •

بعد حرب القرم ، وبعد الحرب الفارسية \_ البريطانية ، عادت الجهود الرباعية العثمانية الفارسية البريطانية الروسية الى النشاط لتحديد الحدود العراقية الايرانية.

<sup>(1)</sup> Rassam to Redcliffe: No. 10, April 26, 1856, F.O. 195/394.

<sup>(2)</sup> Kemball to Clarendon: No. 4, January 7, 1856, No. 5 February 4, 1856, F.O. 78/1212.

<sup>(3)</sup> Ibid

<sup>(4)</sup> Kemball to Clarendon: No. 4, January 7, 1857, F.O. 781 1212.

وتمكنت اللجنة الرباعية من وضع خريطة مبدئية للحدود ، ومع ذلك لم تحسم المشاكل كلها ، وان كانت قد خفت الى حد كبير ، وبدت العلاقات بين ايران والعسراق العثمانى تسير بسرعة الى التحسن فى عهد ناصر الدين شاه ( ١٨٤٨ – ١٨٩٦ )، وأيام ولاية مدحت باشا فى العراق ( ١٨٦٩ – ١٨٩٧ ) ، وتوج ذلك زيارة ناصر الدين شاه للعراق ، فمساهى الظروف التى أدت الى ذلك التحسن فى العلاقات ؟

عندما جاء مدحت الى العراق كان مصمما على تنفيذ توصيات الباب العالى له بأن يراعى دواعى السلم مع جارته • وكان من مصلحة مدحت أن يضمن سلمة حدوده الشرقية خلال ازماته الشديدة مع عشائر الدغارة وحملته على الخليج العربى . وكانت عوامل المنازعات في عهد مدحت هي نفسها التي واجهها ولاة العراق بعد عقد معاهدة ١٨٤٧ ، واهمها مشكلة العشائر المترددة بين الدولتين عبر الحدود ، وحماية خطوط البرق من تعدى هذه العشائر عليها ، وتسهيل الحج للفرس الى العتبات المقدسة .

كانت أول مشكلة صادفها في هذه الناحية هي تعدى عشائر « الهماوند » على مناطق السليمانية تحت حماية حاكم زهاب « زهاو » الفارسي (۱) ، كما كانت عشائر السنجابية (۱) الفارسية تعتدى على خطوط البرق (۱) ، وفي هذا أشاد الاحراج لكانة الباشا لأن هذه المشكلة كانت سريعا ما ترتفع الى مصاف الأزمات العالمية . كذلك أشاعت عشائر « الفيليه » الفوضى على الحدود المشتركة ، فقد هاجمت هذه العشائر نواحي « شهربان » و « و قزار باط » الجبلية وأو قعت بالقوافل (۱) ، وكانت مشكلة الهاورامان أشد مشكلة العدود خطورة في عهد مدحت .

Lorimer; op. cit. Vol. I. Pt. I p. 1421. (\)

 <sup>(</sup>۲) عشائر · على الهى يشتون فى العراق . فكانوا من موارد خزينة بغداد الهامة .
 العزاوى : تاريخ العراق ، ج ٧ ، ص ١٨٢ وصحيفة الزوراء ، عدد ٢ فى ١ من ربيع الأول ١٨٢١ هـ ·

<sup>(</sup>٣) العزاوى : تاريخ ، ٧ ، ص ٢٢٤ وكذلك الاعداد ٧ ، ٨ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٠٥٠

والفارسية والبريطانية والروسية فعلا يضمن اعتراف الدولتين المتنسازعتين بخط الحدود المبين على الخريطة التى وضعتها لجنة الحدود · ووفق هسذا البروتكول ظلت المنحدرات الجنسوبية الغربيسة في بشتكوه قرب دجلة على ما كانت عليسه حتى تقرر الحدود بدقة على الا تبنى أية مبان أو حصون على هذه الأراضي (١) ·

وبدأت فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بصورة اكثر تفاؤلا عندما تقرر أن يزور الشاه العتبات المقدسة (٢). وقد انتهز مدحت والباب العالى الفرصة فاوفد من لدنه مبعوثا ـ وهو قدرى بك ـ لمفاوضة الجانب الفارسى الذى تولى رياسته محب على خان واعد مدحت من الاحتفالات الفخمة ـ برغم ما كانت تعانيه البلاد من قحط شديد ـ ما يليق بزيارة هذه الشخصية الخطيرة للعراق وما يمهد الجو لمفاوضات تسودها روح التفاؤل بقيام علاقات أكثر ودية بين البلدين ٠

خرج الشعب البغدادى لاستقبال الشاه وارتدى تلاميذ المدارس ملابسهم الجديدة واصطفوا في الشوارع ووضعت في كل جانب من جوانب المدينة زينة واضيئت المدينة بالأنوار كما أطلقت الصواريخ ليلا واجتمع الشاه بقناصل فرنسا وبريطانيا والوكيل الايطالي ، ثم زار العتبات المقدسة (٣) (النجف وكربلاء وسامرا) وخلع على علملا النسيعة هناك ومنحهم هبات كثيرة (١) واستغرقت الزيارة ثلاثة أشهر كلفت خزانة بغداد ١٠٠٠ ألف ليرة عثمانية (٥) وخلال ذلك دارت المفاوضات بين الطرفين حول مشكلة الحدود وحول المشكلات الأخسرى وهي :

Lorimer, op. at. Vol. I. Pt. I. p. 1421.

Aitchison; A Collection, Vol. XII pp. 21-22. (\)

 <sup>(</sup>۲) وصل الشاه الى خانقين حيث استقبله مدحت فى شعبان ۱۸۲۷هـ/۱۸۷۰م.
 وكان مدحت باشا حينذاك والى بغداد منذ ۱۷٦٩ حتى ۱۸۷۲.

<sup>(</sup>٣) تبصرة عبرت : ١٦٩ •

<sup>(</sup>٤) جعفر آل محبوبة النجفى: ماضى النجف: ١٥٣ - ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) وزاد من مشكلات مدحت في هذه الظروف أن السنة كانت سنة قحط ، وأن مرافقي الشاه كانوا عشرين ألف شيخص منهم ستة آلاف فقط من أتباع الشاه وحده أ

إ ـ دفن الموتى : واتفق فى هذا الشان على ألا تدفن فى العتبات الا بعــــد مرور ثلاث سنوات على الوفاة (١) .

كنز النجف: فقد دفنت في تربة النجف منذ ثمانين عاما تقريبا مجوهرات عندما هدد الوهابيون مدينة النجف وخشى أهلها من أن يحل بها ما حل بكربلاء وبلغت قيمة المجوهرات حوالى ملايين الليرات العثمانية واقتــرح مدحت على المفاوض الفارسي أن يستخدم المبلغ لصالح الحجاج الفرس بأن يمد خطا حديديا بين فارس والنجف (٢) أو لانشاء مستشفيات وملاجيء وخانات على طول طريق الحجاج الى العتبات ، فلم تنجح هذه المقترحات التقدمية واضطر مدحت الى اعادة الكنوز الى مكانها وان يختم هو ورفاقه من وزراء فارس على باب المخبأ (٢) .

وأما مشكلة الحدود فكانت أكثر المشكلات تعقيدا ، خاصة في مناطق زهاو وأهواد عربستان (أ) التي عاد حكام المحمرة فيها الى اثارة الفوضى ، فاشترك مدحت ومبعوث الباب العالى في دراسة مشكلة الحدود وفي مفاوضة ممثلى الجانب الفارسى وعلى رأسهم محب على خان بشأن تحديد الحدود وبشأن تسليم الفارين من فارس الى اللعسراق ، وبجانب هذه المفاوضات التي اشترك فيها مدحت عقسه المندوبان الفارسي والعثماني اجتماعات قرب الحدود عند شهربان ، ولكن كل هذه المفاوضات انفضت دون الوصول الى نتيجة مجدية ،

واذا كانت أساليب المفاوضات وتبادل الرأى قد اخفقت فقد اتبع مدحت أساليب عسكرية هجومية ودفاعية ، كان لها اثرها فى وقف مشكلات الحدود عند حدها بعض الوقت ، فبنى عند المنافذ بين العراق وفارس بعض القلاع ، ثم وضع خطه لضرب الهماوند والسنجابية بالتعاون مع عشيرة ربيعة وقبض على بعض المشاغبين واعدمهم (°)،

<sup>(</sup>١) تنصرهٔ عبرت: ۱۷۰ ٠

A.H. Midhat; The Life of Midhat. p. 58.

<sup>(</sup>٣) تبصره عبرت: ۱۷۰۰

<sup>(</sup>٤) العزاوى: تاريخ ، جـ ٧ ، ص ٢٦٣ ٠

<sup>(</sup>٥) العزاوى: تاريخ ، ٧ ، ١٨٢ ٠

وفي ١٨٧١ استؤنفت المفاوضات ويبدر أن الطرفين اتفقا في هذه المفاوضات على أن ينتقل اللاجئون والمساغبون على الحدود الى مناطق بعيدة داخل كل من الدولتين كوسسيلة لوقف حوادث الحدود الى حد ما ٠ كذلك تقرر في هذه المفاوضات أن يعقد مؤتمسر فارسى عثماني في الاستانة لوضع معاهدة أرضروم في موضع التنفيذ ، كما تقرر أن يحضر ممثلون عن الحكومتين البريطانية والروسية هذا المؤتمر ، ولكن لم يجتمع هذا المؤتمر . ويعلل اتشسون عدم اجتماع المؤتمر بمماطلات الحكومة العثمانية ٠ وفي ١٨٧٦ م عادت مشكلات الحدود الى الظهور عند « قطور » و « زهساو » واستمرت المنازعات وقدمت فارس مذكرة جاء فيها :

۱ ـ ان استمرار احتلال الترك لقطور التي احتلها درويش باشا سنة ۱۸٤٩ عندما كأن في طريقه للانضمام الى لجنة الحدود فضلا عن احتلالهم لعدة أماكن أخسرى يعتبر خروجا على نصوص معاهدة ۱۸٤٧ ٠

٣ ــ سوء معاملة الزوار الفرس •

عدم تنفیذ امر نقل عباس میرزا من بغداد و کان العثمانیون قد وعدوا بذلك • و کان
 عباس میرزا من مثیری الفتن فی ایران •

إلى الماطلة في تحديد الحدود .

· م مشكلة جزيرة شهلة في شط العرب ١٨٧٦ (١)

والملاحظ أن الأزمات العثمانية الايرانية بشأن المحدود ـ خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى ـ كانت هادئة ويرجع ذلك الى أن الدولتين أصبحتا تعانيان من ضغوط أوروبية أكثر من أن تحتملها أى منهما فلقد ساعد التدهور الداخلى في أيران على أن تسوى الحكومتان البريطانية والروسية مشكلاتهما عن طريق اقتسام فارس ١٩٠٧ فيما عرف باسم (الوفاق الودى الروسى البريطاني). ذلك الوفاق الذي وضع النصف الشمالي من أيران تحت التسلط الروسي

Aitchison; A Collection. Vol. XII. pp. 21 - 22. (\)

والرضيع النصف، العجنوبي نحت التسلط البريطاني، ، باستثناء قسم في الوسط ترك للشماء المهيض الجنساح .

كذلك كانت اللولة العثمانية تعانى من ضغوط اوروبية قاسية منذ اذلالها في مؤتمر برلين ١٨٧٨ وحتى بعد ثورة جمعية الاتحاد والترقى الناجحة على السلطان عبد الحميد الثانى ١٩٠٨ ، ظلت حكومة الاتحاديين (١) تعانى الكثير من الأزمات في داخل اللولة العثمانية وبسبب الضغوط الاستعمارية الأوروبية أيضا .

الى جانب هذا كان نمو الحركة العربية فى العراق من العوامل التى شغلت اذهان. حكومة الاتحاديين ، فقد كانت فى العراق حركة عربية ضد سياسة التتريك التى اتبعهما رجال جمعية الاتحاد والترقى المتحكمين فى توجيه السياسة العثمانية ، فأدى هذا الى ضعف مكانة الحكم التركى فى العراق ، ولكن فى نفس الوقت بدأ نوع من التقارب بين حاكم عربستان العربى (خزعل خان) والزعامات العربية الناشئة فى العراق ، حتى لقد طهرت محاولات لانشاء دويلة عربية تمتد من عربستان الى البصرة الى الكويت ، وكان المتنفذون فى تلك البلاد حينذاك من الزعماء والحكام العرب المناهضين للاتراك وهم على التوالى : خزعل خان ، وطالب النقيب ، مبارك الصباح ، ولكن ظلت هذه الاتجاهات فى حيز الأفكاد ولم تهبط الى مجال الواقع ،

وخلال ذلك كانت حكومة الاتحاديين تريد ان تضع حدا لكافة المسكلات الدولية التى تواجهها حتى تستطيع أن تفتح صفحة جديدة من السياسة القائمة على أسسس واضحة ، ولهذا كانت مستعدة للوصول الى تفاهم يضع حدا لمشكلة خط حديد بغداد مع بريطانيا والمانيا ، والى تفاهم مع الحكومة الفارسية لتسوية مشكلة الحدود ، خاصة وان العديد من الحوادث على المحدود كانت تقع فى مطلع القرن العشرين وتحتاج الى علاج لها أوكانت لدى حكومتى الدولتين الفارسية والعثمانية النيات للوصول الى اتفاق ، وكذلك كانت لدى الحكومتين الروسية والبريطانية الرغبة فى التوصل الى اتفاق جديد بشائل الحدود الايرانية — العثمانية ( العراقية ) .

<sup>(</sup>٢) نسبة الى جمعية الاتحاد والترقى .

من بين الظروف التي أدت الى الوصول الى تسوية ما بشأن المحدود العراقية ، الايرانية ، ان سياسة حكومة الاتحاديين كانت فى ١٩١٣ تهدف اللى الوصول الى تسوية بحميم المشكلات التي تعرض الدولة العثمانية لحرب أو أزمة كبيرة ومن ذلك التسويات التاليب

- ١ ــ الاتفاق مع زعماء الحركة العربية التحررية في أعقب نجاح المؤتمر العربي الأول
   ١٩١٣ على خطة تعاونية بين العرب والأتراك ووقف تيار سياسة التتريك ٠
- ٢ ــ تسوية المســاكل المعلقة بين الدولة العثمانية والاســتعمار البريطاني في الخليج
   العـــــــربي \*
- ٣ ــ الوصول الى اتفاق مع كل من انجلترا وألمانيا وفرنسا على توزيع مشروعات مد
   خطوط السكك الحديدية عليهم ووضع تسوية بشأن خط حديد بغداد •
- ع ــ تسوية عثمانية فرنسية بشأن شمال أفريقيا والنشاط التعليمي في ولايات النولة
   العثمانية وخاصة العربية منها \*

ولما كانت حسكومة الاتحاديين تعانى ضغطا شسديدا من جانب الدول الكبرى الإستعمارية سواء الصديق منها (المانيا) او المعادى لها (انجلترا وفرنسا) كانت سياسة الاتحاديين في هذه الظروف هي التنازل عن بعض الحقوق من أجل الوصول الى تسوية ما مع أحدى الدول الكبرى وكانت هذه التنازلات في الواقع على حساب الوطن العربي سواء في العراق أو الخليج العربي أو شسمال أفريقيا وبالتالي أن التنازل من جانب الاتحاديين وهم دعاة سياسة التتريك يمكن أن نفهمه بشسسكل آخر فالأتراك العثمانيون المدافعون عن تمامية الدولة التركية العثمانية على استعداد لأن يحافظوا على أراض تركية صحيحة حتى الموت ولكنهم أقل استعدادا اذا كانت المسألة متعلقة بأرض عربية ، خاصة وأن الحركة العربية ضد الأتراك والتتريك كانت على اشدها في المشرق العربي وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نضع في الاعتبار عند تقييم بروتوكول ١٩١١) العربي وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نضع في الاعتبار عند تقييم بروتوكول ١٩١١) مستعدين للتفريط في حقوق عربية ما كانت لتفرط فيها حكومة وطنية واعية وعية واعية واعتمانية واعية واعتمانية واعية واعية واعية واعية واعية واعية واعية و اعتمانية واعية واعية واعية واعية واعية واعية واعية واعتمانية واعتمانية واعية واعتمانية واعية واعتمانية واعية واعتمانية واعية واعتمانية واعية واعية واعتمانيا واعتمانية واعية واعتمانية واعية واعتمانيا واعتمانية واع

فماذا نص عليه بروتوكول ١٩١٣ وهو أهمها ؟

- ١ ـ فى صدر البروتوكول كان النص على اجتماع مندوبى الدولتين العثمانية والفارسية ومعهما مندوبي الدولتين الوسيطتين : بريطانيا وروسيا (!) .
- ٢ ــ تعتقد حكومة روسيا ان تنفيذ مواد معاهدة ١٨٤٨ « بمنزلة الرجوع الى الوضغ
   ١لذى كان سائدا في ١٨٤٨ »
  - ٣ ـ تسير الحدود مع ذرى أكمات الجبال ٠
- ٤ اما فيما يتعلق بالحويزة وحدود شط العرب فقد نص على أن تستمر الحدود الى. قناة خيان حتى « نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع. الجزر فيه تحت السيادة العثمانية مم مراعاة الشروط والاستثناءات التالية :

## (1) يعود ما يلى الى ايران:

- ا ــ جزيرة معطة والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة معطة والضغة اليسرى من.
   شط العرب (ساحل عبادان الايراني)
- ٢ ــ الجزر الأربع بين شطيط وماوية الجزيرتين الكائنتين مقسابل منكوحي
   والتابعتين لنجزيرة عبادان •
- ٣ جميع الجزر الموجودة الآن او التي قد تتكون فيما بعد مما يتصل عنه
   ٣ جميع الجزيرة عبادان او بالأراضي الايرانية الى أسفل نهر ناز الله .
- (ب) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثيين الى فوق والى اسفل ملتقى نهر كارونه بشط العرب تحت السلطة الايرانية عملا بما جاء فى معاهدة ارضروم · يبدو انه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركيا فى استعمال هذا القسم من النهر كمل أن سلطة ايران لا تتناول اقسام النهر والواقعة خارج المرسى ·
- (ج) لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الايراني التي قد تغطيها المياه مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية اخرى ولا تمارس السلطة

<sup>(</sup>١) هذا تأكيد قوى بدور الدولتين الوسيطتين ٠

الايرانية ـ على جانبها ـ على الأراضى التي قد تصبح مكشوفة بصورة وقتية أم عرضية عندما يكون مستوى هبوط الماء دون الحد الاعتيادى •

أما أقسمام المحدود التي لم تذكر بالتفصيل في خط المحدود في بروتوكول ١٩١٣ فقه نص على « بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق المادة الثالثــــة من معاهدة أرضروم .

كذلك نص فى بروتوكول ١٩١٣ على أنه « حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كأنه مثبت نهائيا ولا يكون عرضة لأى تدقيق أو تعديل فيما بعد » •

ويمكن أن نلخص الحقوق العراقية ( العثمانية ) من هذا البروتوكول ١٩١٣ على النحــــو التــــالى :

- ۱ ــ أن ايران اعترفت بأن شط العرب تحت السيادة العثمانية الكاملة ، باستثناء جزر مواجهة للشط الايراني أو تمتد مسافات قصيرة من شط العرب · وبناء عليه فلميناء البصرة المسئولية الكاملة في ادارة الأمور الملاحية في شط العرب ·
- ٢ ــ أن الحكومة الايرانية اعتمدت على معاهدة أرضروم ١٨٤٧فى وضع هذا البروتوكول،
   والاعتراف بما سبق أن أتفق عليه فى معاهدة أرضروم ١٨٤٧٠

ولم تلبث أن وقعت الحرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ - ١٩١٨) وسرعان ما نزلت المجيوش الانجليزية في ( الفاو ) ثم تقدمت لتستولى على البصرة ثم على بفسداد ١٩١٧ والموصل ١٩١٨ ، وبذلك سيطرت بريطانيا على العراق ، كما كانت بريطانيا وروسسيا تسيطران على ايران (١) •



(م ٢٨ - الشعوب الاسلامية)

<sup>· ....</sup> 

<sup>(</sup>۱) سندرس بالتفصيل التطورات التي أدت الى اقتسام روسيا وبريطانيا لايران في ۱۹۰۷ م

الفصية الاسادين

الشسسكلة الافغانية

والازمات الفارسية البريطانية

كانت الشاه محمد قبل اعتلائه العرش في ١٨٣٤ خبرات واوجه نشاط متعلقية بأفغانستان وهرائة ولقد سبق أن قام بهجوم على الأخيرة في ١٨٣٣ ، وحصيل من عمران بالحاكم الأفغاني لهراة على جزية الا أنها لم تدفع الشاه ولما تولى العرش وجه الشاه أنظاره الى هراة وأفغانستان بقوة ، وكانت ذكريات الامبراطورية الفارسية الممتدة من حدود الهند الى العراق تثير في الشاه روح التوسع في الشرق ، ومن ناحية أخرى كانت أفغانستان وهراة في حالة اضطراب شديد ، وكانت القيوى الأجنبية الانجليزية والروسية تتحكم في ادارات تلك البلاد الأمر الذي جعل الشاه محمد يشيعر بمسئولية فارس نحو انقاذ المناطق الشرقية من مصير هو أقرب الى مصير الهند وبسئولية فارس نحو انقاذ المناطق الشرقية من مصير هو أقرب الى مصير الهند و

ولقد كانت أفغانستان وهراة كذلك مسرحا للمناورات البريطانية والروسية الخطيرة على مستقبلها ومستقبل جيرانها • فقد كان دوست محمد على حكم أفغانستان منذ ١٨٢٦ • وحاول دوست محمد ان يثبت نفسه فى الحسكم عن طريق التحالف مع الانجليز • وكان الروس يدركون أن فى هذا الاتجاه خطرا على أهدافهم فى المنطقة فسعوا هم ايضا الى كسبه لصفهم . فاتخذ دوست محمد اجراءات ضد الروس رعمل على تقوية هراة على أمل أن تؤدى هذه الأعمال الى كسب الانجليز الى جانبه • ولكن ظلوا على نوع من الحياد حيث أن الأمور لم تكن تستدعى فى نظرهم تدخلا بسبب أن الأحداث كانت داخلية محدودة • الا أن الأمور تطورت بسرعة فى أعقاب توغل قوات دوست محمد فى سستان اذ رد الشاه محمد على ذلك بالزحف ضد هراة • وهنا تحرك الانجليز لشد أزر دوست محمد ، وحاكم هراة ضد الفرس كذلك يلاحظ أنه فى هذه الظروف الدقيقة تحرك على باشا رضا والى بغداد العثماني لاحتلال المحمرة ( ١٨٣٧ ) • ولعل ذلك حدث بمحض الصادفة دون توجيه بريطانى ، ولكنه أدى الى أن يوغر صدر الشاه وبلاطه بشدة •

على أى حال ، نظر الانجليز الى هذا الانتحرك الفارسى ضد هراة على أنه كان بتوجيه من الروس أو على الأقل برضائهم لأنه كان فى مصلحتهم على طول الخط سدواء انتصر الشاء الفارسى فى حملته لفتح هراة أم فشل فى مهمته .

وقد عرض احد الوثائقيين الانجليز كيف أن هذا التحرك الفارسي ضد أفغانستان كان مفيدا جدا للروس من مختلف جوانبه بقوله:

«الن الحملة الايرانية على هرات كانت تخدم المصالح الروسية و فلو نجحت لكان لروسيا الحق بموجب معاهدة تركمان جاى أن تعين قنصلا في هراة و المعنى آخر وكيل سياسى وبهذه الوسيلة ستسهل عملية اتمام تخطيط حدود الأراضى الهندية وافذا فشلت الحملة فان ايران ستكون منهكة وذلك يجعلها أكثر خضوعا للنفيوة الروسى واذا عطلت الحملة أو منعت عن طريق التدخل البريطاني فسينشأ العداء بين ايران وبريطانيا، وبذلك تجنى روسيا الثمرة ويبدو أكثر منذلك أن الكونت سيمونس قدم الروس محسين الف تومان واى حوالى ٢٥ الف جنيه انجليزى الى الشاه لمصاديف الحملة وان يتجاوز عن باقى حساب تعويضات الحرب المطلوبة لروسيا من ايران وانه تغاضى عن فرقة من الفارين الروسيين تحت قيادة الكولونيل سيمونس في خدمة الجيش الايراني واستفاد منها الايرانيون في الحملة ضد عراة واله سيمونس في خدمة الجيش الايراني واستفاد منها الايرانيون في الحملة ضد عراة واله واستفاد منها الايرانيون في الحملة ضد عراة والهورين الموسين العملة ضد عراة واله واستفاد منها الايرانيون في الحملة ضد عراة والهراني والمنها الايرانيون في الحملة ضد عراة والهراني والمنها الايرانيون في الحملة ضد عراة والمران والمنها الايرانيون في الحملة ضد عراة والميانية والميانية

كان التحرك العسكرى اللفارسى فى اتجاه هراة مثيرا للانجليز خاصة بعد أن استولى الفرس على « غريان » ثم حاصروا هراة نفسها • وكان الانجليز يعتقدون أن هراة لن تصمد طويلا • ولكن أثبت المدافعون عنها صلابة ، فضلا عن أن جيش الغزو الابرانى غير كبير • ومع هذا استخدمت بريطانيا كافة امكانياتها لارغام الشهاه محمد على سحب جيشه من هراة ، وعلى عقد معاهدة مع بريطانيا تعطى لها امتيازات تجارية وسياسية واسعة فى ايران تمكن بريطانيا من السيطرة بطريق غير مباشر على البلاد • ونظرا لرفض الشاد لهده المطالب وجهت اليه الحكومة البريطانية انذارا بأن تحركه ضهران فى الشاد لهده على البريطانية وانسحب الوزير المفوض البريطاني من طهران فى نفرها عدوالن على بريطانيا وانسحب الوزير المفوض البريطانى من طهران فى نفس الوقت الذى تحركت فيه القوات البريطانية لاحتهال ( جزيرة خرج ) • واحتلت المجزيرة منذ يوليو - تموز ١٨٣٨ حتى فبراير ١٨٤٢ .

ومن (خرج) أخذ الانجليز يهددون الساحل الايرانى ، وبوجه خاص ميناء بوشهر، المينا لم يكن فى استطاعة السلطات الفارسية ازاء هذا الاحتلال البريطانى لأرض فارسية سوى مقاطعة جزيرة (خرج) اقتصاديا ، وفكر بعض المسئولين الانجليز فى وقف التعامل البريطانى مع بوشهر ردا على ذلك ولكن اللورد بالمرستون ــ وزير خارجية بريطانيا حم

« اعتبر أن هذا الاجراء المقترح غير مناسب لأنه يضر بمصالح التجار اللهنود الذين يتاجرون مع بوشهر كما يضر بالتجار الايرانيين الذين كانوا يرغبون في البريطانيين ، كما أنه سيعطى للشاه سلاحا لوقف استيراد البضائع الانجليزية في ايران الشمالية ومن المحتمل أيضا أنه غير فعال لا تأثير له » •

وكان طبيعيا ان يتصاعد التوتر بين الانجليز والفرس بسبب هذا الاحتلال المفاجىء لجزيرة خرج ، وبسبب تلك المضايقات التى يسببها الانجليز للسلطات الفارسيية على الساحل ، وادى الأمر الى أن تنتقل الوكالة البريطانية فى بوشهر الى جزيرة (خرج) فى ١٨٣٩ مارس ١٨٣٩ وبدأت الدوائر الانجليزية تفكر فى طريقة تحتفظ بواسطتها بهذه الحزيرة تحت يدها .

فجزيرة خرج كانت قد أصبحت على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاستراتيجية البريطانية الجديدة فى الخليج العربى • وهى استراتيجية أصبحت تعتمه على البواخسر المسلحة ، وهذه البواخر فى حاجة الى قاعدة ملائمة للرسو ، وتصبح مخزنا للفحم الذى تحتاجه هذه البواخر •

كذلك تستطيع البواخر - التى تتخذ من خرج قاعدة لها - أن تراقب باستمراد اى تحرك فارسى معادى فى المنطقة وتتمكن بسرعة من معاصرة الموانىء الرئيسية الفارسية وبوجه خاص بوشهر • ولكن - فى اعتقادنا - أن هناك علاقة جد وطيدة بين الاحتلال البريطانى لخرج فى ١٨٣٨ واللجهود العسكرية والدبلوماسية التى كانت تبذلها الحكومة البريطانية من أجل ارغام حكومة مصر على سحب قواتها واداراتها من مختلف مناطق الشام وشبه الجزيرة العربية •

فقد دخلت الأزمة بين محمد على – والى مصر – والسلطان العثمانى محمود الثانى مرحلة خطيرة فى ١٨٣٩ ، وأصبح الصدام متوقعا ، وفعلا وقعت الحرب فى يونيو ١٨٣٩ ، وهزم الجيش العثمانى شر هزيمة فى موقعة نزيب ، ولم يعد هناك من وسيلة امـــام السلطان العثمانى الجديد (عبد المجيد) الا أن يتشبث بالتدخل الدولى العسكرى وكانت بريطانيا تتزعم هذا الاتجاه وكونت تحالفا أوروبيا ضد مصر من روسيا وبروسيا والنعسا ثم لم تلبث أن انضمت اليه فرنسا .

وكان محمد على مستاءا من اسناد منصب قبطان البصرة الى احد الضباط الأتراك الثائرين عليه ، وكان يدعى تركجة بيلمز ، وأنه لأمر ذو مغزى أن يكون الانجليز هسم الذين انقذوا بكر « تركجة بيلمز » هذا من الوقوع فى يد القوات المصرية فى السسواحل اليمنية ، وأنهم هم لذين نقلوه اللى بمباى ثم الى البصرة ، لقد كان هذا فى نظر المسئولين فى حكومة مصر استفزازا صارحا حتى أن خورشيد باشا \_ قائد الحملة المصرية فى شبه الجزيرة العربية – أصبح يتطلع الى البصرة خاصة وأن القوى العربية فى تلك الجهسات كانت تكاتبه وتدعو اليها ، ومن ثم أصبحت منطقة عربستان ( المحمسسرة ) والبصرة المتجاورتين محط انظار كل من المسئولين الفرس واللمريين ،

ولقد كان خورشيد باشا · قائد الحملة المصرية فى شبه الجزيرة العربية وفى الخليج العربي ــ يشعر أن من واجبه النقاذ منطقة الخليج العربي من التسلط البريطاني · وفى رسالة قيمة كشنف خورشيد هذا عن وجهة نظره فقال :

« ان الانجليز يرمون منذ خمسين او ستين سنة الى الاستيلاء على مقدار من سواحل بلاد العجم حتى يأمنوا شر الدولة الروسية وحولوا أغراضهم الى الاستيلاء على سواحل عمان والبحرين والاحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون عقبة امام الدولتين الروسية والايرانية ، هذا هو ما يضمرونه فلا يبقى من جزيرة العرب ولا بفداد خبر اما البحرين فهى بمثابة مفتاح خليج العجم اذا استولت عليه الانجليز فانها في خمس عشر سنة تصير عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة » ا

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لن نتعرض هنا لطبيعة هذه العلاقات بين القوى الوطنية في العراق والمصريين في الشام فقد بحثناها تفصيليا ووثائقيا في كتابنا « تاريخ العراق الحديث » ٠

وهكذا كان خورشيد باشا يدرك حقيقة اهداف بريطانيا في المنطقة ، وكان يسعى المي احباط المخطط الانجليزى هناك ، ولكن الرقعة كانت قد اتسعت على حكومة مصر وكان فتح جبهة جديدة في الخليج العربي فوق امكانيات مصر · وكان لا بد من قيام تعاون كبير بين حكومتي طهران والقاهرة اذلا اريد لهما أن يعملا على اخفااق المخطط البريط المسلساني ·

فى هذه الظروف بعث شاه ايران الى محمد على والى مصر برسالة « جس نبض » اليه يقدول فيهما:

« أن تقوية الجامعة الاسلامية ، واحكام رابطة الصداقة والمودة المنوطة بالتخساذ الأفسكار والآراء ٠٠ وانه اذا اقتضت المصلحة بمطالبتنا بأى تعضيد ومظاهر فاننسا مستعدون لآدائهسا » ٠

ولقد شعرت الدوائر البريطانية في العراق بأن الشاه يريد أن ينتهز فرصة نمو قوة مصر في الشام وفي شبه الجزيرة بالقيام بهجوم كبير على العسدراق فتوالت التحذيرات الصادرة من روبرت تيلر الوكيل السياسي البريطاني الى حكومة لندن من أن الفرس يستعدون لفزو العراق بتحريض لا من الروس فقط ولكن بتحريض من الفرنسيين ولعل الوكيل السياسي البريطاني بالغ في هذه الموضوعات ولكن هذا هو اسلوب الانجليز في تضخيم بعض الأمور البسيطة لتحقيق أعداف معينة و فعلى فرض أن الروس كانوا يحرضون الشاه على مهاجمة العراق و وهذا أمر لم يظهر الا في بعض الوثائق الانجليزية يحرضون الشاب على مهاجمة العراق و هذا أمر لم يظهر الا في بعض الوثائق الانجليزية القليلة في فان كان من المستبعد أن يحرض الفرنسيون الفرس على مهاجمة العراق و كيث و القرائدي حث والى بغداد على احتلال المحرة في ١٨٣٨ و الذي حث والى بغداد على احتلال المحرة في ١٨٣٨ و

بل فى اعتقادنا ان روسيا كانت حذرة ازاء هذه القضية الحساسة • فقد كان هناك شبه تفاهم بريطانى ــ روسى حول الطريقة التى ستعالج بها المسألة المعرية ، وأنه ليس من مصلحة روسيا أن تقوض هذا التفاهم فى الموقف الذى كانت فيه حكومة بريطانيــا مستعدة للدخول فى حرب ضد أية قوة تتحرك الى العراق ، فضلا عن أن الشاه كان عاجزا عن أن يستولى على « هراة » ومن ثم لا يستطيم أن يفتح على نفسه جهة جديدة ليس فى

استطاعته التحكم في تطوراتها أو على الأقل لا يستطيع أن يقدم على خطوات واضحة ضد العراق الا أذا كان هناك تنسيق بينه وبين محمد على باشا · وهــــذا التنسيق كان في مرحلة « جس النبض » فقط ·

حقيقة عرض الشاه في رسالته فكرة « التعضيد » و « المظاهرة » ولكنها عبارات تشبجيع أكثر منها ارتباطات واضحة فالأمر كان يحتاج أكثر من تبادل مثل هذه الرسائل، ولم تنتقل المسألة من مرحلة ارسال مثل هذا الخطساب الى مرحلة الجلوس على طاولة المفاوضات والتباحث حول امكانيات التعاون ٠

والواقع أن أكثر ما كان يخشاه الانجليز هو قيام القوات المصرية فى شبه الجزيرة العربية بالتحرك صوب البصرة ومن هناك تصبح قادرة على الاتصلال المباشر بالفرس وبالتالى وضع المنطقة تحت ظروف دولية معقدة فقد كانت الحكومة البريطانية تعتقد أنه لرحدث شيء من هذا فان القوات الروسية ستهبط الى الأناضول . وتتدخل ايران فى العراق مباشرة ٠

لقد وضع المخطط البريطاني لمواجهة هذه الظروف واحتمالاتها المعقدة ونفذ على النحــــو التــــالي: \_

۱ ــ تعاونت كل من الحكومتين العثمانية والبريطانية على شن حملة دعاية ضد ايران ،
 وتحذيرها من أى تحرك نحو العراق سواء أكان هذا التحرك بمظهر سياسى دينى
 او عسكرى فقد بعثت حكومة الاستانة برسالة الى محمد على تقول فيها :

« ان أعداء الدين والوطن قد طمعوا فينا من جميع الجهات ولا سهما أن الايرانيين انتهزوا الموقف الحالى فرصة للتفكير بتدبير هجوم على بغداد باسباب مصطنعة وأن الأمر قد يؤدى الى حرب بين الدولتين العثمانية والايرانية » .

۲ بعث بالمرسنون - وزیر الخارجیة البریطانی - الی الشاه محمد برسالة ینصحه ،
 او بمعنی آخر یحدره ، من أن ینتهز فرصة ضعف الدولة العثمانیة لیه العراق ، وطلب من الشاه عدم اللجوء الی السلاح فی هذه الظروف فیما یتعلق بالمشكلات الفارسیة العراقیة ، وانما اذا كانت هناك مشكلات ملحة فلترفع الی مستوی المباحثات بین الطرفین العثمانی والفارسی .

٣ \_ كان الاجراء البريطاني الثالث هو أكثرها قوة ، ومفاجأة · فقد صممت الحكومة السريطانية على الا تدع الأمور في منطقة العراق دون تدخل مباشر من جانبهما ، واسرعت الى اعداد ثلاث بواخر مسلحة (مكفكة) بعثت بها بواسطة سفينة (١) دارت حول رأس االرجاء الصالح لتصل \_ في سرية تامة \_ الى جزيرة « خرج » في أواخر اكتوبر ١٨٣٩ ، وانزلت فيها حمولتها ، وركبت البواخر الشــــلاث على عجل ، وسلحت بالمدفعية وانطلقت صاعدة شط العرب لترابط في نهر الفرات ولتصبح ــ من بعد ــ حاجزا بين القوات المصرية والعراق .

ومن هذا يتضح أن الاحتلال المبريطاني لجزيرة خرج لم يكن سمبه قاصرا على الأزمة البريطانية \_ الفارسية حول هراة وانما كانت رغبة بريطانيا في اتخاذ جزيرة (خرج) قاعدة بحرية لمواخرها من أهم أهداف استمرار الاحتلال البريطاني لتلك الجمهزيرة . فمن خرج تستطيع بريطانيا التحرك ضد الساحل الفارسي وضد العراق اذا ما وجمسه الانجليز أن مصالحهم في المنطقة تتطلب ذلك ٠

وعندما شعر الشاه بوطأة الانجليز عليه هدد بأنه سيستعين بروسيا ضه بريطانيا اذا استمرت الأخيرة في انتهاج سياسة عدوانية ضده ، ولكن بريطانيا كانت تدوك أن هذه حي الفرصة التي تضرب فيها ضربتها في الوقت الذي كانت فيه روسيا غير مستعدة للدخول في حرب ضد بريطانيا من أجل فارس حينناك • ومن ثم كانت سياسة روسيا عموما هي عدم الوصول الى حافة الحرب مع بريطانيا • ومن هنا كانت المطالب البريطانية الموجهــة الى الشياه لتسوية الأزمة الشديدة ( ١١ يوليو - تموز - ١٨٣٩ ) أذ كانت على النحو التـــالى: \_

- ١ ان يقدم الشاء اعتذارا كتابيا عن الاهانة التي لحقت لساعي السفير البريطاني ٠
- ٢ \_ اصد الدين تستخدمهم البعث حماية جميع الأشخاص الذين تستخدمهم البعث السريط\_\_\_انية •
- ٣ \_ يجب أن يتم الجلاء عن غريان والأماكن الأخرى في أفغانستان التي ما زالت تحتلها قوات الشـــــاه ٠

(١) مي السفينة أورانيا

Urania

- إ ــ اعتظار كتابى يجب أن يقدم بسبب الاستيلاء على منزل أحد الضباط البريطانيين
   في طهــــــران •
- ه ـ يجب أن يعاقب جميع الأشملخاص الذين لهم علاقة بأهانة صراف المعتمدية
   البريطانية في بوشهر •
- 7 10 حاكم بوشهر الذي أهان الادميرال سيرف . متيلاند يجب أن يعزل من وظيفته وأن تعلى الحكومة الايرانية السبب في عزله علنا 0
- ٧ \_ يجب تصفية قضايا الرعايا البريطانيين بسبب بعض مصانع الحديد في «قره دااغ» •
- ٨ ـ يجب دفع المبالغ المستحقة للضباط البريطانيين الذين كانوا يعملون أخيرا فى خذمة
   العكومة اللبريطانية ٠
- ٩ \_ يجب توقيع معاهدة تجارية بين بريطانيا العظمى وايران لتصحب تجديد العلاقات
   السياسية بين الدولتين ٠

وهذه االمطالب تحتوى على محاولة واضحة لاظهار حكومة فارس وكأنهـــا أذعنت للحكومة البريطـــانية •

بل لقد اتجهت الحكومة البريطانية الى شراء (جزيرة خرج) لعلها تستطيع أن ان تتحقق اهدافها بالمفاوضات السلمية والأموال · وبحثت الدوائر السياسية البريطانية موضوع شراء الجزيرة فعلا ، وخرجت بنتيجة هامة هى :

« أن المحصول على (خرج) بواسطة الشراء سيعطى لروسيا اللفرصة للمحصول على تنازل عن جيلان كلها أو جزء منها فى الشمال فى مقابل تخفيض ميزان تعويضات الحرب المستحقة لها من ايران وهذه نتيجة غير مرغوب فيها وأنه من الأفضل ألا يتم شىء يمكن أل يعرض سلامة (١) ايران للخطر » •

<sup>(</sup>١) مفهوم هذه الكلمة يجب أن يتحدد على النحو التالى: أن سلامة أيران فى ذلك الوقت من الخطر الروسى عليها كان فى مصلحة بريطانيا • ولذلك فهى تدافع عن سلامة أيران من أجل سلامة المصالح البريطانية •

كان الخوف من روسيا احد الأسباب الرئيسية في امتناع الانجليز عن الاستمراد في احتلال (خرج) أو في شرائها و كان نجاح التحالف الأوروبي ضد مصر في ارغامها على الانسنحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية عاملا رئيسيا ثانيا جعل الوجود البريطاني في خرج غير ذي موضوع (١٨٤٠) ثم أن المفاوضات بين المسئولين الانجليز والفرس كانت تتقدم ، وأن كان التقدم بطيئا ، في اتجاه تجقيق تلك المطالب التي عرضها بالمرستوني منذ يوليو ١٨٣٩ و فعلا حصلت بريطانيا على مطالبها وأعيد تأسيس المفوضية البريطانية في طهران في اكتوبر ١٨٤١ وعقلت معاهدة تجارية بين الدولتين وشرعت بريطانيا في البحلاء عن (خرج) في أواخر ١٨٤١ وتم في أوائل ١٨٤٢ .

لم يلبث الانجليز أن وصلوا الى اتفاقية بشأن مشكلة هواة بعد اعتلاء ناصر الدين العرش في ٢٠ أكتوبر ١٨٤٨ وقد وقع الاتفاق في يناير ١٨٥٣ على النحو التالي :

« ان الحكومة الايرانية لا يجب في المستقبل ان ترسل قوات الى هراة الا اذا كان ذلك لصد هجوم أجنبي وحتى في مثل هذه الحالة فان القوات الايرانية لا يجب أن تدخل مدينة هراة ، بل تعود الى ايران بمجرد زوال الخطر ، وأن علاقات ايران مع هرأة يجب أن تكون على أساس المساواة ٠٠ أو بمعنى آخر ، أن الحكومة الايرانية لا يجب أن تحاول ان تقيم حكما مباشرا في هرأة أو تتلخل في شئونها اللداخلية ولا يجب أن يوجد أثر للتبعية لايران مثل سك العملة أو أن يطلب حاكم هرأة القاء الخطبة باسم الشاه ، وأنه لا يجب أن يكون أي ممثل أيراني دائم في هرأة أو أي ممثل من هرأة دائم في طهران ويمكن أن يقوم حاكم هرات بالتطوع بالمساعدة من حين لآخر للشاه بغرض اخضاع التركمانيين أو اخماد الاضطرابات أو الثورات في اليران نفسها ٠ و ٠٠ لا يجب الاحتفاظ بالزعمـــاء الهراتيين في أيران بغير البادتهم كسجناء سياسيين أو مشتبه في أمرهم أو يقدم لهم ملجأ في أيران » •

لقد فرضت اتفاقية ١٨٥٣ فرضا على ايران ، وكانت بريطانيا متسدة في شروطها تلك ، وذلك بسبب قرب وقوع الأزمة الكبرى بين روسيا وبريطانيا بسبب اصطعام مصالح كل من الدولتين في الدولة العثمانية الأمر الذي تطور الى ما عرف باسم حرب القرم (١) ( ١٨٥٣ – ١٨٥٦ ) .

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق الأزمة الناشئة بين بريطانيا والدولة العثمانية من جهة وفارس من جهة أخرى خلال حرب القرم ٠

وكفا كانت فارس تنوى استغلال ازمة الدولة العثمانية خلال هذه الحرب ، سعت كذلك الى استغلال ازمة بريطانيا خلالها ، وذلك عن طريق تكوين طف رباعى تشترك قيه هراة وكابول وقندهار ، وكان دوست محمد خان - حاكم كابول - شديد المخاوف من تدخل حكومة طهران في أموره والسيطرة على بلاده ، ولذلك كان ميالا بشدة نحصو السلطات البريطانية في الهند ويميل الى التحالف معها (ا) ، ولذلك فشلت جهود طهران في تحقيق سياستها ، وشرعت في اتباع سياسة أشد عنفا نحو أفغانستان ، فعملت على اثازة المشاكل بين هراة وكابول وقندهار، ولما شعر دوست محمد بأن موقفه بدأ يضعف، وبأن الانجليز من جانبهم مستعدون للوقوف بجانبه ضده فارس حمصاية لسياستهم البريطانية في النطقة ، اتجه الى عقد معاهدة سلام وصداقة مع شركة الهند الشرقية البريطانية في ۳۰ مارس آذار ۱۸۵۰ ،

سرعان ما تصاعدت الأزمات البريطانية الفارسية، سواء فيما يتعلق بسياسة فارس ازاء افغانستان ، أو بعلاقاتها المباشرة مع بريطانيا ، وكانت اقل المشكلات تفاهة كفيلة بأن تصبح مشكلة معقدة بين اللطرفين ، ومع اعترافنا بتفاهة المسكلة التي ادت الي انسحاب الممثل البريطاني من طهران في ۲۰ نوفمبر ۱۸۵۵ فتجدر الاشارة اليها لكي ندرك كم كانت الحكومة البريطانية تستخدم أساليب تعسفية شديدة ضد حكومات الشرق الاسلامي بقصد الحراجها ، وفي هذا يحدثنا أحد الوثائقيين الانجليز وهو لوريمر

فيقول أن رجلا فارسيا ، كان متزوجا من أخت لواحدة من زوجات الشهاه ناصر الدين هيقول أن رجلا فارسيا ، كان متزوجا من أخت لواحدة من زوجات الشهان في سهرتارية الشفارة ، وعندما رفضت حكومة الشاه الموافقة على ذلك ، على اعتبار أنه موظف في الحكومة الفارسية رفضت السفارة البريطانية ، وأصرت على تعيينه في السكرتارية ، بل عندما اعتقلت السلطات الفارسية زوجة ذلك الرجل الفارسي وكان يدعى هاشم خان دافعت عنها السفارة البريطانية على اعتبار أنها زوجة « موظف بريطاني » وأصر كل على موقف ، حتى انسحب المثل البريطاني من طهران الى بغداد ،

استمرت الأزمة لهذا السبب ولأن فارس طلت مستمرة فى استعداداتها ضد هراة سعيا الى الاستيلاء عليها ، وكان سقوطها فى يد الفرس هو السبب فى أن تتمادى بريطانيا

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق عن موقف دوست محمد ٠

- ١ ـ انسحاب القوات الايرانية من هراة وعدم تدخل ايران مطلقا في أمورها ، وأن أية مشكلة ايرانية معها يجب أن تدخل فيها بريطانيا كوسيط لحلها •
- - ۳ \_ ترتیب عملیة استئجار بندر عباس لسلطان مسقط (۱) •
- عزل الصدر الأعظم ( الفارسي ) على اعتبار أنه هو المسئول عن الأزمات التي وقعت
   بين المسئولين الفرس والموظفين الانجليز في السفارة البريطانية في طهران .

كانت هذه الشروط لا تسمع للحكومة الايرانية بالوصول الى اتفاق سلمى مع الانجليز ، بل هى بمثابة فرض الحرب على فارس · وفعلا أعلنت الحرب عليها فى نو فمبر ١٨٥٨ · والى جانب العمليات الحربية التى كانت تسير فيها الحكومة البريطانية ، وسلطات الاستعمار البريطاني فى الهند ، سعت هذه المسلطات بسرعة الى التحالف مع دوست محمد خان \_ أمير كابول الأفغاني \_ وعقدت معه معاهدة فى ٢٦ يناير ١٨٥٧ ضد ايران ، وبمقتضاه زودت السلطات البريطانية دوست محمد خان بالأسلحة والأموال ، كما قدمت الأموال لشيوخ العشائر فى المناطق الفارسية المطلة على طول الخليج العربي(١). وذلك لأن الأسطول البريطاني كان قد انهى استعداداته لانزال حملته الكبيرة على الساحل الايراني وفي عربستان ( المحمرة ) . كذلك كانت هناك اتصالات انجليزية بكبار تجلد فارس المتعاونين مع الانجليز لاثارة المشاكل في وجه الحكومة الفارسية خلال الحرب ، واثارة الروح الانهزامية بين الشعب .

<sup>(</sup>١) كان تحت السيطرة البريطانية المقنعة •

<sup>(</sup>٢) عمد الانجليز الى طمس هذه الحقيقة بشكل شديد وهذا واضح من حديث لأحد المسئولين الانجليز اذ قال « أن الصفقة كلها يجب أن تلفى وأن تعدم الوثائق المرفوضة وأن يزال أثر المراسلات من سجلاتنا » • لوريمر : دليل الخليج ، ص ٢٧٥٣ •

وحتى لا تعتقد الحكومة الايرانية أنها تستطيع الاعتماد على فرنسا ــ التى اشتهرت بالنزاع مع بريطانيا في مجالات التسلط الاستعمارى في الشرق ــ وافقت فرنسا على الرسال سفينة حربية لها الى المياه الايرانية لكى « تظهر للايرانيين أن التفاهم الودى بين فرنسا وبريطانيا ما ذلال تاما » وظلت هذه السفينة الفرنسية الحربية في المياه الايرانية حتى وضعت الحرب أوزالرها • بذلك تكون فارس قد وقفت وحدها أمام بريطانيا ، حيث أن روسيا كانت عاجزة عن أن تمد يد المساعدة اليها بعد هزيمتها في حرب القرم ، كمانت الحكومة العثمانية مفتبطة من هذا المازق اليي وقعت فيه فارس لعلها بذلك تكسر شوكة ايرالن التي كانت تريد أن تفيد ــ فيما سبق ــ من المازق الذي وقعت فيه المولة العثمانية عنما نشبت حرب القرم •

اما فى الجانب الايرانى فقد أجريت استعدادات كبيرة نسبيا لمواجهة حسرب من جبهتين : افغانستان ، والحملة البريطانية من جهة الخليج العربى · وكانت امكانيات الدفاع الايرانية غير قادرة على كسب المعركة منذ البداية ، وخاصة فى منطقة عربستان والساحل الايرانى ·

استطاعت القوات البريطانية أن تستولى بسرعة على بوشهر ، وهزمت القوات الفارسية في ( فبراير ١٨٥٧ ) أو احتلت المحمورة ( ٢٦ مارس - آذار ١٨٥٧ ) وتلقت القوات البريطانية العاملة في عربستان معونات - غير رسمية - من االعراق ، وبدا واضحا أن الفرس لن يكسبوا الحرب ، ومع هذا بدا كذلك واضلحات أن اللانجليز لا يريدون الا ستمرار في الحرب أو الزحف مثلا اللي داخل قلب ايران ، وانما يرغبون في عقد صلح سريم يحقق أهدافهم وهذا يرجم الى عدة أسباب :

- الم يكن الغرض من العرب كسب أراضى جديدة وضمها اللى حكومة الهنسسد
   البريطانية ، وانما ارغام حكومة طهران على قبول شروط معينة للصلح .
- ۲ ـ كانت فارس فى نظر الانجليز دولة حاجزة خاصة بالنسبة لروسي فى المستقبل .
   قارس اللى حد كبير يؤدى الى ضعف فارس عن صد التوسع الروسى فى المستقبل .
- ٣ ــ كانت نفقات وتكاليف الحرب سترتفع جدا لو أوغلت القوات البريطانية في زحفها اللي الله الحداخل •

ع ــ كانت الثورة الهندية قد بدأت تندلع ومن ثم أصبح من مصلحة الانجليز انهـــاء
 القضية الفارسية للتفرغ للثورة الهندية ٠

انتهت المفاوضات بعقد صلح في } مارس - آذار ١٨٥٧ وكان يقضى بالشروط التسميسالية : -

- ١ اقامة سلام داائم وصداقة بين بريطانيا وايران تبدأ من تاريخ تبادل التصديق عليها
   الذي كان سيتم في خلال ثلاثة شهور ، واطلاق سراح أسرى الحسرب من كل من
   الجالبين ، والعفو التام عن جميع الرعايا الإيرانيين الذين ارتبطوا بعلاقات مسع
   القوات البريطانية أثناء الحرب .
- ٢ ــ انسحاب القوات الايرانية من هراة ومن كل أفغانستان خلال ثلاث أشسهر من
   التصديق على المعاهدة، وتتخلى ايران عن أية مطالب لها فى السيادة على أفغانستان
   والاعتراف باستقلال هراة وأفغانستان وعدم التدخل فى شئونهما
  - ٣ \_ انسحاب القوات الانجليزية من الأراضي اللفارسية ٠

فقد مدت خطوط التلغراف - على يد الانجليز - عبر الأراضى الايرانية خللا الفترة بين ١٨٦١ - ١٨٧٠ وربطها بجيرانها والدول الأوروبية وحصل البلسادون يوليوس دى رويتر Julius de Rauter على امتياز مد خط حديدى من بحر قزوين الى الخليج العربى (٢٥ يوليو ١٨٧٢) ، وفتح نهر قارون للملاحة البخارية (البريطانية) بصفة خاصة في ١٨٨٨ ، وكان طبيعيا أن يفتتح الانجليز لهم بنكا ضخما في ايران لنمو مثل هذه المشروعات الاقتصادية الضخمة وهذا يفسر لنا ظهور بنك ايران الامبراطورى الذي منح امتياز انسائه الى البارون دى رويتر نفسه (١٨٨٩) ، وحصل الانجليز كذلك على امتياز مد خطوط حديدية في جنوب ايران خاصة بين طهران وششتر وذلك رغم معارضة روسيا الشديدة لهذه المشروعات البريطانية ،

(م ٢٩ ــ الشيعوب الإسلامية)

ومن بعد ذلك ستتوالى المشروعات الروسية في ايران وهذا سيؤدى الى وقسوع تنافس وتسابق انطيزى روسى للاستحواز على اقتصاديات فارس الأمر الذى سيؤدى الى وقوع فارس في هوة الديون الأوروبية ، ثم السيطرة الأوروبية في مواجهة حسركة وطنية شعبية ضد الحكم المستبد وضد التدخل والتغلغل الاستعمارى في البلد وقد تجلت هذه الحركة الوطنية على صورة معارضة قوية ضد الشاه ناصر الدين ، واشتد بساعد هذه العارضة الوطنية نتيجة للدعاية الكبيرة التي كان يشنها المصلح الإسلمي اللستورى جمال الدين الأفغاني .



## الفصل لشابع

العسسركة الوطنيسسة والتقسيم البريطانى الروسى لفسسارس عسسام ١٩٠٦ – ١٩٠٧

شعرت البلاد اللاسلامية بوطأة الضغوط الاستعمارية الأوروبي بقسوة ، واكتشف المحتكون بالشئون السياسية بأن البلاد الاسلامية قد ساعدت ـ بضعفها وعدم ارتفاعها الى مستوى العصر ـ على تعاظم المتحكم الاستعماري في الشعوب الاسسلامية . وكانت نظرة سريعة على خريطة الشعوب الاسلامية من أقصى الشرق الى أقصى الغرب تؤكد بسرعة أن هذه البلاد أصبحت في متناول يد الاستعمار الأوروبي ، وأن بعضها أصبح فعلا تحت قبضته الروعة .

ففى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ضاعت امبراطورية المسلمين العظمى فى الهند اذ أصبحت امبراطورية المغول فى أعقاب ثورة ١٨٥٧ مجرد مستعمرة بريطانية (١) واللولة العثمانية أصبحت عرضة للتقسيمات الأوروبية منذ مؤتمر برلين ( ١٨٧٨ ) والعراق أصبح للانجليز فيه بواخر حربية وبواخر تجارية تسميطر على استراتيجية وتجارة العراق ، والخليج العربى أصبح تحت رحمة الأسطول البريطانى بعد أن فرضت بريطاني ما مراء الخليج ومشايخه سلسملة من المعاهدات التى ربطتهم بعجلة الامبراطورية وفصلتهم عن بقية البلاد العربية ، واضعفت بريطانيا دولة البوسعيد حتى وضعت عمان تحت حمايتها وكذلك زنجبار فى شرق أفريقيا، ووضعت مشيخات حضر موت تحت حمايتها أيضا ، واستعمرت علن ، وطوقت اليمن الشمديد التخلف ، واقتسمت الصومال مع أيطاليا و فرنسا والحبشة ، وكبلت مصر بالقيود والستغلث أزمتها المالية فاحتلتها و فعلت فرنسا بتونس مثلما فعلت بريطانيا فى مصر ، وسعت فرنسا الى ابادة والبريطاني الى الشعوب الاسلامين من الجزائر لتجعلها مقاطعة فرنسية وامتدت يد الاستعماد الفرنسى والبريطانى الى الشعوب الاسلامية فى غرب ووسط أفريقيا .

فكان أن بحث بعض المصلحين المسلمين أسباب هذا الضعف الذى أصاب الشعوب الاسلامية ، ووجدوا أن الدين نفسه ليس مسئولا عن ذلك وانما تغاضى الناس والحكام عن تعاليم دينهم ، واستبداد الحكام بأمور الشعوب دون الاستئناس برأى الشعب رغم

<sup>(</sup>١) أنظر الباب الثالث •

أن الدين الاسلامى ينص على أن الأمر « شورى بينكم » . فبدأ ظهور عدد من المسلحين الداعين الى انقاذ الشعوب الاسلامية مما وقعت فيه • وكان من أشهر هؤلاء المسلحين وأبرزهم « جمال الدين الأفغانى » •

كان جمال الدين الأفغانى مصلحا اسلاميا ، لا يستقر له قسرار ، يذهب الى اى منطقة يشعر انها فى حاجة الى التحرك ضد التسلط الأوروبى ، وضد استبداد الملوك ، وكان عدو الاستعمار الأول ، وكان له الفضل فى تاسيس الحزب الوطنى فى مصر فى أواخر أيام الخديوى اسماعيل باشا ، وكان يحث زعماء مصر الوطنيين على توطيد نظام الحكم فى مصر على اسس دستورية على اعتبار أن الحكم المطلق المستبد هو المسئول عن تدهور بلدان الشرق قاطبة ووقوعها تحت براثن الدول الاستعمارية الأوروبية ، فكان طبيعيا ان اسرع الخديوى توفيق ـ عدو الحركة الدستورية فى مصر ـ الى طرده من البلاد ١٨٦٩ ،

كان الشاه ناصر الدين قد سمع عن جمال الدين الأفغانى ، وكان الشاه فى قرارة نفسه يريد أن ينقذ نفسه وبلاده من التسلط الأوروبى، ولهذا دعا جمال الدين الى فارس فى ١٨٨٦ ، ولكن لم يطب المقام لجمال الدين هناك ، لأن نشاطه كان مقيدا و فغادر ايران، ثم التقى به الشاه مرة أخرى فى ميونيخ فدعاه مرة أخرى الى طهران ، وهناك بدأ الأفغاني مرة أخرى نشاطه من أجل الاصلاح ، وهو اصلاح يستهدف أمرين :

- ۱ ــ التخلص من التسلط الأوروبي بكافة أشكاله عن طريق ترقية أحوال المسلمين الى
   مستوى العصر وهذا ما كان يريده ناصر الدين شماه •
- ٢ ــ اقامة حكم دستورى في البلاد يرفع مستوى الشعب الى المسئولية الكبرى الملقاة على عاتقه في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مجالات القوة العسكرية وهذا ما كان لا يرضى عنه الشاه •

ويوما بعد يوم كان الشاه يتأكد أن استمرار وجود جمال الدين الأفغانى فى فارس سيؤدى الى تكوين حزب قوى يدعو الى الاصلاح ، ويدعو الى القضاء على القوى المناهضة للاصلاح أيضا ، ولهذا خشى رجال الشاه على انفسهم وعلى مستقبل وجودهم متسلطين على الناس ، وخشبت الدوائر الاستعمارية على احتكاراتها من أن تتهاوى بقوة نمو الحزب

الاصلاحى الذى كان يتكون حينذاك • ولهذا عزم الشاه على طرد جمال الدين الأفغاني من السيب للد •

شعر جمال الدين بما يدبره له الشماه ، ولم يكن جمال الدين بالرجل الذي يختفي بمجرد سماعه بما يدبر له حتى ولو كان القتل ، وكان يبحث عن كل وسيلة يستطيع بها الاستمرار في دعوته ، وكشف حقائق استهتار العكام بمقدرات الشعوب ، ووجد انه لو اتخذ مقرا له في أحد مساجد - طهران - ذات المكانة الخاصة في قلوب رجال الدين والشعب، لن يستطيع الشماه - وقد عزم على القبض عليه - الوصول اليه ، ونفذ جمال الدين الأفغاني خطته ، ونابع من مقره المجديد في أحد مساجد طهران دعسوته الى تقويض الاسستبداد بالشعب ،

وصلت نداءات الأفغانى الى أسماع الكثيرين ، وكانت البلاد مستعدة للتحرك ضد الاستبداد والاستعمار فى آن واحد . ومن ثم وجد رجال الشاه أنه لا بد من التخلص من هذا الداعية الشديد الوطأة على الحكم القاجارى ، فألقوا القبض عليه وأخرجوه من فارس (') ولكن حركة جمال الدين الأفغانى لم تكن لتنتهى بطرده من البلاد ، فلقد وضع أساس الحركة ، قد تضعف أو تشتد ، ولكنها أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها ، وبينما اعتقد الشاه ورجاله أنهم باخراجه قد تخلصوا – الى حد كبير من أكبر خطر يتهسدد استمرارهم فى الحكم – كانت الحقيقة غير هذه ،

ففى لندن ، وعلى صفحات جريدة ( القانون ) شن جمال الدين الأفغانى هجهوما شديدا على الشاه • وكان يكتب فى هذه الجريدة عدد من ذوى الأسلوب النارى المسادى للشماه وكانت هذه الجريدة تدخل خلسة الى فارس • ولهذا لم يتعد تأثيرها الدائرة المثقفة والجماعات المعادية للشماه من داخل البلاط القاجارى نفسه • وهى جماعات غير قادرة على احداث ثورة كبيرة ضد الشماه •

الاستعمار والملوك الطغاة استطاع السلطان عبد المحميد الثانى أن يدعوه الى الاستانة (استنبول) ليعاونه فى الدعاية للجامعة الاسلامية ولكن استطاع السلطان عبد الحميد الثانى أن يشمل عمل الأفغانى ونشاطه وظل هناك حتى توفى فى مارس / آذار ١٨٩٧ ٠

وبصغة عامة تنفجر القلاقل الشعبية والثورات بعد ان تتجمع الأزمات الاقتصادية والسياسية معا و وقد أحدثت نداءات جمال الدين الأفغاني ازمة سياسية بين البلاط والشعب المثقف وأحدثت الضرائب والضغوط – التي يتعرض لها التجار والرأسمالية على يد الشاه الذي كان يسعى الى ابتزاز الأموال منهم (۱) – أزمة كانت كافية لتكوين ثورة على الشحصاء وقد يبدو من هذا أن التجميل والمثقفين هم الذين سيشنون حملة كسميرة ضد الشميلة ، وضمد الاستبداد ، وضمد الاحتكارات الأجنبية والحقيقية هي أن التجار عندما يشورون ، وعنصما يطسالبون بوقف سلطات والمحقيقية عن أن التجار عندما يشورون ، وعنصالح الشعب ككل ، وهم في ثورتهم ضد الملكية والبلاط ، وفي دفاعهم عن ثرواتهم مستعدون الشعب ككل ، وهم في ثورتهم ضد الملكية والبلاط ، وفي دفاعهم عن ثرواتهم مستعدون السياسية والاقتصادية على السواء .

وعلى اى حال كانت سياسة الشاه ورجاله المالية سيئة للغاية وكانت هى المسئولة عما وقع فى البلاد من اضطرابات استغلتها المؤسسات الأجنبية والسياسية لمصلحتها ولتحقيق مآربها بالتعاون مع قوى الثورة ضد الشاه • وكان تبذير الشاه ورجال الحاشية خاصة خلال رحلاته الى أوروبا من عوامل التحرك الثورى ضد ناصر الدين الشاه •

فبينما كانت رحلات الشاه العديدة الى خارج البلاد ترافقه حاشية باهظة التكاليف حان الشعب يتضور جوعا ، ويصور لنا احد الكتاب حالة البلاد فى عهده بأنها كانت كثيرة الثورات ، وكانت المحاصيل رديثة الانتاج « وكانت هناك معارك بين الناس على الخبز فى طهران ، وبسبب الجوع دارت المعارك فى شيراز وانتشرت مجاعة مروعة بين المحرز فى طهران ، وبسبب الجوع دارت المعارك فى شيراز وانتشرت مجاعة مروعة بين

وأسوأ من هذا أن الشاه سار على سياسة اقتصادية خطيرة كانت تعطى للأجانب امتيازاات كبيرة مثل ذلك الامتياز الذى حصل عليه الانجليز منه باحتكار الطباق (الدخان) ١٨٩٠ الأمر الذى أدى الى ثورة واسعة الهبها الأفغانى ومجتهدوا الشميعة ، وقاطع الشعب (الطباق) واضطر الشاه الى سحب الامتياز • وبعد سينوات قليلة لم يلبث ان سقط الشاه نفسه صريعا برصاص رجل ايرانى آمن بافكار الأفغانى الاصملحية •

<sup>(</sup>١) ليس معنى هذا أن هؤلاء التجار جمعوا أموالهم بالطرق المشروعة ، وانما هم كانوا يبتزون أموال الشعب .

( ١٨٩٦ ) وتولى بعده مظفر الدين الشباه (١) • وفي عهده سارت ايران شهدوطا بعيدا في سياسة عقد القروض من بريطانيا وروسيا •

وهكذا سارت ايران في نفس الطـــريق الذي ادى بكل من مصر وتونس ومرااكش ( المغرب ) والصين الى وقوع هذه البلاد اما تحت الاحتلال المباشر الأوروبي ، أو تحت التسلط غير المباشر .

وكانت ايران - مثل بقية تلك اللول - تسعى الى رفع مستواها الى مسستوى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وكان القائمون بذلك حفنة صسغيرة مؤلفة من الشاه والبلاط وكبار رجال اللولة ، فكان الأخذ بالمظاهر العامة للتحضر على النسسق الأوروبي هو الأكثر وضوحا ، ولكن ذهبوا في طريقهم نحو الإفادة من اختراعات العصر الى حدود طيبة كان يمكن أن تؤدى الى نتائج جيدة تعود على الشعب كله بالفوائد لو لم تكن ايران بين براثن قوتين كبيرتين متنافستين على استسفلال ايران لصلحتها بغض النظر عن مستقبل الشعب الايراني .

كانت الاستدانة هي السبيل الذي سلكه الشاه ورجال حكومته من أجل توفسير الأموال ، ولننظر في تطور هذه القروض وكيف أصبحت هذه القروض وسسيلة للتحكم والتسلط الأوروبي وسببا من أسباب الثورة الوطنية.

ففى ١٨٩١ ، أى قبل مصرع ناصر الدين شاه بخمس سلوات ، كانت موارد الدولة تزيد قليلا عن مصروفاتها ، ولكن فى ١٨٩١ عقد أول دين ايرانى فى لندن بواسطة البنك الامبراطورى الايرانى ( البريطانى ) وذلك لمواجهة تعويض ( شركة الطباق ) بسبب الفاء امتيازها ، وكان هذا التعويض يبلغ نصف مليون جنيسه استرلينى ، وتوالت القروض ، وتصاعدت الديون حتى بلغت فى ١٨٩٨ حوالى مليون جنيسه استرلينى ، وفى نفس الوقت لم تكن مرتبات الموظفين ورجال الجيش قد دفعت بعد ،

وفى ١٩٠٠ عقدت الحكومة الفارسية قرضا من بنك روسى بواسطة بنك دى جرو دى برس Banque de Grots de Perse وهو فرع لبنك الدولة الروسى • وكانت

<sup>(</sup>۱) حکم من ۱۸۹۱ ـ ۱۹۰۷ ·

القيمة الاسمية للقرض ... ٣٦٤٠٠،٠٠٠ جنيها استرلينيا بضـــمان دخل جمارك ايران باستثناء جمارك اقليم فارس وجمارك موانىء الخليج ، على ان لا ينقذ هذا الشرط الا في حالة العجز عن سداد الدين فقط ، ومع هذا فان مجرد وجود هذا الشرط كفيل بأن يؤكد كم كان مظفر الدين شاه ورجال حكومته مستعدين للتفريط لا باقتصاديات البلاد فقط بل وباستقلالها على نفس المستوى اللذى كان عليه كل من الخديويين اسماعيل وابنه توفيق في مصر ،

لقد ادت تلك القروض الروسية الى نوع من الاشراف الروسى على اقتصاديات ايران ، ومع هذا كلما فرغت الخزينة ، وعاد الشاه من رحلت في أوروبا أسرع الى البحث عن قرض جديد ينقذه من اعلان الافلاس ، وفعلا قدم البنك الروسى قرضا جديدا ، وبلغت مجموع الديون الروسية في ١٩٠٣ اربعة ملايين جنيه وتوالت القروض البريطانية على فارس خلال الفترة بين ١٩٠٣ - ١٩٠٥ ، وحيث أن « الجمادك الايرانية كانت تشكل المصدر الوحيد الذي يمكن اعتماده ضمانا لرد الديون فقد اثر ذلك في الأمور التجارية والاعتبارات الدولية ، لذلك كان طبيعيا أن تكون مجالا للخلافات بين بريطانيا وروسيا ، وكانت الحكومة البريطانية ترى أن من أهم الأمور بالنسبة اليها أن لا تتسلط روسيا على جمادك جنوب ايران وأنه اذا كان لا بد لهذه الجمادك أن تقسع تحت اشراف أجنبى فان ذلك يجب أن يكون لبريطانيا ، وأن روسيا يجب أن لا يكون لها من السيطرة في سياسة ايران التجارية ما يجعلها تتحكم في التعريفة الجمركية وذلك حتى لا تسخرها لمسالح تجارتها وحتى لا تلحق الضرر بالمصالح البريطانية التجارية والسياسية ،

هكذا بدأ الاصطدام بين القوتين الكبيرتين الطامعتين في ايران ولكن كانت هناك عوامل أخرى اشعلت من هذا التسابق التسلطى الاستعمارى بين الدولتين وتسابق المؤلفون والاستراتيجيون والدبلوماسيون في اصدار الكتب والتصريحات بشأن الخطر الروسى على ايران وكان الروس هم الذين يشكلون خطرا أما الانبطيز فلا يضمعون اقلامهم في ايران الا لحماية مصالح ايران وبريطانيا والواقع أن روسيا وبريطانيا كانتا على قدم المساواة من حيث الاطماع الاستعمارية والفرض من آثارة هذه الزوبعة هو تهيئة الأذهان الى التغير الذي طرأ على السياسة البريطانية ازاء فارس . فقد كانت بريطانيا من قبل تعمل على المحافظة على كيان الدولة الفارسية سليما لكى تكون عقبة شديدة أمام من قبل تعمل على المحافظة على كيان الدولة الفارسية سليما لكى تكون عقبة شديدة أمام

المتوسع الروسى جنوبا ، ولكن بعد ١٩٠٥ تبدلت هذه السياسة وأصبحت بريطانيا تفكر جديا في أن يكون النصف الجنوبي تحت نفوذها اذا ما وضع الروس النصف الشمالي من ايران تحت سيطرتهم .

كذلك عكف المختصون الانجليز في وزارات الحرب والخارجية وحكومة الهنسسد البريطانية على دراسة امكانيات قيام روسيا بهجوم كبير على فارس ، ومدى تأثير مشل هذا الهجوم على المنطقة بأسرها من الهند الى مصر • وكانت لدى الانجليز مخاوف من أن تهبط القوات الروسية من منابع دجلة الى شط العرب ، ومع ما في هذه التوقعات من بعد عن المحقيقة ، فقد فكر الانجليز في السيطرة على كرمنشاه لتكون قاعدتهم ضد أي وصول عسكرى روسى الى منطقة عربستان (المحمرة) وشط العرب والخليج العربي •

كذلك عنى الانجليز بدراسة احتمالات وصول قطع من الأسطول الروسى الى مياه السخليج العربى ، ولكن أكد بسهولة قواد البحرية البريطانية أن مثل هذه القطع ستكون عديم الجدوى أمام تفوق بريطانيا البحرى ، بل ستكون أسيرة الحصار البريطانى عليها •

لقد كانت حكومة روسيا القيصرية تتطلع حقيقة الى أن تصل الى مياه الخليج العربى عبر فارس والعراق ، ولكنها كانت تتخذ عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف . وإيا كان الأمر الذى تهدف روسيا القيصرية الى تحقيقه من وراء الوصول الى الخليج العربى فالأمر المشكوك فيه جدا أن هذا كان هدفا رئيسيا من اعداف السياسة الروسية . وأن الأمر الذى لا شك فيه هو أن روسيا كانت تدرك أن سيطرتها على نصف فارس الشمالي هو ما يجب أن تعمل من أجله دون الاشتطاط وراء المخططات السياسية البعيدة الاحتمال وأغلب الظن أن مناورات الروس السياسية في منطقة الخليج العربى في أواخر القرن التاسع عشر كانت من قبيل الرد بالمثل على المناورات السياسية البريطانية في شحال ايران ضد المصالح الروسية • وعلى هذا يجدد بنا أن ننظر الى المشروعات الروسية في جنوب فارس وفي منطقة الخليج العربى •

ولقد كانت هناك مشروعات روسية عن خط حديدى من الشمال الى الكويت ، وبالتالى كان الانجليز يفضلون القضاء على هذا المشروع فكان ذلك من أسباب عقمهما معاهدتهم المشهور مع شيخ الكويت ١٨٩٩ التى التزم فيها مبارك الصباح بعدم التنازل

عن أية قطعة من أمارته بأية صورة لأية حكومة غير بريطانيا · وكانت سياسة بنسساء السكك المحديدية ـ في نظر بريطانيا ـ ستؤدى إلى أن يصبح جنوب أيراان هو الآخر تحت رحمة روســــيا ·

وحيث أن المانيا كانت هى الأخرى تسمي الى تنفيذ مشروع مماثل مسبخط حديدى من برلين الى بغداد الى الكويت فان بريطانيا تكون بذلك قد ضربت باتفاقيتها مع الكويت عصفورين بحجر واحد ، بل ذهب بعض الدبلوماسيين الانجليز الى فكرة ترك باب ايران مفتوحا أمام الألمان حتى يصطدموا هم بالروس هناك ، وكانت ألمانيا قد بدأت توطد علاقاتها مع فارس وحصل بعض الألمان على امتياز من الشاه بمد خط حديدى من طهران الى خانقين ، فرحب بعض الدبلوماسيين الانجليز بذلك لضرب روسيا بألمانيا ،

ولكن اللورد كيرزون Lord Curzon ـ نائب الملك في الهند ـ حسم الموقف وأعلى تصريحه المشهور بأن بريطانيا وحدها ، وليس أية دولة أوروبية أخرى ، هى التي يجب أن تظل صاحبة اليد العليا في الخليج العربي ، وأنه على بريطانيا أن تمنع روسيا من أت يكون لها ميناء ارتكاز في الخليج العربي ، ولا ألمانيا كذلك ، وهدد بأنه أذا رفع الروسي علمهم في بندر عباس فسيفعل الانجليز ذلك في جزر هرمز وهنجام وقشم التي تتحكم في الخليج العربي بصفة عامة وبسواحل فارس بصفة خاصة ، وشرعت أجهـــزة الاعلام في بريطانيا تتحدث عن (حق) بريطانيا في الخليج ، وعن أن بندر عباس « ميناء بريطاني منذ أيام شركة الهند الشرقية » وذلك ردا على تصاعد النفوذ الروسي في طهران ، فكات ذلك مقدمة لسياسة اقتسام كل من بريطانيا وروسيا للنفوذ في أيران ،

ولا شك أن الحكم الملكى المطلق مسئول الى حد كبير عما تطورت اليه الأمور بسرعة في ايران ، فلقد كان ناصر الدين شاه مستبدا بالأمور مسرفا في رحسلاته الى خارج البلاد ، وكان خليفته على العرش كذلك ، بل كان أشد منه ، كان مظفر الدين شسسات ( ١٨٩٦ – ١٨٩٦) لا يتمتع بأية خبرة تجعله أهلا لقيادة البلاد في خلال الأزمة الطاحقة الاقتصادية والسياسية التي أصبحت تعيشها ايران بمرارة ، وحيث أنه كان غير معنى بانقاذ البلاد من الافلاس المالي الذي كانت تعانيه ، فقد كان رجال حاشيته وكبار موظفى الدولة على نفس المستوى من اهدار مصالح البلاد المالية في سبيل الاثراء ، وكانت فرص

الاثراء أمام حكام ألولايات واسعة للغاية ، حيث أن حاكم الولاية كان سيدها المطلق ، وكان هو المسئول أمام الشاه عن المبلغ المقرر على ولايته لتدفعه سنويا الى خزينة الشاه، والحاكم من بعد ذلك أمامه فرصة كبيرة ـ دون رقابة واضحة ـ لجمع مبالغ كثيرة من الأهالي لجيبه الخاص .

وانتشر بسرعة الفساد بين موظفى الدولة ، وخاصة بين الصغار منهم ، اذ كانت مزتباتهم لا تدفع اليهم بانتظام ، وكان الطريق المعروف لدى الموظف لتأمين حياته هـو الحصول على الرشاوى . ومن أجل ابتزاز عدة مئات من التومانات (١) كان بعض الموظفين لا يتورعون عن تقويض العمل في بعض المشاريع الاقتصادية .

وكانت الرأسمالية الوطنية التاشئة ، وكبار الملاك هم أقدر القيوى الاقتصادية بعد الشياه على اللقيام باصلاحات ذات أثر في انقاذ البلاد من التدهور الاقتصادى ، ولكن هذه الرأسيمالية الوطنية وكبار الملاك كانوا على مستويات متدنية من الفييك الاقتصادى ، كما أن الفكر العشيائرى كان هو الذي يسيطر على معظم أثرياء وملاك ايران حينذاك ،

ولقد انتشرت روح التذمر بين أفراد الشعب ، واندلعت ثورات معطية ضد تعسف رجال الشاه ، وطلبا لقطعة خبز ، كما أن الجماهير الفارسية عانت من نقص في قيمة النقد أدت اللي ارتفاع تكاليف المعيشة الي درجات خطيرة ، ومما زاد من هذه الأزمة النقدية حدة تلك المضاربات المالية التي كانت تتعرض لها العملة النحاسية ، وكان الشعب يقارن بين حالته التي تردى فيها والشاه الذي يسافر من سنة لأخرى الى أوروبا ، وكبار الموظفين والملاك الذين يزدادون ثراء بينما يزداد الشعب فقرا ، وبينما كان الموظفون الأجانب ( البلجيكيون ) يحصلون على المرتبات العالية ، والبيوت المالية البريطانية والروسية تحصل على الأرباح الخيالية دون أي اعتبار لمستقبل البلاد كان التجاد

<sup>(</sup>١) التومان عملة ايرانية ٠

والشعب يجد من العسير عليه دفع الضرائب أو منافسة عولاء الأجانب الاحتكاريين لمصلحة الشعب فلقد سيطر الانجليز سيطرة شبه كاملة على القتصل وانى فارس المطلة على الخليج العربى ، وحول الروس تجارة افغانستان لل الناهب ألى اليران الى الروسيا ، واقفلت فى وجه الرأسمالية الوطنية الفارسية أبواب العمل و فضلا عن ذلك زاد الحاح الحكومة على جمع الضرائب المتزايدة سنة بعد أخرى ،

حقيقة كانت مناك أعمال اصلاحية مجدية قام بها شاهات فارس ، ولكن هناك فرق شاسع بين الاصلاحات العشوائية العفوية ، والاصلاحات الشاملة وهذا النسوع الأخير هو الذي كان يعوز الشاهات والصدور العظام الفرس .

وحيث أن مثل هذه المساريع الساملة الاصلاحية هي التي كانت قادرة على نقسل الطبقة الفقيرة - التي تمثل أغلبية الشعب - الي مرتبة أكثر تقلما، وحيث أن الاصلاحات كانت عفوية فقد عاش الشعب الفارسي في بؤس شديد ولكن في أواخر القرن التاسع عشر كانت هناك وسائل عديدة يمكن أن يعبر الشعب بواسطتها عن آلامه وهي وسائل لم تكن متوفرة من قبل ، واعني بذلك ظهور الصحافة (۱)، وتطور أساليب الكتابة والتأليف والنشر بما جعل الأفكار الفربية أكثر انتشارا بين أفراد الشعب وهذا فضلا عن نمو عدد المدارس ، وظهور جماعات من المثقفين الراغبين في انقاذ الشعب من أحواله المتدنية ، ومن استبداد الشاء ، وفي ادخال أساليب الحكم الحديثة (الديمقراطية) البرلمانية في السلسسران .

وهكذا ، فى الوقت الذى كانت فيه تلك المشاعر الاصلاحية تنتشر بسرعة بين افراد الشعب الايرانى ، كان التغلغل الاقتصادى الأوروبى ــ الروسى والبريطانى ــ يتصاغه بشكل يضر ضررا مباشرا بالدخل البسيط للمواطن الايرانى ، ويجعل ميزان الصادرات والواردات لصالح الروس والانجليز بصفة خاصة ،

ولقد كانت هذه الأحوال المالية المتدهورة سببا فى أن يعيد كبار موطفى الشباه النظر

<sup>(</sup>١) ليس معنى هذا أن الصحافة كانت تدخل كل بيت تقريبا كما هو الحال الآن وانما كانت لا تزال محدودة الانتشار جدا ، ومع هذا كان لها دور هام فى نشر الأفكار الحرة بين المثقفين بصفة خاصة ٠

في سياستهم المالية ، فظهرت بعض النظريات القيمة في حيدًا الصدد مثلما حدث ١٨٩٨ عندما أعلن أحد المصلحين الاداريين الفرس في ١٨٩٨ حوهو أمين الدولة حضرورة فصل أجهزة الصرف في الحكومة عن أجهزة تحصيل الضرائب والأموال ، وبذلك يمكن أن توضع موازنة (ميزانية) واضحة الى حد ما أمام المسئولين • ولكن هذا الاقتراح لم يلق موافقة من المسئولين • كذلك يلاحظ أنه في الوقت نفسه طلب أمين الدولة في معرض خططه لانقاذ البلاد من الافلاس فرض ضريبة جديدة على الأرض الزراعية وتخفيض الجيش النظامي وتكوين شرطة نظامية •

ومعنى هذا أن هذا المصلح ألقى مثالب وأخطاء الشاه ورجاله على كاهل الشعب الفقير ، وهذا هو أسلوب الفكر الاصلاحى التقليدى حينذاك الذى يضع الشعب فى خدمة البلاط ، ويحمل الشعب مسئولية أخطاء الحاكم المستبد ،

كذلك يلاحظ أن تخفيض عدد البحيش النظامي كان بلا شك سيؤدى الى تخفيض ملحوظ في مصروفات الدولة ، ولكن هل كان هذا مقبول في وقت كانت فيه الدولة الفارسية تشعر بضغوط عسكرية متعددة من جانب كل من روسيا وبزيطانيا ؟ حقيقة كان البحيش الايراني طوال تلك الأزمة أضبعف من أن يصمد أمسام أى من القوتين البريطانية والروسية ولكن مجرد التفكير في انقاص تفقات البحيش و تجريده من فرص التطوير من أجل انقاذ ميزانية (الشاه) من التدهور يعتبر من أجل انقاذ ميزانية (الشاه) من التدهور يعتبر من مثل ما كانت تعسانيه مثال على أساليب الاصلاح وعلاج مشاكل الدول التي تعانى من مثل ما كانت تعسانيه فسسسسارس •

بلغت الأحوال في ايران درجة الغليسان والتمرد في الفترة الواقعة بين ١٩٠٤ - ١٩٠٦ ، وكان في استطاعة الشاه ورجال حكومته ان يضربوا بقوة أولئك الذين يعلنون تمردهم وسخطهم ، وكان الحكام الفرس « ملكيون أكثر من الشاه نفسه » ، وكانت قوى المثقفين في المدينة غير قادرة على تكوين جبهة وطنية كبيرة قادرة على التصلي لاستبداد الشاه ، ولكن كانت هناك مؤسسات وهيئات أجنبية في داخل ايران مستعدة لأن تضفى حمايتها على أولئك المتمردين ضد الشاه مثل السفارة الانجليزية والروسية ، كما كانت العتبات المقدسة الشيعية في العراق معقلا من معاقل المعارضة ضد الشاه » ولا يمكن له ولا لرجاله من الوصول اليها بسيف الانتقام ،

وعندما شعر الشاه مظفر الدين أن القلاقل توشك أن تنفجر أسند الحكم ألى رجل مخلص له هو (عين الدولة) وكان الرجل يضع مصالح الشاه فوق مصالح الأمة وكان شديد الوطأة على كل من يتحرك ناقدا تصرفات الشاه أو الحكومة وأدت سياسسته المالية الجائرة وأساليب العنف والقسوة ضد التجار إلى أن يعلن هـــولاء نوعا من العصيان المدنى وزادت حدة الحركة بسبب تزعم رجال الدين لتلك الثورات المتاهضة السلطة الشاه المطلقة واعتصم بعضهم في المساجد وبدأت الأمور تتحرج (ديسمبر كانون أول ه ١٩٠) و وجد الشاه أن الأجدى له هو أن ينحنى للعاصفة فأقال (عين الدولة) وأصدر بعض القرارات الاصلاحية ومرت الأزمة الأولى بسلام ولكن كل من المطرفين كان يتوجس خيفة من الآخر وبدا واضحا أن الشاه يستعد لتوجيه ضربة قاضية ضد الحركة الشعبية عندما عاد (عين الدولة) إلى منصب الصدارة وبينما كان الشاه يعانى مر المعاناة من مرض شديد ألم به ١٩٠٦ .

لقد كان (عين اللولة) فعلا يضمر ضربة شديدة للمعارضين له وللشاه ، واستعد لتنفيذ سياسة قمع متطرفة ، وامتنت يده هذه المرة الى مجتهدى الشبيعة وادى ذلك الى انتشار روح الثورة ، وامتلات بعض المساجد بالمعتصمين بها ، بينما قامت القلموات الفارسية بمحاصرة هؤلاء ، وضيقوا عليهم حتى وجد المجتهدون أن من الأوفق لنجلح حركتهم أن يغادروا طهران الى «قم » · وعندما كانوا في طريقهم الى المنفى حذروا الشاه من أنه اذا لم يصدر دستورا، ويشكل حكومة برلمانية يمثل فيها الشعب فانهم سيفادرون البلاد · وكان هذا التهديد خطيرا حيث أن المجتهد صاحب مكانة دينية كبيرة لدى الشبيعة وخروجهم كلهم مرة واحدة سيترك البلاد معطلة من حيث تنفيذ احكام الشرع كما سيؤدى هذا الى تكوين جبهة قوية ضد الشاه خارج البلاد ·

وفى طهران استبرت الأزمات بين (عين الدولة) والتجار الذين كانوا يصرون على تضامنهم مع المجتهدين ومع دعاة الاصلاح ، فاغلقوا حوانيتهم ، واو قفيه والمعاملات التبجارية ، وعندما هددهم (عين الدولة) بفتح محلاتهم بالقوة ، طلبوا الالتجهلة المغوضية البريطانية البريطانية أن تقف ببجانب الحركة الوطنية ضد الشاء ، وفعلا قبلت دخول حوالى ثلاثة عشر ألف مواطن ايرانى الى المغوضيية البريطانية في طهران ، وبدت وكانها أصبحت معقل الثواد على الشاء ، وأصبحت مكانة

الشماه وحكومته متدهورة بشدة أمام العالم ، ولذلك آثر الشاه مرة أخرى أن يوافق على طلبات الثوار ، فأبعد (عين الدولة) عن الحكم ، وأسس نظاما قضائيا حديثا ، وعمل على عودة المنفيين في (قم) .

اما وقد تراجع الشاه امام الثورة ، فعلى الثوار أن يخطوا الخطوة التالية الأكثر اهمية وهي التركيز على مطالبة الشاه بأن يصدر دستورا للبلاد، وأن يدعو مجلسا برلمانيا. منتخبا الى الانعقب اد •

ولم يكن الانجليز فقط هم الذين يؤيدون هذه الحركة المستورية ، بل كذلك كانت السفارة الروسية تؤيد هذه الحركة ، وذلك نتيجة لتطورات وقعت في داخل روسيا نفسها ، فقد هزمت روسيا في حربها ضد اليابان ( ١٩٠٤ / ١٩٠٥ ) ، واشتلت المطالبة من جانب الشعب بتحقيق حكم برلماني ، وكان هناك سبب جوهري آخر يدفع الروس الي التعاون مع الحركة المستورية في ايران ، فقد كان نجاح رجال السفارة البريطانية في جذب تلك الأعداد الففيرة من الايرانيين التقدميين اليها، يعني أن تلك السفارة اصبحت حامية للدستوريين ، فتصبح في اعين الشعب الايراني في مستوى اعلى من مسلكانة السفارة الروسية ،

ولقد كان الدور الذى لعبه رجال السفارة البريطانية - فى هذه الأزمة بين الشناه وشعبه - كبيرا ، فلقد رفض الدستوريون التفاوض مباشرة مع الحكومة ، وبعد وساطة الممثل السياسى البريطانى فى طهران أصدر الشاه أول فرمان بشأن الحياة البرلمانية فى البلاد ، ذهب مارك سايكس - فى كتابه عن فارس - الى مقارنته بالعهد الأعظم الانجليزى الذى صدر فى منتصف القرن الثالث عشر ، وقد ورد فى فرمان الشاه سالف الذكر أنه من أجل طمأنينة الرعية وسلامتها ، ومن أجل تقوية تماسك مؤسسات الدولة ستجرى اصلاحات شاملة فى البلاد ،

و فيما يتعلق بالحكم الدستورى أشار الشـــاه الى الحاجة الى مجلس منتخب من ممثلي الشعب • ولقد حدد الشاه في الوثيقة من له حق الانتخاب وهم : --

كما حدد الشياه مكان اجراء الانتخابات بطهران •

وحدد الشاه اختصاصات هذا المجلس التمثيلي، بأن له الحق في الاستفسار والبحث والتدقيق في كل أمر يتعلق بمصالح البلاد والشعب ، وسيقدم المساعدة اللازمة لمجلس الوزراء في مجالات المساريع التي تخدم تقدم الشعب ورفاهيته .

وحبد الشاه كذلك اسلوب تقديم توصيات وقسرادات المجلس التمثيلي ، اذ أصر الشاه على أن تقدم اليه مثل هذه التوصيات عن طريق رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) ليو قعها الشاه حتى تصبح سارية المفعول ٠

ان هذا الفرمان الشاهاني في الواقع يضع بداية هزيلة للحكم الدستورى، فالمجلس المنتخب سيكون ألعوبة في يد الشاه ، حيث أن من له حق الانتخاب معظمهم من انصار الشمسمسماء .

وفعلا صدر الدستور ، ولكنه ظل تحت سيف الشاه ورجاله ، الأمر الذي سيؤدى الى تعقيد المواقف في ايران بعد ذلك ·

ويجدر بنا هنا أن نشير الى وجهة نظر أوروبية شبه محايدة الى ذلك الدســــتور الذي أصدره الشاه مظفر الدين ، والى التطورات التي لابست اصداره .

يقول المؤرخ الفرنسي رنوفن:

« الم يضمن دستور ۸ اكتوبر ( تشرين اول ) ١٩٠٧ الحريات الشخصية والحريات السياسية ، ويعلن مبدأ فصل السلطات ، وينشىء حتى نظام برلمانى ؟ ، والحكومة الم تستدع مستشارين اجانب لاعادة تنظيم المصالح الادارية ، والقانونية والمالية ؟ ولكن هذا التقليد ظل سطحيا ، ولكى نقيس التشويه الذى يصيب الآراء السياسية الأوروبية ، يكفينا أن نرى مدى ثقل السلطات الدينية ، فى الحياة البرلمانية الفارسية : فالمستور كان يمنح للعلماء حق الاعتراض على القوانين التى يصدرها المجلس الوطنى ، فى حالة اذا ما راوا أن هذه القوانين التى يصدرها المجلس الوطنى تتعارض مع المبادىء المقدسة للاسدام » (١) ،

وفى اعتقادنا أن المشكلة هنا ليست فى اعتراض رجال على بعض القوانين المنافية المتشريع الاسلامى ، ولكن فى مدى استخدام رجال الدين لهسندا الحق وفرض اتجاهاتهم السياسية \_ تحت ستار الدين \_ على البلاط والشعب خاصة وأن رجال الدين \_ رغم أنهم كانوا فى طليعة الثوار ضد الشاه \_ لم يكونوا حينناك قد بلغوا درجة من العسسلم الحديث ما يمكنهم من احداث نقلة حضارية فى البلاد الفارسية .

كذلك نلاحظ أن رجال الدين بتعاونهم فى ذلك الوقت مع التجار ضد الشماه قد وضعوا انفسهم - دون ادراك حقيقى - فى خدمة مصالح الراسمالية الوطنية المتعاونة مع المؤسسات الأجنبية الاستعمارية فى ايران "

وعلى أى حال ، لم يعش الشاه مظفر الدين بعد توقيعه الدستور الا فترة قصيرة ، فقد كان اشتد عليه المرض حتى أنه حضر حفلة افتتاح المجلس التشيلي بصعوبة بالغة . وبعد وفاته أسند العرش الى الشاه محمد على (يناير ١٩٠٧) . وكان أن دخلت الحركة الدستورية الوطنية في مرحلة جديدة ودقيقة .

كان محمد على شاه يدرك أن التطور النستورى يعنى أن عمر أسرة القاجار في الحكم اصبح قصيرا ، وكان في نفسه يرى أن الحكم المطلق هو الخير لبلاده ، وبالتالى فعليه أن يركز كافة السلطات في يده لا في أية مؤسسة أخرى، ولهذا عمل على تعطيل المجلس النيابي

<sup>(</sup>١) يقصد الشريعة الاسلامية •

وعلى الفاء الدستور ، وكان يدبر القضاء على البرلمان وعلى الحركة الدستورية عندما وقع. الوفاق الروسي البريطاني بشئان اقتسام فارس ( ١٩٠٧ ) •

كانت الهزيمة الكبيرة التى منيت بها روسيا على يد اليابان ، عاملا جوهريا فى ان. تركز روسيا جهودها التوسعية فى اتجاه فارس بالذات ، وكان هذا الاتجاه الروسى يعنى حربا بين روسيا وبريطانيا اذا وصلت الأمور الى حد المواجهة ، وكانت روسيا وكذلك بريطانيا لا ترغبان فى وقوع هذا الصدام بينهما ، حيث ان وقوع حرب بين بريطانيا بريطانيا لا ترغبان فى وقوع هذا الصدام بينهما ، حيث ان وقوع حرب بين بريطانيا وروسيا سيجعل العلاقات البريطانية الفرنسية فى منتهى التدهور ، وهو أمسر كانت تتجتبه الحكومة البريطانية خاصة منذ أن عقدت مع حكومة فرنسا الوفاق الودى ١٩٠٤ الذي يطلق يد فرنسا فى مراكش ، ويد بريطانيا فى مصر ، ومن ثم كان لا بد من ايجاد تسوية معقولة بين القوتين المتنافستين فى ايران ، وحيث أن فرنسا كانت متحالفة مع روسيا ضد الخطر الألماني الذي يهددهما معا ، وحيث أن فرنسا كانت متعساقدة مع بريطانيا فيما عرف بالوفاق الودى ، قامت الحكومة الفرنسسية بدور الوسيط بين بريطانيا فيما عرف بالوفاق الودى ، قامت الحكومة الفرنسسية بدور الوسيط بين الحكومتين الروسية والبريطانية لتسوية ما بينهما من مشاكل بنفس الطريقة التي أدت الله تسوية ما بينهما من مشاكل بنفس الطريقة التي أدت الله تسوية ما بين بريطانيا وفرنسا من مشاكل فى ١٩٠٤ ،

وفوق هذا وذاك ، كانت بريطانيا قد ادركت تماما أن الخطر الحقيقى الذى يهددها، هو نمو قوة المانيا البرية والبحرية ، وبالتالى فان وقوع أى صدام بين بريطانيا وروسيا، في أية منطقة احتكاك بينهما لن تخدم الا المصلل الألمانية ، فكان أن عزمت كل من المحكومتين البريطانية والروسية على تسوية المساكل المعلقة بينهما في فارس عن طريق. اقتسام مناطق النفوذ قيها ، وصلدرت بيانات بذلك في ١٩، ٣١ أغسطس ١٩٠٧ والطريف أنه في هذه البيانات تصر على تأكيد قوى ووطيد بشأن احترام سلامة واستقلال. فارس ، وتنتقل من هذه التأكيدات الى اقتسام فارس ، الجزء الشمالي لروسيا ، فارس ، وتنتقل من هذه التأكيدات الى اقتسام فارس ، الجزء الشمالي لروسيا ، والجنوبي لبريطانيا ، وقسم في وسط البلاد للشاه ، وهكذا كان مصير القوى الشرقية بصفة عامة لأنها لم تكن على مستوى قوة الدول الأوروبية عسكريا أو اقتصاديا أو

حقيقة كانت أغلبية الشعب لا تضم ثقتها في القوى الأجنبية ولا في الشاه وبلاطه-

وانما كانت الجماعات المثقفة فقط هي التي ترى في المساندة الأوروبية قسوة تستطيع (الاعتماد) عليها ضد سياسة الشاه الجديد الاستبدادية ولهذا مرة أخسرى وضعت السفارة البريطانية يدها في يد التقدميين ضد الاستبداد الشاهاني و وتبطى هذا عندما احتدمت الأزمة بين الشاه محمد على والمجلس النيابي بشأن حق الأخير في مناقشسة القضايا المتعلقة بخزينة الدولة في الوقت الذي كانت فيه أنباء الوفاق الودى البريطاني الروسي قد أصبحت معروفة في الأوساط الدولية والايرانية ولقد عرفت السسفارة البريطانية كيف تنفذ هذا الوفاق الودى بين روسسيا وانجلترا في نفس الوقت الذي البريطانية في طهران و هذا الاتجاه العام الانجليزي نحو تأييد تلك الحركة المستورية الوطنية ضد الشاه جعل الحكومة الروسية ترى أن من مصلحتها أن تقف الى جانب الشاه ضد الدستوريين وذلك في لعبة تواذن القوى بين الدولتين المتفقتين على استغلال فارس و

ومن ثم كان هذا التقسيم في القوى الوطنية هو جزء من السياسة العامة التي كانت تطبق في ايران على يد الانجليز والروس وليس معنى هذا أن الانجليز بسبب اتجاهاتهم البرلمانية ويسبب ايمانهم بالتحرر على أسس دسيتورية هو الذي دفع الانجليز الى الوقوف بجانب الحركة المستورية الناشئة في ايران وليس بصحيح أيضا أن روسيا وقفت بجانب الشاه لأنها كانت تؤكد على حقوق الملك في الحكم والسيطرة وان المسألة لا علاقة لها بتلك الأمور الا من حيث المظهر وفكاساس لا يمكن أن يتفق الاستعمار من الحكم البرلماني وهما على طرفي نقيض وان السياسة البريطانية المؤيدة للحرركة الحمرية مجرد اساليب للتحكم والسيطرة البريطانية على البلاد ولقد سبق أن قامت حركات برلمانية أكثر تقدما من تلك التي ظهرت في ايران ووقفت بريطانيا بكل قروعنف ضدها والماليلها للقضاء عليها وتم لها ذلك وعنف ضدها والماليلها للقضاء عليها وتم لها ذلك فعلا في مصر عندما قامت الحركة العرابية بزعامة احمد عرابي مطالبة بالحكم المستوري في البلاد لمدة نصف قرن تقريبا و

ان الهدف الانجليزى الروسى كان استمرار التقسيم الاستعمارى لايران ، ولا قيمة لطبيعة العلاقات الروسية أو البريطانية بالقوى الحاكمة أو المحكومة الا من حيث تأنيرها على استمرارية هذا التقسيم •

لم يكن في استطاعة الشاه محمد على أن يوقف الحركة الوطنية ، أو يوقف سيل المنشورات المتدفق عبر الحدود العراقية الايرانية ، فقد تحولت العتبات المقدسة الشيعية في العراق الى مراكز ثورية شديدة الوطأة على الشاه وبلاطه ، وعلى روسيا وبريطانيا ، وكانت هذه هي أعقد المعضلات التى تواجه الشاه ورجاله ، وطالبت الحسركة الوطنية والمجلس النيابي الشاه بأن يستبعد مستشارية الذين وضعوا البلاد على حافة الاحتلال الكامل ، وكان الشاه يدرك أن هدف المجلس هو أن يفرض كلمته عليه ، وكان الشاء مستعداً لأن يبعدهم ولكن في مقابل ذلك طالب رجال الحركة الوطنية أن يوقفوا الحملة العنيفة التي يشنونها ضده في الصحف ، وفي مختلف مجالات الدعاية ، وفي مثل تلك الظروف – التي يجد فيها الجناح المستورى تأييدا من جانب الانجليز ، ويجد الشاه تأييدا من جانب الروس – لا يمكن التوصل بسهولة الى اتفاق نهائي خاصة وأن الشاه كان مستعدا لأن يسحب كلمته في أية فرصة تحين له لتوجيه ضربة قاضية للحسركة الوطنيا الوطنيا الدحالة الوطنيا .

ولذلك وجد الشاه أن الفرصة مواتية لضرب الحركة الوطنية عسكريا ضربة سريعة حتى لا تكون لديها الفرصة لتمويل المعارضة اللستورية ، والمظاهرات الى حركة مسلحة ضده • وكان مستشارو الشاه يؤكدون له باستمرار أنه كلما تأخر في ضرب الحسركة الوطنية عسكريا أعطاها الفرصة لتوطيد نفسها وتكوين قوة تستند اليها ضد قسوات الشاه ، خاصة وأن السفارة البريطانية مستعدة لتمويل الحركة الوطنية بالأمسوال والسسسلل .

استعد الشاه ليضرب ضربته ، وقوى صلاته بالدوائر الروسية التي كانت ترى في انتصار الشاه انتصارا لسياستها هي في ايران على المنافس الآخر ( بريطانيا ) و والواقع ان بريطانيا كانت معنية بتطورات الأحداث في طهران بدقة ، ولكن دون أن تتحرك بقوة طالما كانت المسائل محصورة بين الشاه والدستوريين ولكن خلال استعدادات الشاه لضرب الحركة الوطنية في طهران بدأت الأمور تسير مرة اخرى نحو التعقد ونحو تصادم المصالح البريطانية الروسية في المنطقة ،

أراد الشياء أن يوجه ضربته الأولى الى الوزراء ، واعادة المحكم كله الى يده هو ، فألقى القبض على عدد منهم ، ويقال أنه كان يستعد لتنفيذ حكم الاعدام فيهم ، لولا أن

علمت السفارة البريطانية في طهران بالأمر ، فاسرع أحمد موظفيها – المستر تشرشل السكرتير الشرقى بها – الى مقابلة الشاه في قصره ، وظل وراءه حتى جعله يعمل عن تنفيذ انتقامه المروع الذي كان من الجائز جدا أن يثير في كل البلاد الايرانية حركة ثورية ليس من اليسير على الشاه أو على الانجليز أنفسهم السيطرة عليها الأمر الذي يشكل خطرا على الوجود الاستعماري البريطاني (الهاديء) • ولكن الشماء الخل يبحث عن الاساليب التي يستطيع بواسطتها القضاء على الدستور وعلى الدستوريين • وقسرر في نهاية الأمر أن يستخدم القوة ضد المجلس التمثيلي وبعث بقوة عسكرية ضد المجلس ، وأخذت عذه القوة في ضربه بالقنابل ومع أن الموظفين المدافعين عنه كانوا غير مدربين الا أن حماسهم الشخصي جعلهم يصمدون مدة طويلة نسبيا أمام القصف •

خلال هذه العملية بدت الأمور تتعقد • فقد كان الشاه يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد على القوات الفارسية وحدها في تنفيذ عملية ضرب البرلمان • وكان يرى أن اسمستخدام القوات الروسية لا يجعله فقط مطمئنا الى تنفيذ الخطة كما يريدها ، وانمسا يغرس في نفوس المدافعين عن البرلمان بعدم جدوى الصمود أمام قوات روسية مدربة • ولقد وافقت السفارة الروسية على أن تشارك القوات الروسية سالتي كانت في خدمة الشاه سالقوات الفارسية في تحركاتها وفي استعداداتها ، ولكن كانت تعليمات السفارة الروسية صريحة لقائد القوات الروسية بأن لا يشترك في القتال الا بعد الحصول على موافقة منها •

ان السبب في امتناع السفارة الروسية عن السماح لقواتها الموضوعة تحت يد الشاه في تلك الأحداث يرجع الى اعتراض السفارة البريطانية على ذلك حيث ان الوفاق الروسى البريطاني يقضى بأن المنطقة الوسطى المتروكة للشاه يجب ان لا تتفوق أى من بريطانيا أو روسيا فيها تفوقا يضر بمصالح الطرف الآخر ٠ وفعلا سارت الأمور حسب ما كانت تريده كل من السهفارتين ٠

لم يؤد ضرب الشاه للمجلس بالمدافع ، وظهوره متفوقا في هذه الحادثة ، الى حسم الموقف بل بات المستوريون يؤمنون بان هذا الشاه يجب أن يخلع أو يقتل ، وحيث أن الشاه كان موافقا على ترك التفوق الروسى البريطاني في البلاد دون اعتراض من جانبه فقد كان من مصلحة الطرفين الروسى - البريطاني أن تستمر الأزمات المستورية دون أن تصل الى حد خلع الشاه الا في ظروف ملائمة لمصلحتيهما ، ولذلك عندما اتجهت بعض

الجماعات السرية الى قتل الشاه بالقاء قنبلة عليه فى أول حزيران / يونيو ١٩٠٨ وجهة الطرفان البريطانى والروسى انذارا الى رئيس المجلس النيابى بتحميله مسئولية حوادت العنف ضهد الشهداء ٠

وجد الشاه أن فرصته الأخيرة في استعادة حكمه المطلق تتركز في أن يضع نفسه في خانب الروس الذين كانوا يؤكنون له انهم مستعدون القتال بجانبه ضد الدستوريين كابينما كان الانبطيز يقفون بقوة الى جانب هؤلاء وهذا يفسر لنا لماذا فر الشاه من طهرات في أوائل حزيران / يونيو ١٩٠٨ الى قزوين في أقصى الشمال ، وهي منطقة واقعة سمقتضى الوفاق الروسي للريطاني تحت تسلط الروس وفيستطيع منها الشاه أن يعيد تنظيم قواته ، ويعيد النظر في امكانياته المالية عن طريق عقد القروض من الروسي الروس الذين كان يعتقد أنهم لن يبخلوا عليه في هذا الموقف ولقد أثبت الروس أنهم فعلا يعملون على تثبيت الشاه محمد على على العرش ، وحثوا الحكومة البريطانية على انتهاج سياسة ممائلة ، وطلبوا منها اصدار بيان مشترك روسي للم بريطاني بشأن حماية الشاه وحق الأسرة الفاجارية في العرش ، كذلك احتج الشاه لدى الحمكومة البريطانية على معوناتها وتأييداتها للحركة الوطنية المتمردة على السلطات (الشرعية) ، وعلى اصرار الحكومة البريطانية وسفارتها في طهران على ضرورة اقامة نظام برلماني يحمد من

ولكن الحكومة البريطانية رفضت أن تسير في نفس الاتجاه الذي كان يريده الروسي والشاه وكانت حجة الحكومة البريطانية في ذلك هي أن الشعب الايراني يعارض مثل هذه الاتجاهات الاستبدادية والواقع أن الحكومة البريطانية كانت تؤيد الحسركة الدستورية ، خاصة وأن هذه الحركة كانت ضد الشاه وضد الروس وكذلك كان الانجلين لا يقدمون الى الدستوريين الا معونات محدودة للغاية ، وتجلى ذلك في موقف السفارة من طلب المستوريين من الانجليز التدخل ضد الشاه وضد الروس ، خاصة عندما اسند الشاه حكم طهران الى الضابط الروسي لياخوف (۱) وعندما اطلق هذا الضابط مدافعه على مجلس النواب وعلى الجامع الكبير في طهران و فقد أكد المستوريين

Liakhoff

(\)

الايرانيين أن « لياخوف » حقيقة روسى المولد ، ولكنه فى تلك الفترة كان فى خسدمة الشياء ويعمل له ، وبالتالى فالحكومة الروسية ليست مسئولة عن أعماله ، فهو موظف المدى الشياه ومسئول أمامه فقط •

ولكن من جانب آخر، كانت السلطات البريطانية ترى في استناد حكم طهران الى «لياخوف» ، وفي قيادته لوحدات فارسية على مقدرة متقدمة في العمليات العسكرية من الأمور التي تعطى لروسيا تفوقا في طهران • ولهذا بذلت الحكومة البريطانية مساعيها للدى الحكومة الروسية من أجل سحب لياخوف وغيره من الضباط الروس العاملين في خدمة الشاه من الخدمة العسكرية الايرانية • ولكن باءت محاولات الانجليز بالفشل • واستمرت سياسة الشاه العنيفة ضد الدستوريين ، فزادت حركة الاعتقالات شسدة ، وشرد زعماء الحركة الوطنية ، وأغلقت معظم الصحف في طهران •

هذه الاجراءات العنيفة من جانب الشاه ولدت تذمرا عاما • وكانت السلطات البريطانية والروسية لا تريد مثل هذا الاستياء العام حتى لا يتحول الى حركة ثورية لن عكون ضد الشاه فقط ، وإنما ضد القوى الاستعمارية كذلك • ولهذا حثت السلطات البريطانية والروسية الشاه على أن يخفف من عنفه ضد الحركة الوطنية ، وأن يتبع القواعد الدستورية في الحكم وأن يدعو المجلس الى الاجتماع ، وأن يوقف سياسسة القضاء على الدستور • فوعد الشاه هذه السلطات بتنفيذ هذه الاتجاهات الا أنه كان يضمر غير ما يقول (سبتمبر / أيلول ١٩٠٨) •

كانت هذه الاتجاهات غير خافية لدى زعماء المحركة الدستورية ، وكانوا يرون فى اشتداد الشاه ضدهم مقدمة للقضاء على اى مظهر من مظاهر الحكم الدسستورى ، وأن اعناقهم ستتساقط الواحد بعد الآخر ان لم يتكاتفوا فى ثورة كبيرة ضد الشاه ، وحيث أن طهران كانت تحت سيطرة قوات الشاه ، وأن لا سبيل ألى اندلاع الثورة منها ركز الثوار عملهم فى تبريز التى اعلنت فعلا الثورة على الشاه ، وطلبت منه أن يعيد الحياة الدستورية البرلمانية ، وكانت لهذه الوقفة الصامدة فى تبريز صداها القوى فى مختلف أنحاء البلاد ، وحنت حنوها مدن كبرى اخرى مثل رشت فى أقصى الشمال ، ومثل أصفهان ، وفى هنه المدن طرد الثوار القوات الملكية ، وشرعوا فى اعداد قوات عسكرية للدفاع عن مواقعهم وفى الخلق ادارة جديدة تتولى حكم المناطق ( المحررة ) من تسلط الشاه ،

ان قيمة هذه الثورة اسجحة في هذه المدن الكبرى الفارسية هي انها اثبتت عجر القوات الملكية عن السيطرة بقوة السلاح على الشعب وأثبتت كذلك أن الثوار قادرين على ادارة البلاد التي تقع في يدهم ، ويرفعوا يد الحكم الملكي نهائيا منها أذا أرادوا ذلك ولهذا كان المظهر انعام للبلاد حينذاك أنها تسير نحو حرب أهلية طاحنة وربما كانت فرصة الشاه أوسع وأكثر ملائمة لنجاحه عسكريا ضد الثوار لو كانت الثورة في الشمال فقط ، أو في الجنوب فقط وأنما وجد الشاه نفسه أمام تحرك عسكرى ثورى من الشمال صوب طهران بقيادة سبهدار (۱) ، وأمام تحرك آخر عسكرى من الجنوب الى الشسمال بقيادة سردار أسعد زعيم عشائر البختياري الكبرى .

كانت الأمور في ايران قد اصبحت على النحو التالي : ــ

- ا القوات الروسية في الشمال ، شعرت أن الأمور ستخرج من يدها بسبب تفوق الحركة الوطنية في رشت وتبريز ، ولذلك تحركت بسرعة الى تبريز ، بعجة حماية واواح الأجانب فيها ، وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي أن تبريز خرجت من يد الشاه تماما ، ولم تعد معقلا للثوار الا في مجالات محدودة ، الأمر الذي جعل سرداد أسعد يطلب من الطرفين الروسي والبريطاني عدم القيام بتدخلات أخرى في أمور البلاد الداخلية ، وكان الثوار يأملون في استخدام الانجليز ضد الروس على اعتبار أن الانجليز يرفضون التسلط المباشر الروسي على طهران بالذات ، ولقسد كان الانجليز فعلا يحذرون الروس من ذلك ،
- ٧ ـ قامت القوات البريطانية في اتجاه المناطق الفارسية المطلة على الخليج المسربي بعمليات عسكرية مشابهة لتلك التي قام بها الروس في شمال البلاد الفارسية ولكنهم في نفس الوقت كانوا يريدون كبح الحركة الوطنية ، واقناع سردار اسعد بأن الحكومتين البريطانية والروسية تزمعان الضغط على الشاه من أجل القيام باصلاحات تعيد اللمستور والمبطس وتوطد الاستقرار في البلد عن طريق قرض مالى ولقد وأفق الشاه فعلا على اعادة الحياة اللستورية ولكن المشكلة عي الثوار كانوا قد فقدوا الثقة نهائيا في الشاه ، وأصروا على أن يفرضوا حكمهم على الثوار كانوا قد فقدوا الثقة نهائيا في الشاه ، وأصروا على أن يفرضوا حكمهم على

Sepidar (\)

طهران بقوة السلاح ، ونجحت جهودهم واستولوا على طهران بينما فر الشمساه لاجئا الى السفارة الروسية ، ثم أبعد عن البلاد بعد أن رصد له مرتب سنوى كبير. بشرط الا يعمل على العودة الى البلاد • ورفع الى العرش ابنه الصبى ( أحمسه ): تحت وصاية نائب ملك، وحاول الشاه المعزول العودة الى العرش ولكنه هزم هزيمة شديدة كانت خاتمة حياته السياسية ١٩١١ / ١٩١٢ .

وحيث أن تقدم الجيوش الروسية الى داخل ايران خلال تلك الأزمة كان يعطى الروس تفوقا اكثر مما يحتمله الوفاق الودى ، فقصد دخلت الحكومتان البريطانية والروسية في مفاوضات ادت الى ان تنسحب القوات الروسية من الأراضى الفارسية لتعود الأمور الى ما كانت عليه من قبل · كذلك عدلت الحكومة البريطانية من موقفها بالنسبة للمنطقة الجنوبية · ولكن ظلت مناطق النفوذ لكل من روسيا وبريطانيا على ما كانت عليه · واضطرت الحكومة الفارسية الى ان تدبر الأمصور في هذه الظروف الصسيسية ·

كانت المسكلة المالية هي اعقد المسكلات التي تواجه الحكم ، وكان هناك اعتقاد عام انه لن يستطيع اخراج البلاد من ورطتها المالية الا اذا اسندت الي خبير اقتصادي مالي كبير • وتجنب الايرانيون ان يسندوا مهمة دراسة واصلاح اوضاع البلاد المالية الي خبير بريطاني او روسي لحكمة واضحة ، واتجهوا الي أن يطلبوا من رئيس الولايات المتحدة الامريكية تزويد الحكومة الايرانية بخبير يستطيع أن يقوم بتلك المهمة ، فوقع الاختيار على و • م • شسعر W. Shuster ووافقت الحكومتان الروسية والبريطانية على تعيينه في الحكومة الفارسية .

وقصة الجهود التى قام بها شستر فى ايران ، وموقف الحكومتين البريطانيسة والروسية منه تحتاج منا نوعا من العناية لأهميتها فى فهم سياسة هاتين الدولتين من محاولات الوزارة والمجلس التمثيلي لانقاذ اقتصاديات البلاد .

كان شستر يشعر ان طبيعة كونه امريكيا تعطيه ميزة كبرى من حيث القدرة على التصرف بقوة دون أن توجه اليه تهمة العمل لمصلحة القوى الاستعمارية • وكان هــنا صحيحا الى حد كبير، خاصة وأن الوزارة والمجلس وافقا على أن تعطى له كافة الصلاحيات

والسلطات التى تمكنه من القيام بواجبه على خير وجه وكان شستر قد درس أوضاع ايران المالية والاقتصادية ، وحيث أن مهمته كانت انقاذ البلاد من تدهورها الاقتصادى ، فأن الاعتبارات الاقتصادية هى التى أولاها كل عناية حتى لو اصطدمت مع الاعتبارات السياسية الخاصة التى كانت تفرض نفسها على ايران فرضا بواسمطة الحكومتين الروسية والبريطانية وكان شستر يعتقد أن الاصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يتحقق الاعن طريق وضع برنامج يسلب من كل من السفارتين البريطانية والروسمية المكانيات التحكم في اقتصاديات المناطق التى تحت أيديهما بمقتضى الوفاق الروسى ما البريطاني لعمد المرساني

كان شستر يرى انه لا بد من أن يزود بقوة صغيرة ترافقه في عملياته التفتيشية ، واقترح اسناد قيادة هذه القوة الى الملحق العسكرى السابق في السفارة البريطانية . وما كان الروس ليوافقوا على مثل هذا الاقتراح الأمر الذي جعل شستر يتغاضى عن هذا الطلب .

كانت مهمة شستر تقتضى منه اجراء عمليات تفتيشية في المنطقة الشمالية الواقعة تحت النفوذ الروسى طبقا للوفاق الودى لسنة ١٩٠٧ • ومن هنا بدأت المشاكل المعقدة تواجه مهمة شستر • فقد كان مجرد قيام شستر بمهمة في منطقة النفوذ الروسى كفيلة بأن تنقص من هيبة الوجود الروسى في تلك المنطقة • خاصة وأن شستر كان يبدى اصرارا على تجاهل هذا الوجود ، وحصل من وراء ذلك على تأييد الوطنيين الفرس ، وبدا كأن حركة شستر تسير الى أن تصبح جزءا من الحركة الوطنية الأمر الذي لا يهدد الوجود الروسى فقط بل كذلك الوجود البريطاني •

تحركت المحكومتان البريطانية والروسية بسرعة ، وتفاوضا بشأن ما سيترتب عن أعمال شستر في ايران ، واتفقتا على تنفيذ سياسة مشتركة ضده.، فلم تكتف الحكومتان بمنعه من القيام بجولاته التفتيشية اللازمة لاتمام مهمته ، بل تقدمتا بمذكرة رسمية الى رئيس الوزارة الايرانية طلبتا فيها انهاء خدمات شستر .

كانت هذه المذكرة تحديا بريطانيا روسيا لسلطات الوزارة الفارسية ، وكانت عملا صارخا من اعمال التدخل فى ادق شئون البلاد الداخلية ، وكان قبول هذا المطلب الروسى البريطاني يعنى أن الوزارة الايرانية ليست سوى جهازا للحكم المحلى لا يستطيع أن يبرم شيئا من تلقاء نفسه ، ولقد كانت حكومتا بريطانيا وروسيا تريدان ذلك فعسلا ، ولا تتورعان عن استخدام القوة لفرض ذلك على الوزارة ومجلس النواب الفارسى ،

ونظرا لخطورة ما سيترتب على انصياع الحكومة لمطالب الحكومتين البريطانية والروسية دارت مباحثات متعددة الجوانب بين مجلس الوزراء الايواني وزعماء الحركة الوطنية الدستورية وأعضاء المجلس التمثيلي للنظر في هذا الموقف الذي جعل طهران أيضا تحت رحمة الدولتين المتنفذتين في ايران •

وظهرت في مجلس العموم البريطاني اصوات تدافع بعض الشيء عن حتى ايران في النظر في مثل هذه الأمور الداخلية النخاصة بها بعيدا عن التدخلات الروسسية البريطانية ولكن وزير الخارجية البريطانية اكد أن لتدخل الانجليزى الروسى انما يهدف الى عدم وقوع اصطدام بين بريطانيا وروسيا في ايران ، والى منع تجدد المنازعات بينهما عناك ولقد صرح وزير الخارجية البريطانية بأن شستر قام بما أملاه عليه واجبه ، وأنه لم يكن مدفوعا بدوافع سياسية عندما كان يقوم بجولاته التفتيشية في الأراضى الايرانية الواقعة تحت النفوذ الروسى بمقتضى الوفاق الودى لسنة ١٩٠٧ ، ولكته لم يراع خلال ذلك الاعتبارات المخاصة التي أصبحت تؤثر على أحوال وأوضاع فارس نتيجة لعقد ذلك الوفاق الودى وبين وزير الخارجية البريطانية انه وجد نفسه في موقف شديد الحرج الزاء حكومة روسيا عندما كان شستر يشن عليها حملة دعاية شعواء بسبب مسلكها المارض لهمته في المناطق الايرانية الشمالية ، ومحاولتها منعه من اتخاذ أية اجراءات المارض لهمته في المناطق الايرانية الشمالية ، ومحاولتها منعه من اتخاذ أية اجراءات

وفي معرض الحديث هذا ، فسر لنا وزير الخارجية مفهومه لاستقلال فارس ، ولعله اضطر الى ذلك لأن مقدمة الوفاق الودى تنص على ضرورة احترام سلامة واسستقلال أيران ، فقال ان استقلال فارس يجب أن يراعى بقدر ما تراعى مصالح ما يجاورها من الدول وهكذا تكون المراعاة المطلوبة تعنى وضع فارس تحت سيف التسلط البريطانى الروسى ، وذهب في تحليله في هذا الصدد الى أنه لولا الوفاق الودى لعام ١٩٠٧ لكان استقلال فارس متعرضا لأخطار أكبر من تلك التي يتعرض لها فعلا بعد عقده ،

وأوضع وزير الخارجية البريطانية بصراحة انه اذا كان من حق حكومة فارس أن معتمد. معتمد المعارض للحركات الاصلاحية في البلاد ، فليس لها الحق في أن تتخلص من النفوذ الروسي ، وإنما عليها أن تتخذ فورا سياسة ودية أزاء روسيا .

بهذا المنطق يرى وزير خارجية بريطانيا أن الاحتلال الثنائي البريطاني الروسى لفارس حير لفارس من أن تحتلها دولة واحدة · والحقيقة هي أن الأمور في كلتى الحالتين في منتهى السوء، ويبرر وزير الخارجية البريطانية في نفس الوقت حق حكومته في احتلال أجزاء فارس الجنوبية على اعتبار أن ذلك نتيجة حتمية لمراعاة فارس لصالح الدول المجسساورة لها ! ·

كذلك يعلل وزير الخارجية البريطانية هذا التصلب في تأييد روسيا في موقفها من قضية شستر بانه كان يرى ان صداقة روسيا لبريطانيا يجب ان تستمر قوية ، وأن لا تعكرها مثل هذه الأمور البسيطة ، اذ أن بريطانيا في حاجة ماسة الى روسيا لمواجهة قوة المانيا النامية ، وأنه مسئول عن تقوية الوفاق الودى وليس عن اضعافه ،

لقد وجدت الحكومة الفارسية ، وكبار المسئولين فى البلاد أن الضغط الروسى شمديد ، وأن بريطانيا تقف باصرار إلى جانب روسيا ، بل هددت روسسيا بأن تبعث بقواتها إلى طهران أن أصرت الحكومة الفارسية على التمسك بشستر ، وحاولت الحكومة الفارسية أن تصل إلى اتفاق ما يحفظ لإيران كرامتها دون جسدوى ، ومع أن المجلس

التمثيلي رفض الرضوخ لهذا التدخل الصادخ في أدق أمور البلاد الداخلية فقد حققت كل من الدولتين أهدافهما عن طريق اقناع شستر نفسه بمفادرة البلاد .

اما المجلس التمثيلي الذي ظل متشبثا بموقفه من هذه القضية فقد تخلصت منسه ايضا الدولتان المتنفذتان (بريطانيا وروسيا) اذ لم يلبث أن صدر قرار حله ولم ينعقد المجلس الا بعد نشوب الحرب العالمية الأولى ، وفي جلسة الانعقاد هذه القي الشاه الجديد الشباب خطاب العرش الذي اكد فيه وقوف فارس على الحياد خلال هذه الحرب .



الفصــــل الشامن نهــاية الاسرة القاجادية

تعتبر ظروف الحرب العالمية الأولى ، والأزمات التي تعرضت لها ايران خلالها المقدمة الطبيعية لسقوط هذه الأسرة القاجارية التي كانت تحنضر منذ ثورة ١٩٠٦ ومنذ الوفاق الروسي البريطاني ٠

حقيقة وقفت الحكومة الايرانية خلال الحرب العالمية على الحيـــــاد · وكانت هي نفسها مخلصة في هذا الموقف · ولكن الظروف العسكرية كانت أقوى من أيران ·

فالى الغرب من ايران يقع العراق العثمانى الذى أصبح منذ الأيام الأولى من تلك العرب ميدانا من ميادينها بين الأتراك والانجليز • وكان الانجليز قد أعدوا قوأتهم فى المخليج العربى للعمل بسرعة فى منطقة شط العرب ، وفى منطقة عربستان التى كانت آبار الزيت فيها (عبدان) هى المصدر الرئيسى لتزويد قطع الأسطول البريطانى بالبترول •

ولقد عمدت السلطات التركية في العراق منذ أن نشبت الحرب الى تحريض قوى العشائر ضد خزعن خان أمير عربستان الذى أخذ جانب الانجليز ، كما استعدت وحدات من الجيش التركي للتقدم عبر الحسدود العراقية الفارسية صوب همدان المدينسة الاستراتيجية الهامة التي تمكن الأتراك من بعد ذلك من قطع وسط فارس ، وتستطيع القوات التركية بذلك من منع الزاحف الروسي من الشمال الى الجنوب من الالتقال بالقوات البريطانية الزاحفة من الجنوب الى الشمال ،

وهكذا وجدت ايران نفسها ميدان حرب لم تشارك هى فيها ، وليست لديها الرغبة في هذه المشاركة ولكن مما لا شك فيه أن مشاعر الشعب الفارسى بصفة عامة كانت ضد الانجليز والروس وكانت مشاعره الى جانب المانيا ، لا حبا في المانيا ولكن بغضا للانجليز والروس الذين غدروا بالحركة الوطنية منذ ١٩٠٧ .

ورغم أن عدد الألمان العاملين في فارس كان ضئيلا للغاية نقد كان لهم تأثير محسوس في تحريك بعض القوى الوطنية ضد الانجليز ، سواء أكانت فئات مثقفة في المدن أم كانت عشائر فارسية تضمر كراهية شديدة للانجليز ، وكانت عشائر البختياري من أشد القبائل

رغبة فى القيام بثورة ضد الروس والانجليز ، وضد الشاه القاجارى نفسه ، ولعل شدة الحماس هذه كانت ترجع الى فشل البختيارى فى عزل الأسرة القاجارية قبيل الحرب العالمية الأولى ، فتطلعت الى تحقيق هدفها هذا خلال الحرب ، ولكن كانت الجهرود العسكرية التى بذلها الانجليز ضد البختيارى كبيرة أدت الى القضاء على تحركاتها الثورية ، ولكن ظلت ايران الوسطى والشمالية عرضة للحركات العسكرية المتبادلة بين القوات الروسية والعثمانية ، ولم تتوقف هذه العمليات الا بعد اندحاد الجيش العثمانى فى العراق خلال ١٩١٧ ، وبعد وقوع لئورة البلشفية فى روسيا ( اكتوبر ١٩١٧ ) ،

انتهزت بريطانيا فرصة تدهور الجيش التركى فى العراق ، وخروج روسيا من الحرب فعملت على أن ترث روسيا فى المنطقة الشمالية من ايران • أن هذا التحسرك الانجليزى السريع بعد انسحاب الروس من تلك الجهات يثبت لنا أن الوجود البريطانى فى جنوب فارس لم يكن مرتبطا فقط بالتنافس البريطانى الروسى فى المنطقة وانما كان نتيجة لسياسة استعمارية بريطانية تستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من فارس كلما سنحت الظروف لذلك ، وعندما توقفت الحرب ، وعقلت الهدنة ، وشرع الحلفاء فى اعادة رسم خريطة جديدة للعالم كانت بريطانيا هى صاحبة اليد العليا فى ايران سياسيا واقتصاديا وعسكريا •

ففى الفترة الواقعة قبل الحرب العالمية الأولى كانت روسيا وبريطانيا تتنافسان على السيطرة على ايران ، أما بعدها وجدت ايران نفسها بين جار قوى لا يريد أن يتابع تلك السياسة الاستعمارية التى سار عليها قياصرة روسيا، لقد اعلنت روسيا السوفيتية أنها لا تقبل أبدا أن تحتل أرض دولة أخرى ، وأنها لا يمكن أن تسير في نفس ذلك التيار الاستعمارى البغيض الذى سار عليه قياصرة اسرة رومانوف ، والذى كان يسير عليب الاستعماريون الانجليز ، فاعلنت حكومة روسيا السوفيتية تخليها عن كافة الامتيازات غير الطبيعية التى كانت فارس قد ارغمت على التنازل عنها لروسيا ارغاما ولم يلبث أن أدت المفاوضات التى دارت بين الدولتين الفارسية والسوفيتية الى عقد معاهدة جديدة بينهما في ١٩٢٠ تقوم على أساس الاحترام المتبادل بينهما وعلى أساس احترام استقلال فارسية ، والتنازل لها عما سبق أن استولت عليه روسيا القيصرية من أراضى فارسية ،

فكان أن استردت فارس من وراء ذلك أراضى كانت قد فقدتها منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر •

اما سياسة بريطانيا ازاء فارس فكانت على النقيض من ذلك تماما · كانت بريطانيا قد خرجت من الحرب منتصرة ، وكانت قد أصبحت هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تتحكم في المنطقة الممتدة من الحدود الصينية شرقا حتى العراق · ورأت أن في وجسود بريطانيا كدولة منتدبة على العراق وتحكم الأسطول البريطاني في مياه المخليج العربى ، وتعاون الشيخ خزعل لل أمير عربستان للمعها كل التعاون ، ووجود بعض العشائر التي تميل الى بريطانيا ، كل هذا جعل بريطانيا تسعى الى تحويل فارس الى ما يشبه الدولة التابعة لها عن طريق تكبيلها بمعاهدة تفرض فيها التزامات قاسية على ايران · ونجحت بريطانيا في سياستها هذه عندما عقدت معساهدة و أغسطس / آب ١٩١٩ مع الحكومة الفارسسية ،

نصت هذه المعاهدة \_ على عادة الانجليز في معاهداتهم مع فارس من قبل \_ على الاحترام الكامل المطلق لاستقلال فارس ولسلامة اراضيها •

وأما في المادة الثانية ، فقد بدأت حكومة بريطانيا تفرض قيـــودها التي تؤدى بالتدريج الى جعل ذلك الاستقلال مجرد حبر على ورق ، فقد نصت المادة الثانية على أن تزود الحــكومة البريطانية مختلف الادارات وأجهــزة الحكم في فارس بالخبراء والمستثمارين الذين سيتمتعون بصلاحيات معينة تجعل كلمتهم هي النافذة في دوائر العمل الحــكومي .

وحددت المادة الثالثة بريطانيا بانها هي التي تزود الجيش الفارس بالضباط والمدربين والأسلحة والذخائر ، او بمعنى آخر يصبح تحت سيطرة الانجليز .

وفى المادة الرابعة قدمت بريطانيا قرضا لفارس لتمكينها من القيام بالاصلاحات اللازمة المسار اليها فى المواد السابقة بضمان دخل الجمارك وبذلك تكون المسلمانيا · الاقتصادية تحت سيطرة بريطانيا ·

واذا أضيف الى هذا أن شركة البترول التى تستفل آبار الزيت فى عربســــتان بريطانية ، فيمكن القول أن مقدرات أيران الاقتصادية كانت فى يد بريطانيا أيضا . أما المادة الخامسة فقد أشارت الى رغبة بريطانيا في المسساهمة في مشروعات مد المواصلات الحديدية عبر فارس من أجل رفع مستوى فارس الاقتصادى •

وبصفة عامة فهذه المعاهدة واحدة من المعاهدات غير المتكافئة التي تنتج عن فرض دولة كبرى لما تريده على احدى الدول المهيضة الجناح ·

وكان طبيعيا ان يعمل الشعب على تخليص نفسه من هذه المعاهدة ووجد الشعب في روسيا السوفيتية قوة نقد شديدة لتلك المعاهدة وكما أن الدول الأوروبية انتقدت بريطانيا بشدة لأنها انفردت وحدها بالسيطرة على فارس وكان هذا النقد موجهل بريطانيا لا حبا في تخليص ايران من التسلط البريطاني وانما محاولة لمشاركة بريطانيا في بعض مكاسبها هناك ولا شك أن تلك المقارنة بين المعاهدة الايرانية الروسية والمعاهدة الايرانية البريطانية كفيل بأن يؤجج الحركة الوطنية ضد حكومة الشاه احمد التي قبلت على نفسها معاهدة مذلة مع بريطانيا في الوقت الذي كان باستطاعتها أن تقاوم وأن تفرض على بريطانيا شروطا تحقق أماني البلاد الوطنية وأدى هذا الى تحرك وطني في داخل البلاد ، الا أن الجيش كان قد أصبح في يده مفتاح السيطرة على البلاد ولم تعد الثورات المحلية قادرة على التفوق على الحكومة والشاه طالما كان الجيش مطيعا له ، ومن هنا كان ظهور ضابط مثقف مصلح من داخل الجيش هو السبيل المكن لتفيير اوضاع السسسسسسلاد و

کان رضا بهلوی ضابطا من ضباط فرق القوزاق ، وکان من المطلعین علی الفیکر الفربی ، ومن الناقمین علی تخاذل الشاه وحکومته أمام الانجلیز ، وکان ان تم تحالف بین رضا خان ووطنی آخر شدید الحماس هو ضیاء الدین طباطبائی ، وزحف رضا خان بقواته الی طهران ، وسیطر علیها بعد عدة اشتباکات (شباط/فبرایر ۱۹۲۱) ، و فرض رضا بهلوی علی الشاه حکومة جدیدة اسندت الی ضیاء الدین ، وتولی فیها رضا بهلوی وزارة الحربیسسسست .

عمل ضياء الدين على تطهير الأداة الحكومية ، وتعقب الذين اثروا على حساب الشعب ، فصادر أموالهم ، وتعاون مع رضا بهلوى في تقوية الجيش ورفع مستواه .

كانت السيطرة على طهران ، وفرض حكومة على الشاه لا تعنى أن الأمور استقرت

۲ ـ اذربیجان ، وهی کذلك منطقة صعبة المراس ، بسبب ما تحتویه من عناصر كردیة
 کثیرة ، استطاعت آن تعلن قیام جمهوریة كردیة .

ان مثل هند التمردات الداخلية في مثل هذه الولايات الصعبة المحكومة جهدا كبيرا ، وضحايا كثيرين من الجانبين ، ولقد كان رضا م يفرض كلمة الحكومة في كل أجزاء البلاد حتى يستطيع بعد ذلك من ادخال اصعامة فيها ، فخاض رضا خان سلسلة من المعارك ضد القوى المتمردة ، استطاع بهفرض هيبة الحكومة الى معظم أجزاء ايران ،

استطاع رضا خان ان يسيطر على جيلان واذربيجان ، كما استطاع أن يضرب بقوة ثورة في لورستان ، ليركز جهوده من بعد ذلك في اخطر خطوة وهي فرض الحكم المباشر الفارسي على اقليم عربستان الذي كان تحت حكم خزعل خان ، وهو أمير عربي استمر في حكم امارته شبه مستقل منذ أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر ، وكانت القيمة الكبرى لامارته (عربستان) انها تحتوى على أغنى مصادر البترول في المنطقة فضلا عن أن هذه الامارة تتحكم في طريق شط العرب التجاري الاستراتيجي ٠

ولا سك أن حزعل خان اعتمد خلال الفترة السابقة على تأييد الانجليز له ، ولهذا عندما وافق الانجليز على توسع رضا خان في عربستان - بعد أن حصلوا منه على بعض التنازلات - تخلوا عن صديقهم خزعل خان ، فبات وقوع امارته في يد الفرس أمر وقت ، وتمكن رضا خان من احتلالها فعلا في ١٩٢٥ .

ان الجهود التى قام بها رضا خان خلال الفترة الواقعة بين ١٩٢١ ــ ١٩٢٥ جعلته رجل فارس الأول ، وكان الشاء قد غادر من قبل البلاد الى أوروبا ، وانتشرت فى البلاد موجة من الاشاعات القائمة على اساس ــ تقول ان رضا خان هو شاه البلاد ، ولا يتبقى

من تنفيذ ذلك سوى تتويجه • وعندما ظهرت اتجاهات نحو عودة الشاه من أوروبا الحي فارس ، قامت التمردات ضد عودته ، وترددت بقوة الدعوة الى خلع احمد القاجارى ، وتحت ضغط الحركة الوطنية ، تقرر خلعه وأعلن المجلس التمثيلي رضا بهلوى شاها على ايران في ابريل / نيسان ١٩٢٦ ، وبذلك انتهت الأسرة القاجارية ، وحل محلها رضا بهلوى الذي استمر في المحكم حتى ١٩٤١ وتوفى في ١٩٤٤ وخلفه في ١٩٤١ ابنه محمد رضا شاه • وسنتناول في دراسة مقبلة باذن الله تاريخ ايران المعاصر منذ الحسريب العالميسسسة الأولى •



البابالثالث

مسيسلمو الهنسسة

الهند مثل بقية البلاد الحضادية تطورت من الحياة البدائية الى العصور الحجرية فعصر النحاس والبرونز والحديد ، ومن شعوب محلية وفدت عليها شعوب هاجرت اليها سواء من الشرق من الملايو أو هبطت الى الهند من الشمال الغربى ، وهى البوابة التى عبرتها الشعوب المهاجرة الى الهند عبر العصور القديمة والوسطى والحديثة . فاستقرت في الهند العديد من الشعوب ، وهبطت اليها شعوب وافدة استقر بعضها واندمج بعضها.

ومن أشهر الشعوب الأولى التى هبطت الهند من الشمال شعب الدرافيد ، ومن بعده الآريون الذين سيطروا على شمال الهند وازاحوا الدارفيد نحو الجنوب ، الأمسر الذي يذكرنا بما حدث في أوروبا في أوائل العصور الوسطى من هجرات من شرق أوروبا زحفت الى قلبها دافعة القبائل الأخرى أمامها حتى تغيرت دماء أوروبا ، ولقسد غيرت الهجرات العديدة التى هبطت الهند مثل الدرافيد والآريون دماء الهند عبر العصسور القديمسسسة .

وقامت بنفس الدور هجرات أخرى تركية وفدت من وسط آسيا وايرانية وفدت من أيران ، سيطرت على النصف الشمالي من الهند .

وهذا النصف الشمالى من الهند يشبه فى مصيره هذا الدلتا المصرية التى تعرضت لموجات حجرة متتالية عبر العصور بينما ظل صعيد مصر أقل تأثرا بتلك الهجرات مثله فى ذلك مثل وسط وجنوب الهند .

حقيقة حافظت بعض الشعوب فى الهند على كيانها الا أن العديد من الشميعوب فى الهند تمازجت ، ولكن بدت الهند معظم العصور القديمة وكأنها قطعة متعددة الشعوب متعددة اللفات ، على أن الآريين القدامى والعناصر التركية والايرانية التى هبطت الهند أعطت للهند شكلا ( آريا ) بل وشكلا ثقافيا قريبا من الثقافة الفارسية ، ومن أبرز هذه الملامح ذلك الشبه الواضح بين اللفة السنسكريتية واللغة الفارسية .

وكان الآريون يعبدون عناصر طبيعية بحثا عن الاله الأعظم ، فاله الشمس يعبر السماء من مشرقها الى مغربها باعثا الحياة لما هو على الأرض ، وكأننى بهم على مقربة

شديدة من الاله (رع) وسفن الشمس ومعابد الشمس وكهنتها في مصر . وما فضل انهار الكنج والسند على الحضارة في الهند الا مثل فضل النيل عليها في مصر ، فكان أن عبدوا الأنهار ، وقدس الهنود البقرة بينما قدس المصريون القدامي الثور (ايبيس) ، والبقرة (حتحور) الا أن الهنود قدسوا النار تقديسا لم يعرفه المصريون ، وعرف الهنود بعبسسادة النسيار .

ويسبوقنا مجال التشابه بين العقائد والتقاليد فى كل من الهنسد ومصر الى السطورتين خالدتين لزوجتين هما سافترى وسيتا فى الهند عن وفاء المراة لزوجهسا ومثيلتهما أسطورة ايزيس الوفية لأوزوريس فى مصر · حتى أن الطريقة التى أقدمت عليها (سيتا) لاثبات طهارتها ووفائها لزوجها لا تزال معروفة فى مصر باسم (البشعة) أى أن يلعق المتهم النار فان لم تحرقه أثبت أنه برىء . أما قصة سيتا فقد عبر بها الاله النار فكانت بردا وسلاما على سيتا ، ذلك ما كانوا يعتقدون .

ولديهم من الأساطير ما يتحدث عن رحلة خيالية من الأرض قام بها ارجونا الى السماء ، وكان لديهم في تاريخهم الأسطوري ما يشبه الاسراء والمعسراج . ولديهم من مبادىء الفرسان الآريين من شهامة والدفاع عن المرأة والحق ما يشبه مبادىء فرسان العصور الوسطى في أوروبا .

على أن الهندوسية هى من أقوى المظاهر الحضارية فى الهند ، وكانت الهندوسية لا نبى لها وعبارة عن عبادة الآلة والأصنام زلفى ، حتى تحولت الى فكرة فلسفية . وكان براهما أبو الآلهة ، والملوك كأنهم آلهة ، وأعلى مراتب التدين هو الوصول الى النرفانا ، وكتبهم المقدسة ( الفيد ، البراهمانيات ، الاوبانيشاد ) بالسنسكريتية ، وبعد التعدد الكبير للآلهة قصروهم على عدد محدود وتوصلوا فى آخر المطاف الى أن ( الروح الكونية ) تشمل الكون بأسره ، وأن الأرواح تتناسخ .

حقيقة لا تزال الهندوسية هي الأقوى في الهند ، ولكنها عبر العصور القديمية والوسطى تعرضت لمعتقدات أخرى انتشرت على حسابها وان انتهى الأمر بها الى الضعف بالقياس الى الهندوسية ، ونقصد بذلك بصفة خاصة ( البوذية ) ومؤسسها جوتاما ( ٣٦٠ – ٤٨٣ ق.م) الذي ثار على الهندوسية سواء من ناحية الفيكر الديني او من ناحية الفكر الاجتماعي .

فقد كانت الهندوسية طبقية ، الكهنة البراهمة يمثلون الطبقة العليا، فالكاهن البراهمى البحق ينتهى الأمر به الى الاتحاد بالاله الأعظم ( براهمها ) والمنبوذون فى المجتمع فقدوا الكيان الانسانى فحرام على الانقياء الاتقياء الهندوس حتى مجرد لمسهم .

أما بوذا وتعاليمه فقد رفضت هـــنه الطبقية ، وهاجمتها بشدة فأقبل عليب المنبوذون بصفة خاصة حيث وجدوا آدميتهم وانسانيتهم فى تعاليم بوذا ، ووجد بوذا أن اللغة السنسكريتية لا تقـــدمه للعامة فتحدث اليهم بلغتهم • ورفض كتب الهندوس المقدسة ورفض الهتهم ، واصبح للناس مرشدا بشرا زاهدا داعيا الى الفضائل الثمانية التى لو اتبعها الانسان لحقق أسمى ما تسعى اليه البشرية الا وهو انتشال البشر من التعاسة والشقاء ، ولا يتم ذلك الا بالعمل ، فما تزرعه هو الذى يقدم حصادا ، أما القرابين والتراتيل فما هى بقادرة على أن تنقذ انسانا من تعاسته .

وهذه الفضائل الثمان أو الطريق المثمن :

انتشرت البودية عبر عدة قرون انتشارا واسعا فى الهند ، وتراجعت امامهـــا الهندوسية ، ثم أخذت البوذية تتراجع امام الهندوسية وكان السبب الرئيسى فى احتضار البوذية هو أنه فيها تتفوق المبادىء الانسانية الاخلاقية دون اعطاء ( الوجدان ) حقه بينما كانت الهندوسية ( عاطفية ) . فكان أن ضعفت البوذية جدا فى الهنــــد بينما انتشرت وترسخت فيما هو شرقى الهند حتى الصين .

وقد قيض للهندوسية زعامات قيادية مذهبية آلت على نفسها لتقوضن البوذية ولترفعن الهندوسية ، وطورت نفسها حتى لقد اصبحت هى المذهب السائد فى الهند ، وحتى اصبح المذهب مقبولا من حيث البعد عن تعدد الآلهة الى الايمان بروح عالمية واحدة وان الانسان سعاع من هذه الروح العالمية ، وبالايمان المتعمق تتحد روح الانسلسان بالروح العالمية ،

ان الهنود في التاريخ القديم مثل قدماء المصريين كانوا يجهدون فكرهم لعلهم يصلون

الى ادراك خالق هذا الكون ، وضربوا بفكرهم واهتدوا الى طرق ابتعدت واقتربت ولكن الله فضل لحكمة لديه أن يحرمهم من نعمة الأنبياء والرسل حسبما يعتقد حتى الآن .

وكانت البوابة الشمالية الفربية مفتوحة أمام شعوب وسط آسيا وغربها لكى تعبرها كلما تجمعت لها القوة ، وكلما كانت قوى الهند ضعيفة مفككة عاجزة عن الدفاع عن حدودها الشمالية الفربية ، فعبرها هبط (دارا الأول) امبراطور ايران ليمد سلطانه الى الداخل ، ولتمتد امبراطوريتهم من السند عبر ايران والهلال الخصيب (العسراق والشمام) الى مصر والى آسيا الصفرى (تركيا) حتى أطراف اليونان ، وكان من بين جيش دارا مقاتلون من الهند ، وهذا يذكرنا بانه خلال الحرب العالمية الأولى كان من بين الجيش الانجليزى الذى غزا العراق فى ١٩١٤ مقاتلون هنود ، وكذلك كان مقاتلون هنود مع قوات الحلفاء التي أخرجت جيوش ألمانيا النازية من شمال أفريقيا وحاربت فى فرنسا حتى دخلت قوات الحلفاء ألمانيا ١٩٤٥ .

وبعد أن سيطر الاسكندر الأكبر على الجيوش الفارسية في موقعة أسوس اجتاح ايران ، ووصل الى الحدود الشمالية الغربية ، وكان ملوك الهند يتصارعون فيما بينهم ، وبعضهم كان على استعداد للتعاون مع الأجنبي ، فوجد الاسكندر حلفاء له في داخل الهند واستطاع الاسكندر أن يسيطر على معظم حوض السند .

وعاد الاسكندر بجيوشه من هناك ، تاركا الهند للوكها المحليين ، ولنكبتها في الصراع بين القوى المتعددة هناك ، وكانت دولة (ماجادها) اكثر الدول قوة بل بلغ بهدا الأمر أن سيطرت على معظم الهند ، وتبنى أحد ملوكها البوذية فنشرها في الهند بقوة ، ولكن لم تلبث هده الامبراطورية أن هزمت ، وهبط الهند من بوابتها الشمالبة الفربية شعب (الساكا) ثم (الكوشان) الذي تجددت في عهدهم على يد (كانشا) البوذية لتصبح (دينا عالميا) ، فمع أن البوذية أخذت تضعف في الهند الا إنها انتشرت وترسخت فيما هو شرقي الهند حتى الصين نفسها .

وضعفت دولة (الكوشان) ، وهبط (الهون) من البوابة الشمالية الغربية ، واتخذوا من (سيالكوت) عاصمة لهم ، وكانت أيامهم أيام مذابح ودماء سائلة ، وساعد ذلك على زيادة تفكك الهند الى دول وشمسعوب يقاتل كل جار جاره حتى ظهمم الملك

( هارشا ) (١) في حوض نهر ( الكنج ) ، وانتصر على دولة مالوا . ولعله أداد أن يوفق بين اكبر مذهبين في الهند حينذاك فاعتنق الهندوسية والبوذية •

أصيبت الهند منذ النصف الثانى من القرن السابع بفوضى واسعة ، وظهرت بعض الدول الهامة مثل ( الراجبوت ) ، الذين هبطوا من بوابة الهند الشيمالية الغربيــــة واستقروا ، وأخذوا يستقرون في السند ، ومثل دولة ( بالبالا ) في البنغال .

وكانت دولة ( بالبالا ) في البنغال بوذية المذهب في الوقت الذي كانت تتراجع فيه البوذية امام الهندوسية في الهند . وفي الوقت الذي أخلت فيه هنه الدولة تضعف في القرن الثاني عشر الميلادي كانت قوة المسلمين تتعاظم في اتجاه البنغال حتى شنت عليه القوات الاسلامية هجوما اجتياحيا على دولة ( بالبالا ) فقضى عليها في ١١٩٧ .

وهكذا بينما كان المسلمون يكافحون من أجل استرداد أرض اسلامية في قلب العالم الاسلامي ( الشام ) من أيدى المعتدين الصليبيين بينما كان القادة الاسلاميون في الهنسك يوسعون من دار الاسلام بأضافة بلاد جديدة اليها ٠

لقد قامت دولة الراجبوت على اكتاف مقاتلين اشداء المقاتلين الراجبوت، بل القد كانت الحرب مهنتهم ، اذ تربو على القتال والفروسية . واعتنقوا الهندوسية ، وتصلت دولتهم للفتوحات الاسلامية ، وقد امتدت دولة الراجبوت منذ القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر ، حيث قضى على كيانها المسلمون في أواخر القرن الثالث عشر . ولقسد كان الراجبوت من أشد المقاتلين مراسا ضد المسلمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مات ۱۹۶۸ م .

## الفصل لأول

دخول وتفوق الإسلام في الهند

( ٣٢ \_ الشعوب الاسلامية )

كانت العلاقات بين الهند وبلاد العرب قديمة ، الا أن هذه العلاقات اتخذت شكلا جديدا مع انتشار الاسلام ، فلقد كان المسلمون على مستوى عال من الفسسكر والمكانة الاجتماعية بالقياس الى غيرهم من الشعوب ، فكما كان من مظسساهر الرقى أن يتكلم المثقفف الأوروبي اللغة العربية أو يستخدم أدوات الحضارة الاسلامية ، كان بعض حكام الهند يفضلون الافادة من المفكرين العرب في ادارة شئونهم ، وكان للعربي هناك مكانة عليا اجتماعية .

انتشر الاسلام شرقا ودخلته جموع الترك ، وكان فضل الاسلام عليهم كبيرا حيث انه هلب اخلاقهم، وادخلهم في حضارة العصر ( الحضارة الاسلامية ) واستبقوا فروسيتهم فكان تفوقهم الحضارى وارتفاع مستواهم كمقاتلين اصحاب رسالة سماوية من العوامل الرئيسية التي جعلت القوى الاسلامية التي غزت الهند من بوابتها الشهالية اقدر على اخضاع الهنود .

كان الاندفاع الاسلامى شرقا أشبه بتيار جارف يصعب على القسوى المحلية ان لتصدى له بنجاح خاصة بعد أن سقطت الدولة الفارسية بعد القادسية ، واستمر تقدم المسلمين حتى أصبحوا على مشارف الهند الشمالية فى أوائل عهد الدولة الأموية ، فكان طبيعيا أن يتطلع المسلمون الى الهند أملا فى أن تدخل هى الأخرى تحت مظلة الاسلام ، ولقد وقعت بعض المشكلات بين المسلمين وبعض الحكام الهنسسود أدت الى أن يبعث أبو الحجاج الثقفى بحملة بحرية بقيادة محمد بن القاسم الى حوض السند فى ١١١ م ، ولكنها لم تؤد الى استقرار اسلامى هناك . ومر حوالى قرنان ونصف قرن من الزمان حتى استعاد المسلمون من قواعدهم فى أفغانستان روح الغزو الى أعمساق الهند عبر الشمالية الغربية .

فقد اقتحم سبكتين ـ سلطان افغانستان ـ المرات الشمالية الفربية ، وهبطه حوض السند ، واستولى على بيشاور وكان (الراجبوت) من أعنف القوى الهندية مقاومة لتلك الفزوة . ولكن بعد ذلك آل محمود الفزنوى ليرسلن الحملة بعد الحملة الى

الهند منطلقا من (غزنة) ، وأنزل الهزيمة بالراجبوت ، ودوع معظم شـــمال الهند لل صحبت هجماته العديدة من استيلاء مدمر على الغنائم والاسلاب والمجوهرات لفترة غطت العقود الثلاثة الأولى من القرن الحادى عشر .

كانت تلك الضربات العسكرية عاملا من العوامل التى فتحت أبواب الهند امام المسلمين وجعلت شمال الهند تحت سيطرتهم الا أن المبادىء الاستسلامية غزت عقسول الهنود ، حيث أقبلوا من بعد على الدخول فى الاسلام ، وهناك عدة غوامل أدت الى انتشار الاسلام فى الهند والى هزيمة أكبر قوة ضاربة عسكرية هناك وهي (الراجبوت).

تعتبر (الطبقية) في المجتمع الهندى المسئول الأول عن حزيمة الهنود امام المسلمين. فالنظام (الطبقي) يجعل مسئولية النصر أو الهزيمة قاصرة على (طائفة) محددة العدد متميزة ومنفصلة عن بقية الشعب و فتصبح الحرب بالنسبة للشعب مسألة غير ذات مؤضيدوع.

وكانت المقاومة الهندية للتوسع الاسلامى تعتمد على أساليب أتقنها المحاربون فى الهند ، ولكنها بمرور الوقت فقدت فاعليتها ، ومن ذلك اعتماد المقاومة الهندية على سلاح (الفيلة) الذى أثبت عدم فاعليته فى القتال ضد المسلمين ، بينما كان المسلمون فرسانا ومشاه على مقدرة قتالية عالية أدت الى توالى الانتصارات على الهنود .

وكانت الهند مفككة ، موزعة على عدد من الحكام الذين كانت فيما بينهم احقاد متوارثة ، كل واحد منهم عينه على جاره وليس على البوابة الشمالية الفربية بل كان منهم من تعاون مع المسلمين . اما والأمر كذلك فقد أصبح التوسع والاستقرار الاسلامي في الهند أمر وقت .

ان التفكك ظاهرة عامة فى كل شعب يتعرض لهزيمة قاسية وكذلك ظاهرة الانفصال بين المقاتلين والقاعدة الشعبية . ولقد حدث مثل هذا خلال الصراع بين الماليك فى ايام السلطان قنصوه الغورى والعثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول . فقد كانت الأزمات بين النيادات المملوكية متتالية ، وكل أمير منهم يعد العدة لطعن الآخر من خلف ، والشعب ميدان ووقود تلك المؤامرات ، فكان أن تغلب العثمانيون على المماليك واستولوا على الشام ومعر دون أن يتحرك الشعب المصرى .

وانه لأمر طبيعى أن تجد الطبقة (المنبوذة) فى الاسلام المظلة التى يستعيد تحتها كيانه الانسانى ، وأن يجد فى المسلم أخا له فى الاسلام ، وكان الراجبوت يحتقرون هؤلاء المنبوذين الى درجة افتقادهم لآدميتهم ، لقد كان الدين الاسلامى ولا يزال المدافع الأول عن (المذبون فى الأرض).

ونظرا لما يتفوق به الدين الاسلامى من سماحة واحترام الانسان لانسانيته والأخذ بيد الضمفاء فقد كان من الطبيعى أن يقبل عشرات الألوف من المنبوذين في المجتمع الهندى على الاسلام فاعتنقوه. ولقد كانت القدوة الحسنة واحدة من الأمور التي ادت الى اقساع الشعوب في جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا بالاسلام فانضووا تحت لوائه.

ولا شك أن ضخامة الغنائم التى حصل عليها الفزاة المسلمون الأول خاصة فى ايام محدود الغزنوى جعلت المسلمين يرون فى حملاتهم على (الوثنيين) الهنود فى داخل بلادهم مكسبا للحياة الأخرى حيث أنهم يقاتلون مشركين وثنيين أمر الله المسلمين أن يقاتلوهم أينما ( تقفتموهم ) ومكسبا للحياة المدنيا نظرا لما كان يقسع فى يدهم من كنروز وثروات الهنسسسد .

ثم أن المسلمين في تيار توسعهم كانوا يرون أن أرض الهند لو دانت لهم ستصبح بغضلهم أرضا يعبد فيها الله الواحد القهار ، ومفتوحة أمام المسلمين ليعملوا فيها وليقيموا فيها حضارة انتاجية متقسدمة .

وكانت الدوائر العليا المثقفة الهندية أشبه بمثيلاتها في بيزنطة في القرن الخامس عشر من حيث غلبة التيارات الفلسفية الجدلية عليهم حتى لقد سيطرت عليهم وحالت بينهم وبين ادراك القرة الاسلامية الكبيرة التي تنمو شمالي الهند حتى هبطت اليهم وسيطرت عليهم مثلما فعل الاتراك العثمانيون ببيزنطة عندما سيطروا على معظم الامبراطورية البيزنطية بينما رجال الدين فيها مستفرقون في المناقشات ( البيزنطية ) التي لا تجدى حتى ضاعت دولتهم وامبراطوريتهم واخيرا عاصمتهم في ١٤٥٣ لصدالح العثماسيانيين .

والاسلام حين دخل وانتشر في الهند ، أقام دولته في نفس المكان الذي قامت فيه من قبل دول في التاريخ القديم ومن هنا يقول ( دعاة باكستان ) بأن ( القومية ) الاسسلامية في باكستان من منطلق تراثى ، هذا فضلا عن منطلقها الثقافي .

نقد تشبع مسلمو الهند بالاسلام وبمبادئه واخذوا طابعه ، وفى نفس الوقت كان المسلم الهندى منذ دخوله واستقراره يتأثر بالثقافة الهندية ، ومما سهاعد على ذلك زواج المسلمين من الهندوسيات وعراقة الحضارة الهندية ، هذا فضلا عن أن انتشهار الاسلام لم يكن فقط عن طريق المسلمين الوافدين من الشمال الى الهند ، وانما انتشر الاسلام كذلك بين الهندوس ، ولعب الصوفيون دورا رئيسيا في نشر الاسلام ، وهو دور عالى قام به المتصوفة الاسلاميون في الهند وفي البلاد الافريقية السوداء ، وعلى أى حال فقد انتشر الاسلام في الهند في الشمال (شرقا وغربا) ، وفي الوسط كانت له مكانة قوية ، وأضعف أماكنه كانت في الجنوب . فلقد كانت مناطق (السند) و (البنجاب) و (منطقة وأضعف المنالية الغربية ) و (بلوخستان) و (البنغال) هي المناطق التي انتشر فيها الاسلام بدرجات ساحقة اذ أصبح المسلمون هم اصحاب الأغلبية المطلقة فيها .

فخلال القرن الثالث عشر والرابع عشر كثر دخول الهندوس في الاسلام ، واخلت العواجز الفاصلة بين المجتمعين الهندوسي والاسلامي تتساقط، واختلط أفراد المجتمعين بعضهما ببعض وكثر زواج المسلمين من الهنديات ، وتبادل المجتمعان التقاليد والعادات بل لقد عبر (الفن) عن هذا التعايش اذ ظهر فن اسلامي هندوسي يسكاد أن يعبر عن النظرية القومية ، فكانت هذه التطورات السياسية والاجتماعية الى جانب اللفسسة الاوردية للتي أصبحت لغة المسلمين وعدد كبير من الهنود سكانت هسلم التطورات تأصيلا للنظرية القومية الاسلامية حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه هذه النظرية هي العقيدة السياسية للمسلمين زعامات وشعبا. فقد ظهر بالتدريج عدد من الحكام المسلمين في الهند يعتبرون هذه البلاد (وطنا) لهم وليس لفيرهم من المسلمين وادى ذلك الي ظهور. أمتين متميزتين عن بعضهما وهما : الأمة الاسلامية والأمة الهندوسية .

ويعتبر انتشار اللغة الأوردية بين المسلمين الهنسود ظاهرة اجتماعية اعطت هى والاسلام صيغة متميزة تماما عن المجتمع الهندى الهندوسى السنسكريتى اللغة . ومن ثم اصبحت المناطق الشمالية – التى كانت منذ آلاف السنين مقر حكومات ودول – ذات طابع متميز شعبا وثقافة •

ويرى مؤدخو باكستان الوطنيون أن المنطقة التي تقوم عليها باكستان العاليسة ( باكستان الفربية ) قامت فيها العسسديد من الدول الكبيرة وانهسا ذات طابع متميز جعل لها مقومات الدولة ، وإن مقومات دولة باكستان لا ترجع الى الفترة العديشة عندما دعا مفكرو المسلمون الى قيام ( باكستان ) منذ القرن التاسع عشر ، وإنما باكستان قامت في منطقة يجب أن تقوم بها ( دول ) الى جانب دول أو دولة في ( القارة الهندية ) .

لتاريخ المسلمين الحديث في الهند مراحل تتميز الواحدة منها عن الأخسري حتى انه يمكن تقسيم تاريخ المسلمين في الهند على النحو التالي :

١٠ ـــ الحكومات الاسلامية منذ القرن الحادي عشر حتى قيام الدولة المغولية في الهند .

- ﴿ أَ ) الدولة الفزنوية ،
- ﴿ بِ ) الدولة النسسورية •
- (ج.) دولة المماليك (١٢٠٦ ١٢٩٠) .
- (د) الأمراء الخلجيين (١٢٩٠ ١٣٢١) .
  - ﴿ مِم ) دولة آل تفلق ( ١٣٢١ ١٤١٢ ) .
    - ( و ) التيمسوريون ،
    - ( ز ) الســــادات .
- ( ) اللودهيون الأفغان ( ١٥١١ ١٥٢٦ ) .
- ٢ \_ الدولة المفولية خلال القرن السادس عشر حتى وفاة أورانجزيب ١٧٠٧ .
- ٣ ــ التفلفل والسيطرة الأجنبية على الهند حتى هزيمة آخر الحكام المسلمين في دلهي
   بها دور شاه ١٨٥٧ وانتهاء الدولة المفولية الاسلامية في الهند .
  - عبود اليقظة الاسلامية في الهند .
  - الحركة الاسلامية لانشاء دولة باكستان الاسلامية .

بعد الدولة الغزنوية قامت فى الهند الدولة الغــورية التى استمرت فى الحكم حتى، أوائل القرن الثالث عشر الميلادى عندما استبد الماليك بالحكم الذى احتكروه لحـــوالى. القرن من الزمان حتى خلفهم الأمراء .

وكانت حكومة (الماليك) من أولى وأهم الحكومات الاسلامية التي تولت أمو شمال الهند (١٢٥٠ - ١٢٥٠) ، وهي حكومة تتزامن مع حكومة الماليك في مصر (١٢٥٠ - ١٠٥٧) . وفي عهد مماليك الهند تعرض شمال البلاد الى اجتياح جيوش جنكيز خان المملما نجح المماليك في مصر من صد التيار الاجتياحي المفولي في عين جالوت ١٢٦٠ نجع الطمش عند بيشاور في صدهم عندهم .

وانه لمن غريب المصادفات التاريخية ان تشتهر سيدتان: (شجرة الدر) عنسه مماليك مصر، و (راضية) ابنة الطبش عند مباليك الهند وأن تتشابه نهايتهما بالقتل ولكن بعد شجرة الدر في مصر استقرت الأمور في قبضة المباليك ، بينما انتشرت الفوضى في الهند بعد (راضية) واستمرت حتى تولى الحكم (علاء الدين) (١) في السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر ، وقد دار صراع مرير بينه وبين الراجبوت .

من بعد المماليك حكم الأمراء الخلجيين من ١٢٩٠ حتى ١٣٢١ وأعقبهم دولة آل تفلق ( ١٣٢١ - ١٤١٢) ، وفي عهد محبود الغورى - آخر الحسكام من آل تغلق - انقض تيمور لنك على شمال الهند فاجتاحه ، وسقطت العاصمة دلهى في يد أحد القسواد التيموريين في ١٤١٤ . ووقعت عمليات نهب واسعة النطاق تذكرنا بما حدث على يد محمود الغزنوى في أوائل القرن الحادى عشر .

كان الغزو التيمورى سببا رئيسيا فى اشاعة الغوضى فى الدولة الاسلامية ، وادى الى تعدد الدول والدويلات . فظهرت فى دلهى (أسرة السادات) على يد (خضر خان) نائب التيموريين واستمر (السادات) فى الحكم حتى ورثهم (اللودهيون) الأففىان فى الهده الدولاد على المحكم حتى ١٤٥١ اذ جاء من بعدهم المغول .

<sup>(</sup>١) علاء الدين .

- الى جانب ذلك وجدت مجموعة من الامارات الاسلامية المتفاوتة القوة وأهمها :
- ١٠ ... جنبور: وكانت امارة مستقلة عن دلهي ثم استولى عليها اللودهيون الأفغان ٠
- ٣ ـ البنغال: استقل به حسين شاه ؛ ويقال أن هذا الرجل دعا ألى دين جديد يجمع بين عقائد الهندوكيين والمسلمين الذين انتشروا في البلاد وتولوا الحكم فيها . ولم يلبث البنغال أن وقع في يد الأفغان بعد ذلك .
- إ ـ مالوه ، وتقع شرقى كجرات · واستقلت فى مطلع القـــرن الخامس عشر ، ولكن استولى عليها بهادر خان أمير كجرات ١٥٣١ م / ٩٣٧ هـ .
  - ه \_ خاندش ، استقلت عن دلهي ثم وقعت تحت سيطرة كجرات .
- آ بهمنی ، وکانت تشغل مساحات واسعة من نواحی بمبای وحیدر آباد ودار صراع دموی بین امارة باهمنی ودولة فیایانکر ثم تفسخت الی خمس امارات متحماربة هی : بدار ، برار ، بیجابور ، احمد نکر ، غولکنده .
  - ٧ \_ أوريا في أقصى الشرق .
    - ٨ \_ كشــــمير .
- ٩ ــ دولة « فيايا فكر » الهندوكية القوية في اقصى الجنوب وكانت تقاتل بعنف شديد ضد الامارات الاسلامية ، وعندما وصل البرتغاليون الى الهند وجدوا في « فيايا فكر » حليفا طبيعيا لهم ضد القوى الاسلامية في الهند .
  - ١٠ موار : الهندوكية وكان يحكمها راناسنكا وهو من أشهر أمراء الراجبوت .

هكذا كانت الهند مفككة الى عدة دول متحاربة متقاتلة . ولكن من المنكن أن نقول أن التفوق الاسلامي كان حاسما في الشيمال ووسط الهند، وأن الهندوكيـــة ترتكز على معاقلها العسكرية والسياسية في الجنوب .

ويمكن أن نقول أيضا أن مطلع القرن المخامس عشر كان يشدير الى حاجة المخاطق الوسطى والشمالية الى حكومة قوية تستطيع أن توقف الصراعات المحليسة ، وتبلون الموقف في الشمال ليصبح فيه دولة لودهية أفغانية ، وأخرى كجراتية (اسلامية) في الشمال الغربي ، وكانت بداية اللولة اللودهية لا تبشر بقدرتها على خلق حكومة قوية يكون لها اليد العليا في حكم البلاد ، ، بل لقد استشرت الصراعات بين رجسال الأسرة المحاكمة اللودهية نفسها ، فكانت فرصة واسعة أمام الأمراء الاقطاعيين ليتخففوا من أعباء التبعية للأسرة اللودهية ، وأعلنوا الثورة عليها ، فكانت هذه الظروف هي التي أمهدت الطريق أمام بابر سصاحب غزنة لديندفع بجيوشه الى سهول الهند ليستولى على دلهى ، وليؤسس أمبراطورية مغولية حضارية في الهند و

وفى ختام استعراضنا لتاريخ الهند الاسلامية قبل دولة المفول يجدر بنا أن نضع الحقائق التسميمالية :

- ا أن انتشار الاسلام فى الهند لا يرجع فقط الى الهجرات الاسلامية الى الهند بل كذلك الى دخول الهنود أنفسهم فى الاسلام باعداد غفيرة جعلت اعداد المسلمين مناك تصل على الأقل الى ربع سكان الهند باسرها -
- ٢ ــ ان المتصوفين الاسلاميين وكذلك الدعاة من المنحب الاستماعيلي قاموا بادوار كبيرة
   جدا في نشر الاسلام بين الهنود •
- ٣ ـ ان المسلمين كانوا مركزين في النصف الشمالي من الهند وخاصية في حوض نهر
   السند ( البنجاب ) وفي الشرق في البنفال ، وعدة ملايين أخرى من المسلمين في
   وسط الهند ، وكلما الجهنا جنوبا قلت أعدادهم .
- إ ان مسلمى الهند كانوا موزعين على المنصبين الرئيسيين الاسلاميين : ملعب اهل
   السنة ، مذهب الشيعة .

تلك كانت التطورات التى ادت الى أن يصبح عدد المسلمين فى الهند موازيا تقريبا لتعدادهم من الشرق الأوسط بأسره من افغانستان الى الدولة العثمانية حتى المغسرب عندما وصلت الدولة العثمانية الى ذروة توسعها فى القرن السادس عشر ، وبمعنى آخسركان للمسلمين دول كبرى رئيسية فى القرن السادس عشر .

- ١ الدولة العثمـــانية .
- ٢ الدولة الصفوية في ايران .
- ٣ ــ الدولة العلوية في المفرب •
- ٤ ـ الدولة الاسلامية في الهند.

والى جانب هذه الدول الكبرى توجد دول اخرى اسلامية أقل شانا فى شسبه جزيرة الملايو وفى شرقها ، وفيما وراء الصحراء الكبرى الافريقية، وبينما كان العثمانيون يتوسعون فى البلقان فى القرن الخامس عشر كان المسلمون يفقي عدون الأندلس . ومع ذلك فقد أصبح العالم الاسلامى أكثر اتساعا فى القرن السادس عشر عنه عن ذى قبل .

على أن قيام دولة المغول فى الهند فى أوائل القرن السادس عشر كان من العــوامل التى رفعت حضارة الهند الى مستويات اكثر سموا من حضارات الهند السـابقة ومن حضارات اخرى معاصرة لها .

## الفصيالكشاني

امبراطورية المغول في الهند عصر اللدوة

/بابـــــر

الممسايون

/ اکسسسر

اورانجـــزيب

في المشرق الاسلامي لا يكاد انسان يسمع كلمة مغول حتى تقفز الى ذهنه صورة من المعارك الدموية التي كانت تنتهى بأهرامات تبنى من جماجم القتلى عند قدمى خانات المغول وقوادهم ، وحتى يتذكر المرء بسرعة صدور الخراب والدمار الذي أصداب بغداد على يد المغول ، وما ترتب عن ذلك من أن تصبح هذه العاصمة الاسلامية الأولى مجرد مدينة تحت حكم وثنى غاشم ، كذلك سرعان ما يتذكر المرء صورة نهر دجلة وقد زاحمت فيه جثث العلماء وكتبهم وتراثهم أشلاء الحامية البائسة التي دافعت عن آخدر خليفة عباسى اقام في بغداد ( ١٢٥٨ ) .

وهناك اتجاه عام لدى من يكتبون عن المغول وهو اتهامهم بأنهم لم يبنوا امبراطوريتهم الواسعة الممتدة من حدود الصين حتى الشام الا بسبب تفوقهم العددى الهول الذى كان يكتسح أمامه قوى المقاومة كبيرها وصسفيرها • كذلك يتحدث كثير من الكتساب عن أن انتصارات المغول على أعدائهم كانت ترجع فى أغلب الأحيان الى احتزاز أعصاب قوى المقاومة اهتزازا كبيرا نتيجة للدعايات المروعة التى كانت تسبق الجيوش المغولية ، وتردد انهم اذا دخلوا مدينة قتلوا رجالها وهتكوا فتياتها ونساءها ، وساقوا بقيسة السيوف عبيدا أو الى الأسسواق .

ولا شك ان هذه الدعايات كانت تقوم على حقائق ثابتة ، وان ما أقدم عليه المغول من مذابح جماعية ، ومن افناء لسكان مدن باجمعها ، كان كفيلا بأن يثير الرعب فى نفوس أعدائهم ، ولكن ليس هذه هى فقط اسباب انتصاراتهم ، فهناك عامل التفكك الذى كان عليه العالم الاسلامى ، وفى اعتقادنا أن العامل التنظيمى هو السبب الأول فى نجاح المغول فى بناء امبراطوريتهم الشاسعة ، وفى اعتقادنا أن صور الفزع والرعب والدمار حجبت عن الناس حقيقة هامة هى أن المغول انتصروا بفضل دقتهم فى تنظيم الجيوش ، وسيطرتهم عليها ، وهذا ما كان ينقص معظم القوى التى اصطدمت بهم فيما عدا مماليك مصر الذين حزموا المغول فى موقعة عين جالوت فى ١٢٦٠ .

الغولية التركية عاشت زهاء خمس قرون ونصف ، ونعنى بذلك الدولة المخـــولية في ا الهنـــــه .

يعتبر « ببر » من عظماء التاريخ الاسلامي بصفة عامة ، وتاريخ الهند بصــــفة خاصة ، فهو مؤسس دولة المفول في الهند التي استستمرت تحكم - وان كان ذلك على درجات متفاوتة من القوة والضعف ... من مطلع القرن السادس عشر حتى منتصف القرن التاسم عشر.

و « ببر » ، هو الاسم الذي اشتهر به ، وهو يعني ( النمر ) ، وأما اسمه الحقيقي قهو « ظهير الدين محمد بن عمر شيخ ميرزا » • وهو ينحدر من ناحية الأب من سلالة ٣ تيمورلنك ، ، وكذلك ينحدر من سلالة الفاتح المغولي الشهير جنكيز خان .

ولد « بسر » في ١٤٨٣ م / ٨٨٨ هـ . توفي عنه أبوه صغيرا ، ليصبح على عرش غرغانة (١) مهيض الجناح بين عدد كبير من الطامعين في عرشه . وكان اثنين من أعمامه مستعدين لأن يخوضا العارك الدموية من أجل السيطرة على فرغانة ، ولقد عاني السلطان الفتى مر العناء من هذي العمين ، ولم يخلصه منهما سوى أنهما توفيا الواحد بعسم الآخر . واستطاع ببر من بعد ذلك أن يستولى على « سمرقند » (٢) عاصمة وسط آسيا وحاضرة التيموريين . وكم كان « بس » يريد أن تظل سمر قند تحت يده ، ولكن كان هناك العديد من القوى الراغبة فيها . فدأر صراع طويل مرير بين ببر وشيباني خان الأوزبك (") حتى ثبت أن لا جدوى أمام هذا المقاتل العنيد (شميسيباني خان) ، فترك سبير قند وبلاد ما وراء النهر ، وكاد أن يصبح مجسسرد أمسير يضرب في الأرض على غـــــير هــــدی ۰

وكابت شدة ضربات الأوزبك ( ُ ) في المنطقة كفيلة بأن تشتت شمل الكثير من القوى المشائرية هناك ؛ وكانت هذه القوى لا تجد من وسيلة سوى أن تحافظ على ما تبقى

<sup>(</sup>۱) فرغــــانة . (۲) ســـــموقند .

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل الأول من القسم الأول عن التعاون بين الشاه اسماعيل وببر ضد الأوزبك .

لها من تماسك ، مثلها في ذلك مثل « ببر » . وعندما تلتقى قوتان من هذا النوع سرعان ما يتفقان معا نتيجة لتشابه المصير والعدو المسترك . ومن هنا استطاع « ببر » أن يجمع حوله عددا من المقاتلين اعتمد عليهم فى أن يؤسس لنفسه ملكا عزيزا بعيدا عن متناول الأوزبك ، ولذلك وضع يده على بلاد كابل وغزنة المضطربة ، فأصبحت هذه البلاد له بمثابة قاعدة أكثر ثباتا ، وقوة يستطيع أن يعتمد عليها لا في صد القوى المحيطة به ، بل جعلته يتطلع الى التوسع فى اتجاه الهند ، لا على اعتباد أنها أرض جديدة يريد الاستحواذ عليها ، وانما على اساس أنه هو وريثها أذ كانت من قبل للتيموريين . فقام بحملات الى عليها ، وانما على اساس أنه هو وريثها أذ كانت من قبل للتيموريين . فقام بحملات الى داخل الهند ، وتمكن من أن يضع يده على بعض الأقاليم ، وخاصة ( بهيرة ) فى ١٥١٩ . ومن عنا أصبحت أمور الهند مكشوفة أكثر أمام ببر ، وكانت الأوضاع الداخلية هناك تغرى ببر بمتابعة الفتح والتوسع .

فقد كانت الهند ــ تحت حكم أسرة اللودهى ــ فى اضطراب شديد فى اوائل القرن السادس عشر • وتقوى الهندوكيون ، وكونوا جبهة قوية ضد الدولة اللودهية . وكان «ببر » على دراية بما كان يجرى فى الهند، ويدرك أن دولة اللودهى تحتضر ، وأن قوة الراجبوت الهندوكيين تتماظم وقد تتمكن من أن تفرض نفسها على الحكام المسلمين . وكان الأمراء الأفغانيون فى الدولة اللودهية قد فقدوا الثقة فى سلطانهم ، وشعروا أنه لا بد من زعيم قوى يعتمدون عليه ضد السلطان اللودهى • وكان ببر مستعدا لأن يضبع يده فى يدهم ، فلقد كانت له آماله الخاصة أيضا فى الهند .

تحرك بنر على رأس جيشه صوب الهند ، واستولى على لاهور فى ١٥٢٤ ، وخاض ضد الشاه اللودهى معركة كبيرة فى بانى بت حصدت خلالها مدفعية جيش ببر ورماة بنادقه جنود الجيش اللودهى الذى منى بهزيمة حاسمة قضنت على الدولة اللودهية ، أذ لم يلبث أن جلس ببر على العرش فى اكرا (١٥٢٦ م / ٩٣٢هـ) .

استطاع ببر أن يوحد معظم شمال الهند تحت سيطرته ، ولكن كان عليه أن يتابع الحرب ضد القوى الأخرى في الهند الكادهة له ، العاقدة العزم على كسر شوكته . وهذه القوى كانت هندوكية ، وبعضها كانت أسلامية .

كان الصدام بين الغازى الجديد والأمراء الأفغانيين الذين استنجدوا به من قبل المرا لا بد منه. كانوا هم يريدون منه أن يخلصهم من سلطانهم اللودهي، لا أن يرث هو هذا ( ٣٣ ـ الشعوب الاسلامية )

السلطان بينما كان ببر يرى أنه أحق الرجال بالحكم فقد فتح البلاد بحد السيف ، وهى بلاد أجداده . وكانت مشاعر الأمراء أشد سخطا عليه من سخطهم على سلطانهم اللودهى المسابق القد كان اللودهى ضعيفا يستطيعون فرض كلمتهم عليه ، أما ببر فكان عملاقا ذا طباع قاسية ، ولهذا امتشق الأمراء الأففانيون السيف ، وكانوا في قتالهم للجيش المغولى على بأس شديد وكانت دقة معرفتهم للبلاد ومسالكها من الأمور التي أعانتهم على قتال ببر لمدة طويلة .

ولكن حينذاك كان الأمراء الراجبوت ( الهندوكيين ) يجمعون صفوفهم ضد هذا الفازى المكبير ، وآثر ببر أن يترك أمر هؤلاء الأفغانيين مؤقتا ، ليركز جهوده ضلط الراجبوت وزعيمهم « رانا سنكا » الذي كان يسلط على معظم الوسط والجنوب ، واصبحت المحركة المقبلة بين اكبر قوتين في البلاد ، كل منهما ينعى أنه صاحب البلاد ، وكانت جبهة الراجبوت قوية ، وكانوا يعتقدون أن قوة الغازى الجديد ليست بقادرة على أن تفرض نفسسها على البلاد كلها ، واقل من أن تصمد امام المسلكرية الراجبوتية المشهورة ، ولكن الراجبوت كانوا من تراث الماضي ، ويعتمدون على أساليب الحوب والقتال التقليدية ، بينما كان ببر أوسع افقا ، وأكثر من استخدام الأسلحة النارية التي ، كانت العائل الحاسم في كسب معركة ( باني بت ) من قبل ،

ولكى يقوض الراجبوت ادعاء ببر بحقه فى الملك والأرض ، طلوا وراء الأمسسراء الأفغانيين حتى اقنعوهم بالتحالف معهم ضد (المنتصب) ، وايدوهم فى أن يتسسولى السلطنة واحد من الأسرة اللودهية ، وليس مفامرا – مثل ببر – وفد من خارج البلاد، وفعلا أعلنوا محنود خان سلطانا على البلاد ، وامتشقوا الحسام باسم اعادة صاحب الحق الشرعى الى عرشه فى اكرا .

لقد كان الخطر كبيرا على ببر ، وكانت القوات التي تحت يده قادرة على المسؤد فترة ، ولكن ليس على حرب طويلة الأمد ومن ثم كان على ببر أن يخوض معركة يكسر فيها أعداءه كسرة لا قيامة لهم من بعدها ، والا تعرض لسلسلة من الحسروب لا يعرف كيف تنتهى . وكان لا بد له من أن يرفع معنويات جنده الى درجة الاستماتة الى أقصبى حد في القتال ، ودخول المحركة على أسلس النصر أو الموت ، وهنا لجأ ببر الى العسامل

الدينى ليصبح الدافع القوى الذى يحث جنده على القتال دون رهبة من الموت بل رغبة في اعلاء كلمة الله ·

ولكن ببر كان سكيرا . حقيقة كان مؤمنا بالله ، باستثناء ما يتعلق بالخمر • وكان قواده على شاكلته ، وحيث انه كان في حاجة الى الفكر الدينى الخالص لكى يلقى في دوع جنده انه مقبل على حرب جهاد في سبيل الله ، وحيث انه كان في حاجة الى نفوس متطهرة من كل آثام لكى يضعها على مستوى المسئولية الدينية ، ضرب هو أولا المثل في التخلص من كل ما يتعارض مع الايمان الكامل وأقسم ليتركن الشراب ، وليحطمن الكئيوس ، وليغفر الله عما سلف ، خاصة وأن التوبة ستعقبها تضحية بالنفس في جهاد الوثنيين (الهندوكيين) .

وهكذا عبا ببر جيشه ، واعده للمعركة الحاسمة . واستطاع أن يخوض المعركة وهو وأبق من صلابة جيشه وقدرته على احراز النصر وانتزاعه انتزاعا من يد الراجبوت . فلقد كان بابر يدرك أن الراجبوت ليسوا بالعدو السهل المنال ، وإنما للتغلب عليهم يجب إن تبذل كافة الجهود ضدهم .

وفي مغركة « خانوة » وهي من أعنف المعادك التي دارت في القرن السادس عشر في المراد الثاني ٩٣٣ / ١٦ مارس ١٥٢٧ م س التصر ببر أروع انتصار " ولم تقسيم لا إلراجبوت ولا للأفغانيين قائمة في الهند لمدة طويلة ، حقيقة كان هناك من طل متمسكا من الأمراء الهندوكيين ومن الأمراء الأفغانيين بقلاعهم وحصسونهم وبعض اقطاعاتهم، ولكنهم لم يعودوا قوة كبيرة قادرة على اقتلاع الدولة المغولية التي ثبتت أقدامها بعسبه خانوة ، وشرع ببر من بعد في توسيع رقعة مملكته .

اصبح لببر ملك عريض ، وطفق يعمل لبناء دولة اسلامية قوية . وكان يعيد النظر حين ادرك انه يحكم شعبا خليطا من المسلمين ومن الهندوس ، وما كان له أن يقسوم باصلاحات عامة الا اذا كانت الأمور الداخلية مستقرة وهادئة والا اذا كانت العلاقات الطائفية غير متفجرة . ومن هنا كانت دعوة ببر الى التسامح الدينى . فكانت هذه من اهم الوصايا ـ النى اوصى بها ابنه همايون ـ قبل أن يتوفى فى ١٥٣٠ .

اعتلى همايون العرش خلفا لأبيه ليجد نفسه أمام قوى عديدة تتربص به من داخل أسرته ، ومن خارج مملكته ، فقد انقض عليه أخـــواه « كمران و عسكر » ، وتمزقت

الملكة ، وفقد بيهار والبنجاب ، بل فقد كذلك أفغانستان ليصبح من بعد ذلك طريدا هائما في اقليم السند لا يعرف لنفسه مستقرا .

وخلال هذه الأزمة الحادة جاءته الأنباء بأن زوجته « حميدة » قد انجبت له ولما (١٥٤٢) ، فاذا بهاميون الطريد يتحول الى مقاتل على اعلى مستويات الصلابة والعنف، وأقسم ليقاتل ويقاتل حتى يعيد بناء ملك جدير به ليرثه هذا الطفل الملكى من بعده . القد كانت ولادة هذا الطفل – الذى سمى جلال الدين محمود واشتهر « باكبر » – قوة دافعة عظمى لهمايون . فخاض حروبا ومعارك دامية عديدة ، ولكنه خسرها الواحدة بعد الأخرى ، حتى لقد عجز عن أن يجد حصانا ثانيا لزوجته لتفر معه من وجه المطاردين ، فحملها من ورائه تاركا طفله الصغير « اكبر » ليقع اسيرا في قبضة عمه « عسكر » . ولكن « عسكر » كان كريما نحو ابن أخيه فلم يصبه بسوء .

لم يهدا همايون ، وأصر أن يتابع الحرب والقتال ، كان يجمع القليل من القوات من هنا ومن هناك ، ولكنه كان مصمما على ان يصل الى هدفه ، وأن يستعيد ابنت ، ويبنى له ملكا . وبعد جهاد متطاول استطاع أن يدخل « كابل » في ١٥٥٥ ، وهنساك اجتمع همايون وحميدة ـ بعد طول فراق وعناء ـ بابنهما أكبر الذي كان قد بلغ الثالثة عشرة من عمره .

التفت همايون الى ولده ليربيه ، وليعده لكى يحكم من بعسده . فاحضر له أعلى الأساتلة كمبا في العلوم ، وأشهر المربين قدرة على تعليم الصسبية والفتيان . ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام فتى على غير ما ألفوه من الصسبية والفتيان . فيهم العنيد ، وفيهم الصلب الذي لا يلين لعلم أو يتقبل الدراسة ، ولكن كانوا جميعا يقبلون بدرجات متفاوتة سبعد جهد كبير أو قليل سعلى الدرس والتجصيل فيحصلون على شيء من المعرفة ، وقد يستمرون أو لا يستمرون طويلا ولكن كانوا يحصلون شيئا . أما أكبر فكان كصخرة قدت من جبل ، وذهنه أبعد ما يكون عن الدرس . وبذل الأساتذة جهدهم ، وما هسو فوق طاقتهم أمام هذا الصبى العنيد ، ففشلوا حتى في تعليمه مجرد القراءة والكتابة .

كان اكبر معتزا بشبابه وقوته ، وكانت له قوة جسمية خارقة ، ورثها عن جده ببر ولكنه تفوق عليه فيها · كان منصرفا كلية الى الرياضة العنيفة ، وكان يعشق الجندية والاقتتال ، فعاش سنوات الفتوة الأولى مع السيف والخيل والعاب الفروسية معرضا

كل الاعراض عن آداب العصر ، وعن أساليب المحكم والادارة . ولكن خلال ذلك مسات همايون في ١٥٥٦ تاركا الدولة التي أسسها بعد جهد جهيد في يد هذا الفتى الذي لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد .

ولكن قيض « لأكبر » أن يقف الى جانبه فى هذه السن الحرجة رجل مخلص وهو الوزير بيرم الذى يرجع اليه الفضل فى الانتصاد الحاسم فى موقعة بانى بت الثانيسة (١٥٥٦) على « آل سور » فى ( البنجاب ) ( واورا ) . وكان « آل سور » فى الواقع هم أخطر القوى على « اكبر » . ولهذا يكون بيرم قد حفظ المملكة والعرش لأكبر • ولكن اكبر لم يلبث أن عزله من منصبه بتأثير المؤامرات التى نصبت ضده ولأن اكبر خشى على نفسه من هذا الوزير القوى الذى أصبح له الفضل عليه . حقيقة ثار بيرم ضد هذا الاجسراء الظالم ، ولكنها كانت ثورة نفسية أكثر منها عسكرية ضد أكبر • أذ لم يلبث أن القى السلاح ، وقبل بيرم أن يغادر البلاد وأن يعيش فى المنفى فى مكة المكرمة .

لم يتول اكبر أمور الدولة مباشرة بعد اقصاء بيرم ، وأنما كانت أمور الدولة تدار بواسطة بعض الأميرات المتنفذات وبعض رجال البلاط . فلما تولى أكبر كل السلطات في يده وجد أمامه مهمة شاقة للمحافظة على ملكه . فقد كانت الى جــواره مجبوعة من الامارات القوية تتطلع إلى التوسع على حسابه • ولهذا شن أكبر سلسلة من الحملات المتتابعات على الســند والملتان وكشــمير وكجرات وخاندش واوريسـا وغندوانا وال احــسوت (١) .

ونحن لا نستطيع هنا أن نبين بالتفصيل كيف استطاع اكبر أن يتغلب على كل تلك الإمارات ولكن سنشسير فيما يلى الى بعض الأمسور الهامة التى توضع طبيعة الانتصارات والفتوحات التى أحرزها:

أولا: لقد كانت المعارك ضارية ودموية ، خاصة في معركة باني بت الثانية وفي القتال الدي دار قبل سقوط حصون الهنادكة المنيعة الثلائة : جنور وكلنجر وتنبوبهور .

Powell - Price : PP. 247-274.

Edwards and Garrett: op. cit.: PP. 23-35.

Lane-Poole: op. cit: PP. 238-258.

<sup>(</sup>١) عن حروب اكبر انظر :

- ثانیا: ان معظم سنی حکم اکبر التی امتــــت نصف قــرن من الزمان ( ١٥٥٦ ١٥٠٥ ) . ١٠٥٥ ) کانت حروبا ومعارك ضد أعدائه .
- ثالثا: ان أسهل الحروب التي خاضها كانت حربه القصيرة ضد أخيه ميرزا حكيم الذي حرضه الثائرون على أكبر وحرضوه على الاستحواذ على العرش . ولكن أكبر سرعان ما أخضعه وندم ميرزا حكيم على ما أقدم عليه فعفى عنه أكبر وأعاده الى منصب
- وابعا: ان اكبر لم يواجه أعداء متكتلين وانما واجه كل أمارة على حدة ، وكان اكبر يدونك حقيقة الأمور في الهند من حيث أنه لا احترام فيها الا للقوة ولهذا عنى بقسوته المسلحة خير عناية فكانت لديه أقوى مدفعية في الهند وكانت المدفعية هي السلاح الحاسم في المعارك حينذاك . ولهذا درس طرق صناعة المدافع وادخل تحسينات عليها لتكون سهلة الحركة .
- خامسا: كان اكبر شخصية قيادية فذة ، استطاع ان يحتفظ بترابط الجيش حتى فى أدق المواقف . وكان عظيم الثقة بنفسه وفى أن النصر طيفه ولكن دون أن تعميه لك الثقة عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
- سادسا: كان اكبر يحترم ويقدر عدوه الذي يستبسل في الدفاع عن نفسه وعن ماله ، حتى انه بني تماثيل لعدد من القواد الذين قاتلوه سيفا لسيف ويدا ليد حتى آخو قطرة في دمائهم . صنع تمثالا للقائد الهندوكي « جمال » الذي دافسيع عن حصن « جتور » حتى صرعه اكبر برصاصة أطلقا عليه . وأقام تمثالا للملكة الوصية على ابنها أمير « بتا » ولابنها ولزوجته الشابة الصغيرة ، لأنهم انتحروا بعد أن يئسوا من النصر (') •
- سابعا: كان اكبر لا يعامل البلاد التى ينتصر عليها على اعتبار انها بلاد مفتوحة يعرضها للنهب والاذلال ، وانما كان يحترم حكامها السابقين ، فكان يقرب اليه بصفة خاصة الأمراء الهنادكة . لقد كان اكبر عازما على أن يعيش في إلهند وللهند . ولهنا

Edwards and Garrett: op. cit.: p. 35, and Binyon: op. cit. p. (1) 70, and Powell - Price: op. cit. pp. 250-251.

أشرك هؤلاء الأمراء الهنادكة معه في توجيه امور البلاد . ثم ان اكبر صاهرهم بما في هذه الكلمة من معاني التعاطف الأسرى والسياسي (") ·

ثامنا: ان قيمة انتصارات وفتوحات اكبر في انها أقامت امبراطورية واضحة المحالم مستقرة الجوانب. حقيقة لم يسيطر على كل الهند باسرها ولكنه في الحقيقة سيطر على معظمها فقد أضبح يسيطر على كل شمال الهند ووسطها (١) ولم تبق سوى دولة فيايانكر الهندوكية في اقصى جنوب الهند خارج دولته

ولا تقل مغامرات وشطحات اكبر فى مجالات التصوف والالهيات أهميسة عن حركاته العسكرية . ويمكن تقسيم تاريخ اكبر من الناحية الدينية المنهبية الى ثلاثة فتسسسرات .

الفترة الأولى: منذ اعتلائه العرش حتى ١٥٧٨ م - كان مسلما سمسنيا يؤدى الفرائض وينشر الدين الاسلامي ومتحمسا في بناء المساجد . ومن روائع مساجده مسمسحد ( بلنسد دروزة ) .

الفترة الثانية : : بين ١٥٧٨ الى ١٦٠١ وتتميز بمحاولته الانطلاق في أجواء الفلسفات الأمية : وانتهى به الأمر الى اعلان ( المذهب الآلهي ) (٢) •

الفترة الثالثة: تمتد من ١٦٠١ – ١٦٠٥ فكانت فترة من القلق النفسى والأزمــــات العاطفية ، فقد خلالها ابنه الأصغر وأمه الحنون ، واعز أصـــــدقائه وخلصائه أبا الفضل ، وخلالها ثار عليه ابنه سليم • وخلال هذه الفترة أيضا غادر إلى الأبد عاصمته الرائعة ( فتحبور ) (1) . وأغلب الظن أن هذه الأزمات النفسية الشديدة التي صاحبت ثورة ابنه سليم عليه هي

(۱) يذكرنا هذا بالزيجات السياسية بين سلاطين آل عثمان وامسسيرات البيت البيزنطى الأمر الذي اعان العثمانيين على التوسع على حساب الامبراطورية البيزنطية ، (۲) اصبحت امبراطورية اكبر تضم ما يلى : أفغانستان ، كشسسمير ، البنغال ، بيهار ، جولكنده ، أحمد نكر ، كجرات ، دهلى ، الملتان ، اجمير ، اودة ، ملوة ، الله آباد،

<sup>(</sup>٣) سنتناوله بعد قليل .

<sup>(</sup>٤) مدينة بناها ( اكبر ) لتكون عاصمته ولتكون ذات طابع خاص

التي اعادت اكبر الى حظيرة الدين الاسلامي ، فتوفى فى ١٦.٥ وهو يحاول أن ينطق باسم الله سبحانه وتعالى .

كان اكبر فى سبيل بناء تلك الامبراطورية قد خاض معارك دمسوية كلفت الآلاف المؤلفة من الضحايا ، فكم من حامية دافعت عن قلعتها حتى أصبح من المتعدّر على الجند أن يتخطوا الجثث والاشلاء ، وكم من اهرامات عالية بنيت من رؤوس القتلى الهنادكة والمسلمين على السواء ، وكم من أمير قتل أسرته قبل أن تقع فى قبضة اعدائه المنتصرين، وكم من كنوز من ذهب وفضة جمعها المنتصرون بقسوة من الهزومين ثم يدور عليها من بعد ذلك صراع مرير بين المنتصرين أنفسهم .

انها فى الواقع لمأساة كبرى عاشها اكبر ، واشترك فيها ، ودبر بعض اطرافها ، وهو كاره لبشاعتها ولقسوتها . وأخذ يطلق العنان لفكره لعله يجد تفسيرا واضحا لنلك المذابح البشرية التى بدات منذان دب الانسان على الأرض .

ورأى اكبر أن من بين الهنادكة من دافع عن نفسه وجنسه ومعتقده حتى لقى المنون وكذلك فعل المسلمون الذين تصدوا لاكبر وحاربوه حتى انتصر عليهم • فهم هنا سواسية في مقاومته ، ثم أن هناك ملايين من الهنادكة تمسكوا بمعتقداتهم البرهمية والزردشتية والجينية ولا يريدون لها بديلا .

ويصاب اكبر فى بعص الاحيان بشطحات فلسفية فاذا به يرى هذه الضبعة التى تملا الحياة عجيبة مليئة بالمتناقضات فهو يرى أمامه صورا من صراع لا يهدا بين خليط من الأجناس والمعتقدات وكل جنس يرى فى نفسه أنه هو أسمى الأجناس، وكل صاحب عقيدة يعتقد أنه هو فقط الذى كسب الحياتين الدنيا والآخرة وأن ما عداه فى سقر •

فكيف لاكبر أن يحكم شعبا كهذا خليطا من معتقدات شتى ومن أجناس مختلفة . أن ادخال جميع الهندوكيين في الاسلام كان أمرا بعيد الاحتمال ، وأن ترك هذه المعتقدات وتلك الأجناس تتصارع لهو خطر ساحق على مستقبل الدولة التي أسسها .

نقد سعى اكبر الى البحث عن المذهب أو العقيدة الحقة التى يجب أن يتبعها والتى يجب أن يتبعها أمل الهند . فنظر حوله فاذا بالفرق الاسلامية متناحرة متعادية واوضح

مثل على هذا ذلك الصراع الدموى الذى كان بين الشبيعة الصفوية من جهـة والعثمانين السبنة من جهة أخرى ، وهو صراع اشمأز منه اكبر .

اراد اكبر أن يتبين الطريق السوى بين الفرق الاسلامية ولكنه لم يستطع أن يتبين الطريق من شدة الأضواء التى كانت على جانبيه وفى وسطه ولاختلاف ألوانها . ولكنه كان فى نفس الوقت طريقا مضرجا بالدماء ملينًا بالآسى التى خلفها صراع متطاول بين الفسسسسسرق .

كان اكبر خلال بعثه عن الحقيقة يصاب بازمات نفسية حادة حتى لتجده فجأة قد امتطى صهوة جواده العربى العراقى (حيران) فيطلق له العنان الى أى اتجاه ويظل حيران منطلقا ويظل اكبر يحثه على المضى الى أى شيء حتى يعجز (حيران) عن الركض ، واذا باكبر فى مكان موحش فيميش فيه مع خيالاته الصوفية الفلسفية ، حتى تهدا نفسه واخسيرا يجد (حيران) بين يديه فيعود به الى صخب الحياة وضسحتها والى مآسى الحكم والقسسسال .

ولقد بلغ باكبر الهوس الصوفى والفلسفى الى الدرجة التى جعلته يجمع عددا من الاطفال ويربيهم بعيدا عن تأثيرات المجتمع ليعرض عليهم الأديان والمذاهب فلعل فطرتهم تهديهم الى الدين الأصيل الفطرى الحقيقى · فلما عرض عليهم الأديان والعقائد فوجىء بأن عزلتهم عن المجتمع جعلتهم جماعة من البكم لا تعى ما يقدم لها ولا تستطيع التعبير عما تنفعيل به (١) .

واتجه اكبر كذلك الى دراسة الكتب السماوية ، القرآن الكزيم والانجيل . ولكنه وجد أن الأفضل هو أن يجمع كل صاحب مذهب أو دين فى مكان واحد ليتجادلوا فى أمور العقيدة ، وليدافع كل واحد عن معتقده لعله يصل الى الطريق الصحيح الى الله ، ولهذا بنى اكبر (عبادة خانة) فى ١٥٧٤ فى عاصمته الجديدة ( فتحبور ) لتكون مقدرا لتلك الندوات الدينية .

وكان اكبر يتساءل : هل يمكن اتحاد الترك والفرس والمسلمين والهندوكيين

Binyon : op. cit. p. 49.

احمد الساداتي . تاريخ المسلمين في سب القارد الهندية جد ٢ ص ١٤٣ هامش .

والزردشتيين والجينيين والبراهمة . جميعهم فى بوتقة واحد مثلما حدث للغات الهندية والغارسية والتركية عندما خرجت الى الوجود اللغة الأوردية التى اخسنت من كل تلك اللغسيسيسيات ؟

فلقد كانت اللغة الفارسية هي لفة الأدب والمثقفين في الهند ، وكانت اللغة التركية هي لغة رجال الجيش المغولي الذي يضم أعدادا كبيرة من الأتراك في العهد المغولي الأول ، ثم أصبح الجيش يضم تركا وهنودا مسلمين وغير مسلمين ، واختلطت هناك اللفيسة الفارسية بالتركبة بالهندية . ونتج عن هذا الخليط لفة جديدة عرفت الي يومنا هذا باللغة (الأوردية) ، وأصبحت هذه اللفة الأوردية \_ منذ عهد مغول الهند \_ اللفيسة الأولى هنيساك .

وتساءل اكبر لماذا لا يتفق الناس ويتوحدوا ويمتزجوا للمتزاجا سلميا هادئا للشكلوا شعبا متماسكا مترابطا متحدا من جميع الوجوه'، مثلما تشكلت اللغة (الأوردية) من لغات عليدة ؟!

ولقد كان اتحاد اللغات واللهجات مثالا واقعيا أثر على تفكير اكبر تأثيرا كبيرا ، الأمر الذى دفعه الى تعميم الفكرة على مختلف المستويات الاقتصادية والفكرية ، واتجه كذلك الى أن يعمم الفكرة فى المجالات الدينية ، على أمل توحييه المعتقدات والأديان ووضعها فى اطار واحد يعيش داخله جميع الناس .

دعا اكبر فقهاء الدين الاسلامى من سنة وشيعة ورجال الدين البراهمة وكهنسة زرادشت ورجال المنصب الجينى وكذلك دعا ثلاثة من المبشرين البرتغاليين الجزويت (١) ليشاركوا في الندوات التي تعقد في (عبادة خانة).

كان اكبر يفتع صدره لكل صاحب نحلة ، وظن الآباء الجزويت ان اكبر حين أحاطهم برعايته واستمع بامعان الى أحاديثهم عن المسيح وعن الديانة المسسميحية قد مال الى

Rudolfo Aquairva; Antonio Monserrate; Henri-quez. وكان الأول والثانى من الآباء الجزويت الأوروبيين أما الثالث فكان مسلما فارسيا ارتد عن الاسلام وشهر سلاح التبشير في وجه المسلمين في الهند بالتعاون مع الاسمستعمار البرتغمساكي .

<sup>(</sup>۱) هم رودلفر اکوافیفا وانطوییو مونزرات و هنری جیز

معتقدهم وانه على وشك الايمان بالمسيحية وانه لو فعل هذا للعب دورا رائعا في تاريخ المسيحية لا يقل عن الدور الذي لعبه قسطنطين (١) الأول حين اعترف بالمسسسيحية فانتشرت المسيحية بسرعة في الدولة الرومانية .

ولكن الآباء الجزويت لم يقدروا حقيقة ذكاء اكبر ، فلم يلبث أن انهسال عليهم بالأسئلة المحرجة . لماذا هم فئات متناحرة ؟ لماذا هناك التعقيدات العديدة المختلف عليها في العبادات ؟ لماذا هذا الاختلاف الشديد في تحديد طبيعة المسيح نفسه ؟ حل هو طبيعة واحدة أم طبيعتين ؟ وهل الى هذا العد يختلف الخلق في طبيعة الخالق ؟ • وحاول الآباء الجزويت أن يصمدوا أمام ذكاء اكبر ولكن دون جدرى . وظلوا على معتقدهم على أمل أن ينتصروا يوما ما •

واوقع اكبر الفقهاء والعلماء والكهنة والمبشرين في ميدان الجدل والنقاش ، وخلال ذلك الجدل كان اكبر يبتعد رويدا عن جميع تلك المعتقدات وأخذ يكون لنفسه فلسفة قائمة بذاتها ، حتى اذا اكتملت الصورة لديه دعا اليها وهي (المذهب الالهي).

( والمنصب الآلهى ) الذى دعا اليه اكبر يطالب بأن يعبدوا ربا واحدا « واكبر » ظله على الأرض ، وأن يعيشوا نباتيين لا يشربون الخمر ، ولا يكذبون . والمذهب يقوم على اساس المساواة التامة بين الرعية لا فرق بين شخص وآخر . فهو مذهب يريد أن يصهر الجميع فى بوتقة . ولهذا أصدر اكبر من التشريعات التى تمنع ممارسة بعض العادات والتقاليد المتضاربة مع الانسانية بصفة عامة ومع مذهبه بصفة خاصة · ومن ذلك أنه منع الساتى منعا باتا ، والساتى هو أن تنتجر الأرملة ـ التى لا أطفال لها ـ فى أعقباب وفاة زوجها . وأحل اكبر زواج الهندوكيات الأرامل · وكان هذا محرما وفق العقائد البرهمية . ووضع شروطا للزواج ، فلا يتزوج العجائز من هم فى سن أبنائهم أو بناتهم ، ومنع زواج الفتى أو الفقاة الا بعد اكتمال الصفات الجسمية والعقلية والفطر ية حتى لا يخرج الى الدنيا اطفال مشوهون نتيجة

<sup>(</sup>۱) الامبراطور الرومانى الذى يقال انه اعتنق الديانة المسيحية ، فقد اصــــدر مرسوم ميلان ٣١٣ م معطيا الحرية الدينية للمســـيحيين فانتشرت المسيحية بسرعة فى الدولة الرومانية بعد ذلك .

لتلك الزيجسات المبكرة . ودعا أكبر الناس الى التزاوج من أسرات لا توجد بينها صلة القرابة ، لأن تزاوج الأقرباء يضعف النسل . وهو أمر اثبته الطب الحديث . هذا الى أن التزاوج من خارج الأسرة يعين على تحطيم العصبية القبلية ويزيد من سرعة وسهولة التفاهم بين مختلفي أجزاء البلاد ، وفي نفس الوقت منع تعدد الزوجات والحق أن الدين الاسلامي أباح التعدد ولكن بشروط شديدة (١) وتطور الأمر الى أن أصبح التعدد مباحا دون مراعاة لشروطه ،

ان تلك المشروعات التى نفلها اكبر هى فى الواقع اصلاحات اجتماعية . وهى من ناحية تعتبر ثورة على المناهب الهندوكية اكثر منها ثورة على الدين الاسلامى . لأن تلك المبادىء التى دعا اليها من مبادىء الدين الاسلامى أيضا . حقيقة الحياة النباتية ليست من الأمورالتى دعا اليها الاسلام ولكنها لا تتعارض معه . فعدد ليس بالقليل من علمساء المسلمين كان نباتيا .

ولكن عنا من يقول أن اكبر كان شديد الوطأة على المسلمين متسامحا مع الهندوكيين ومع المشرين المسيحيين وان بناء المساجد توقف فى أيام اتجهاعه الى فكرة المذهب الآلهى ، وأن الناس امتنعوا عن تسمية أولادهم باسم محمد (صلى الله عليه وسلم) نتيجة لذلك الاتجهاء ،

ان الأمر الذى لا جدال فيه ان اكبر فى محاولته تجميع الناس كلهم تحت لواء عقيدة واحدة اخذ يبتعد عن تعاليم الاسلام ويقترب من العلمانية ، ولكنه كشرقى كان فى حاجة الى دين سماوى ، وكامبراطور كان فى حاجة الى توحيد الناس تحت لوائه ومن هنا اتخذ الأسلوب الآلهى فى عملية صهر الجميع فى بوتقة واحدة . فاضطرب عليه الأمر ولم يستطع أن يرى الطريق الذى كان يسير فيه لا شعوريا . لقد كان اكبر يسير فى طريق (القومية الهنسسسدية) .

فلو استبدل اكبر مذهبه الآلهى بفكرة القومية لكان اجدى وما تعرض لاتهــــامه بالمخروج عن الدين الاسلامى . فالقومية تترك لكل انسان حق عبادة الاله الذي يؤمن به

Edwards and Garrett: op. cit. p. 45.

<sup>(</sup>١) الشروط. عى العدل في المعاملة وهيهات أن يعدل من له أكثر من زوجة .

في حرية تامة ، على أن يكون الولاء للهند ، وبذلك تنصهر العناصر والعصبيات في بولقة القومية وتعيش الأديان والمعتقدات جنبا الى جنب دون صراع ، ان هذا هو ما نلمسه الآن في مختلف ارجاء العالم ، فالحرية الدينية والقومية شيئان متكاملان ولم يدرك اكبر هذه الحقيقة لا عن قصر نظر وانما لان فكرة القومية لم تكن قد ظهرت بعسد في الشرق الأقهمي ولأن مفهوم القومية نفسه كان غريبا عند الشرقيين في تلك الفترة .

ان العجيب حقا هو أن الثورة الدينية التى بدأها اكبر فى الهند عاصرت ثورة دينية كبرى فى أوروبا ضد الكنيسة البابوية وأن الفكرة القومية التى سار فيها أكبر كانت هى أساس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأوروبا منذ عصر النهضة . فهل تأثر أكبر بتلك التيازات السياسية والدينية التى ظهرت فى أوروبا حينناك ؟

الواقع أن أكبر لم يتأثر بالفكر الأوروبي البروستنتي الثائر على الفكر الكاثوليكي البابوي . وأنمأ تأثر أكبر بأمرين هامين :

١ ـــ واقع الأمور في الهند .

(7)

۲ — التيارات الحديثة الدينية في الهند القائلة بانه على رأس الألف الثانيسة سيظهر
 الهدى المنتظر أو المسيح ليعيد العدل إلى الأرض بعد أن ملئت ظلما وجورا

ولا شك أن اكبر علم بتلك التيارات الدينية ، فهل راى اكبر فى نفسه أنه أحق من المدعبن النبود فى أن يكون ظل الله على الأرض فهو أكثرهم علما واعرف الناس بالمذاهب واقدرهم على توجيه أمور الرعية لما فيه المخير (١) •

والحق أن ما قاله الدكتور أحمد الساداتي في هذا الشأن هو خير بلورة للموضوع. فقد قال أن السياسة عي دينه ووحدة أهل الهند تحت سلطانه هي عقيدته (١) - بينسا يقول بول ـ بريس Powell - Price أن اكبر استهدف من مذهبه الآلهي أن يصبح خليفة حتى ارتفع مكانته فوق مكانة السلطان العثماني والشاه الفارسي (١) .

Ali: op. cit.: pp. 220, 223. (1)

<sup>(</sup>٢) أحمد الساداتي . تاريخ المسلمين جد ٢ . ١٤٣ ويشاركه هذا الرأى كذلك : Ali : op. cit. : pp. 219-220.

A History of India: p. 262.

والمعتقد أن اكبر لم يفكر فى موضوع الخلافة ولم يضع نفسه موضع المقارنة بالشاه أو بالسلطان وانما كان تفكيره قاصرا على الهند وللهند ولا يريد الانطسلاق الى ما وزاء الهند ولا الى المحيط الذى كان يزخر بالأساطيل الأوروبية .

هذا الموقف السلبى من القوى الأوروبية والعالمية فى المحيطات يفسر لنا علاقة اكبر بالبرتغاليين وان موقف اكبر من البرتغاليين يعتبر نقطة ضعف شديدة فى سياسته والبرتغاليين عتبر المحدد المحدد

فلقد اطل اكبر على المحيط الهندى بعد استيلائه على امارة كجسرات الواقعة على المحيط الهندى فأصبح على مرأى من الأسطول البرتغالى الذى احتسكر السيطرة على المحيط الهندى وعلى طريق رأس الرجاء الصالح الى أوروبا واغلق مداخل البحر الأحسر والخليج العربي وأخذ كل سفينة عربية أو اسلامية غصبا ، يستولون على ما فيهسا ثم يحر قونها بمن فيها من حجاج بيت الله الحرام (١) .

ان هذا النشاط الصليبى البرتفالى فى المياه العربية الجنوبية هو حلقة من حلقات المحرب الصليبية التى كانت تشنها شبه الجزيرة الايبيرية ضد المسلمين ، فماذا فعل. اكبر بالبرتفاليين ؟

تحدثنا أخبار اكبر عن انه اتصل بهم عندما شرعت الاميرة جلبادان فى السفر بحرا الى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج ( ١٥٧٥) . فقد خشى اكبر عليها من عدوان الأسطول البرتفالى ، فطلب من البرتغاليين عدم التعرض للاميرة وفى مقابل ذلك حصلوا على موقع على ساحل ( دامان ) ولما عادت الاميرة سالمة من رحلة الحج ، انقض جنود الدولة على دامان وديو وسورات وكانت كلها معاقل برتفالية ولكن لم تستطع تلك القوات المغولية أن تطرد البرتغاليين من تلك المعاقل . وعندما احتج نائب الملك البرتغالى على ذلك الهجوم أدعى اكبر أن ذلك من عمل بعض عماله وانه لم يأمر بذلك ، وأرسل اكبر رسالة ودية الى فرديناند الثانى ملك أسبانيا والبرتغال حينذاك مع أحد المبشرين الجزويت ولكن الرسالة لم تصل الى الملك (٢) .

ويقول المؤرخ سميث أن السبب الرئيسي الذي جعل اكبر يتصل بالبرتفاليين هو

Panikkar: Asia and Western Dominance, p. 42.

Powell-Price: op. cil: p. 264.

رغبته فى العصول على مساعدتهم العسكرية . فلقد وجد اكبر فى فتح حصن (عسير) مشقة كبيرة جدا لأن العاملين على المدفعية فى ذلك العصن كانوا من البرتغساليين . كذلك نلاحظ أن سليما ـ الذى ثار على أبيه اكبر ـ طلب من البرتغاليين مساعدته فى ثورته ضد أبيه .

وهما سبق يتبين لنا أن أكبر كان يدرك مدى قوة البرتفاليين البحسرية ولكنه لم يواجه تلك القوة بالاستعدادات اللازمة . أو بمعنى آخر لم يرتفع أكبر إلى المسستوى المطارب بالنسبة للسياسات والاستراتيجية العالمية . فالعصر الذي عاشه أكبر كان نهاية القوى المرية وبداية القوى المحيطية

ان عدم ارتفاع اكبر الى مستوى الأحداث العالمية جعل الهند محاطة بالقوى المحيطية واضطرت الهند الى القوقعة وراء سواحلها ثم أخلت القوى البحرية تطرق أبواب الهند بقوة حتى انتهى الأمر بوقوع الهند بأسرها فى قبضة الاستعمار الأوروبي (١) .

وكما كان اهمال اكبر لأمر القوى البحرية المحيطية من الأسسسباب التى مهلت للاستعمار الأوروبى ، كان تسليم اكبر أمر ابنه سليم الى مبشر برتغالى من العسوامل الرئيسية التى أدت الى أن تصبح شخصية سليم مهزوزة والى أن يتحول الى ابن عاق ..

ولعل السبب في اسناد أمر تعليم سليم الى احد المبشرين الجزويت هو أن اكبر وجد قيهم ما لم يجده في المعلم التقليدي الاسلامي الذي حصر نفسه في تعاليم الدين ومناقشة المسائل الدينية والتعقيدات اللغوية دون أن ينطلق في زحمة العلم والاختراع والحياة الحديث

اما المبشر الجزويتى الأوروبى فكانت لديه معلومات اوسع فى امور العياة لما كانت عليه اوروبا من تقدم واضح منذ القرن الخامس عشر وكانت الرحلات الطويلة البحرية والبرية التى يقوم بها المبشرون من اوروبا الى مختلف بقاع الغـــالم تكسبهم خبرات ومعلومات هائلة ·

<sup>(</sup>١) هذا ما حدث لمعظم الدول الشرقية (كالدولة الفارسية واللولة العثمانية ) .

The Oxford Hist, of India, p. 358.

ولكن اكبر حين اسلم أمر تعليم سليم الى أحد المبشرين كان فى الواقع كالمستجير من الرمضاء بالنار . فالمبشر الجزويتى معروف بشدة تعصبه للكاثوليكية ومقته الشديد للاسلام وللمسلمين ، حتى لقد جر تعصبهم عليهم نقمت بعض ملوك أوروبا حينذاك وكانت البرتفال تتزعم حركة صليبية عسكرية تبشيرية واسعة النطاق . وتحث المبشرين على مضاعفة الجهد ضد القوى الاسلامية . ومن ثم حين يقوم مبشر جزويتى بتعليم سليم فان الأهداف الجزويتية التبشيرية ستكون أمامه فى كل درس لسليم .

وهذا الأسلوب من التربية يتضمن تعاليم ليست فقط مخالفة لتعاليم الاسلام بل كذلك لطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه سليم . فنشأ سليم مهزوز الشخصية مضطرب الوجدان زائغ العقيدة . ومما زاد امر اضطراب شخصية سليم في الضياع أن اكبر نفسه كان لا يثق كثيرا بالأديان والمعتقدات ، فعاش سليم في ضياع نفسى لا يستطيع أن يفر منه الا بواسطة كؤوس الخمر وقطع الأفيون ، وأخيرا تمرد الابن على أبيه .

على أن ثورة سليم على أبيه وعقوقه هي صورة من صور ذلك العصر المتكررة . فلقد تصارع أولاد ببر بعد وفاته ، ولم يع أكبر هذا الدرس فلم يعمل على القضاء غلى داء الصراع الاسرى في بيته . والغريب حقا هو أن ظروف أكبر وابنه سليم كانت تشير بكل تأكيد إلى أن صراعا على العرش أن يقع بينهما أو حتى بين أولاد أكبر . فقد توفى مراد الابن الثاني لاكبر كما أن الابن الأصغر دنيال قد أصبح شبه أبله بسبب الخمر التي صرعت مراد وأصبحت تعد دنيال لنفس المصير ، وهكذا لم يكن هناك سوى الابن الاكبر سليم الذي يستطيع أن يرث العرش ، حقيقة كان سليم مدمنا على الخمر ولكنه لم ينحدر إلى ذلك المستوى الذي انحدر اليه أخواه مراد ودنيال ، ومع هذا ثار سسليم مطالبا باقصاء أبيه عن العرش .

هناك من يقول أن السبب فى ثورة سسليم هو تحريض بعض الأمسراء الهنادكة الحاقدين على اكبر وهناك من يعتقد أن سليما كان يشعر بضعف شخصيته والحاجة الى اثبات ذاته وانه لا يقل عن أبيه قوة وعظمة وقدرة على أن يبنى لنفسه ملكا بحسد السسسيف.

والواقع أن شنخصية اكبر كانت طاغية ، وكان تركيب جسمه ضخما بارز العضلات

وبتقاسبهم وجهه صارمة وتاريخه ملىء بالانتصارات والمفامرات فضاعت شخصية سليم فى دوامة شخصية اكبر الطاغية .

كان سليم قد بلغ الحادية والثلاثين من عمره سنة . ١٦٠ وتشبع بفكرة تأسيس ملك لنفسه بسيفه وجهده وأن يثبت للناس انه لا يقل عن أبيه مقدرة وعظمة . بل انه قادر على اسقاط ذلك الرجل الضخم الذى أذل كل من وقف ضده ٠

ولكن هل يكفى كل هذا لتفسير أسباب ثورة ابن على أبيه ليرث ملكا عريضا هو له ان آجلا أو عاجلا ؟ اننا نعتقد أن الخمر والأفيون من الأسباب الرئيسية وراء تلك النكبة الأسرية . فالخمور والأفيون ذات تأثيرات متناقضة . فهى تصيب مدمنها بمركب العظمة يفطى خورا فى العزيمة وشفافية روحية زائفة مع اشراقات فلسفية يطلقها المخور فى العزيمة وتلك العظمة المدعاة .

والحق أن طبيعة الأعسسال التي قام بها سليم خلال ثورته ضسد أبيه تثبت أن شخصيته كانت مهزوزة ومتناقضة · فقد بدأ عملياته الحربية مستهدفا احتلال أكرا ولكنه لم يلبث أن تحول عنها الى الله آباد لانها كانت في نظره أقرب منالا . وبدأ مترددا لا يثبت على خطة .

سمعت حميدة – جدة سليم – بأنباء تمرده ، وتذكرت سنوات الكفاح التى عاشتها مع همايون حتى استطاع أن يبنى لنفسه ولولده أكبر ملكا ، وخشيت أن يضيع ذلك الملك بسبب هذه الثورة الطائشة • ذهبت حميدة الى سليم وحثته على الكف عن هذه الفتنة طالما أن كل شيء سيكون له وأن ينتظر حتى يرث هذا الملك متكاملا بدلا من أن بحصل عليه ممز قا ملطخا بالدماء .

وعبثا حاولت حميدة اقناعه ، ولم يعد الا الاحتكام الى السيف ، بعد أن عاد اكبر من الجنوب مسرعا ليواجه تمرد سليم . وبعث أكبر جيشا ضد ابنه بقيادة أبى الفضل ، الذي كان أشد الناس اخلاصا لاكبر ، واحبهم الى قلبه ، وأكثر علماء ذلك العصر عمقا في التفكير ، وهو صاحب (أكبر نامة) التي تعتبر من روائع الانتاج الادبى والتاريخي في ذلك العصر . وقد كان أبو الفضل اديب القصر وفيلسوفه وقائد جيش أكبر .

( ٣٤ \_ الشعوب الاسلامية )

أدرك سليم انه لا شك سيهزم ان هو واجه ابا الفضل في معركة مكشوفة . ولهناا ألجا سليم الى الفدر . ودبر خطة لاغتيال أبى الفضل نفنت بنجاح (١) فأدى مصرعه على هذا النحو الى اثارة ثائرة اكبر ولكن اكبر كان قادرا على أن يكبح جماح نفسه في مثل هذه الظروف العصيبة . ورأى أنه يجب التغلب على عقوق سليم بكل الطرق السلمية والا تعرضت الامبراطورية كلها للضياع . فكبت آلامه وبعث الى ابنه رسولا استطاع أن يقنم سليما بالعودة إلى طاعة أبيه .

وأغلب الغلن أن سليما وجد أنه أن تمادى فى ثورته قد يفقد كل شىء حيث ظهر حزب قوى فى البلاط ينادى برفع خسرو بن سليم نفسه الى العرش بعد أكبر . وهكذا بدأ سليم يشرب من الكاس التى أراد أن يسقيها لأبيه أكبر .

ولعل هذا يفسر لنا لماذا كانت طاعة سليم لابيه غير صافية ، فقد كان سليم – رغم تأكيدات اكبر له – يوجس خيفة من أبيه حتى تغلبت عليه أوهامه وشهر السلاح مسرة الحرى ضد أبيه . فعزم اكبر هذه المرة ليزحفن على ابنه وليلقنه درسا يعيده الى رشده •

وخشيت حميدة على سليم من ثورة اكبر الطاغية. ففادرت فراش المرض تستعطف اكبر ليعود الى اكرا وألا يتابع الزحف ضد ابنه . وكان اكبر يعتقد أن حميدة تدعى المرض استعطافا له فلم يتأثر لدموعها ولكنها لا تكاد تعود الى فراشها حتى لفظت انفاسها الأخيرة و فعاد اكبر اليها وأشرف على مراسيم دفنها الى جوار شريكها فى الجهاد همايون وبعد قليل جاءه نعى ابنه الأصفر دنيال . وكأنها كانت سنة المصدائب والمحن بعد أن طالت الحياة الحلوة بأكبر . وعاش أكبر فى عالم كثيب تعس . وكان فقدان الأم الرؤم والابن وثورة ابن آخر عاق كل هذا قد أثر على نفسية اكبر . وآثر اكبر أن يضمد بعض الجراح الغائرة قبل أن تستفحل ولهذا عكف على محاولة جديدة للتفاهم مع ابنه سليم .

راسل اكبر ابنه مرة أخرى ودعاه الى ترك الخصام وأكد له أنه هو وارث كل شىء من بعده ولا داعى لاسالة الدماء ونجح اكبر فى اقناع ابنه بالعودة الى طاعته وظل وراءه ختى قبل سليم وذهب الى أبيه نادما ولكن فى هذه المرة اعتقله اكبر حتى توسط من أجله عدد من سيدات البلاط ورجاله . فاطلق سراحه وبعسد ذلك مرض اكبر مرض الموت

Ibid: pp. 147-8 and Smith: op. cil. p. 354.

وظهرت فى القصر الجاهات قوية نعو ابعاد سليم عن العرش واسناده الى خسرو بنسليم. ولكن ذهب سليم الى ابيه المحتضر وذرف دموع التوبة امامه فمد اكبر يده الى سيف حمايون وسلمه الى سليم ليتولى به أمر الامبراطورية من بعده .

ا ومات اكبر بين يدى ابنه سليم الذى حمله الى مثواه الأخير فى قلعة أكرا . وتمت مراسيم الدفن بسرعة أذهلت الآباء الجزويت الذين كانوا ينتظرون المسادكة فى الوداع الأخير بشموعهم وموسيقاهم الجنائزية فلم يدرك هـــؤلاء الآباء الجزويت أن من تعاليم الدين الاسلامي فى الدفن السرعة مع البساطة فى المراسيم الجنائزية (١) .

والملاحظ ان كتابات الآباء الجزويت عن اكبر غير ودية حتى بعد وفاته ، حيث انهم اعتقدوا أنه غرر بهم عندما مال اليهم دون أن يتحول الى المسيحية وأغلب الظن أن نقمة الآباء الجزويت كانت شديدة لانهم لم يظفروا من وراء مجهوداتهم التبشيرية فلم يتحول الى المسيحية الا أفراد قلائل جدا (١) .

لقد عاش اكبر طوال نصف قرن من الزمان والسيف في يده ولكنه كان في نفس الوقت صاحب حساسية فنية دقيقة وصاحب ذوق أدبي راق ولقد كان ببر وهمايون من المفرمين بالفنون والآداب ولكن لم يكن لديهما الوقت والفرصـــة والامكانيات التي توفرت لاكـــــــ .

وتعتبر مدينة فتحبور أعظم مثال على روعة فن المعماد فى أيام اكبر . فقد بناهـــا لتكون عاصمته فاخرجها تحفة من تحف الهندسة ، واصبح فن المعماد فيها نقطة تحول فى تطور ذلك الفن فى الهند و نقطة انطلاقة جديدة له ، وكانت حدائقها بورودها وأشجارها ونافوراتها تضفى على المدينة جمالا شاعريا شرقيا ساحرا ، وكان طول فتحبور ميلين وعرضها ميل وكانت محاطة بالأسوار من ثلاث جهات . أما الجهة الرابعة فكانت تمتد بحيرة صناعية مترامية . ولا تزال بعض مبانيها قائمة الى الآن شاهدة على روعة ذلك الخضى القريب وصورة تعكس تعاسة تلك المدينة البائسة ،

فان عمر تلك العاصمة كان قصيرا جدا لم يتجاوز خمسة عشرة عاما ، ثم هجرها

Binyon: op. cit. pp. 157-158.

Smith: op. cit.: p. 356.

اكبر فاذا بالقصور خاوية ، والحدائق قد جفت أشبحارها وأخذت بنات أوى والكلاب والقطط تمرح على القباب الرخامية والقصور القرمزية (١) .

واذا كنا نجد هنا وهناك بعض بقايا تلك القصور الرائعة فى فتحبور فاننا لا نجد أثرا على الإطلاق (لعبادة خانة) مع انها كانت قوية البناء مرتفعة وأكثر الأبنية فنا وأبعدها صيتا , ولعل صدر اكبر فى أيامه الأخير كان قد ضاق بذلك الانحراف عن الدين الاسلامى الذى وقع فيه خلال فتوته وجبروته، فانتزع ذلك البناء من أساسه ، حتى تضيع ذكراه ولعل بعض خلفائه هم الذين أقدموا على ذلك • الأمر لا يزال محيرا (٢) .

لم تكن احاسيس اكبر الفنية بقاصرة على المعمار وهندسته وانما تعدتها الى فنون الرسم والتصوير . وتعتبر رسوم الفنان عبد الصمد من آيات ذلك العصر • ولشدة ولع اكبر بهذه الفنون أسس مدرسة ابتدعت جديدا فى الألوان والرسم وأخرجت لوحسات قنيسسة (٢) •

ان رجلا عرف عنه حب فنون المعمار والتصوير لا بد وان يعشق الأدب وأساليب الفن الأخرى السماعية والوجدانية . فمع أن فنون الموسيقى كانت ضائعة بين فنون الهند الا انها أصبحت في عهد أكبر ذات مكانة ممتازة بين فنون العصر • وكان أكبر فشدة ولعه بالموسيقى يحتفظ في قصره بجوقة موسيقية تعزف له الأنغام كلما استشعر حنينا إلى الشفافية الروحية .

أما اذا انتقلنا الى الأدب فى عهد اكبر فاننا نطرق فنا أصبح من أرقى الفندون حينذاك . فهدو عهد ارتقاء الآداب الفارسية والهندية على السواء • فبالفارسية كتب أبو الفضيل أروع انتاج أدبى فى ذلك العصر ونعني به ( اكسر نامة ) .

والى جانبه كان يوجه عبد القادر البدواني صاحب منتخب التواريخ الذي كتب فيه تاريخ اكبر من وجهة نظر أخرى تختلف عن (اكبر نامة).

Powell - Price: op. cit.: pp. 276-280; Lane-Poole: op. cit. pp.(\)

<sup>270-271;</sup> Binyon: op. cit. p. 13; Smlth: op. cit.: p. 343

Smith: the Oxford Hist. of India: pp. 346-7.

Powell-Price: op. cit. p. 280.

وأما الشاعر فيضى فكان متعمقا فى المراسات العربية وفى الطب ، وظهر بجانبه عدد من الشعراء الذين غطوا سماء الهند باغانى الحب والوجد ، ولم تختلف سيدات البيت المفرولي عن النخوض فى مجال الأدب ، فقد كانت جليدان بيجروم ( ابنة ببر وعمة اكبر ) فى طلبعة المثقفات والأديبات . فهى مؤلفة ( هيمايون نامة ) كذلك السلطانة سليمة ( زوجة اكبر ) وماهان انكرا من اديبات ومتنوقات الأدب حيناك وكان اكبر متعلقا بهن . وانه لأمر عجيب حقال ان يعيش اكبر فى بلاط مثقف هكذا رجالا وأمراء واميرات وسلطانات وأن يكون هو أميا لا يعرف القلسواءة والكتابة ، ولكنه كان ذا ذاكرة خارقة يحفظ ما يسمع وكان يستمع الى الكتاب ويناقش عويص المشكلات الأدبية والفنية ويقال أن مكتبته الضخمة حوت ٢٤ الف مخطوط من أنفس المخطر التحاسوطات .

وكان فى بلاطه أعظم الأدباء والشعراء ويحصلون على جوائز كبيرة مقابل ما يبتدعون ولقد كان العصر عصر المجالس الأدبية فى البلاطات الكبرى الأوروبية فى بلاط اليزابيث الأولى ملكة انجلترا وفى عهدها نبغ شكسبير ، وكلاهما كان صاحب ذوق أدبى رفيع . وكذلك كان الحال فى الهناسة على يد اكبر (١) .

لقد كان عصر اكبر آخر عصر من عصور القوة الاسمسلامية في الشرق . كان عصر السلطان سليمان القانوني العثماني وعصر الشاه عباس الأول في فارس وكان عصر هؤلاء يقابل عصر النهضمة الأوروبية الكبرى .



الفصن لاالثالث

تدهور الدولة الاسلامية المغولية وسسسسقوطها

يعتبر شاه جهانكير ( ١٦٠٥ – ١٦٢٧ م ) – ( ١٠١٤ – ١٠٣٧ هـ) وأورانكزيب ( ١٦٦٩ م ) – ( ١٠١٨ – ١٠٣٠ هـ) وأورانكزيب ( ١٦٦٩ م ) آخر الأباطرة الكبار المفول ولكنهما لم يكونا على مستوى ببر أو اكبر، وورثا نفس المشاكل الكبرى التى كان يواجهها اكبر وهى الصراع لأسرى والحسروب المتصلة ضد الامارات الساعية الى الاستقلال وكان هذان العاملان كالسوس ينخر في عظام الدولة المغولية ، فضلا عن التغلفل الاستعمارى .

ثار خسرو - بن جهانكير - على أبيه وانضم الى خسرو عدد من الناقمين على أبيه، وعدد من الزعماء الهندوكيين، ومن بينهم (كورو) زعيم السك، فما كان من جهانكير الا أن قتل (كورو)، ليصبح من بعد ذلك شهيدا قديسا لدى طائفته التى ستعادى الدولة المغرلية على طول الخط، وسمل جهانكير عينى ابنه خسرو، وهرزم الأمراء الأفغانيين الثائرين، ولكنه لم يكن شديد الوطأة عليهم، واصطدم بعنف مع قوة هندوكية ناشئة هي قوة « الماراتا » وستكون في المستقبل قوة لها شأنها في توجيه الأمور.

وثار ابن آخر لجهانكير ايضا وهو (شاهجهان) ، وجاء هذا بعد ان استولى الشاه عباس الكبير (الصفوى) على قندهار ولكن مما الهب حدة هذا الصراع بين جهانكير وابنه شاهجهان تحريض (نورجهان) الجميلة لزوجها ضد ابنه وكان الامبراطور جهانكير شديد الوله بزوجته ، وكانت هى ذات شخصية قوية وذهن حاضر وذكاء وعلى علم وسمو فكرى وارادة ، حتى لقد اصبحت في فترة من الفترات صاحبة اليد العليا في توجيه أمور البلاد ونظرا لأن الامبراطور كان سكيرا فقد استفلت ذلك في توجيه امور البلاد بالطريفة التي تريدها ، الأمر الذي ادى الى نشوب الكثير من الثورات الكبيرة .

ووقعت فتنة كبرى بين الأمراء فى عهد شاهجهان بن جهانكير أتت على الزرع والضرع فى مواقع الصدام ولن يصل أرانكزيب الى العرش الا بعد سلسلة من المعارك الدموية ضد ذوى قرباه وظلت هذه الحروب الأسرية تتوالى حتى أصبح الإمبراطور المغولى العربه فى يد القوى التي يعتمد عليها من أجل الوصول الى العرش فى دلهى ، وبلغ هذا الضعف ذروته عندما دخل شاه علم دلهى على أسمسنة رماح المراتا الهندوكيين فى ( ١٧٧٢ - ١١٨٥ هـ ) .

وفى عهد خلفاء أكبر كانت الجبهة الاسلامية فى الهند شهديدة التفكك ليس فقط بسبب تلك الصراعات الدموية الأسرية وانما أيضا بسبب نمو الحركة الشهم كانه مسلمى الهند والمعروف عن المغول انهم كانوا سنة متحمسين لسنيتهم وانهم كانهوا ينظرون و والألم يعتصر قلبهم والهم الى الهند الوثنية وقد تعددت طوائفها تعدد الآلهة المائة والعشرين أو قل المائتين الذين كانوا يعبدون فى الهند ، وكانوا يرجون توحيد الهند تحت رأية المغول السياسية وتحت رأية الاسلام الدينية على المذهب السنى أو أن يدخلوا فى دين يو فق بين معتقداتهم والدين الاسلامي ولكن فشلت مساعيهم فأقل ما أصبح يرجوه اباطرة المغول هو أن يظل المسلمون متمسكين بوحدتهم الدينية والمذهبية ، ولكن بدأت اللعوة ( الشيعية ) تنتشر في الهند وخاصة في مناطق الدكن ويدات حركات انفصالية شيعية في تلك الجهات رأى فيها الامبراطور أرانكزيب خطرا شديدا على دولته .

وكان أرانكزيب على عكس « ببر و أكبر » شديد التمسك بالاسلام وبقواعده الأولى وبأن يطبق مبادىء الاسلام الشرعية دون أن ينهج منهج التوفيق ودون أن ينظهر الى الاعتبارات الخاصة التى جعلت ببر وهمايون وأكبر وجهانكير يتبعهون سهسهاسة التسامح الديني .

ومع هذا فهناك مبررات خاصة أيضا جعلت من أورانكزيب يضع جانبا فكرة التسامح والمساواة ويفرض الجزية على الهندوس ، ويبعد الأمراء (الراجبوت) عن مناصب الحكم والادارة ، وينقض بسيف الانتقام على الشكي على الهندوس على السواء في عنف واضح .

فلقد ذهبت أيام ذروة الدولة ، تلك الذروة التى كانت على أيام أكبر ، وبدأت الدولة المغولية تهبط من عليائها ، وكان أورانجزيب يشعر بهذا ، وفي مثل هذه الظروف يحل التطرف محل التسامح ، ولم تكن قوة أورانجزيب على ذلك المستوى الذى كانت عليه على أيام أكبر ، بينما أصبحت القوى المعادية أشد صلابة وأقوى تسلحا ، وتعتمد على فكر حضارى وفلسفى أكثر تطورا عن ذى قبل ، وكان هذا حال المراتا والسييخ والراجبوت بصفة خاصة أيام أورانكزيب .

لفد احرز اورانكزيب انتصارات كبيرة ضد تلك القوى ، واتسعت دولته حتى كادت أن تصل الى شبه القارة الهندية الجنوبية ، ولكن نتائج تلك الانتصارات ـ في اعتقادنا ب

همى بداية النهاية بالنسبة لامبراطورية المفول فبالنسبة الى الراجبوت نجد انهم صمدوا، بل أصبحوا بعد ذلك القوة الرئيسية التى اعتمد عليها ابنه (اكبر) لعله يصل بواسطتها الى العرش .

حارب اورانكزيب (المراتا) زهاء ربع قرن او اكثر فأصابهم بالنكبات ، واصابوا هم بلاده بالدمار ، واصابوا خزينته بالخراب ، ومن بعــــد ذلك دب التحلل فى امبراطورية المغول، كما دب التحلل فى المراتا فى نفس الوقت الذى كانت فيه القوى الشمالية الاسلامية الأفغانية والفارسية تتطلع الى السيطرة على هذه البلاد المفككة .

فقد تعرضت الهند لفزوة كبرى فارسية بقيادة نادر شاه (١). ثم لغزوة أفغانية . وتختلف هاتان الغزوتان الاسلاميتان الشماليتان عن تلك الغزوات الاسلامية التي هبطت الهند من بواباتها الشمالية • فقد كانت تلك الغزوات الشمالية السابقة عليهما غزوات حضارية يقودها بناة دول وامبراطوريات ، أما غزوة نادر شاه فكانت تهدف الى أن تصبح الهند مصدر ثراء لفارس • كان نادر شاه قائدا عسكريا ناجحا ولكنه لم يكن على المستوى الادارى الذي يمكنه من بناء دولة له في الهند . فضاعت فتوحاته في الهند ، كما سقطت اسرته في فارس في أعقاب وفاته وتفكك جيشه ، وضاعت آخر فرصة لانقاذ الهند من القوى الأوروبية المتربصة بها ، كما ضاعت آخر فرصة للتخفيف من حدة التيال الشيعي في فارس .

لقد استطاعت القوى الاسلامية أن تفتح الهند عسكريا وحضاريا ، واستطاع المسلمون أن ينقلوا الهند من مستويات حكم متدنية الى مستويات أكثر تقدما . وكانت حضارة المغول مزيجا من حضارة الاسلام وحضارة الهند ، وكانت سياسة الأباطرة المغول نحو رعيتهم من الهنود لا تختلف عن سياسة أى حاكم اسلامي لرعيته من المسلمين . وركزوا ـ باستثناء قلة قليلة ـ على سياسة التسمامح الديني ، وتجنب التعصب والطائفية . فالأباطرة المفول كانوا يبنون ملكا كبيرا لهم ولأولادهم يقوم على اكتاف شعب كبير من الهندوس ، ولا شك أن أروع ما في حكم هؤلاء هو التسامح الديني وكان رفعهم الأمراء الهندوكيين الى مناصب الحكم والادارة الى جانب المسلمين واحدة من روائع التسامح الاسلامي لدى المغول .

<sup>(</sup>١) انظر الياب الثاني ٠

ولكن الامتزاج بين المسلمين والهندوس لم يتكامل ، وظلت قوى هندوسيسية متعصبة ، تنظر الى تراث الماضى والى ما كان لهم من يد عليا فى الحكم والادارة ، وتتطلع الى استعادة هذا الحكم من المسلمين الذين احتكروا العرش لأنفسهم . وكان الوسط والمجنوب هو أبعد المناطق عن يد الحكام المسلمين ، وكانت فيه دول هندوكية قوية استطاعت أن تقف على قدميها حتى فى وجه « أكبر » . وكان هناك جهود فى هذه الدول الهندوكية لرفع شانه وتطوير قدراتها .

لقد انتشرت عمليات التطوير والنهضة بشتى الصور العملية والفلسيفية بين الطوائف الهندوكية ، وكانت المقارنة بين حضارة وتفوق المسيلمين وبين ما كان لدى الهنود من حضارة ، وما صارت اليه من تدهور،كانت هذه المقارنة تثير فى نفوس المفكرين الهندوس روح البحث والتنقيب عن اسباب التفوق والتدهور ، وناقشوا عقيائدهم الموروثة ، واعادوا تقييمها ليخرجوا من وراء كل هذا بأفكار جديدة ، واهداف جديدة ، بعضها من تراث انهند القديم ، وبعضها أخنوه من الاسلام والمسلمين ، وظهرت طوائف عقائدها هندوسية اسلامية أو قل اسلامية هندوكية ، مثل السيخ ، ومثل اتباع مذهب ( برهمو سماج ) ومثل طائفة ( اريا سماج ) .

ولكن الى جانب هذا التفوق الحضارى الاسلامى ظلت هناك مناطق وامارات قوية متمسكة كل التمسك بعقائدها القديمة ، ولغتها القديمة ، وترى شخصيتها فى التعلق بتلك العقائد واللغات . ولقد كانت دولة ( فيايانكر ) واحدة من تلك الدول الهندوسية شديدة التعصب ضد الدولة المغولية سواء من الناحية الدينية أو الناحية السياسية ، بل ومن الناحية الحضارية أيضا . وساعدها على ذلك انها كانت ترتكز على الطررف الجنوبي من شبه القارة الهندية فكان أن ظلت الهند تعانى من صراع بين الحضارتين الهندية والاسلامية فكان هذا الصراع الى جانب تفكك الدولة المفولية بعد أورانكزيب من العوامل الجوهرية التي مهدت لتفوق قوى خارجية أجنبية جديدة على الهند بعضها استقر على السيواحل فترة مثل ( البرتغاليين ) و ( الفرنسيين ) وبعضهم انطلق من السيواحل الى الداخل مثل الانجليز حتى جعلوا الهند كلها ( من ممتلكات التاج

لا شك أن أقوى عامل أدى ألى فتح الهنسد أمام الأوروبيين - الى جانب تلك

العوامل حو أن نظم المحكم والادارة والانتاج واتجاهات السياسة الخارجية في الهند لنم تكن على مستوى العصر ، كما أن القدرات العسكرية في داخل الهند لدى المسلمون ولا والهندوس على السلمون كانت تمت الى القرون السلمون ولم يتجه المسلمون ولا الهندوكييون الى القوة الضاربة الحديثة (البحرية) فظلت متأخرة في عصر أصبحت فيه القوة المحيطية هي اداة الحرب والتوسيع الأولى . وكانت هناك على الشواطيء الهندية الغربية قوتان كبيرتان اصطدمتا بالبرتغاليين في وقت مبكر وهما:

١ ... امارة كجرات في شمال غرب الهند .

## ٢ \_ قليقوت (كاليكوت) ٠

كانت امارة كجرات واحدة من أقوى الإمارات الاسلامية منذ القرن السادس عشر وكانت ذات علاقات تجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق أفريقيا وعندما جاء البرتغاليون ببوارجهم الكبيرة المزودة بصفوف المدافع انقضيوا على كل سفينة اسلامية غصبا ، كانوا يستولون على بضائعها ويحرقونها بمن فيها من رجال ونساء وأطفال ويبيعون الأسرى بيع الرقيق ، فقضوا بذلك على مبدأ هام اسلامي هو حسرية البحار . واستصرخت أمارة كجرات سلاطين المسلمين وخاصة قنصوه الغورى سلطان مصر المملوكي ـ ثم استصرخت السلطان العثماني سليم الأول الذي استولى على مصر سمنة ١٥١٧ م ثم دعت السلطان سليمان القانوني العثماني ليتعاون مع مسلمي الهنسد ضد هذا العدوان الصليبي البرتغالي .

ولقد بعث الغورى بأسطول بحرى كبير نازل الأسطول البرتفالى فى موقعة ديسو الشهيرة سنة ١٥٠٩ والملاحظ هنا أن الجهد الكبير الذى كان يبذل لانقلساذ خطوط التجارة العالمية البحرية أصبح على عاتق مصر ، وأصبح عليها أن تنازل أساطيل البرتغال على مقربة من شواطىء الهند دون أن يبذل حكام الهند مجهودا مماتلا ، وذلك لأن حكام الهند فى مطلع القرن السادس عشر كانوا لا يعيرون التفاتا كبيرا الى ما يحدث على سطح المحيطات من تطورات فى أساليب الملاحة والحرب المحيطبة ومن معارك عالمية حاسمة ، وكانت معركة ديو من بين هذه المعارك العالمية الحاسمة ، ولم ينصر فيهاأى من العلرفين البرتغالى او والمصرى . ومع هذا فالنتائج لصالح البرتغاليبن حبث ظارا محتفظين بمواقع أقدامهم للقليلة ولكن الخطيرة للعالمية الهناسلية ، وتفصام جبسال

الغات الغربية عما يدور في داخل الهند من حروب كبرى بين أباطرة المفسول والامارات الهندية الاسلامية والهندوكية .

انفرد البرتفاليون بخطوط الملاحة العالمية المؤدية الى الهند حوالى قرن ، وبدأت امبراطوديتهم البحرية تنهار تحت ضربات القوى البحرية الأوروبية القومية الناشئة وعلى وجه الخصوص هولندا وفرنسا وبريطانيا . اذ عملت هذه القوى على كسر احتري البرتغاليين لخطوط الملاحة البحرية الى الهند ، ونجحوا فى ذلك عن طريق الشركات التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية التى كانت لها أساطيلها الحربية والتجارية القادرة على التصدى للقوى البرتغالية . ومن أشهر هذه الشركات شركة الهند الشرقية البريطانية التى ظهرت في مطلع القرن السابع عشر ٠

كانت هذه الشركة تنشىء وكالات ( Factory ) فى أول الأمر على السواحل الهندية وكان يحصل عليها الانجليز فى مقابل أموال يدفعونها الى السلطات الحاكمة المحلية •

وكانت بومباى وسورات ومدراس وكلكتا أهم المناطق التى أنشا فيها الانبطين وكالات لهم . وكان الحكام المغول لا يشعرون بخطورة هذه الوكالات الصغيرة عليهم ، ولم يسركوا أن وراء هذه الوكالات شركة كبيرة بحرية ذات اسطول قوى يستطيع أن يضرب حصارا شديدا على الهند . وكانت الصدامات الأولى بين تلك الوكالات والسلطات المحلية التابعة لدولة المغول تأكد لهذه السلطات أن هذه الوكالات تافهة الشأن وظل حكام الهند المسلمين لمدة طويلة يعتقدون ذلك .

كانت شركة الهند البريطانية في أول الأمر تنقل البضائع من الهند الى اوروبا أما بعد الانقلاب الصناعي أصبحت الى جانب ذلك النقل الانتاج الصناعي الانجليزي المتكدس الى الهند ، وهذا هو الذي يفسر لنا انتقال مهمة الوكالات البريطانية من مجرد التبادل التجاري الى الاستعماد المباشر . فقد كان على شركة الهند الشرقية البريطانية أن تبيع كميات متزايدة من انتاج بريطانيا ومن ثم كانت في حاجة الى فتح اسواق في داخل الهند وجاء هذا في وقت كانت فيه امبراطورية المفول قد تفككت وحلت محلها في الاقاليم السرقبة المراطورية المرائل وكان مركزها في (بونا) كما كانت هنا وهناك في شهبه القارة امارات متعددة اسلامية وراثية ضعيفة متناحرة . هذا التفكك وهها التصارع يجعل حاجة الأمراء في الهند متزايدة الى الأموال ، وكانت قد ظهرت حينذاك طبقة من

الرأسماليين الهنود المرتبطين بتلك الوكالات الانجليزية ، وبدأت هذه الرأسمالية الهندية -

كانت هذه الراسمالية الهندية من الهندوس فى غالبيتها العظمى . وكانت تكن كراهية شديدة للمسلمين ولحكام البنغال من قبل الامبراطور المغولى . واستطاعت هنه الراسمالية أن تتغلفل فى بلاطات الأمراء والحكام . وأن تثير الفوضى السياسية هنسا وهناك بدافع من الكراهية المذهبية ، وبدافع المحصول على أرباح وفيرة من وراء القروض التي كانوا يقدمونها الى الامراء بفوائد عالية للغاية . ونظلسسرا لارتباطهم ( بالوكالة البزيطانية ) كانت أعمالهم وسياساتهم المالية تستهدف تقويض نفوذ الحكومة المركزية ( المغولية ) أو أية شخصية قوية تستطيع أن تفرض كلمتها على المنطقة الساحلية حتى تظل يد الانجليز مطلقة فى عملياتهم التجارية بعيدة عن متناول يد الحكومة . وهذا يفسر لمنا العداء الذي كان بين هذه الرأسمالية الهندية وسراج الدولة نائب الامبراطور فى اقليم البنغال ، فقد عمل سراج الدولة على السيطرة على مراكز الانجليز على الساحل ، وبوجه خاص معقلهم المنيع في فورت وليم •

زحف سراج الدولة على فورت وليام ، وهزر القوات الانجليزية — الهنسدية المشتركة ، واستولى على الحصن في ٢٠ يونيو / حزيران ١٧٥٦ . وكان هذا التفوق المذى ابداه « سراج الدولة » خطرا كبيرا على الوجود الاستعمارى البريطانى فى الهند ، وبوجه خاص فى البنغال . ولذلك قرر الانجليز أن يعيدوا النظر فى سياستهم فى الهند ، وفعلا أسندوا الأمور الى رجل على جانب كبير من الخبرة والذكاء وهو كليف Clive وتولى الرجل مهمة القضاء على سراج الدولة ، خاصة وان سراج الدولة كان قد اعتمد على بعض الضباط الفرنسيين فى تدريب وتجهيز جيشه . وكانت فرنسا حينذاك تخوض حرب السنوات السبم (١) ضد بريطانيا وحلفائها .

كان (كليف) يدرك أن الجيش الانجليزى رغم تفوقه في سلاح المدفعية لا يستطيع التفوق على جيش سراج المدولة الكثيف. ولكن كانت ظروف الهنسك المتفككة تعطى للأنجليز فرصا واسعة لأن يجدوا لكل أمير عدوا مستعدا للتعاون معهم به بل لقد وجد الانجليز بين خلصاء سراج الدولة من كان مستعدا لأن يخونه طمعا في أن يحل محله . لقد

<sup>(</sup>١) حرب السنوات السبع من ١٧٥٦ - ١٧٦٣ .

كان (مير جعفر) رجلا شديد الانانية لا يقيم وزنا الوطن أو الصداقة أو اللملة في سبيل المحصول على الأموال والمنصب الرفيع · فاشتراه الانجليز ، واتفقوا معه على أن يخون ولي نعمت سراج الدولة خلال الحرب التي سيتقع بين الانجليز وحلفائهم ضيد سراج الدولة .

وفى بلاسى Plassy فى ٢٣ يونيو/حزيران ١٧٥٧ دارت المعسركة . وبينما كانت المعركة تتذبنب بين هذا الطرف وذاك ، ضرب مير جعفسر ضربته فى الوقت المناسب ، وانقضت القوات الانجليزية وما معها من الحلفاء على جيش سراج الدولة فأبادته ، ولم يلبث أن وقع سراج الدولة نفسه فى يد الانجليز فاعدموه ، بينما تولى مير جعفر حسكم البنغسسسال .

كان هذا الانتصار الانجليزى الكبير فى ( بلاسى ) نقطة تعول كبيرة فى تاريخ الهند بصفة خاصة . ولقد كانت لأنباء هذا الانتصار وذلك المصير الذى لقيه سراج الدولة صدى قوى لدى الحكومة المركزية المفولية الضعيفة فى دلهى • وأدركت القوى الاسلامية الحاكمة أن الخطر الانجليزى أصبح أعظم من أن تترك له أبواب الهند هكذا مفتوحة • ولكن هذا الادراك جاء بعد فوات الآوان بزمن طويل ، فارسل الامبراطور المفولى جيشا ضلط الانجليز وحلفائهم ، فدارت معركة ( بوكسار ) على Buxar فى ١٧٦٤ وفيها كانت الهزيمة الحاسمة للامبراطورية المفولية ، وفقدت الى الأبد البنفال اذ أرغم الانجليز الامبراطور المغولى على أن يمنع الشركة الحق « الديوانى » أى « حق التصرف الادارى فى الايرادات فى مناطق البنغال وبيهار وأوريسا العريضة الثراء » .

ماذا أصبحت عليه أحوال البنغال بعد أن أصبحت في يد الانجليز ؟ هذا السؤال أجاب عنه المؤرخ الهندى الكبير بانيكار .

« انقضت على تلك الولاية المنظمة عشر اعوام كانت كل قواها فيها توجه نعو غرض واحد . . هو النهب ، كانت دولة لصوص نشأت على ظهر البسيطة وكتب ريتشارد بكر \_ أحد موظفى الشركة . . الى ســادته فى لندن بتاريخ ٢٤ مايو ١٧٦٩ يقول : لا بد أن يحز فى نفس أى انجليزى أن يكون لديه من الأسباب ما يدعوه الى الظن بانه منذ أن تولت الشركة جمع (الديوانى) سارت أحوال الناس فى هذه البلاد اسوا مما كانت عليه من قبل . . فان هذا البلد البديع كان يزدهسر

تحت أشد الحكام استبددادا وتعسفا أخذ يشرف على الدماد . وهناك وثيق تسترعى الأنظار، شكا فيها بعض البارزين من اصحاب الأملاك الى المجلس وذكروا في ملتمسهم : أن وكالات السادة الانجليز كثيرة كما أن كثيرا من مخازنهم التجارية موجودة في كل مكان وبكل قرية بل تكاد تكون موجودة بكل أرجاء ولاية البنغال . •

وهم يتجرون ٠٠ فى جميع أنواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع آخر من أنواع السلع يوجد بالبلاد ، ولكى يشتروا هذه السلع يفرضون نفوذهم فرضا على كل فلاح حتى أذا أشتروا البضائع بهذه الوسائل الاستبدادية بثمن بخس يجبرون السكان وأصحاب الدكاكين على شرائهما بثمن مرتفع يزيد على ما يدفع لها فى الأسواق ٠٠ الواقع أنه لم يعد باقيا فى هذه البلاد شيء تقريبا » .

ذلك كان مصير البنغال على يد شركة الهند الشرقية البريطانية ، ولقد أعان ذلك الانجليز على أن يكرروا نفس خططهم مع بقية القوى العديدة المتناحرة فى داخل الهند ، فارغموا ( نظام حيدر آباد ) على أن يسرح القوات التي كان قد دربها الفرنسيون من قبل ، ثم هاجموا أكبر قوة فى الهند حينذاك هي ( الماراتا ) ، وهزموها شر هزيمة في موقعة ( آساى ) بالدكن ١٨٠٣ ثم قرب « بونا » في ١٨١٥ . ولم يبق أمامهم من قوة كبيرة قادرة على التصدى للانجليز سوى امارة ( ميسور ) التي تولاها حيدر على ثم خلفه عليها ابنه فتح على أشد أعداء الانجليز .

كان حيدر على قد استطاع ان يصبح ملك ميسور خلال منتصف القرن الثامن عشر وكانت تحيط بميسور قوى عديدة معادية . فالى جانب الانجليز ، كان جاره « نظام حيدر آباد » مستعدا للتوسع على حسابه اذا ما واتته الفرصة بالتعليان من الانجليز . وكان المراتا من خصوم (حيدر على ) الالداء • فكان أن شكل الانجليز من هؤلاء الخصوم حلفا ضد ميسور وهاجموها ( ١٧٦٥ ) . ولقد استطاع (حيدر على ) أن يصمد ضدهم ، وأن يثبت أنه قادر على التفوق . ولكنه كان تفوقا مؤقتا حيث أن قوى الخصوم كانت مستعدة لأن تعيد الكرة جماعة و فرادا ، الأمر الذي كان ينهك قوى ميسور ويحملها أعباء فوق طاقاتها . خاصة أن (حيدر على ) أدرك أن التفوق على الانجليز تفوقا حاسما لا يمكن أن يتم طالما هو لا يزال متبعا الطريقة التقليدية في اعداد الجيوش ، وأنه لا بد من الاستعانة بالخبراء الأوروبيين في تدريب وتجهيز الجيش بالمدفعية الحديثة •

ونشط (حيدر على) في تحقيق هدفه ، واستخدم الفرنسيون في اعادة بناء جيشه ، واستطاع أن يحقق الانتصارات عندما دخل في حرب ضد الانجليز ، ولكنه كان في حاجة ماسة الى معونة الفرنسيين البحرية ، ولقد قدموا هؤلاء بعض المساعدة التي اعانته على الصمود امام الانجليز وحلفائهم لفترة ليست بالقصيرة، حتى اذا ما انتهت حرب الاستقلال الامريكية ، الى وقفت فيها فرنسا ضد بريطانيا ، نفضت فرنسا يدها من (حيدر على) ، وتركته يواجه الانجليز وحده ، ولذلك تفوقوا عليه واضطروه الى التراجع الى الداخل ، ولم يلبث أن مات في ١٧٨٢ ليخلفه ابنه ( فتح على ) المشهور باسم « تيبو » ، ليتابع من بعد القتال ضد الانجليز وحلفائهم ( نظام حيدر آباد والمراتا ) ، فهزموه وأرغموه على عقد الافاقية ( سرنجا باتام ) التي فقد فيها الكثير من أملاكه ودفع غرامة باعظة ( ١٧٩٢ ) .

ولكن استمر تيبو في العمل على اعادة تنظيم قواته ، وكان يبحث كذلك عن حلفاء يستطيعون الوقوف معه ضد هذا الخطر الضخم . ولكن لم يكن في الهند حليف يمكن أن يطمئن اليه ( تيبو ) ، وتطلع الى فرنسا التى كانت قد قامت فيها الثورة الفرنسيية الكبرى ، واعلنت بريطانيا الحرب على فرنسا في ١٧٩٣ . وبعد أن سيطر بونابرت على ايطاليا شرع يفكر هو وحكومة الادارة الفرنسية في ارسال حملة الى مصر لتكون قاعدة للوثوب على الانجليز في الهند .

وكانت آمال بونابرت فى الاتصال والتعاون مع تيبو كبيرة وهذا ما تبينه الوثائق المتعلقة بالحملة الفرنسية على مصر . وكذلك كان تاليران وزير خارجية حكومة الادارة متحمسا للاتصال بتيبو والتعاون معه فى عمل مشترك عسكرى ضد الانجليز وكان تاليران يعتقد أن سقوط مصر فى يد الجيش الفرنسي سيكون سهلا ، ومنها يمكن أن يرسل الفرنسيون قوة مؤلفة من خمسة عشر ألف مقاتل الى تيبو لمعاونته فى طلسرد الانجليز من الهنسيون د

كذلك كان كل من تاليران وبونابرت يعتقدان أن فى الهند العديد من الأمـــراء المستعدين للعمل معهم ضد الانجليز . ولقد كان هناك فعلا العديد من القوى المحليــة الهندية الكارهة للوجود الاستعمارى البريطانى ، ولكن الشيء الذي غاب عن الفرنسيين ان امكانية تحريك هذه القوى في جبهة متحدة ضد الانجليز كان مستحيلا .

وعلى أى حال ، كان على الغرنسيين أن يستعينوا بكل قوة يمكن أن تتحرك ضد الانجليز أو معادية لهم . ولهذا بعثت حكومة الادارة برسائل الى فتح على حيدر (تيبو) وملك جزيرة سيلان وعدد آخر من أمراء الهند تحثهم على زيادة نشاطهم العسكرى ضد الانجليز والتعاون مع الفرنسيين ضدهم .

ولكن الرسالة التى ارسلت الى تيبو وقعت فى يد الانجليز ، وأدرك الانجليز أنهم فى موقف يتطلب منهم القضاء عليه ، خاصة بعد أن علموا بنزول الجيش الفرنسى الى الرض مصر ( ١٧٩٨ ) ، فشدد الانجليز حملاتهم عليه وحاصروه فى عاصمته (سرنكا باتام) ،



الفصثلالأبع

الشمسورة الهنسسدية

1404 - 1404

الثورة الهندية واحدة من اهم ثورات ( العالم الثالث ) التحررية ، وهى - مشل الثورة العرابية فى مصر - التى عمل المستعمر الانجليزى على التقليل من شأنها الى أدنى المستويات ، مع أن كلا منهما كان ثورة وطنية استهدفت تخليص البلاد من المستعمر .

ومثل كل ثورة تحررية ناجحة أو فاشلة كانت هناك عوامل وظــروف أدت الى نشوبها وتطورها ، فما هى الأسباب والعوامل والظروف الرئيسية التى أدت الى ثورة / ١٨٥٧ / ١٨٥٧

- ١ ـ ٧ شك أن الحكم الانجليزى بعد تغلبه على الامارات الاسلامية الواحدة بعد الأخرى، وعلى القوى الهندوكية المختلفة انكشف وجه الانجليز أمام أهل الهند من حيث أن الانجليز الذين خرجوا فائزين من وراء الحروب الأهلية التى دارت فى الهنسد، وكانت اللوعة أشد لدى المسلمين لأنهم وجدوا انفسهم وقد فقدوا تقريبا كافة ما كانوا يتمتعون به من مكانة عالية ، اذ سلب الانجليز الامبراطور المغولى والأمراء حق الحكم ، وأبقوا فى يدهم مظاهر تافهة ، واستأثرت شركة الهنسد الشرقية البريطانية بكل خيرات البلاد ، فكان ذلك عنصرا هاما فى تكوين قيادة قادرة على اثارة الشعب عندما يشعر الشعب بأن هناك قضية تتطلب منه الثورة .
- ٧ كان المسلم البسيط الذى كان يعيش جنبا الى جنب الهندوكى لا يريد من الدنيا الا هدوء البال واستمراره فى أعماله التقليدية وقيامه بما فرضه الله عليه من صلوات خمس وصوم . ولكنه فى القرن التاسع عشر شاهد بعينى راسه أن هناك محاولات خطيرة موجهة ضد مذهبه ودينه . فقهد أخذ الانجليز جانب الهندوس واطلقوهم على المسلمين يهزأون بدينهم ويسومنهم العذاب . وتوالى ذلك فى أكثر من مهلكان .

ولكن الأدهى من ذلك أن السياسة الانجليزية تهدف الى ( تنصير ) (١) الهند •

اذ أعلن رئيس مدراء شركة الهند الشرقية البريطانية مستر مانجلر (۱) في مجلس العموم البريطاني أن الهدف هو أن يرفرف علم المسيحية فوق الهند وأن يصبح الهنود مسيحيين . وبهذا المعنى تحدث كثرة من المستولين الانجليز . وكان الانجليز في الهند يهزأون من الأسماء الاسلامية والهندية ذات القداسة مشلل (محمد) و (رام) . وكانت آلهة الهندوس محقرة والسخرية من الاسلام معتادة بل لقد كان الانجليسز يدفعون الهنود والمسلمين نحو احترام الطقوس المسيحية، وذعب بعض المسئولين الانجليز الى أن الفشل في (تنصير) الهنسك وراء أية مشكلات تحدث فيها و قد قال مستر مانجلز: انه يجب أن يبنل كل انجليزى كل جهده من أجل تحويل الهند الى المسيحية .

لقد كان الانجليز في الهند موقنين أنه لا يمكن تحويل مسلم واحمه عن دينه وانه من الخير للسياسة التبشيرية المسيحية أن تركز على تعليم أبناء الهندوسية تعليما مسيحيا . ولقد كانت عمليات التبشير بين الأسرات الكبيرة الهندوسية تلقى بعض النجاح،ولكن هذا ما كان ليتناسب مع المبالغ الطائلة التي كانت تنفقها شركة الهند الشرقية البريطانية على المبشرين والمدارس التبشيرية . الا أن وضوح هذه الاتجاهات لدى الحكام الانجليز ، ولدى المبشرين الانجليز كان كفيلا بأن يشمير أشجان المسلمين ويدعوهم الى التحرك دفاعا عن أنفسهم أمام جيوش من المبشرين تنفق عليهم الشركة البريطانية ، خاصة أنه في الوقت نفسه حرمت أموال الخيرات الاسلامية على المسلمين وعلى مدارسهم ومساجدهم التعليمية .

لم يعن الانجليز بتعليم أبناء المسلمين أو حتى الابقاء على أسساليب التعليم التقليدية سائرة في طريقها ، بل عملوا على تعطيل التعليم الاسلامي في الكتاتيب والمساجد والمدارس . فقد كانت الأوقاف المخيرية الاسلامية هي المول الوحيد تقريبا لتلك الكتاتيب والمدارس ، فما كان من الانجليز الا أن استولوا عليها ، وفي نفس الوقت فتحوا أبواب التعليم أمام الهندوس بصفة خاصة على أسس انجليزية . حقيقة كان عدد المتعلمين الهندوس قليلا في تلك المدارس اذا قيس بأعداد الهنسد المهولة ، ولكن النتيجة التي ترتبت عن تلك السياسة التعليمية هي ظهور العديد

من الهندوس القادرين على المشاركة فى الدواوين الحكومية جنبا الى جنب مع الانجليز بينما لم يفز من المسلمين بتعليم راق سوى عدد ضئيل جدا بالنسببة للهندوس . وكانت عده خطة مرسومة بريطانية .

لقد كان التعليم الحديث واحدا من أدوات الانجليز لتحويل المجتمع الهنسدى المسلمين فيه والهندوس وغيرهم الى الدين المسيحى ، الأمر الذى جعل المسلمين والهندوس ينظرون بعين الريبة والشك الى كافة أدوات الحضارة الحديثة التى كان يدخلها الانجليز فى الهند حتى لقد أصبحت دفاتر التعليم لدى الوطنيين مجرد دفاتر شسيطانية (١) لقد كانت أسساليب الحضارة الحديثة من سكك حديدية وتلفراف وبواخر مجرد أدوات دمار اطلقها (الصليبيون) على المسلمين أو شياطين سلطها المستعمرون على الهندوس ، تلك كانت رؤية المسلمين حدنذاك .

۳ ـ تكشف بمرور الوقت أن شركة الهند الشرقية أشد قسوة بكثير من جشع واستبداد الحكام الوطنيين ، فالمآسى التى أنزلتها الشركة بالوطنيين خلال عمليات جمسع الفرائب كانت امورا معروفة على نطاق واسع جدا عبر الهند ، وكان الانجلين انفسهم يتحدثون عن ذلك ، ولكن حديث السيد عن عبد لا يستحق سوى أن يعمل اسيده مكتفيا بكسرة خبز تافهة سقطت من السماط عند أقدام سيده ، فكان هذا السخط السياسى والدينى يؤججه واقع اقتصادى مؤلم حتى لقيد قيل : « أن المصائب التى أنزلها الانجليز بالهند هى أعمق بكثير من كل ما حل بها فى الماضى . . فكل الحروب والغزوات والفتوحات والمجاعات اصابت الهند سطحيا ، أما انجلترا فقد دمرت اسس النظام الاجتماعى دون أن تبدى . . رغبة فى بناء أى أما انجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من أسواق أوروبا ، ثم شرعت فى تصدير انجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من أسواق أوروبا ، ثم شرعت فى تصدير الخيوط الفطنية إلى الهند ) ، ومن ١٨٨٨ الى ١٨٣٦ زادت صادرات الخييسوط البريطانية الى الهند من ۱ - . . ٢٥ ، فى عام ١٨٢٤ بلغت صيادرات الموسلين الانجليزى الى الهند اقل قليلا من مليون ياردة ، وارتفعت فى ١٨٨٧ الى ١٨٣١ الى ١٨٣١ الى ١٨٣١ الى ١٨٣٠ الى ١٣٠٠ الى ١٨٣٠ الى ١٨٣٠ الى ١٨٣٠ الى ١٨٣٠ الى ١٣٠ الى ١٨٣٠ الى ١٣٠ الى ١٣٠ الى ١٣٠ ال

Shaitani Daftars (1)

١٢ مليون ياردة وفى الفترة ذاتها هبط عدد سكان دكا من ١٥٠ الف الى ٢٠ الف ، ولم يكن انحطاط المدن الهندية الشهيرة بمنتجاتها أسوأ عواقب السييطرة البريطانية. فقد دمر العلم البريطاني واستخدام الآلة البخارية من قبل الانجليز٠٠ في كل أرجاء الهند الرابطة بين الزراعة والصناعة الحرفية » .

لقد كان هناك سخط عام فى الهند على الوجود الاستعمارى ولكن كانت الهند مفككة ولم يكن هناك زعيم يستطيع أن يوحد المسلمين والهندوس فى حركة عامة كبرى ضد الانجليز ، الا أن الفكرة كانت موجودة فى المناطق الشمالية بصفة خاصة . وهي مناطق يكثر فيها المسلمون . ولهذا كانت تلك المناطق تنظر ظرفا ملائما كى تثور . وكانت هناك حركات سرية تبث منشورات تدعو للثورة ، وكانت تحث كافـــــة الطوائف للتحرك ضد العدو المشترك : الانجليز ، وبدأت الثورة من مكان لم يكن يتوقعه الانجليز ،

- ٤ كان الانجليزى يعامل المواطن الهندى معاملة سسيئة ، وتكاد تكون ( الاهانة ) هي أبرز مظاهر العلاقة بين الانجليزى والمواطن الهندى . لقد كان الانجليزى حينذاك على مستوى حضارى عالى بينما كان المواطن الهندى مسلما كان أم هندوسيا على حالة متدنية من الحضارة والفكر ، وكانت التقاليد الاجتماعية والدينية سواء لدى المسلمين أو الهندوس تثير اشمئزاز الأوروبي . ومن ذلك مثلا انتحار الأرملة بعد وفاة زوجها ، وتقديس البقرة واستخدام روثها بطريقة يشمئز منها الأوروبي ، وكان الموظف والخرافات التي أزاغت المسلمين عن جوهر الدين الاسسلامي . وكان الموظف الانجليزى في الهند يحصل على راتب عالى جدا، بينما كان الموظف الوطنى يتقاضى مرتبا تافها ، بل وكانت الترقيات مفتوحة أمام الانجليز ، موصدة أمام الوطنى .
- م سياسة ضم الشركة للولايات الهندية اليها بشكل متسارع خلال حكم دالهوزى(١)،
   فابرزت هذه السياسة صورة الاستنزاف المروع الذى كانت تمارسه شركة الهند

Dalhousie (\)

الشرقية لثروات ونتائج جهود الهند والهنود · وفضلا عن ذلك أن تلك الأموال الطائلة التي كانت تجمعها الشركة على صور شنتي وأنواع مختلفة من الضرائب والقوانين - كانت تخرج من البلاد الفقيرة - لرفاهية الشعب البريطاني ·

ولقد كان ضم شركة الهند الشرقية لولاية (أودة) من العسوامل التى أثارت أشجان (السيبوى) ، فلقد وجد السيبوى أنهم فى الوقت الذى قدموا فيه خدمات جليلة للشركة وقدموا تضحيات ضخمة اذا بتلك الخدمات والتضحيات تؤدى الى ضياع استقلال (أودة) وقيام الشركة بادارتها وبالتالى ابتزازها .

البيات شركة الهند الشرقية البريطانية فى حاجة شديدة الى أعداد كبيرة من الشباب والرجال الهنود للعمل فى قواتها المسلحة خلال القرن الثامن عشر وحتى العقسود الأولى من القرن التاسع عشر ، وذلك لفرض المخططات الاستعمارية للشركة ، ولمنع القوى السياسية العديدة الوطنية المتناحرة من الاقتتال ، حيث كانت هذه القوى الوطنية قد استمرات الصراعات المحلية بشكل وبائى ، فكان أن أعطوا الفرصة الواسعة لشركة الهند الشرقية لكى ترفع شعارا انسانيا وهو فرض السلام على المتقاتلين والقيام بدور الشرطى ذى العصى الغليظة .

كان ذلك هو مفهوم السلام البريطانى (١) . أن يعيش الجميع فى ظل سلام يعيش فيه الانجليز حياة السيادة والحضارة والبذخ والوطنيون - وهم يتمتعون بالسلام البريطاني - فى خدمة هذا السيد الأجنبى الانجليزى .

٧ ــ وقد وقعت تطورات عسكرية على الحدود الهندية الافغانية ادت الى اهتزاز الولاء العسكرى لدى (السيبوى Sipoy) ، فقد انتصرت القوات الافغانية على القوات الانجليزية الأمر الذى أدى الى هبوط هيبة القوات الانجليزية أمام القـــوات العسكرية الوطنية (السيبوى) ، ويذكرنا هذا بما حدث في مصر في عهد (الدولة البطلمية) ، حيث استبعد البطالمة الوطنيين المصريين من الخدمة العسكرية ، حتى اذا ما عجزت القوات الاغريقية البطلمية عن صد غزوات أغريق سوريا لمصر ، فتح البطالة المحال العسكرى أمام المصريين ، وتشكلت فرق عسكرية مصرية ، واستعاد البطالة المحال العسكرى أمام المصريين ، وتشكلت فرق عسكرية مصرية ، واستعاد

Pax Britannica (1)

البطالمة قدرتهم القتالية وخاضوا معركة رفع ( ٢١٧ ق.م ) وانتصروا فيها بفضل القوات المصرية ، ولكن الاغريق البطالمة ظلوا يعاملون المصريين معاملة سيئة للغاية ، بينما كان المصريون يستنكرون هذه التفرقة التعسفية ، الأمر الذي أدى الى اندلاع ثورات المصريين ضد المغتصب الأجنبي .

ولقد وجد السيبوى فى ضعف الانجليز العسكرى خلال مواجهتهم للأفغان فرصتهم لاشاعة الأمل بين أفراد القوات المسلحة الوطنية ، انه عند المواجهة لن تصمد القسوات الانجليزية أمام شجاعة السيبوى الذائعة الصيت .

ثم أن السيبوى كانوا ممتعضين من أن الانجليز كانوا لا يستخدمون قــــوات السيبوى السيبوى في أوطانهم ، وانما كذلك بعيدا عنها ، فقد كان الانجليز يستخدمون السيبوى في ( بورما ) وغيرها في الوقت الذي لم يكن لدى السيبوى أي سبب مقنع ليقاتلوا بعيدا عن أوطانهم لمصلحة التوسع الاستعماري الانجليزي فقط لا غير .

أدت تلك العوامل الى ظهور العديد من رجال الدين الداعين الى تقسوية الدين الاسلامى فى قلوب الناس ، وحثهم على التمسك باهدابه وقوانينه ، وحثهم على التكاتف ضد قوى الابادة المسلطة عليهم. فخرجت من هذه الدعوات نداءات الى امتشاق الحسام دفاعا عن المسلمين من سيوف السيخ والمراتا وانقاذ الهند من التسلط البريطانى الذى كان فى نظر المسلمين السبب الحقيقى لما أصابهم من نكبات وآلام .

وتعتبر شخصية (سيد أحمد) المشهور بالشهيد نموذجا للزعيم المسلم الهندى الذى آمن بأن الوقت قد حان للجهاد ضد القوى الوثنية ، وضد الحرب الصليبية التى يشنها الانجليز على مسلمى الهند . وكان الرجل متفقهها فى الدين وكان من ارباب السيف ، وكانت لديه اتجاهات قوية نحو العودة الى نقاء الدين الاسلامى ونبذ كل ما اقحم من خرافات وتحريفات على المذاهب الاسلامية .

وأراد (سيد احمد) أن يوحد قوى المسلمين ضد العسدوان الانجليزى وعدوان السيخ ، وخاض سلسلة من المعارك ضد السسسيخ حتى خفف كثيرا من ضغطهم على المسلمين . ولكن الجبهة الاسلامية كانت مفككة ، وسرعان ما ظهر من رجال الدين من ناقشه في دعوته تلك ، واتهمه بالخروج عن الدين الاسلامي، ولذلك كانت حركته محدودة

ولكنها كانت ذات آثار قوية في انعاش نفوس المسلمين خاصة بعد استشهاد سييد

ولقد عبر الشعب في الهند عن رفضه لذلك الابتزاز وتلك الاهانات بعنف اذ وقعت عدة تمردات قبل الثورة ١٨٥٧ ، ومنها تمرد فلور (١) ١٨٠٦ وفي براكبور (١) في ١٨٤٤ وفي فيروزبور في فبراير ١٨٤٢ ، كما قامت عدة فرق عسكرية بتمردات في ١٨٤٩ و ١٨٥٠ و ١٨٥٠ وتمرد الكوله في ١٨٣١ – ١٨٣٣ ، وتمرد راجات كانجرا (١)، وتمرد سانتال(٥) في ١٨٥٥ – ١٨٥٦ . وكانت هذه النمردات غالبا نتيجة للأسماليب الادارية والمواقف السياسية المرفوضة من المجانب الهندي (٦) .

ومن ثم كانت عاصفة تتجمع في الثلاثينيات والاربعينيات حتى انفجرت في ١٨٥٧ .

هناك اجماع عام على ان الجنود المسلمين والهندوس فى الجيش البريطانى فى المعسكرين فى ثكناتهم فى (ميروت) هم الذين بداوا الثورة فى مايو ١٨٥٧ ، وأن السبب المباشر لثورتهم ارغام الضباط الانجليز لهم على أن يقطعوا بأسنانهم قطعا من دهن مركب من دهون الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن الخنزير وأن الهندوس محرم عليهم تذوق دهن البقر . ومع هذا تمادى الضباط الانجليز فى عقاب الجند الذين تذمروا، ولم يلبث الجند أن انقضوا على ضباطهم الانجليز وقتلوهم، وانطلق علنين الشورة ، وسرعان ما انتشرت سسواء فى دلهى أو خارجها وفى المناطق الشمالية بصفة خاصة .

وحين يتكلم الانجليز عن هذه الثورة يصفونها بأنها (تمرد السيبوى) (الله وحين يتكلم الانجليزى رغم أنها لم يستخدمون كلمة (ثورة) • ونرى انها ثورة الهند ضد الاستعمار الانجليزى رغم أنها لم

Vellor(1)Barrackpore(1)Kole(7)Rajas of Kangra(5)Santhal(6)Graver; op. cit. p. 218.(1)

<sup>(</sup>v) السيبوى Sipoy كلمة محرفة عن (سباهي) الفارسية وتعنى الفارس ·

تشمل كل البلاد الهندية . الا أن هذه الثورة شملت معظم القوى الهندية التي كانت قادرة على التحرك . وكانت المناطق الشمالية هي اكثرها تلبية لنداء الثورة .

ونظرا لأن الثورة قامت دون تخطيط مسبق دقيق ، فقد انطلقت الثورة فى دلهى دون قيادة منظمة ، وكذلك كان الحال فى بقية الأجزاء الثائرة . وكان أول اتجاه نحو خلق قيادة تتحكم فى توجيه الثورة هو احياء مكانة الامبراطور المغولى واعادة السلطات كاملة الى الامبراطور ( بهادرو شاه ) الكهل .

لقد كان الهدف من وراء احياء الامبراطورية المغولية هو العسودة الى ما كان من تسامح دينى بين المسلمين والهندوس ، بينما افتقلت الهند هذا التسامح تحت الحكم الانجليزى ، وأصبحت التفرقة والبغضاء – بسبب الانجليز – هى السائدة حتى انفرد الانجليز بالبلاد دون المسلمين والهندوس على السواء .

ولكن هذا الاختيار الذى وقع على الامبراطور بهادور شاه ليقود ثورة المسلمين والهندوس كان اختيارا غير موفق . فلا هو ولا أعوانه كانوا يعرفون أساليب الحرب والقتال الحديثة حينذاك . كانوا متحمسين أكثر منهم قادة محنكون . ولهذا ستكون ثورة المتحمسين الذين يقتلون هنا وهناك ويقتتلون أيضا هنا وهناك بينما كانت لدى الانجليز فرصة واسعة لتجميع قواتهم وقوات هندية موالية للانجليز من مختلف اجزاء الهند . ثم انقض الانجليز على معاقل الثوار الواحد بعد الآخر حتى أخمدوها والقسوا القبض على الامبراطور ليسير في موكب السخرية ، وليطلق الضباط الانجليز النار على أولاده في الطريق ثم قدموهم على هيئة وجبة غذائية للأب المهيض الجناح . ولم يلبث الامبراطور أن قدم للمحاكمة ونفي الى رانجون . ذلك كان مصير آخر اباطرة المغول والمبراطور أن قدم للمحاكمة ونفي الى رانجون . ذلك كان مصير آخر اباطرة المغول والمبراطور أن قدم للمحاكمة ونفي الى رانجون . ذلك كان مصير آخر اباطرة المغول و

وانقضت القوات البريطانية ومعاونوها من رجال السيخ على المسلمين بشكل وحشى ، فقتلوا مثات الالوف ، وأحرقوا الأسرى . فكانت أبشع مذبحة دبرها الانجليز، وكانوا يرون في فشل الثورة فرصة للقضاء قضاءا مبرما على المسلمين حتى لا يستطيعوا الثورة مرة أخرى .

## فما هي اسباب فشسسل الشسورة ؟

١ ــ لم تشمل الثورة كل الهند . اذ ظلت بعض الولايات الهامة على ولائهــا للانجليز .

وظلت السند وراجستان هادئة ، بل قدمت بنبال مساعدة للانجليز أسهمت في اخماد الثورة وظل ( دوست محمد ) - حاكم أفغانستان - متعلقا بصلحاقته للانجليز ، كما أن منطقة البنجاب ظلت هادئة تحت سلميطرة جون لورنس J. Lawrence . والمنطقة جنوب نار بادا (١) لم تتحرك الا بشكل محدود جدا . أما المناطق التي اشتعلت فيها الثورة بعنف هي : بيهاد ، اوده ، روحيخاند (١) ، دلهي وكذلك البلاد الواقعة بين شامبال (١) ونار بادا .

- ۷ كانت الثورة ذات طابع (اقطاعى) ، وخاصة فى (أوده) ، و (روحيخاند) ، وفى بعض أجزاد شمال الهند ، ولكن وقف عدد من الامراء الاقطاعيين ضد الثورة مثل راجات باتيالا (٤) وجند (٥) وحيدر آباد و (جواليور) (١) والوزير سالار جنك وزير حيدر آباد ، وظلت سنديا (٧) هادئة ، وهى التى لو ثارت لقلبت المواذين ، وقد حصل الأمراء الذين أيدوا الانجليز على مكافآت سخية جدا على حسبب خصوم الانجليز .
- ٣ لم يكن لدى الثوار شعار يجمعهم باستثناء شعار (طرد الأجنبى) ، وهو شعار عظيم وجذاب ، ولكن فى ظروف التفوق الحضمارى الكبير الذى كان يتمتع به الأجنبى (الانجليز) ، وفى ظل التفكك الاجتماعى والسياسى الذى كان يسمود شعوب الهند ، ضاع ذلك الشعار العظيم (طرد الأجنبى) فى خضم الثورة غمير المنظمة والصراعات والاحقاد المذهبية والسياسية . بل لقد كانت الأزمة بين الهندوس والمسلمين عاملا جوهريا من عوامل ضعف وضرب الثورة .

 Narbada
 (1)

 Rohikhand
 (7)

 Chambal
 (7)

 Patiala
 (2)

 Jhind
 (3)

 Gwalior
 (4)

 Sindhia
 (7)

ليست الشنجاعة كل شيء خاصة في العصر الحديث الذي أصبح للادارة والتنظيم فيه دور رئيسي في احراز النجاح في وقت الحرب والسلم على حد سواء .

- الشرقية البريطانية مجموعة من القيادات العسكرية الفسنة (١) ، استطاعت أن الشرقية البريطانية مجموعة من القيادات العسكرية الفسنة (١) ، استطاعت أن تمتص المفاجأة ، حيث أن الانجليز فوجئوا بالثورة وهجمات الثوار ، وصمدوا حتى وصلت النجدات ، وأعادوا تنظيم القوات والتنسيق فيما بينها ، ثم قاموا بسلسلة الهجمات التي أدت إلى هزيمة الثوار واخماد الثورة .
- ٦ ـ انتهت حرب القرم في ١٨٥٦ ، وكذلك توقفت الحرب في الصين فتوفرت القوات للانجليز لمواجهة الثورة الهندية . ثم أن تعداد الجيش الانجليزى كان يصل الى ١١٢ ألف وبجائبها قوات هندية تصل الى ٣١٠ ألف هندى ، وسلحت القوات الانحليزية بأحدث الأسلحة مثل بندقية (ليأنفيله) .

لقد كان سوء حظ الثوار أن بريطانيا كانت قد خرجت منذ وقت قصير من حربها الظافرة ضد روسيا (حرب القرم) وأصبحت قواتها حرة فى التجمع فى الهند ضد الثوار. وكانت فرنسا سد حليفة بريطانيا حينذاك سد لا تريد أن تستخدم هذه الثورة ضد حليفتها بريطانيا فى حرب القرم فلم تجد هذه الثورة موقفا دوليا يدافع عن مطالبها الحقة ، وانما تركت الهند لبرائن الانجليز فى ذروة قوتهم الاستعمارية .

ومن الأسباب الجوهرية لفشل الثورة الهندية انها نشبت في وقت كانت فيه امكانية توحيد البلاد مستحيلة . لقد كانت الهند حينذاك مجرد تعبير جفرافى ، كان تعدادها يبلغ . . . . . . مليون نسمة . ومع ذلك فشلت في أن تقف في وجه جيش صغير يقوده الانجليز . وتفسير ذلك أن هذا الجيش الانجليزى كانت قيادته فقط من الانجليز ، وقلة من الجنود الانجليز ، والأكثرية من الهندوس ، ثم أنه كان جيشا هنديا يعيش على نفقة الهند ويفتح البلاد بالسيف أمام الاستعمار الانجليزى .

<sup>(</sup>١) من أمثال : الأخوة ( لورنس ) و ( أوترام ) و ( هافلوك ) ٠

## ما هي النتائج الرئيسية لثورة الهند ١٨٥٧ / ١٨٥٨ ؟

النتيجة الرئيسية لهزيمة الشهرة الوطنية انها أدت الى زيادة التسلط الانجليزى على البلاد . ومن ثم فهى بالمقارنة بالثورة العرابية فى مصر شهر سهر الشبه من هذه الزاوية حيث أن فشل الثورة الهندية ١٨٥٧ / ١٨٥٨ ، وثورة مصر فى ١٨٨١ / ١٨٨١ أثبتا أنهما وقعتا فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا تتحين مثل هذه الفرص لزيادة قبضتها الاستعمارية على بلاد العالم الثالث الهيضة الجناح . ولذلك ستمر العقود بعد العقود حتى تستطيع الهند ومصر أن تحرر من الاستعمار البريطانى ، وهذا لن يتحقق الا بعد خروج بريطانيا من الحرب العالمية الثانيسة منتصرة ولكن منهكة كل الانهاك ، وهبوطها الى المستوى الثانى بعهد الدولتين العظمتين ( الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ) اذ حصلت الهنهد وباكستان على الاستقلال فى ١٩٥٧ وحصلت مصر على الاسهية الكامل فى

لقد ادركت الحكومة البريطانية في لندن أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد استنفنت اغراضها ، وفقدت مقوماتها ، وأصبحت غير قادرة على قيادة المسيرة الامبريالية في القرن التاسع عشر . ولذلك ألغت الحكومة البريطانية الشركة ، وتولى ( التاج ) البريطاني مسئوليات حكم وادارة شئون الهند ، وفقا لمرسوم أصدرته الملكة فيكتوريا في أول نوفمبر ١٨٥٨ ، وكان من العوامل التي أدت الى أصدار مرسوم الالغاء هذا أن رسم السياسة البريطانية للهنسد كان يعاني من الزدواجية الرؤية ، اذ كانت هنساك رؤية لمجلس ادارة شركة الهنسد الشرقية البريطانية ، بينما كانت هناك رؤية أخرى لحكومة بريطانيا في لندن حتى لقد بلغ الأمر ببعص الكتاب أن قال أن الهند كانت كعربة يجرها حصانان أحدهما يجرها من مقدمتها ، والثاني يجرها من مؤخرتها ،

كان طبيعيا ان يعيد المسئولون الانجليز النظر في تنظيم وتكوين القوات المسلحة في الهند، و فعلا فقد رفعوا من قدرتها القتالية عنطريق زيادة تعداد أفراد الجيش، ولكن بشرط أن تصبح نسبة الأوروبيين الى الوطنيين فيه ١ : ٢ على الأكثر . وأن (٣٦ ـ الشعوب الاسلامية)

تكون المناصب العليا العسكرية خكرا على الأوروبيين . وكذلك وضع المسئولون الانجليز في اعتبارهم أن لا يتمكن الوطنيون في القوات المسلحة من تجميع قواهم تحت قيادة وطنية واحدة .

- ٣ بعد أن ضربت القوى القادرة على الحركة عسكريا ، عملت السلطات البريطانية على استعادة ثقة كثرة من القيادات الوطنية حتى لقد اقسمت العديد من هسنه القيادات يمين الولاء للحكم البريطانى مثلما حدث فى (أوده) اذ اعيدت شخصيات كبيرة عديدة الى مناصبها بعد قسم يمين الولاء حتى لقد وصفوا من بعد بأنهم أصبحوا وكأنهم (بارونات أوده) . ولقد أصبحوا فعلا من أعمدة الحكم البريطانى مناك . وكذلك عمدت السلطات البريطانية الى اصدار عفو عام لم يستثن منه الا أولئك الذين اتهموا بقتل بريطانى .
- 3 ـ تقرر فتح باب الوظائف العليا أما الوطنيين، اذ كان مفتوحا أمام الاجنبى الانجليزى فقط، ولكن لم يكن ذلك على نطاق واسع حيث وضعت الحكومة البريطانية قيودا تحول دون تولى المواطن الهندى منصبا رفيعا، اذ تقرر عقد امتحانات للترشيح لتلك الوظائف العليا، وكانت هذه الامتحانات تعقد في لندن، ووضعت لها لوائح معقدة، وكانت النتيجة هي أن المناصب العليا ظلت في يد الانجليز.
- کان من بین اسباب الثورة ضعف العلاقة بین الحاکم ( الانجلیزی ) والمحسکوم ( الهندی ) ولذلك اتجهت السلطات الانجلیزیة الی تضییق الفجوة بین الطرفین ، عن طریق اشراك الوطنیین فی المجالس التشریعیة ، وبذلك یسسهمون فی ادارة شئون بلادهم وهو مطلب كل مواطن حر ، فكان ذلك خطوة هامة للفایة فی الطریق نحو اقامة مؤسسات ذات شكل نیابی،ولهذا الفرض صدر القانون المعروف باسم نحو اقامة مؤسسات ذات شكل نیابی،ولهذا الفرض صدر القانون المعروف باسم الا اننا نعتقد أن التمثیل النیابی فی ظل الاحتلال لا یخدم الا متطلبات المستعمر او علی الأقل ادارة البلاد بما یضمن تحقیق اطماع المستعمر فی البلاد .
- آ ـ عمقت الثورة الفجوة بين العنصرين ( الأبيض الأوروبي ) و ( الهندى ) حيث عامل الانجليز الهنود على اعتبار انهم أقرب الى السائمة منهم الى الآدميين ، واصبح الانجليز يرددون انهم اصحاب رسالة حضارية يحملها ( الرجل الأبيض ) لتحرير الهنود ومن ه معلى شاكلتهم من تخلفهم الحضارى .

واذا كانت القوى الاقطاعية فى الهند على جانب كبير من المقدرة على اشعال ثورة فد الوجود الانجليزى فى الهند ، فانها ضربت ضربة قاضية خلال ثورة الهند ١٨٥٧ / ١٨٥٨ ، وتخلصت السلطات البريطانية من هذا الخطر الذى هدد بريطانيا بالزوال ، ولكن الحقيقة هى أن الثورة الهندية أرغمت السلطات البريطانية على ادخال نظم سياسية واقتصادية وثقافية جديدة فى الهند ، فتهيأت أذهان الانتلجنسيا الهندية للكفاح الوطنى من أجل الاستقلال . أو بمعنى آخر أصبح التقدم الذى تحرزه الهند على يد الانجليز هو المسئول عن نمو الحركة الوطنية اللبرالية الهندية ، تلك الحركة التى توجت بالنجاح فى المسئول عام اعلان استقلال ( الهند ) و ( باكستان ) .

هل كانت ثورة الهند ١٨٥٧ / ١٨٥٨ ثورة قومية ؟

أثير هذا الموضوع بكثرة في الفالبية العظمى من الدراسنات الاكاديمية التي تناولت تاريخ الهند المحديث بصفة عامة وتاريخ الثورة الهندية بصفة خاصة • وهنساك بعض الاعتبارات والمفاهيم يجدر أن نراعيها عند الخوض في مثل هذه الموضوعات ومن أهمها:

- ٢ ــ ان مقومات القومية قد تتوافر لدى شعب من شعوب الشرق ، من حيث حسدود لدولته ، ولغته القومية ووحدة العناصر أو السلالة ، ومن حيث الشعور بالواطنة ضمن دولة معينة . ولكن لا تصبح القومية ( شعارا ) ولا مفهوما ولا ايديولوجية معلنا عنها الا اذا كان الشعب يؤمن بقوميته عن ادراك .

ولدينا في الشرق العديد من الأمثلة ، فمصر ذات ممارسات قومية عبر القرون في العصر الفرعوني ، وفي العصر الاسلامي وفي العصر العديث ، من حيث حسدود الدولة وتجانس الشعب ، ومفهوم المواطنة ، ووحدة اللغة ، والدين ، والمذهب ، واقتصاديات الدولة . ولكن دون أن يكون لها (شعار) قومي . وكذلك فارس (ايران) ، فهي عبر التاريخ تمتلك مقومات الدولة دون أن تتخذ القومية شعارا الافي أوائل القرن العشرين ، وكذلك دولة البوسعيد في عمان والأئمة في اليمن .

وبالنسبة للهند فان الثورة الهندية ثورة عبر فيها الشعب الهندى المسلم والهندوسي \_ وان لم يكن كل الشعب \_ عن رفضه للاحتلال الاجنبى لبلاده ، وأن من

مسئوليات الشعب تحرير بلاده من الاستعمار وأن يتولى أمور نفسه بنفسه ، ومن ثم كان هناك شهور ( وطنى ) عام يشبه الى حد كبير جدا الشعور ( القومى ) فى الهند ولكن المشكلة الخطيرة التى كانت تواجه ( القومية ) كايديولوجية فى الهند هى أن الهند كانت تضم العديد من المجتمعات المتباينة تباينا شديدا مثل : الهندوس ، والمسلمون ، والسيخ ، حتى لقد ذهب بعض الكتاب فى تاريخ الهند الى القول بأن الهند فى عهد الثورة الهندية وقبلها كانت مجرد تعبير جغرافى Geographical Experission وهو نفس الصطلح الذى اطلق على ايطاليا قبل أن تتحقق وحدتها وأطلق كذلك على المانيا قبل أن تعلن وحدتها في الملا ، كذلك كان يرى كثرة من المفكرين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ان ( أوروبا مجرد تعبير جغرافى ) بينما نلاحظ أن الدولتين الألمانيتين يسيران حثيثا نحو الوحدة ، وأن دول أوروبا الأخرى تسعى الى وحدة أوروبية .

نخلص من هذا كله أن القومية كانت ممارسة في الهند وبلورتها ثورة ١٨٥٧ ولكن دون أن تكون القومية أيديولوجية أو شعارا .

وبسبب تلك الأوضاع كان من بين الباحثين فى تاريخ الهند من يرى أن تسورة المحدد / ١٨٥٧ ثورة قومية ، ومن بينهم من يرى أن القيادات التى قادت الثورة افتقدت المقوم القومي ، وأن هذه القيادات كانت تشارك فى الثورة من أجل مصالحها .

وكثرة من الباحثين فى تاريخ تلك الثورة الهندية يرفضون الفكرة القائلة بأنه كانت توجد حبنكاك ( أمة واحسدة ) ، ويرون أن ( البنخالي ) و ( البنجابي ) و ( الهندوستاني ) و ( المادراسي ) و ( الماهاراستاري ) لم يكن أى منهم يدرك أنه ينتمى الى ( أمسة واحسدة ) .

ويثور جدل عميق حول نتائج هذه الثورة الهندية ، ونتمسائج الحكم المباشر البريطاني . فلقد ذهب كارل ماركس الى أن الاستعمار البريطاني في الهند أحدث ثمورة اجتماعية في البمسلاد •

وهناك من يعارض هذا الرأى جوهريا ، فيرى أن الهند لو تركت لنفسها لسادت في نفس التيار التقليدي نحو حكم البورجوازية وثورة بورجوازية ثم ثورة شعبية ٠

والحقيقة هي أن الاستعمار البريطاني أحلث ثورة اجتماعية وادارية قام بهــــا

الانجليز حينما أنشأوا حكومات وأدارات في الهند ، كان موظفوها من الانجليز ، وليس من الهندوس أو المسلمين . وعندما مدوا خطوط السكك الحديدية بواسطة الشركات البريطانية ، وعندما نقلوا حضارة أوروبا ليقوم على غرسها في الهند الانجليز أنفسهم من دون أهل البلاد ، فأنهم بتلك الأعمال أحدثوا ثورة اجتماعية وأدارية . وفتح الانجليز باب هذه الحضارة أمام أقلية ضئيلة للفاية أذا ما قيست بتعداد الهند الضخم .

بعد أن قضى الانجليز بقسوتهم البالفة على الثورة الهندية ، حلوا شركة الهند الشرقية البريطانية وجعلوا الهند تابعة للتاج البريطاني، وأصبحت الهند مجرد مستعمرة بريطانية ، وشرعوا في تطبيق سياسة جديدة تختلف عن تلك السياسسية التي كانت تتبعها الشركة .

كانت الشركة لا تعنى الا بموازين الربح والخسارة الا منحيث الحصول على اكبر قدر من الأرباح المادية حتى تتخم جيوب الانجليز ، وحتى ترتفع أسهمها فى الدائر المالية العالمية . أما بعد أن أصبحت الهند مجرد مستعمرة فقد راعت السياسة البريطانية استمرارية القدرة الهندية على اعطاء دخل كبير للانجليز على المدى الطويل ومن ثم يجب عدم اجهاد الهند والا تتعرض لافتقاد القدرة الانتاجية العالمية .

واتبع الانجليز كذلك سياسة التفرقة بين الهندوس والمسلمين • وكان المسلمون ينظرون بعين الارتياب الى المؤسسات الانجليزية التعليمية وشبعهم الانجليز على ذلك اذ قربوا منهم البيوتات الهندوكية ، فكان أن تفوق الهندوس على المسلمين في مجالات الوظائف العامة والأعمال التجارية . وستكون هذه السياسة المنحازة عاملا أساسيا في ظهور تيارات تحررية بعضها اسلامي المظهر ، والبعض الآخر هندوكي .

ونظرا لأن السيبوى كانوا قوة ضاربة ثورية متميزة خلال الثورة الهندية ، فقد كان من الأمور التي عنى بها الباحثون تحديد العلاقة بين الشيورية لدى (السيبوى) والايديولوجية القومية . ولقد نفى البعض من أمثال الدكتور (ماجومدار) (۱) أيسة مشاعر (قومية) أو مشاعر الدفاع عن (أمة) ولاحتى الكفاح من أجل (الاستقلال) وتطرف حين قال أن السيبوى انما ثاروا فقط لأسباب متعلقة بمرتباتهم فنفى عنهم دورا بطوليا قاموا به خلال سنتى الثورة .

(1)

وينتهى الدكتور ماجمدار الى القول بأن الثورة لم تكن على الاطلاق حرب الاستقلال الأولى ، وهـــو قول يرفضه المؤرخ S. B. Chaudhuri الأولى ، وهــو قول يرفضه المؤرخ الاستقلال التي شارك فيها الشعب •

ويؤيد البروفسور سن (١) أن الثورة قومية ، ولكن قادتها أقلية على نحو الثورة الامريكية ( ١٨٥٧ – ١٨٥٨ ) والثورة الفرنسية ، وأن الثورة الهندية (١٨٥٧ – ١٨٥٨). ثورة قادتها أيضا ( الاقلية ) . ويرى البروفسور سن أن الشكل الوطنى الاسستقلالى للثورة لم يظهر الا بعد أن انضم ثوار ميروت (٢) الى الداعين الى الانضسواء تحت راية الامبراطور بهادور شاه كرمز لحكم وطنى يرغبون فى أعادته الى ما كان عليه من استقلال وعظمة وتقاليد شرقية أضاعها الأجانب فى زحمة اصلاحاتهم الحديثة التى تخسدم أولا أغراضهم الاستعمارية .

ولقد انتهى كل من البروفسور ( سن ) والبروفسور ( شودورى ) الى أن ثــورة ١٨٥٧ هى أول حرب استقلالية هندية ، على عكس ما يقوله ( ماجمدار ) تماما .



(1)

Meerut

Sen

(٢)

الفصِّ للمخاميني

الصنحوة الاسلامية

من الهزيمة الى الدولة الاسلامية ( باكستان )

كان الوجود الاستعمارى البريطانى فى الهند يعتمد على القوة العسكرية البريطانية وعلى القوة العسكرية الهندية التى كانت تعمل بكفاءة تحت القيادة البريطانية ، والى جانب ذلك كانت الأجهزة الادارية التى شكلتها السلطات البريطانية تتحكم بكيفاءة فى شئون البلاد الداخلية والقضائية والتعليمية . وكانت الشركات والمؤسسات البريطانية الكبرة تسيطر على الاقتصاد .

حقيقة أعطت تلك الادارة وتلك الشركات سيطرة بريطانية قوية على شبه القارة الهندية ، الأ انها كانت في نفس الوقت مؤسسات تعطى فرصة للهندود للتعرف على الحضارة الحديثة ، ولذلك ساعدت تلك الادارة والمؤسسات والشركات على تفتيح اذهان الهنود على اسس وقيم الحضارة الغربية ،

أخذ المثقف في الهند يقسرا روايات (شكسبير وديكنز) والنظريات السياسية لد ( لوك ) وأدبيات كارليل ، ووصلت اليه مؤلفات كبار فلاسفة التحرر ، وأخذ قناع التفوق البريطاني ينحسر تدريجيا حتى تبين له أن الانجليز مجرد شعب من شسعوب أوروبا التي أصابت من الحضارة قدرا أكبر ، وأن الهندى سهلما كان أم هندوسيا سيستطيع أن يرتفع الى المستوى الحضارى اللائق وأن يرفع الشعب اليه ، خاصة اذا أمتلك الشعب زمام أموره وحرد نفسه من الاستعمار . فكان طبيعيا أن تنمو حركة تحسرية تدعوا الى تخليص الهند من الاستعمار .

بل هناك كثرة من المفكرين يرون أن المشاعر الأيديولوجية الاسلامية كانت قد بدأت تتضبح منذ أوائل القرن الثامن عشر، بل أن شاه ولى الله الدهلوى (١٧٠٢ -- ١٧٦٣) هو الذي وضعها في اطار محدد عندما دعا الى تأسيس كيان خاص بالمسلمين اما تحت لواء ( الخلافة ) أو ( دولة اسلامية هندية ) . وقاد ابنه شاه عبد العزيز الحركة حتى توفى في ١٨٢٣ ، فتولاها من بعده ( سيد احمد الشهيد ) ( الذي دعا الى تحرير عقول المسلمين من البدع والتقاليد غير الاسلامية ومن الخرافات ، وتحرير أرض الهند من غير المسلمين،

<sup>(</sup>۱) استشبهد في ۱۸۳۰

خاصة من الوثنيين ، وكان ( السيسيخ ) في نظره من هؤلاء الوثنيين ، واعسلان دولة ( الخلافة ) ، وليكن هو خليفة المسلمين اذا ما استطاع أن يقوم بهذه المسئولية العظمى .

دعا (سيد أحمد الشهيد) المسلمين الى الجهاد فى سبيل الله على مبادىء شبيهة الى حد كبير بالمبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربيسة . ولكن المسلمين فى الهند كانوا موزعين على العديد من القيادات ، فلم يصغ الى ندائه سوى عدد محدود جدا ، بينما أشاح الآخرون بوجوههم عنه ، حقيقة أيده ( الباتان ) الا أنهم لم يلبثوا أن انفضوا عنه ، ولذلك فانه رغم الانتصارات التى أحرزها على خصسومه الألداء ( السيخ ) الا أنهم وجهوا اليه ضربة اجهزت عليه فى مايو ١٨٣١ .

لقد كانت حركة المجاهدين بقيادة (سيد أحمد الشهيد) تستلهم الماضى أكثر من تقييمها للعصر ولأدواته الحاضرة ·

رفض المسلمون الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة على اعتقادهم أن الأخذ بأدوات الحضارة الحديثة يؤدى الى تشويه الهوية الاسلامية .

أما الهندوس فقد نهلوا من الحضارة الغربية ، ونسجعهم الانجليز ، فكان أن ظهرت فيهم كفاءات على مستوى العصر أفادت من الانجليز وافادوا هم منهم . الأمر الذي جعل كفة الأمور تميل لصالح الهندوس • خاصة وأن الانجليز كانوا يضمرون كراهية تقليدية للمسلمين الأمر الذي جعل مصالحهم لدى الانجليز تالية لمصالح الهندوس .

ان ذلك الوضع يذكرنا بما حدث فى فلسطين . فقد أخذ اليهود بأدوات العضارة العديثة ، وكانوا أقدر على التعامل مع الدول الفربية التى كانت تتحكم الى حسد كبير – فى مقدرات الشعوب . بينما رفض المسلمون الفلسطينيون – الى حد كبير – الأخذ بأسباب العضارة الحديثة ، وكانوا متخلفين حضاريا عن اليهود ، فكان أن تعاون الانجليز والصهيونية على تطبيق تصريح بلفور لسنة ١٩١٧ بشأن تحويل فلسطين الى وطن قومى لليهود لا مكان فيه لمسلم أو عربى فلسطيني .

ونلاحظ أن الدولة السعودية الأولى والثانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانتا ترفضان الأخذ بأسباب وأدوات الحضيارة الحديثة ، حتى تولى الامامة

عبد العزيز بن سعود ، وعرف كيف يفيد من أدوات الحضارة الحديثة دون مساس بالهوية الاسلامية ، وعلى نهج سار من بعده الحكام من آل سعود حتى الآن .

ووجد المسلمون أنفسهم بعد ثورة ١٨٥٧ – ١٨٥٨ مسئولين عن تلك الشـــودة وأصبحوا بمرور العقود في مستوى أضعف بكثير من المستوى الذي كان عليه الهندوس ، فالمناصب الادارية والأعمال الاقتصادية أصبحت من نصيب الهندوس ، بينمـــا ظل المسلمون على حالهم رافضين الحضارة الفربية وأصحابها .

وما حدث لمسلمي الهند في هذا الصدد حدث لمسلمي لبنان · فقد كان (شيعة) لبنان هم اصحاب الكلمة العليا في المنطقة المارونية شمال لبنان حتى أزاحهم الموارنة ، وكان ( للدروز ) الكلمة العليا في حكم لبنان حتى أزاحهم الموارنة ، وعندما حاول الدروز استعادة سيطرتهم على الموارنة وعندما حاولوا الحف على تفوقهم انهالت عليهم المضربات من جانب الدولة العثمانية والدولة الفرنسية حتى اصبحت الكلمة العلي عين .

والحق ، أن الدورز والسنة والشيعة لم يفقدوا مكانتهم العليا لصالح الموارنة الا لأنهم لم يأخذوا بأدوات الحضارة الحديثة ، بينما نهل منها الموارنة وارتفع مستواهم الحضارى فعرفوا كيف يغرضون انفسهم على غيرهم وعرفوا كيف يحصلون على دعم القوى الكبرى . وعندما ارتفع المستوى الحضارى للدروز وللسنة وللشيعة خلال النصف الثانى من القرن العشرين عملوا على سحب الكلمة العليا من الموارنة ووضعهم فى موضع مواز لهم ، وهذه هى سنة الحياة ، ونتاج الصراعات الحضارية .

ولقد كان الموارنة ، وحتى الآن ، يتهمون المسلمين بأنهم خانوا لبنان وارضيه المقدسة خاصة عندما تطلع كثرة من المسلمين الى الارتباط بقوة بالتيار العربى . وقال الموارنة أنهم هم اللبنانيون الحقيقيون ، لأنهم يسعون الى أن يسكون الجميع لبنانيين يتمتعون بالديمقراطية ، والانتخابات الحرة ، وذلك لأن الأوضاع العامة والخاصة كانت تعطى للموارنة تفوقا عدديا ، سواء فى عدد الناخبين أو فى عدد الدوائر الانتخابية أو فى عدد مقاعد البرلمان ، أما المسلمون فكانوا أغلبية عددية فى الواقع ولكن محرومة من التمتع بحقوق الاغلبية ، حتى فرضت الاغلبية الاسلامية ( الشيعية والسنية وغيرها ) نفسها على الموارنة فى ثمانينيات القرن العشرين .

ولقد كانت الثورة الهندية ١٨٥٧- ١٨٥٨ سابقة على الثورة العرابية في مصر ١٨٨١ - ١٨٨٦ . وكل منهما قامت ضد الاستعمار الانجليزى ، وكل منهما فشلت في تخليص البلاد من الاستعمار ، وكل منهما أصيب بضربة أذهلت القيادات والشعب ، حتى لقد انكفأ الناس من بعد الهزيمة على أعمالهم الروتينية اليومية ينتظرون أن يزيل الله عنهم هذه (الغمة) ، وما كانت لتزول الا بنعمة الكفاح من أجل الحرية .

كانت الثورة الهندية وأعقابها محنة جد قاسية على زعامات وطنية كانت قد رفعت سيف الجهاد فتكسر على نصال خصوم الاسلام والمسلمين .

لقد عاين المسلمون من قبل الثورة ما كان عليه الانجليز من قوة ، ولكنهم أدركوا كنه هذه القوة ، وشتان بين أن تعاين وأن تدرك . حقيقة وقعت هزة شديدة في نفس مسلمي الهند ، ولكنها كانت صدمة عن قليل من بعدها يفيق البعض ، ويعيدوا تقييم المواقف والقوى والأهداف والأساليب والاستراتيجية والتكتيك . فاذا كانوا قد خسروا معركة ، فانهم لم يخسروا أنفسهم أو أرضهم . وأن كان العدو في زمانهم لا يقهر ، فالزمن دوار ، وعوامل القوة غير أبدية ، كذلك عوامل الضعف ، ليست أبدية ، وما أن تحددت عناصر القوة والضعف لدى شعب من الشعوب وجد طريقه نحو التحرد والحسسية والتقدم . وما أشقه من طريق ، ولكن حلاوة الوصول إلى الحق والاستمتاع به لا تفوقها حلاوة أو لذة ، حتى ولو كانت مفروشة بجثث الشهداء والأرض المقدسة تسقيها الدماء .

فلا غرو ان خرج من ابناء عهد النكبة من قاد الحركة التحررية الجديدة أو أعسد الناس لها ، فكان لهم شرف اجتياز الصدمة وعلاج الاكتئاب العام الذى أصاب الشعب وأخرجوه منه ، وطرحوا امام الملأ هدفا أسمى لا يمكن التخلى عنه ، فهو استراتيجية ثابتة لا محيص عنها ولا بديل ، فالفالبية العظمى من مسلمى الهند كانت بعد النكبسة تؤمن بأن الأزمة مؤقتة وانها عن قريب أو عن بعيد ستنفرج فآمنوا بالهدف : حسرية المسلم على أرضه واختلفوا في التكتيك ، وفي الأساليب ، وما أعسر ف شعب يتفق على الاستراتيجية وبختلف في الأساليب سعيا الى تحقيق الهدف الأسمى .

لقد كانت الثورة الهندية ١٨٥٧ - ١٨٥٨ نقطة انطلاق للامبريالية البريطانية ، وكانت فى نفس الوقت نقطة تحول فى الدعوة الاسلامية الى وطن اسلامى فى الهنديد ( باكستان ) . أو بمعنى آخر تبلورت المشاعر فى أيديولوجية وطنية •

وانه لمن المتشابهات أن مصر في أعقاب محنتها الكبرى في ١٨٨٢ انطلقت فيها صيحة (مصر للمصريين) ، وأن لم تستبعد النظرية الإسلامية السياسية العامة القائلة بضرورة وجود دولة اسلامية عامة هي دولة الخلافة ، وأن مسلمي الهند سمعوا الي دولة لهم اسلامية هندية معلقين الآمال في نفس الوقت على قيام دولة الخلافة الاسلامية . ولكن هذه البلورة وهذه الأيديولوجية استغرقت عدة عقود من الزمن حتى أصبحت جليسة واضحة أمام الداخل والخارج ، وقادت الشعب المسلم في الهند الى تأسيس باكستان بعد الحرب العالمية الثانية ،

كان حزب المؤتمر الوطنى قد تأسس فى ١٨٨٥ وكان يسعى الى تحسرير الهند من العكم الاستعمارى الانجليزى ، وان يحكم الهنود — دون تفرقة بين هندوسى ومسلم وسيخ — بلادهم بأنفسهم بتبنى النظرية الديمقراطية الانجليزية القائمة على أسساس الدستور والانتخابات الحرة والمجالس البرلمانية . ولكن كانت هذه الديمقراطية النبيلة من وجهة نظر الزعامات المسلمة الهندية نكبة على المسلمين ، وفي ذلك يقول سيد أحمد خان (١٨١٧ — ١٨٩٨) :

« . . . لعل مبدأ الحكم الذاتى بواسطة هيئات المثلين المحليين هو أكبر وأعظم وأنبل درس تتعلمه الهند من كرم انجلترا ، ولكننا عندما نقلد انجلترا في نظهام هيئات المثلين ، فانه من الأهمية القصوى بمكان أن نتذكر تلك الأوضهاع الاجتماعية والسياسية التي تتميز بها الهند عن انجلترا .

ان الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة في الهند ما هي الا نتاج لتاريخ يمتد قرونا من الطغيان ومن فساد الحكم ، وسيطرة جنس على جنس آخر ، ودين على دين آخـــــر .

ان الآثار الانسانية التى جاء بها الحكم البريطانى لم تقض بعد على ذكريات ايام النزاع والشقاق والخصام التى سبقت فترة السلم التى جاءت بها السيادة البريطانية على الهند » .

« أن الهند تعتبر قارة وحدها . أذ تقطنها أعداد زاخرة وهائلة من الناس تنحدر من أجناس مختلفة ، وتؤمن بمذاهب متباينة . ولقد كانت التعاليم الدينية الصارمة فاصلا يفصل حتى بين الجيران ، وان نظام الطبقات ما يزال الى اليوم سائدا وقويا ، وأن المواطنين في منطقة واحدة قد يدينون بمعتقدات ومذاهب مختلفة ، وقد ينتمون الى قوميات متعددة ، بينما يكون قطاع من المواطنين يتحكم في الشروة والتجارة وقد يكون قطاع آخر حائزا للعلم وفارضا للنفوذ ، وقد يكون قطاع من أهل البلاد أكبر عددا من قطاع آخر ، وقد يكون مستوى المعرفة الذي بلفه قطاع ما من المواطنين أعلى بكثير من المستوى الذي بلغته بقية القطاعات ، وقد تكون فئة من المواطنين مدركة تماما لأهمية ضمان تمثيلها في المجالس المحلية ومجالس المناطق ، بينما تكون فئة أخرى غير ملقية بالا لمثل هذه الأمسيور . . . » (ا) .

« اننى بت قانعا أن هاتين الأمتين ( الهندوس والمسلمون ) لا يمكن أن تتفقا المفاقا قلبيا كاملا في أى شيء من الأشياء ، أنه ليس ثمة عداء سيافر الآن بين الفئتين ، ولكنه سيزداد مباشرة في المستقبل بفعل من يسمون بالمثقفين ، ومن يعيش يرى » .

« انهم يريدون تقليد مجلسى اللوردات والعموم البريطانيين فلنتصور الآن مجلس نائب الملك يتم تكوينه بهذه الطريقة ، ولنفسرض أن جميع الناخبين المسلمين يصوتون لعضو مسلم وأن جميع الناخبين الهندوس يصوتون لعضو مندوسي . ولنعد الآن عدد الأصوات التي يحصل عليها الأعضاء المسلمون ، وعدد الأصوات التي ستكون للهندوس . أن من المقطوع به أن الأعضاء المهندوس سيحصلون على أربعة أضعاف ما يحصل عليه المسلمون ، نظرا لأن عدد السكان الهندوس أكبر أربع مرات من عدد المسلمين . . فكيف يمكن للمسلم عندئذ أن يحمى مصالحه ؟ » (١) .

Choudhry Khaliquzzaman, Path to Pakistan, pp. 249-270. (۱)

. ۷۲ – ۷۱ ص ۱۷ من بیرزادة: نشأة باکستان ، ص ۷۲ – ۷۱

<sup>(</sup>۲) اقتطف هذا الاقتباس من مقال لجمال الدین احمد نشر فی ( أخبسار الصباح ) سملحق عید باکستان 7/3/3/3/3 نقلا عن بیرزادة ، نشأة باکستان 7/3/3/3 من 7/3/3/3 .

« والآن لنفرض أن كل الانجليز قد غادروا الهند . . فمن ترى سيكون حكام الهند ؟ هل من المكن في هذه الظروف أن كلتا الأمتين ــ المسلمين والهندوس ــ ستجلسان على العرش نفسه ، ويكون لهما سلطة متساوية مستمرة ؟ قطعا لا . فلا بد لاحداهما من أن تخضع الأخرى وتقهرها . ولأن يأمل المرء أن تظل الأمتان متساويتان قهو انما يرغب في المستحيل » (١) .

لقد كان سيد أحمد خان بعيد النظر حين أبدى تعاونا كبيرا للغاية مع السلطات الاستعمارية البريطانية في الهند على اعتبار أنها السلطات التي يمكن أن تهيىء له الفرص لتحقيق عدفه الأسمى وهو قيام دولة اسلامية وبدلا من أن يتأثر بالدعوات الى قتال ومعارضة الانجليز لما أقدموا عليه من آثام بالنسبة للمسلمين بصفة خاصة وللهند بصفة عامة ، اعترف باليد العليا للانجليز في البلاد وفتح قنوات تعاون معهم اكتسب بها ثقتهم وكسبوا هم ثقته ، وسار كل في طريق تحقيق أهدافه الخاصة واضعا هدفا أسمى امامه باسستمرار .

وانها لصعوبة بالغة ومجازفة محفوفة بالمخاطر أن يتبنى مفكر مثل هذه السياسة التى يمكن أن تضع صاحبها أمام الاتهام بالعمالة والخيانة والطائفية البغيضة ، وهذا ما حدث فعلا لسيد أحمد خان ، ولكنه نظرا لايمانه بالهدف الأسمى شق طريقه وسط مثل تلك الأخطار ساعيا الى تحرير المسلمين من سيطرة الهندوس على المسلمين ومن السياسة الاستعمارية البريطانية .

أليس من العسير جدا أن يتصدى سيد أحمد خان بالطائفية الاسلامية النظ\_\_\_رية القومية الهندية الديمقراطية ؟

بل انها حقا لصعوبة بالغة أيضا أن يتصدى لمبدأ الديمقراطية الذي كان ينادى به الهندوس . فالديمقراطية مبدأ انسانى عظيم من العسير جدا أن يتصدى له مفكر بنجاح . ولكن (سيد أحمد ) لم ينكر على الديمقراطية سموها وأنما أنكر على الهندوس استخدام الديمقراطية للسيطرة والتحكم في المسلمين ، وأن الديمقراطية على الطريقة الهندوسية كفيلة بأن تمحو الهوية الاسلامية لمسلمي الهند .

<sup>(</sup>١) برزادة ، نشأة باكستان ، ص ٧٠ .

وحيث أن اللغة واحدة من أهم مظاهر التعبير عن الهوية الخاصة ، فقد أصبحت اللغة اللاوردية ، عنصرا رئيسيا في الحفاظ على الهوية الاسلامية لمسلمى الهند ، وكانت اللغة الاوردية هي لغتهم ، بل كانت هي اللغة السائدة خاصة في المستويات الحكومية قبل رسوخ أقدام الاستعمار البريطاني، واتجه الهندوس الى ضرب اللغة الأوردية والى الأخذ باللغة الانجليزية وبلغاتهم العديدة القديمة ، وحتى لا يعطى (سيد أحمد خان ) الفرصة لضرب اللغة الأوردية ، طالب بأن تكون هي اللغة الرسمية ، فعارض الهندوس ذلك بشدة ، وازداد تمسكهم بالانجليزية وبلغاتهم ، فكان أن انقسمت الهند ثقافيما الى جانب شطرين رئيسيين أحدهما اسلامي يتكلم الأوردية ، وآخر هندوسي يتكلم لغته الى جانب اللغات الأخرى الهندية المحلية .

وادراكا منه بالتخلف الحضارى الذى كان عليه المسلمون عمل على احداث نقلة حضارية ، ولا يمكن احداث نقلة حضارية الا اذا ما نهل المسلم من الحضارة الغربية ، ولكن دون أى تشويه لهويته الاسلامية ، وتلك كانت فلسفة التعليم لدى (سيد أحمسه خان ) تلك الفلسفة التى تبلورت فى كلية عليكرة الاسلامية .

ونتيجة لتلك التطورات بدأ المفكرون الانجليز يتصورون امكانية قيام كيان اسلامى وهو أمر كان محض خيال من قبل . ومن هؤلاء الدبلوماسى السيياسى ولفرد سكاون بلنت (١) ، وهو المعروف في مصر بمؤازرة الحركة الوطنية الدستورية قبيل الشيورة العرابية والمعروف بعلاقاته الوثيقة بالمصلح الديني الكبير الشيخ محمد عبده .

فى ١٨٨٣ اقترح ولفرد بلنت اقامة (حكومة اسلامية ) وأخرى (هندوسية ) فى الهند وذلك على شكل أقاليم ذات حكم ذاتى يقوم على أساس الأغلبية المذهبيسة فى الأقاليسسم .

انطلقت حركة التنوير بين المسلمين . وكان بعض قادتها قد شرعوا في ابراز مظاهر التخلف وطرحها كقضية عامة ، حيث أن الاصلاح لا يمسكن أن ينطلق الا اذا ما أدرك الجميع حقيقة الوضع المتدنى الذي يعيشونه وحاجتهم الضرورية الى احسسدات تغيير حضارى ومن الملاحم الأدبية التي تناولت هذه القضية ( ملحمة مسدس ) التي كتبهسا

W. S. Blunt (1)

♦ حالى ) (¹) وعبر فيها عن روعة الحضارة الاسلامية عندما كانت فى ذروتها، وعن التدعور المشين الذى حاق بجمهرة المسلمين ، تناول ذلك بشكل يهز العواطف والمشاعر ويحرك الأحاسيس واعطى قوة الى المدرسة الاسلامية الحديثة فى الهند ، وحذر فى نفس الوقت من استفلال الديمقراطية الغربية لازالة الهوية الاسلامية لصالح الهندوسية .

ولقد ذهب سيد أمير على ( ١٨٤٨ – ١٩٢٨ ) (٢) الى القول بأن الهندوسية نظام المجتماعي لا مكانة للديمقراطية فيه ، بينما الاسلام ديمقراطي أبوابه مفتسوحة لمن يريد اللدخول فيه ولذلك دعا سيد أمير على الى انسحاب كل مسلم من حزب المؤتمر على اعتبار أن ذلك الخروج عليه هو واجب على كل مسلم .

ونظرا لأن المسلمين كانت تعوزهم حينذاك منظمة يعملون تعدت مظلتها تكون قادرة على التعبير عن آمال المسلمين فقد أعلن عن قيام حزب (الرابطة الاسلامية) (أ) في ديسمبر ١٩٠٦ .

حقيقة كانت هناك عناصر قوية اسلامية مؤمنة بححزب المؤتمر الهنسدى الا أن الفالبية العظمى من القيادات والشعب الاسلامى هناك انضوى تحت مظلة الرابط الاسلامية . وتبنت هذه الرابطة النظرية السياسية التى اتبعها سيد أحمد خان ، وهى حماية حقوق مسلمى الهند مع الاعتراف باليد العليا للانجليز فى توجيه أمور البلاد حتى يحين وقت خروجهم من البلاد ، وخلال ذلك يعمل المسلمون على الحفاظ على حيسوية حركتهم .

وحينذاك كانت الدعوة الى الجامعة الاسلامية والى استعادة الخلافة الاسسلامية مكانتها العالية التى كانتعليها فى العصور الوسطى الاسلامية قد تصاعدت، فكان كل هذا من الأدوات التى استخدمت لرفع شأن المسلمين فى الهند، وكان انصار الخلافة فى الهند من أقوى

(٢) رجل قانون اشتهر بكتابه ( روح الاسلام ) وكان على علاقة وثيقة بجمال الدين الأفغاني ومع سيد أحمد خان وأسس سيد أمير على ( الجمعية الوطنية المحمدية ) ، وكان من بين ما دعا اليه القول باشتراكية الاسلام ولكن هذه الفكرة لم تلبث أن تلاشت نظرا لعدم واقعيتها في العالم الاسلامي .

( ٣٧ ــ الشعوب الاسلامية )

<sup>(</sup>١) ولد في ١٨٣٧.

الجبهات دفاعا عن الدولة العثمانية على اعتبار ان سلطانها هو خليفة المسلمين . على أن اندحار الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى ١٩٦٨ ، والفاء مضطفى كماك أتاتورك الخلافة في ١٩٢٤ أدى الى نوع من الضيق لدى أنصار الخلافة في الهند ، ولكن ذلك لم يثبط هممهم في السعى نحو أهدا فهم الموضوعة (اقامة دولة اسسلامية) . وفي اعتقادنا أن الغاء الخلافة كان من العوامل الهامة في أن تصبح الحركة التحررية الاسلامية في الهند ذات طابم (قومي اسلامي هندى) .

على ان الدور الذي قام به (محمد اقبال) ( ١٨٧٥ – ١٩٣٨) في حصول المسلمين على حقهم في اقامة دولة اسلامية هو دور من اروع ما عرفه تاريخ المسلمين . كان اقبال يمتلك ناصية الفكر الشرقي والفكر الغربي . كان يميل في أول الأمر – الى ( الحيمة الهندية ) ثم تحمس للخلافة الاسلامية معارضا الاستعمار البريطاني . وتحمس كذلك لحقوق المسلمين الهنود في ( التطور الحر ) على اساس ( ثقافي ) ، على اعتبار أن الطائفية في حالتها السامية هي ا ثقافة ) ، والهند – كما هو معروف – متعددة ( الثقافات ) و ( الأجناس ) و ( اللفيات ) ، ومن ثم فلا مجال ( للديمقراطيسة ) على الطريقة ( الغربية ) ، ولا مجال ( للشيوعية ) وانما الفكر والمبادىء الاسلامية تبنى ( دولة ) على الساس ( ثقافي ) . وهذه الدولة يجب أن تقوم في الهند ولا ضير عليها أن قامت في اطار الامبراطورية البريطانية أو خارج هذا الاطار .

ان تاريخ الحركة التحررية في الهند لهو من اعقد فصول التاريخ بصفة عامة ، فقد اختلطت في هذه الحركة صراعات الأديان : مسلمون ضد هندوس ، علماء من المذهب السنى أو المذهب الشيعى ضد علماء من العقيدة البراهمية ومن العقيدة البوذية . والى جانب ذلك كان هناك مسلمون يدعمون القيادات الهندوسية ويلعبون دورا هاما للغاية في حزب المؤتمر الهندى . وكان هناك هندوس مع المسلمين ضد الانجليز ، وشعوب أخرى وطوائف حائرة بين هذا وذاك . بل كانت مفاهيم التحرر غير واضحة ، فمن المسلمين من كان يرى ان الارتباط من كان متعلقا بالوجود الاستعمارى البريطاني ومن الهندوس من كان يرى ان الارتباط ببريطانيا لا يمكن فصمه حتى لو خرج الانجليز من الهند بل لقد كان هناك من يستبعد خروج الانجليز من البلاد .

<sup>(</sup>۱) بیرزاده ، ص ۱۵۲ – ۱۹۲ ،

وهناك من المفكرين الهنود من كان يرى ان الوجود الاستعمارى الانجليزى فى الهند ما هو الا رحمة بها لأن غياب هذا الوجود الانجليزى يعنى و قوع مذابح لا يمكن معرفة متى تنتهى .

وكانت السلطات الانجليزية قد ادخلت فى الهند بعض اشكال المجالس التمثيلية التى يعبر فيها المواطنون عما يجيش فى صدره من آمال وما يعانيه من آلام ومتاعب ، على أن كافة ما تتوصل اليه تلك المجالس هو مجرد توصيات قد يأخذ بها تائب الملك ـ حاكم عام الهند ـ أو لا يأخذ بها . ومن هذه المؤسسات ( المجلس التشريعي ) .

ولا شك أن تأسيس ( المؤتمر الهندى ) في ١٨٨٥ كان خطوة ذكية وجريئة انجليزية . حيث أن المؤتمر الهندى هو الذي أفرز الزعامات الوطنية ، مثل المهاتما غاندى . الذي قاد حركة تحرر الهند من الاستعمار البريطاني .

كما أنه لا شك أن تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) في ١٩٠٦ هي التي قادت المسلمين هناك الى تأسيس ( باكستان ) .

واذا كان هناك زعيم رائع الدور في الجانب الهندي مثل المهاتما غاندي ، فهنساك زعيم اسلامي على مستواه من حيث الارتقاء الى مصلاف ( بناة الدول ) ألا وهسسو ( محمد على جناح ) .

واذا كان لدى الهنود اديب فذ يكاد يكون نسيج وحده مثل ( رابندرانات طاغور ). فلدى المسلمون قمة الفكر والأدب فريد عصره ( محمد اقبال ) .

رجال هم على سمو فى الزعامة نادر المثال ، أصحاب نظريات انسانية سامية ولكن فرقت بينهم رواسب الزمن والدهور واختلاف أدوات الحياة ومقومات الميشة فى مكان ، وتطورات العلاقات البشرية وما يعتريها من نوازع النفس .

كانت الزعامات فوق التعصب ، وما كانت شعوبهما كذلك فلم تظهر بعد على وجه السبيطة تلك المدينة الفاضلة التي تخيلها الفلاسفة .

لقد رأت الزعامات المثقفة أن الوقت قد حان لتخليص البلاد من الاستمسعمار البريطسانى • ونمت حركات التحرر بين المسلمين والهندوس ، ولكنها لم تستطع أن تتحول الى حركات عامة الا ابتداء من العقد الأول من القرن العشرين .

كان ( المؤتمر الهندى ) يقود – منذ تأسيسه فى ١٨٨٥ – حركة تحرير الهنسد تدريجيا من الاستعماد ، وكانت قيادات اسلامية من داخل المؤتمر نفسه تبذل جهدا دائعا لتحقيق هذا الهدف ، وفى نفس الوقت بدأت الخلافات تظهر بين المسلمين والهندوس ، خاصة حول شكل الحكلم فى البلاد بعد خروج الانجليز منها .

بدأت الانشقاقات الطائفية بين الطرفين تتضح أكثر عن ذى قبل فى أعقاب قيام اللورد كيرزون (١) ـ نائب الملك فى الهند ـ بتقسيم البنغال بين المسلمين والهندوس . فأعلن الهندوس ـ زعامة وشعبا ـ رفضهم لهذا الاجراء من منطلق أن الهند وحدة واحدة وأمة واحدة ، وجبهة واحدة ضد الاستعمار البريطانى وبعد خروج الاستعمار من البلاد ورفض الهندوس رفضا باتا هذا التقسيم للبنغال لأنه قام على أساس (طائفى) ، ومعنى هذا ـ فى نظر الهندوس ـ انسحاب هذا المبدأ على بقية المناطق أى أنه لا توجد (قومية هندية ) ـ وهى التى يؤمن بها الهندوس ـ وانما توجد طائفية : هندوسية واسلامية . وأن الطائفية تعنى تمزيق المجتمع الهندى .

كان الهندوس يرون فى تقسيم البنغال بمثابة اعطاء المسلمين حقوقا لا يجب أن تعطى لهم و فعلى المسلمين - من وجهة نظر الهندوس - أن يعيشوا تحت سيطرة الهندوس مثلما عاش الهندوس تحت سيطرة المغول المسلمين من قبل .

أدت تلك التطورات الى نمو وزيادة صلابة حركة التضامن الاسلامية ، وهى حركة كانت ترى فى ( المؤتمر الهندى ) أداة تسلط هندوسية على المسلمين . وعجل ذلك من تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى ١٩٠٦ لتدافع عن مصالح المسلمين ازاء الاسستعمار البريطانى وتطلعات ( المؤتمر الهندى ) . وزاد من تماسك المسلمين وتعلقهم ( بالرابطة الاسلامية ) أنه عندما أقام المسلمون ( جامعة اسلامية ) فى « دكا » (') ثارت ثائرة الزعماء الهندوس بشكل جعل المسلمين يجدون فى ( الرابطة الاسلامية ) شخصيتهم ومستقبلهم . ولكن ظلت ( الرابطة الاسلامية ) هيئة سياسية محدودة النشاط عاجزة عن مواجهة تفوق ( المؤتمر الهندى – الى الرابطة الاسلامية ابتداء من ١٩١٣ .

Lord Curzon

<sup>(1)</sup> 

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) عاصمة بنجلادش حاليا .

وخلال الحرب العالمية الأولى قويت الدعوات الى استقلال الشعوب سواء قبسل صدور مبادىء ولسون الأربعة عشرة أو بعدها .

والهبت هذه المبادئء مشاعر الشعوب الهيضة الجناح . وفى الهند صعد غاندى من ضغوطة من أجل استقلال الهند ، كذلك كان يسعى المسلمون لنفس هذا الهدف ، وكانوا يعملون على انقاذ (الخلافة) العثمانية الاسلامية من براثن الانجليز (١) .

كانت حركة (المخلافة) قد نمت في الهند وخشى انصارها هناك عليها من التفوق العسكرى الانجليزى ، فمن المعروف أن الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى في صغف دولتى الوسط (المانيا وامبراطورية النمسا والمجر). وفعلا لم تصمد الدولة العثمانية أمام الضغط البريطاني على الدولة العثمانية من أكثر من جبهة : جبهة العراق وجبهة سينا الشمام وجبهة الحجاز وجبهة الدردنيل. وفي الحجاز توصل الانجليز مع الشريف حسين امير مكة الى اعلان ثورة عربية شاملة ضد الأتراك ، وفعلا انطلقت الثورة في ١٩١٦ وابتداء من ١٩١٧ توالت الهزائم على الدولة العثمانية حتى اضطرت الى قبول الهدنة في ١٩١٨ ، وادت هذه الهزيمة الى ظهور حركة انقاذ وطنى من القيادات العسكرية التركية وعلى راسها مصطفى كمال أتاتورك الذي ألفي السلطنة والخلافة . فكان الفاء الخلافة في ١٩٢٤) بمثابة طعنة وجهت الى دعاتها في الهند .

كان الزعيم محمد على جناح لا يرى فى الفاء ( الخلافة ) اية مساس بالحـــركة الاسلامية فى الهند ، اذ كان يرى أن (حركة الخلافة ) تقوم على أساس ( عاطفى ) ، وأن عهد الخلافة قد مضى وانقضى وانه على مسلمى الهند أن يحددوا أعدافهم بشـــكل واقعــــى.

اتخذ محمد على جناح سبيله فى تكوين (كيان اسلامى) فى الهند على أســـاس معارضة الفلسفة السياسية والأساليب التى يتبعها غاندى من أجل تحرير الهنــــد من الاستعمار واقامة دولة هندية كبرى ديمقراطية على اعتبار أن تلك الفلسفة والأساليب

<sup>(</sup>١) انظر مجلة معهد البحوث والدراسات العربية العدد سنة ١٩٨٨ عن رؤية مفكر هندى مسلم للثورة العربية التى نشبت في ١٩١٦ ضد الدولة العثمانية .

هاجم محمد على جناح بكل قواه وحشية الانجليز عندما انقضوا على الثواد الهنود في ١٩١٩ لمجرد أنهم يتظاهرون مطالبين بحق بلادهم في التحرد من ربقة الاستعماد ولكن أن تكون (الساتيا جراها) أي (العصيان المدنى) والالتجاء الى (المغزل) لمقاطعة البضائع الانجليزية ادوات للتحرير فان ذلك كان في نظر محمد على جناح يضر الشعب الهندي اكثر مما يفيد حركة التحرر الهندية و فيرى محمد على جناح أن المقاطعة تضر بالشعب الفقير اكثر مما تضر شعبا غنيا مثل الانجليز، وأن العودة الى (المغزل) - وهي دكن أساسي في سياسة غاندي التحرية - ليس سوى رجعة الى الماضي ، وخير منها - من وجهة نظر محمد على جناح - انشاء المصانع التي تمكن الهند من الوقوف بقوة أمام المصنوعات البريطانية ، فاذا ما أصبح للهند قاعدة صناعية قوية تستطيع مقاطعة البضائع الانجليزية بنجاح دون اضرار بمصالح الشعب ، فالساتيا جراها والمفزل ما هي الا اساليب عاطفية بنجاح دون الي نتيجة واقعيــة .

وانتقد محمد على جناح اضفاء لقب ( المهاتما ) على غاندى ، على أنه يكرس مسيرة غاندى فى خدمة المندوسية دون غاندى فى خدمة المندوسية دون الاسلامية وفى ذلك ما فيه من دلالة سياسية يرفضها جمهرة المسلمين .

وانتقد محمد على جناح بشدة التعاون بين حزب المؤتمر الهندى والسلطات الاستعمارية البريطانية في اصدار دستور للبلاد يعطيها طابعا هندوسيا ، ومعنى هذا أنه من بين أهداف تأسيس الحياة الدستورية اذابة السكان المسلمين في البوتقة الهندوسية، ونظرا لفشل محمد على جناح في اقناع غاندى والزعامات الهندية بوجهة نظرة تلك أصدر هو مبادئه الأربعة عشر التالية :

١ ــ سن دستور أساسى للهند يخول لكل مقاطعة ( ولاية ) الصلاحية التامة في الحكم
 المسسسساشر .

٢ ــ مساواة جميع المقاطعات في الحقوق والامتيازات .

- ٣ ــ مراعاة حقوق الاقليات في سائر المقاطعات وتخويلهم حق التمثيل النيابي في ســائر
   المجالس النيابية والتشريعية وحماية حقوقهم ضد ضغط الأكثرية .
- ان يكون ربع المقاعد لمثلى المسلمين في المجلس النيابي الذي سيؤسس بمقتضى
   الدسيور .
- ان ينتخب الأعضاء المثلون للفرق والطوائف انتخابا مستقلا مع تمتعهم بالصلاحية
   التي ينص عليها الدستور .
- ٢. أن لا يكون فى تغيير النظم التى ستجرى فى سائر المقاطعات ما يمس الحقوق والمزايا
   التى تتمتع بها الأكثرية المسلمة الموجودة فى مقاطعات البنجاب والبنفال والحدود
   الشــــــــــمالية .
- ∀ أن يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة المطلقة لجميع الملل والمناهب من
   اقامة الشعائر والتعليم وغير ذلك .
- - ٩ ـ فصل مقاطعة السند عن بمباى فصلا تاما بغير قيد أو شرط .
- ١٠٠ ـ أن تنظم مقاطعتا الحدود وبلوخستان تنظيما يتفق والحالة التي عليها ســـائر
   ١٨قــــاطعات .
- ١١ ــ مراعاة حقوق المسلمين في سائر الامارات المستقلة بما يتفق والحرية الدينية التامة والعدالة الكاملة في سائر الحقوق والوظائف.
- ١٢ أن يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة للمسلمين في اقامة شعائرهم الدينية وصيانة حقوقهم ومقدساتهم وأماكن معتقداتهم والمحافظة على تقافتهم الدينية في التعليم واللغة في سائر المقاطعات والولايات المستقلة ، وأن تخصص كل ولاية منحة مالية تصرف سنويا على الشئون الاسلامية .

- ١٣ أن لا تؤلف وذارة من الوذارات أو حكومة من الحكومات في المقاطعات الهندية مؤ
   لم يمثل فيها المسلمون بنسبة (الثلث) •
- 1٤ ــ أن لا يقبل أى تعديل أو تغيير في الدستور الهندى الأساسى بعد تشريعه الا بعد الخدراي وموافقة سائر المقاطعات .

ولكن أصر زعماء حزب المؤتمر على أن يسيروا فى الحركة التحررية الوطنية بدون محمد على جناح وبدون (الرابطة الاسلامية). وشجعهم على ذلك أن عددا ليس بالقليل من الزعماء المسلمين كان متعاونا الى أقصى الحدود مع (المؤتمر الهندى)، وكان هذا المتعاون ليس من منطلق خيانة القضية الاسلامية ولكن اقتناعا بقيمة الهند المستقلة (الموحدة) ولكن ثبت أن كل حركة تحررية لا تحظى بموافقة (الرابطة الاسلامية) تصبح حركة (هندوسية) فلا تحرز نجاحا فى اتجاه الهند المستقلة الموحدة.

وعلى أى حال أدت المواجهات المتتالية بين غاندى وحزب المؤتمر من جهة السلطات المحاكمة الاستعمارية من جهة أخرى الى أن يفتح الانجليز باب الاتصـــال المباشر مع (الرابطة الاسلامية) في ١٩٣١ . ولا شك أن الانجليز ربحوا كثيرا من وراء ذلك . ولكن كافة أوجه النشاط التي كان يقوم بها حزب المؤتمر أو الرابطة الاسلامية كانت تهدف الى اخراج الانجليز من البلاد · فكان أن أصبحت تكاليف الوجود الانجليزى في الهنـــ باهظة مما دفع الانجليز الى تعديل سياستهم بتلبية بعض المطالب الوطنية فصدر الدستور في ١٩٣٥ · وبرزت من وراء ذلك مشكلة خطيرة وهي : هل ستكون الانتخابات النيابية كلى أن تكون الانتخابات النيابية على أن تكون الانتخابات المقبل على أن تكون مجلسا هندوسيا يكون فيه المسلمون باستمرار أقلية مهيضة الجناح .

وأعلن غاندى رأيه بكل وضوح ، وهو أنه لا توجد فى الهند طوائف أو شعوب ، وانما يوجد شعب واحد له أديان مختلفة . ومن بين ما قيل دفاعا عن وجهة نظر غاندى هذه أن انفصال المسلمين عن الهند يعنى اضعافها اضعافا شديدا خاصة أن التيار العالمي هو أقامة ( وحدت سياسية كبيرة )، بمعنى أن التقسيم نظرية عفى عليها الزمن وأن الوحدوية هي تيار العصر . وهناك من يرى أن سبب معارضة الهندوس لقيام دولة اسسلامية في

شمال الهند سيعطى دفعة قوية للشعوب الاسلامية نحو التعاون فيما بينها ، فتظهر وحاة السلامية تضم افغانستان والبلاد العربية وهذا وضع يهدد كيان الهند .

وفي عبارة موجزة صور (محمد على جناح) اسس الخلاف بين المسلمين والهندوس:

« نحن من الجنس الآرى وهم درافيد . . . . . و و و ف الملا الكتاب وهم وثنيون يعبدون البقرة ، ويقدسون الحيوانات ، وسنظل الى آخر الدهر تذبح هذا المعبود وناكله . وسيظلون هم الى آخر الدهر يقدسونه ويعبدونه ، هم يتكلمون الهندوستانية ولا يريدون عنها بديلا . أبطال تاريخنا أعداؤهم لأنهم دحسروهم وهزموهم ، وأبطال تاريخهم أعداؤنا لأنهم دحرونا وهزمونا ، ويوم يحتفل أحد الغريقين بذكرى أبطاله يبكى آخر حزنا وحسرة ، ولا يمكن أن تزول الخلافات بيننا وبينهم ، ولم نثق في وعودهم فقد حاولنا دائما ومنينا أكثر من مسرة بالخيبة ، وحكومة حزب المؤتمر دليل على صدق قولى ، وفظائعها معنا شهيد على ذلك ، فلن نقبل بعد الآن أن يحكمنا الهندوس وهم كثرة ونحن قلة . قبمثل ذلك فنساؤنا النهائي ، وفرصتنا الوحيدة : باكستان ، وسنريق دماءنا الى آخر نقطة في سبيل تحقيقها . فالمناطق الاسلامية يجب أن يحكمها مسلمون . والمناطق الهندوسية يحكمها هندوس . وستبقى أقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمئن الطرفان الى يحكمها هندوس . وستبقى أقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمئن الطرفان الى العدالة وألمساواة » .

وفى . ١٩٤ تحقق أمل الفيلسوف اقبال فى اعلان المسلمين بتمسكهم بدولة خاصة بهم أطلقوا عليها ( باكستان ) وكانت فترة الحرب العالمية الثانية واعقابها أحرج فترات الصراع بين الفكرتين التاليتين :

١ - الهنسد الموحسدة .

, '.

٢ ــ الهند المقسسة التى تحصل فيه الولايات ذات الأغلبية الحاسسة من المسلمين على
 حقها في أن تكون ضمن دولة اسلامية .

وقد استخدم خصوم محمد على جناح كافة الوسسائل من ارهاب دمسوى الى دبلوماسية المفاوضات معه ومع الانجليز ، وعملوا على اضعاف قوته عن طريق تحريض بعض الطوائف ( الشيعية ) و ( الاسماعيلية ) ضده . ورغم ذلك استطاع محمد على جناح أن يكسب الفالية العظمى من مسلمى الهند الى جانب فكرة تأسيس دولة ( باكستان ) .

وفى ١٩٤٦ بذلت آخر محاولة لفرض كلمة المؤتمر الهندى على الرابطة الاسلامية • وحاولت الجموع الهندوسية أن تفرض بالقوة وبالمذابح ( الوحدة ) على المسلمين ، وكانت المذابح مروعة ، فكانت واحدة من الأسباب الرئيسية التي قطعت الطريق على دعاة قيام نظام فيدرالي يعيش تحت مظلته المسلمين والهندوس •

وأصبح ( التقسيم ) هو الهدف الوحيد الذي يسعى اليه المسلمون . وأخسيرا اضطر زعماء حزب المؤتمر الى أن يوافقوا على انفصال المسلمين وظهرت دولة باكستان ( الاسلامية ) في منتصف أغسطس ١٩٤٧ .

وهكذا ظهر نتيجة لسياسة التقسيم في اعقاب الحرب العالمية الثانية دولتـــان احداهما اسلامية والثانية صهيونية يهودية . ولكن شتان بين النظرية التي قامت على أساسها دولة باكستان وتلك النظرية التي قامت على أساسها دولة اسرائيل .

لقد أثير جدل حول التشابه بين النظرية القومية الاسلامية التى دعا اليها ( محمد اقبال ) والدعوة التى أطلقها هر تزل: الصهيونية ( القومية اليهودية ) . ولقد نجحت كل من الدعوتين في اقامة باكستان الاسلامية واسرائيل اليهودية ·

وبادىء ذى بدء ، لقد أدرك زعماء المسلمين فى الهند ، وزعماء الصهيونية أن العصر عصر القوميات ، ومن يتبنى الفكر القومى هو الذى يعيش على مستوى العصر ، ويستطيع أن يحقق أهدافه ، خاصة أذا ما أخذ بأدوات الحضارة الحديثة • واتخذت الصهيونية من قيام باكستان على أساس دينى حجة تبرر بها قيام دولة أسرائيل فى فلسطين حتى ولو كان ذلك على حساب الفلسطينيين وطردهم من ديارهم .

فالحقيقة هي أن الدولة الاسلامية ( باكستان ) قامت على أرض اسلامية يعيش عليها مسلمون فعلا ، بينما الدولة الاسرائيلية قامت ولا تزال تقوم على أساس تهجير اليهود من مختلف أجزاء العالم الى فلسطين لاسرائيل ، وكان العرب قبل ١٩٤٨ يشكلون الأغلبية الساحقة لشعب فلسطين ، فطردوا منها لتقوم اسرائيل . انه قياس مع الفارق الشاسع جدا . وما اكثر الأحيان التي رددت فيه أجهزة الاعلام الاسرائيلية أن قيـــام

باكستان على أساس دينى يدعم النظرية الصهيونية فى اقامة دولة يهودية (اسرائيل أن وائه سد كما بينا سد لقياس مع الفارق الشاسع بين قيام تلك وفرض قيام اسرائيل وتهجير اليهود من بلاد نائية ليقيموا على جثث العرب وما خلفه الفارون العسرب من وجسه الاستعمار الصهيوني . . دولة .



# 

۱۰ ــ ۱۱ اللاحساق العربيسسة
 ب ــ اللاحق الانجليزية

### اولا - اللاحسق العربية:

- ١ ــ سلاطين الدولة العثمانية ٠
  - ۲: ــ شـــامات فارس
- ٣ ــ أباطرة مغول الهند العظــــام ٠
- ٤ مرسوم السلطان سليم بهزيمة اسماعيل الصفوى ٠
- مرسوم السلطان سليم الأول العثماني بفتح الشام ومضر أوائل منحوم ٩٢٣ هـ ــ
   ١٥١٧ م٠
  - ٦ \_ معاهدة أرضروم المؤرخة في ٣١ مارس ــ أيار سنة ١٨٤٧ .
- ٧ ــ مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة في معاهدة ارضروم المقترحة قلمها
   السفيران البريطاني والروسي في الاستانة الى الحـــكومة العثمانية في السادس
   والعشرين من شهر نيسان سنة ١٨٤٧٠
  - ٨ ــ بروتوكول طهران المؤرخ ٢١ كانون الأول سنة ١٩١١ ·
- ٩ ــ البروتوكول الموقع عليه في الاستانة في الرابع ( السابع عشر ) من شـــه تشرين
   الثاني ســــنة ١٩١٣ .

ـ ١ ـ ـ سلاطين الدولة العثمانية

| سلاطين الدولة العثمانية |                                         |            |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------|
| ـــلطان                 | اسم الســ                               | التـــاديخ |
|                         | ســــليم الأول                          | 1017       |
| ل ،                     | ســـليمان الأو                          | 104.       |
| ــانى                   | ســـليم الشــ                           | 1077       |
| ؿ                       | مـــراد الثــال                         | 1048       |
|                         | محمسود الثالث                           | 1090       |
|                         | أحممسه الأول                            | ١٦٠٣       |
| •                       | مصـــطفي الأول                          | 1717       |
| <u>.</u>                | عثمـــان الثانم                         | AIFI       |
| رة الثانية )            | مصطفى الأول ( للم                       | 1777       |
|                         | مسسسراد الرابع                          | 1754       |
|                         | ابراهيــــم                             | 178.       |
|                         | محمست الرابع                            | 1781       |
| ــانى                   | ســـليمان الثــ                         | 1784       |
| انی                     | احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1791       |
| نی                      | مصطفى الثــــا                          | 1790       |
|                         | أحمسه الثالث                            | ۱۷۰۳       |
| •                       | محمــــود الأول                         | ۱۷۳۰       |
|                         | عثمـــان الثالث                         | 1408       |
| ث                       | مصطفى الشــــاا                         | 1404       |
| <i>و</i> ل              | عبد الحميــــد الأ                      | ۱۷۷۳       |
|                         | ســـليم الثالث                          | ١٧٨٩       |
|                         |                                         |            |

| مصطفى البسوابع             | \ <b>Y</b> •A |
|----------------------------|---------------|
| محمــــود الثاني           | ١٨٠٨          |
| عبد المجيـــــه            | 1841          |
| عبد العسسسزين              | 1771          |
| مسسراد الخامس              | 777           |
| عبد الحميسة الثاني         | 1477          |
| محمسيناد الخامس            | 19.9          |
| عبد المجيـــــ (خليفة فقط) | 1988          |
|                            |               |

#### **- ۲** -

# شاهات فارس منذ ۱۵۰۰ الی الآن

|                              | الأسرة الصــــفوية :                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1018 - 1000                  | ٧ _ الشياه استماعيل الصفوى                    |
| 3701 - 7401                  | ۷ _ طهمسب الصـــفوى                           |
| 104Y - 104L                  | ۲ ـ استماعیل الثانی الصفوی                    |
| 10VA — 10AY                  | <ul> <li>ا} _ محمد خدا بنده الصفوى</li> </ul> |
| YN01 - P751                  | <ul> <li>عباس الكبير الصفوى</li> </ul>        |
| 1751 - 1351                  | ٣ _ صــفي الصـــفوي                           |
| 1751 - 4551                  | ۷ ــ عباس الثاني الصفوي                       |
| 1798 - 1777                  | ۸ ـ ســـليمان الصـــفوى                       |
| 1771 - 1771                  | ۱ ـ حســين الصــفوى                           |
|                              | فترة الغـــزو الأففــــاني :                  |
| 1774 - 1777                  | ١٠ _ محمــود لأفغــاني                        |
| 144 1444                     | ١١ _ اشرف الأففـــاني                         |
| 1441 - 144.                  | ۱۲ _ طهمسب الصـــفوى                          |
|                              | اسرة نادر شـــــاه :                          |
| 1787 - 1747                  | ۱۳ _ نادر شــــاه                             |
| 1341 - P3VI                  | ا _ عـــادل                                   |
| 1404 - 1464                  | ۱۵ _ شاه رخ ( وآخــرون )                      |
|                              | الأسرة الزندية :                              |
| 1779 - 170Y                  | ۱۳ ــ کريم خان الزنــــد                      |
| ( ٣٨ ــ الشيعوب الاستلامية ) | • -                                           |

| \\17 - \\\1                            | ۱۷ ــ صراع اخوته وأولاده على العرش |
|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                        | الأسرة القسساجارية :               |
| 1717 - 1797                            | ۱۸ ــ أغا محمـــــد                |
| 1ATE - 1794                            | ۱۹ <sub>- ب</sub> نتح علی شــــاه  |
| \\ \\ \ \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ٢٠ ــ الشـــاه محمد                |
| <b>1311 - 791</b>                      | ٢١ _ ناصر الدين شـــاه             |
| 19.1 - 1.11                            | ٢٢ ــ مظفر الدين شـــاه            |
| 1917 - 19.7                            | ۲۳ بـ محمبــــد علی                |
| 1181 - 5781                            | ٢٤ ــ احمـــــه                    |
| •                                      | الأسرة البهلــــوية :              |
| .1981 - 1977                           | ۲۱ ـ رضــا بهـاوى                  |
| 1979 - 1981                            | ۲۲ ــ محمد رضنــا بهلوی            |

- 4 -

# والمرة مفسول الهند العظسام

| 104 1061    | ۱ _ بابـــــر                       |
|-------------|-------------------------------------|
| 1007 - 1000 | ۲ _ هــــايون                       |
| 17.0 - 1007 | ٣ _ اكبــــــر                      |
| 1754 - 17.0 | ع _ جهـــــانکیر<br>ع _ جهــــانکیر |
| 1771 _ 1751 | ه _ ساهجان                          |
| 1V·Y — 1779 | ٦ - ارانكـــزيب                     |
|             |                                     |

### - £ -

## مرسوم المطلعان سعليم بهزيمة اسماعيل الصفوى

« الحمد لله الذى أذل أعداءنا وأجل أولياءنا وأظفر نبيل المأرب رجاءنا وجعل المامن مسفرة ومعاهد معادينا بالايامن مسفرة ولياليها الميامن مقدرة ومساعينا بالمحامد مشرة ومعاهد معادينا بقهر النقم مقفرة » •

« نحمله حمدا كثيرا على أن من على بالفتح الأكبر والنجح الأزهر والنصر الأشتهر واليمن الأنصر والنم واليمن الأنصر والعز الأشهق الاسنى والفوز الأتم الأنمى والسعد الأحمد الاجدى وهو الفتح الذى يفرح برؤياه مهاب الفتوح وتلوح تباشير بشراه فى لوخ الدهور لكل مؤمن فيتلقاه بالوجه السافر والصدر المشروح » •

« ونصلى تصلية دائمة على كل ناسخ كل ملة وفاسخ كل نحلة المبعوث بعد امتداد من الفترة واشتداد من الهترة وانقطاع من الهدايا والدلالة واتساع من الغواية والضلالة محمد المجتبى من أفخر القبائل والمصطفى من أطهر الفضائل وعلى آله وأصحابه الذين هم ولاة الخلق ورتقة الفتق وغرر السبق وفتحة الفسرب والشرق منهم رد ردة المرتدين من اسلامها ومنهم من أزال أرجل الأكاسرة عن أسرتها وتيجانها عن همامها ومنهم الأشداء على الكفار الاسداء اذا زاغت الأبصار ومنهم السابقون والتابعون وسلم تسليما دائما ما هبت الصبا واختلف الصبح والمسا » •

« وبعد فانا ارصدنا هذه المفاوضة الشريفة الى الحضرة العلية للأعلمية والأهملية الأورعية الأروعية الاكملية الأفضلية الاعدلية الأكرمية الأفخمية الاعظمية العوني الفوثية وهو الذى جمع المحاسن كلها واستولى على المفاخر قلها وجلها والقت اليه المعالى مقاليدها وارجعت اليه أخبار المكارم أسانيدها حامى الحرمين المبجلين المعظمين كهف المظلومين ملاذ الملهو فين نصير الاسلام والمسلمين ظهير أمير المؤمنين » .

« أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره وأيد دولته وأجزل من الخيرات همته ولا أخلى من نعمه رياضها ممرعة وحياضها مترعة وحدها متمهد وظلها ظليل وخطها جزيل ولا زالت الأمال به منوطة ويده بالمكارم مبسوطة وما برح لقوام المجد قواما وللزمان ابتســـاما

ما قرت الأرص قرارها وابقت الأفلاك مدارها تهدى لعلمه أن الرجل الجافي المدعسو باسماعيل الصوفى قد خرج من جيلان واجتمع على الملاحدة وأحزاب الشيطان فساد معهم المي سروان ودخله غضبا وأوسعه نهبا ثم هجم اذربيجان عنوة فنال منها حظوة » •

«ثم استولى على ممالك الشرق يوما فيوما قد ناب من استلامهم خطة خراسان التى هى سرة بلاد ايران ما تاب وأصاب ديار البوارات ما أصاب نزع الله الرافة من قلوبهم فنقلها الى عدو لهم وعنب بهم ما يريده من تعذيبهم واشتعلت نار جمرتهم فى فجم ذنوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وأمدهم فى طغيانهم يعمهون رفعوا التكليفات وحفظوا الشرعيات وقد تعين الجهاد على كل مسلم ولم يكن أحد يكون له هذا الحلم غير متالم فيتصدى لدفعهم ملوك الاسلام فانتقموا منهم وبلغوا المرام » .

« من حارب هذا العدو الكافر ما غلب بل غلب ومن صادف ذاك الفوى الفاجسر ما سلب بل سلب ففجر الناس وتبرأوا من اعتداد العدة والفدر جرى على كل لسان لكل قوم مدة فظلت الآفاق من غياباتهم وأشنق الاسلام من نكاياتهم فنادى بلسان الحال كل قوم: أين المؤدون فرض الجهاد المتقين وإين المهتدون في تهيج الرشاد المبين » •

« فلما اقتربت الساعة التى قدر فيها رغم أنفه وحان ظهور الآية التى جعلت سببا لهلاكه وحتفه الهمنا الله أن نهتم لهذا الأمر الخطير فانه من فرض الهام واهم الفروض واختال في صدورنا أن ننفرد في حمل عبء هذا القادم الباهظ بالنهوض فقلنا أن هذه فضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسببها بل هي بلية جلا علينا وجه نعمه فيها وقضية وفا النجع بعهد قوافيها وثلة اختارنا لدفعها وثائرة كلفنا الله اطفاء جمرها وارداء جمعها اذ لا يرى أحدا ولى من تفريج هذه الغمة وكشف هذه المة » •

« فدعونا مشايخ الفقهاء ومشاهير العلماء واستفتيناهم عن حالهم وسلالناهم عن قتالهم فافتوا مطابقين وأجابوا متوافقين بأن سعى من جد فى قمعهم مشكور وعمل من جاهد فى دفعهم مبرور فحكموا لدينا بكفرهم والحادهم وارتدادهم فقوى عزمنا وقمنا على ساق الجد والاجتهاد فاشتد علينا من جميع الجهات جموع الجهاد واجتمع جم غفير » .

« فعبئت العساكر الاسلامية للتوجه الى بلاد الشرق فى زمن الربيع النضير فعبرنا بعد الاستعادة بالله تعالى فى سهر صفر ختم بالخير والظفر من خليج القسطنطينية حماها

الله عن البلية وكتبنا اليه كتابا مستطابا متضمنا للنصيحة والموعظة فأمرنا فيه أن يتوب من جرائمه وجرائره ويستففر لصغائره وكبائره ويغير ما تعود فى الأيام الماضية والأعوام الخالية من سوء الاعتقاد وتعذيب العباد والفعل اللئيم والخلق النميم فقلنا الثن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم واوضحنا المعالى المنيفة باللفظ الوجيز فما وفق لذلك والتوفيق العزيز » •

« فسرت مستعينا بالله الى دياره وبلاده مصمم العزيمة على قتاله وجلاده فمادت الأرض بحركتنا وغامت السماء من غبرتنا واضطربت السهول والوعوث والدغيروث وانبعثت الهمم وهجم البعوث والعسكر فى كل يوم يعدون ويفتدون وفيما يجدون الطريق اليه من النكاية فى العدو يمدون ويجيدون » •

« فلما بلغ السير الى بلده سيواس صانها الله من الاندراس عرضنا عساكرنا المنصورة وكان عرضها مذكرا ليوم العرض ومن شاهدها تلا: ولله جنود السموات والأرض فرأينا أن الأرض شاكية من اجحاف الجعافل فانتخبنا منها الأنجاد وجمدنا الجدود واستجدنا الجياد واعدنا ما وراء البحر بقية الإجناد » •

« ثم ارتحلنا منها من جنود محسورة وبنود منشورة للعدو طالبا وبالغـــرم غالما وللنصر صاحبا ولذيل العز ساحبا فنزلنا على بلدة ارزنجان فطار الخبر اليـــه فطارت قلوب من معه رعبا وطاشت وخضعت افئدتهم خوفا من جيش الاسلام وجاشت » ٠

« وأرسلنا اليه منها كتابا آخر داعيا للطعن والضرب مستدعيا منه المقارعة والعرب ومن موضع آخر كتابا رصيف المبانى مؤكدا للأول والثانى واردفنا رسولا برسسول والزمناه القتال بمعقول ومنقول واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون » •

« فسرنا منها نحو سرير ملكه شهرا وبدلنا ثياب العهود سرها جهرا وخطبنا من الله الكريم يكر فتح وجعلنا بذل المهج لها مهرا وصار العدو المخذول في هذه الأيام يطوف حول القرى من قرية الى أخرى بحيث لا يعرف سأنه ولا يعلم مكانه » ٠

« فاذا بلغنا المنازل القريبة من بلدة تبريز دعته الضلالة الى المكابرة بحسه وخطارة

بنفسه عين لجنوده وثبت وفوده وبل ندى جموعه وصب عليهم ماء دروعه فسار بكثرة وقلة وجزئه وكله وجاء والأدبار قائده والخذلان رائده موضعا يسمى نجالدران فأختاره لان يكون معارك القتال ومصارع الرجال ومجامع الأبطال ومطالع اللقاء ومواضع الهيجاء ومصالت الأقدام ومثابت الأقدام ومواقف الصغوف ومصاف الوقوف وأماكن البعوث ومكامن الليوث وقادها هنا تطرح الرءوس وتمسك النفوس وتسفك الدماء وتهلك الدهماء ويسمح بالروح ويصبر على اقتراح القروح واجتراخ الجروخ » .

« واذ قرع مسامعنا هذا الخبر بذلنا الجهد على مقابلتهم فطوينا المراحل وقطعنا المنازل ذلك اليوم فمزقنا وقت العصر على جبل منيع نرى منه خيامهم وخلفهم وقدامهم فضربت سرادقاتنا وركزت أعلامنا فحجز الليل بين الفريقين وحجرت الخيال على الطريقين » •

« وكان الجمعان فى تلك الليلة الظالماء على تعبتنهما واجابة داعى المسوت بتلبيتهما وبات الاسلام للكفر مقابلا والرشد للرفض مقاتلا والهدى للضلالة مراقبا للباطل مجاديا وهيأت دركات النيران وهنأت درجات الجنان وانتظر مالك واستبشر رضوان » •

« فلما تجلى الصبح وعموده وانهزم الليل وجنوده وانكست أعلامه وبنوده نفسر النفير غراب الفبار وانتبهت في الجنون الصوارم وسقط النار وكان اليوم يوم الاربعاء وهو اليوم الثاني من شهر رجب المرجب » •

« وماجت خضارمنا وهاجت ضراغمنا وثارت غمائمها وسدت الأفق غمائمها وترتبت اطلابنا على قلب وجناح داعين للفوز والنجاح وعين لكل أمير موقف لا يبرح عنه ولا يغيب جمعه ولا أحد عنه فاتحدنا عليهم بهيئة مهيبة وابهة عجيبة والتوفيق مسامرنا والتأييد مؤازرنا والتمكين مقارننا والجد مكاثرنا واليمن محاضرنا والقدر مسامرنا والظهم مجاورنا والإسلام شاكرنا والله عز وجل ناصرنا » •

« وقابلنا العدو والحذور في عدتهم وعديدتهم وقوتهم وحديدهم بالسلاهب المجنبة والمتواضب المقربة والصوائب المجعبة عارضا لهامة ناير الغنامة باشر الاعلامة فسلم عسكره وثار عنتره ونعرت كوساته وصاحت بوقاته وكانوا في زهاء مائة الف أو يزيدون ويكيدون ما يكيدون » •

« فلما احس فى نفسه عدم الاستطاعة من ضرب حسامنا وسطوة عبيدنا وخدامنا بخل جموعه فرقتين وصفوفه شرذمتين فعين لاحدهما قسم راسه وشكيمه ياسه أميرا فو الحاكم للديار البكرية المعروف بمحمد أستراحالى فارسله على ميمنتنا البارة وهجم بنفسه وجيشه ومطاعينه وشياطينه على ميسرتنا السارة فتصادم الصغوف وتزاحم الرجوف واطلقت الاعنة وأشرعت الاسنة وقامت الحروب بين أهل الحق وبين الطائفة الحافية الفاجرة وقد كانتهم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة».

« واشتد الهياج وامتد العجاج وتصافح الصفاح وتشاجر الرماح وتكائر الجراح واشتعل الضرام وتطايرت السهام وتضايق المجال وتسابقت الآجال والتفت السياف بالاكتاف وخضبت الدماء الخناجر وبلغت القلوب الحناجر » •

« واما الطائفة التى اتت الميمنة فقام امير الميمنة فى صلى واشرع الأسنة فى مسلوتهم وأشرع الأسنة فى موردهم وروى اللهاذم من تامورهم ورفع صولتهم ومنع سطوتهم وكسر حدتهم فهزمهم باذن الله ولم يبق أحد من شريفهم وخسيسهم حتى خر رأس رئيسهم » •

« وأما حال الميسرة فجاء عليه العدو المدبر برمته وكليته وبذل جهده واستفزع ما في وسعه وقدرته فحمل عليهم حمل الليث الحاذر وسطا عليهم سطوة الأسد الزائر لكن السيل اذا بلغ الجبل الراسى وقف والليل اذا انتهى الى الصبح انكشف » •

« وتناوبت الحملات وتناوبت الاسلات والصفوف ما خرجت عن مقارها ولا انزعجت عن محال قرارها وواصل النبال النصال والنصال النبال فثبت فى وجهسوهم مناصف مرصوص البنيان واسرعوا الى نحو تلك الذئاب ثعالب الحرصان وقتل جم غفير من الغاوى فملأت منهم دركات النيران واستشهد منا جماعة استحلوا طعام الطعان وساقهم حنسا الحنسسسان » •

« وكان أمير الميسرة مقروحا بقروح عديدة ومجروحا بجروح مبيدة فخسرج عن مواضع الهيجا واندرج بعد ساعة فى زمرة الشهداء والصالحين والسسعدا فما آثر فى اخرابنا هذا النصب ولا صدهم عن الطلب ذلك التعب » •

« فبرز الأمر العالى أن يمدهم جماعة من الطوجبين وحسنوب من الفرباء وثلة من الأجلين فلما نالهم المدد تسنت للاسلام مناهج ووضعت للسعادة مباهج وتألفت في الاقدام

مقدمات ونتائج المباهج والتأمت في مد الرحال مدارج واتفقت حسنات وحسنت اتفاقات. وكانت لنا كسرات ولاعدائنا مساءات » •

« وساعدت الأقدار وتباعدت الأكدار كلما حلوا ردوا وأرادوا وكلما ساروا وشدوا أسروا وشدوا وشدوا وشدوا وناسبهم النشاب فعادت أسودهم قنافذ وسابقتهم السهام فوسعت فيهم الخرق النافذ وأستعملت الكنيات والصريزايات ورعد ويرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت » •

« فصار حسب حالهم ما ينظرون الا صبيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمونى فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون وحل بهم الصغار والذلة والدمار فاووا الى جبل ليعصمهم من طوفان الدمار » •

« فمن الله علينا بالفتح الجميل وايدنا من عنده بالنصر الجليل فزلت اقدامهم وولت أعلامهم وانحل عقدهم وانفك حدهم وانتكس تدبيرهم وانعكس تقديرهم فما بقى من تلك الآلاف آحاد وما نجا من هذه الاعداد اعداد فعاد مجروحا بجراحات مؤلة في عدد يسير عاجزين حائرين خائبين خاسرين » •

« وبعد ما رجعوا على هذه الحالة التى زيدت والصفة التى ذكرت لم تثبت فى تبعة اقدامهم ولم تخنق لوقفة أعلامهم بل راوا النجاة من أيدى الزرايا والخلاص من حبائل المنايا والخروج عن الولايا فخرجوا عنها هاربين وللنجاة طالبين وقطعوا المناساذل وطووا المراحل وتركوا الدواب والرحال وطرحوا الأحمال والأثقال وعدوا فراسخ الفرار وان امتدت خطوة وأيام الهرب وان طالت لمحة وهذه حالهم وشر منا ما لهم لا يحميه حار ولا يأويه دار وكل ذلك عاقبة الظالمين والحمد لله رب العالمين » •

« فأما من أسر فلم يكف أطناب الخيام لقيده وشده وأما من قتل فلقد حصرت الألسن عن حصره وعده فلم تقع عين الا على أشلاء طريحة وأعضاء جريحة وأصلب مقصوصة وأشاجع مفصومة وصدور مرصوصة ونحور مبصوصة وأجسباد منصب فة واعضاد منصفة وصارت تلك المعركة بالدماء دارا وعادت الفبراء حمراء وجرت أنهار الدم وسقى بتلك الخبائث وجه الدين المطهر » •

« فتعدنا في ذلك المنزل يوما واحدا ثم أصبحنا على عقبه ســـــائرين مسرورين

محبورين والوجوء سافرة والألسن بانعم الله شاكرة والأنفس للألسنة مسامرة والأقدام بالأقدار متظافرة متظاهرة فحللنا بالطائر الأسعد والمجد الأمجد ببلدة تبريز » •

« وانحسمت الظلمة المستولية بمقدمنا العزيز فطابت قلوب الرعايا وبشرت من الله بما ظهر من الطافة النخفايا لما بدلوا من الظلمات نورا وأعقبوا من الموت نشورا فوجدناهم بلدة أخربت فيها بقاع المخيرات ومساكن العباد وعطلت المساجد فجعل هذا الظالم بعضها اصطبلا للدواب وبعضها مسكنا للشراد والحداد فأمرنا أن تعود كلها الى وضعها القديم ويذكر فيها اسم الله الرحمن الرحيم » •

« فلما دخل يوم الجمعة اصبح الناس يقولون هذا يوم كريم · موسم عظيم يوم تجاب فيه الدعوات وتصب فيه البركات فطوبى لمن عاش حتى حضر هــــذا اليوم الذى انتعش فيه الاسلام وارتاس ما أفضل هذه · · فأشرف من هذه الجماعة التى شرفها الله تعالى لتوفيق هذه الطاعة امتلأ الجامع واختلفت المجامع وتوحشت الأبصار والمسامع وغصت بالسابقين اليه المواضع واجتمع الزاهد والعابد وتوافد الراكع والساجد والخاشع والواجد والقائم والقاعد وعبد الأحد والواحد وابكى الحفاظ فتلى التنزيل وأسلى الوعاظ بحق الحق وبطلت الأباطيل » ·

« وصعد الخطيب المنبر فخطب وأنصتوا ونطق فسكتوا ووعظ فى خطبته وخطب بموعظته وتلاها على مذهب اهل السنة وجماعتهم وذكر الخلفاء الراشدين والأئسسة المجيدين رضوان الله عليهم اجمعين بالتعظيم والتبجيل على ترتيب خلافتهم بعد أن يذكروا بالخير أمد مديدا وعهدا بعيدا ورقت القلوب وجفت الكروب وتصاعدت الزفرات وتجذدت العبرات وصاح التوابون وماج الأوابون » •

« فلما دعا بخلود أيام دولتنا وإخواننا الذين سبقونا بالايمان ختم بقوله : أن الله يأمرنا بالعدل والاحسان ونزل وصلى بالمحراب وافتتح باسم الله من أول الكتاب فصلينا معه والصفوف على سعة المسجد بها متصلة والأمة الى الله تعالى بدوام نصرتنا متبهلة ولما قضيت الصلاة انتشر الناس واستمد الناس الايناس وطابت النفوس والأنفاس » •

«فنشكر الله شكرا كبيرا على أن جعل أيامنا للفتوح مواسم واوقاتنا للزمان مباسم ومآثرها فى ضحو المعالى خالدة ومناقينا على ممر الليالى آيدة ونرجو من لطفه الخفى على أن يجعل سعينا مشكورا ويجزينا فى الآخرة جزاء موفورا » .

« ولا خفاء فى أن هذا الفتح الجليل العظيم والضيع الجليل الكريم وفقنا الله به أمر بتبيض الأيام السود وأعاد الحسن المعقود وأقر الخير فى قراره وأسقط لواء الشر بعد انتصابه واضحك وجه الاسلام وبرد صدور الأنام » •

« فأصبح ولو كانت الفتوح حسبما لحل منه محل الفؤاد ولو كانت ارضا لكان سماؤها ذات العماد وهو جدير بان تواردت نسببة البشرى واليسرى وتدامت الكتب والأخبار على الأكارم والاقانيم وسلاطين الاقاليم سيما على حضرة من كان من مقامنا الشريف وثفره المنيف وشرف الجوار وتفاوت الدار وكمال المودة التي تصفو مشاربها على الأقدار ومناهلها على الأكدار وتكتلب آثارها بسواد الليل على بياض النهار » •

فلهذا أسطرت فى اليوم الثالث والعشرين من شميه رجب المرجب لسنة عشرين وتسعمائة من بلدة تبريز هذه المكاتبة الشريفة مبشرة بما أجده لله من الجدوانجز من الوعد وأجزل من الوفد وحلى وجه المؤمنين ببشراه بشرى وملا صدور الموحدين منا وقلوب الملحدين ذعرا » •

« واختير لتبليغ هذه البشارة العظمى على سبيل السرعة والاستعجال الى مقامكم العالى المفضال الأميرى الكبيرى الأوحدى الأمجدى الأخص المقسربى المؤتمنى خير الدين حضر رزقت سلامته وحملناه من السلام ما هو ألطف من الفمام والله تعالى يديم من عاداته اجملها ونعمة أجزلها ومنحة أكملها ما بث الليل رجاه ونشر الصبح سناه وحسبنا الله ونعم الوكيل (١) » .

<sup>(</sup>١) أحمد بن طولون : مفاكهة ، جـ ٢ ، ص ٨٨ – ٥٧ ·

تساتير على المخندق ، وأحضروا رماة من الفرنج وغيرهم ، وسائر آلات الحرب وهيئوها القصيصيائنا » .

« فوصل ركابنا الشريف ، بعساكرنا المنصورة ، الى الريدانية فى يوم الخميس التاسم والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ، وقت الغداة ، فوجدناهم قد لبسوا السلاح ، وتكملوا ألعدد ، وتقلدوا بالعدد ، وهم غادقون فى الدروع والزرد ، وأرادوا مقابلة عساكرنا المنصورة التى هى بأعداد الرمال ، وأمثال الجبال ، ولها قلوب الأسود وشخوص الرجال » .

« فلما وقف الصفان ماج عسكرنا كموج بحر عمسان ، فبقى يغلى ويضطرب ، فرينا الأعظم سنان باشا فى ميمنة العسكر ودستورنا المكرم ومشيرنا المفخم نمر وهزبر الهيجاء وزيرنا يونس باشا فى الميسرة » .

« واصطف الجيشان ، وزحف العسكر المصرى على سنان باشا فى الميمنة ، ورموا عليه بالمكاحل والسبقيات والكفيات والبندقيات ، وجاء أعداؤه للقتال ، فما روعه ذلك، ولا أزعجه ، بل جال فيهم وصال ، وقطع منهم الأوصال ، ورمى منهم الرؤوس عن الجثث ، وغنى فيهم السيف ، إلى أن خاضبت خيولهم فى البماء والقتلى » .

« ثم ولوا منه منهزمين الى الميسرة ، فتلقاهم يونس باشا المشاد اليه ، وجال فيهم بطعن وضرب ، فأدادوا الفراد ، فناداهم لن يتفعكم الفراد ، ان فردتم من الموت أو القتل، فكم من فارس تجندل صريعا ، وكم من أمير أحضروه الينا أسيرا » .

« وأما غالب العسكر المخذول ؛ فداسهم عسكرنا تحت حوافر الخيول ، واستمر المخرب من أول النهار الى بين الصلاتين ، وصار حرب عظيم ، وجرح سنان باشا » •

« وآخر الأمر بارادة الله تعالى : الا ان حزب الله هم الفالبون ، وصارت عساكرنا غالبة ومنصورة ، والعساكر الصرية مغلوبة مقهورة ، وقالوا : ... أين المفر ؟ والذى سلم من سيوفنا منهم رمى بنفسه عن فرسه فقبضوا عليه ،ومنهم من قطعوا راسه واحضروه الينا ، والماسورون منهم عملناهم اشارات لنبلنا وغذاء لسيوفنا ، وصلات ابدانهم ورؤوسهم وخيولهم كيمانا » •

« وأقمنا بعد هذه المعركة في الريدانية أربعة أيام بالسعد والاقبال ثم انتقل دكابنا الشريف عن الريدانية الى جزيرة بولاق » .

« وكان قد فضل بقية سيوفنا من العساكر المصرية، فهربوا واجتمعوا هم والسلطان طومان باى ، وجمعوا العربان ، والتموا نحو العشرة آلاف ، ليلا من نهار الثلاثاء خامس شهر المحرم الحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة خفية ، ودخلوا البيوت الحصينة ، وحفروا حولها الخنادق ، وستروا التساتير ، واجتمعوا في الحارات واظهروا الفساد ، وابرزوا العناد ، فعلمت عساكرنا المنصورة بهم ، فربطوا الخيالة لهم الطرقات ، لئسلا ينهزم منهم احد ، وصاحت عليهم مماليكنا الينكشارية والتفكجية ، وحملت عليهم حملة رجل واحد ، ودخلوا عليهم الى البيوت التى تحصنوا فيها ، ونقبوا عليهم البيوت يمينا وشمالا ، وطلعوا على اسطحة تلك البيوت التى تحصنوا فيها ، ورموا عليهم بالبنسادق والكفيات ، واستمر الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة ايام » .

« وفى يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف ، وأشتد الحرب ، وصار مثل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ومثل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فخر بنا ما عملوه من التساتير والخنادق ، فالتجئوا الى بعض البيوت الحصينة » فحرقنا عليهم تلك البيوت التى التجئوا اليها وبقوا فى العذاب الأليم ، وأرادوا الهروب فما لقوا لهم طريقا الا بحر النيل ، فأرموا انفسهم فيه وغرقوا كيوم فرعون » .

« وفى هذه الثلاثة أيام يستمر القتال من الصبح الى العشاء ، وبعون الله تعسالى قتلنا جميع الجراكسة ، ومن انضم اليهم من العربان ، وجعلنا دماءهم مسفوحة وابدانهم مطروحة ، ونهب عسكرنا قماشهم وأثاثهم وديارهم وأموالهم وبركهم ويرقهم ثم صارت أبدانهم للهدام » .

« وأما طومان باى سلطانهم ، فما عرفنا هل هو مات أم بالحياة ، وأطاعتنا بعون الله تعالى جميع العربان والمشايخ والأكابر بمصر بأعمالها ، والحمد لله الذى هدانا لهذا ، والمسؤول من الله سبحانه أن يكون عدونا دائما مقهورا ، وعسكرنا منصورا ، والداعى بدوام دولتنا مسرورا ، الى يوم النشور ، آمين يا معين » .

« وبعد هذه الفتوحات العظمى ، اردنا أن نعلم جميع رعاينا، سكان ممالكنا الشريفة بندام بذلك ليأخلوا حظوظهم من هذه البشرى ، ويبتهلوا الى الله تعالى بالأدعية الصالحة بنوام دولتنا الشريفة ، ويدقوا البشائر ويعلنوا التهانى ، ويرموا بالبارود فى القلعة المنصورة ، ويعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدميها ليكونوا مسرورين بهذه البشرى وكتب فى أوائل المحرم ، بمنزلة جزيرة بولاق » •



### - 7 -

## معاهدة أرضروم المؤرخة ٣١ مارس = آيار سُنة ١٨٤٧

المادة 1 - تتنازل الدولتان الاسلاميتان عن كل ما للواحدة على الأخرى من ادعاءات مالية في الوقت الحاضر على شرط أنه ليس في هذا الترتيب ما له مساس بالأحمام الموضوعية لتسوية الادعاءات التي تبحث فيها المادة الرابعة ·

المادة ٢ - تتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضى المنخفضة - اى الأراضى الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زهاب - وتتعهد الحكومة العثمانية بأن تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى - اى جميع الأراضى الجبلية - من المنطقة المذكورة بما فى ذلك وادى كرند •

وتتنازل الحكومة الايرانية عن كل ما لها من ادعاءات فى مدينة السليمانية ومنطقتها وتتعهد تعهدا رسميا بأن لا تتدخل فى سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو تتجاوز على سيسيسا .

وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الايرانية التامة على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والأراضى الواقعة على الضفة الشرقية \_ أى الضفة اليسرى \_ من شط العرب التي تحت تصرف عثمائر معترف بانها تابعة لايران • وفضلا عن ذلك فللمراكب الايرانية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك من محل مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين •

المادة ٣ ــ لما كان الفريقان المتعاقدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعاءاتهما الأخرى المختصة بالأراضى فانهما يتعهدان بأن يعينا حالا قوميسرين ومهندسين بمنزلة ممثلين عنهما من أجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على احكام المادة المتقدمة ٠

المادة } ــ يوافق الفريقان على أن يعينا في المحال قوميسرين من الجانبين للحكم في كل قضية سببت ضررا لأحد الفريقين وتسويتها تسوية عادلة من القضايا التي وقعت منذ قبول الاقتراحات الودية التي وضعتها وقدمتها الدولتــان الكبيرتان الوسيطتان في شهر جمادى الأول سنة ١٢٦١ وكذلك للحكم في جميع المسائل المتعلقة برسوم الرعي منذ السنة التي وقعت فيها بقايا في تلك الرسوم وتسويتها تسوية عادلة ٠

المادة ٥ ــ تتعهد الحكومة العثمانية بان يقيم الامراء الايرانيون الفارون فى بروسه وبان لا تسمح لهم بمغادرة ذلك المحل ولا بأن تكون لهم علاقات سرية بايران • وكذلك تتعهد الدولتان السلماميتان بتسليم جميع الهساجرين الأخر عملا بأحكام معاهدة أرضروم الأولى •

المادة ٦ - على التجاد الايرانيين أن يدفعوا الرسوم المجمدركية على بضائعهم - عينا أو نقدا - حسب قيمة تلك البضائع التجادية الحالية وعلى المنوال المشروح في المادة المتعلقة بالمتاجرة في معاهدة ارضروم المنعقدة في السنة ١٨٣٨ (١٨٢٣ ميلادية) و ولا يستوفى شيء اضافى ما علاوة على المقادير المعينة في تلك المعاهدة .

المادة ٧ - تتعهد الحكومة العثمانية بمنح الامتيازات المقتضية لتمكين المسابقة الايرانيين وفق المعاهدات السابقة من زيارة الأماكن المقدسة في الأراضي العثمانية بسلامة تامة ومن غير التعرض لمعاملات مزعجة مهما كانت وكذلك لما كانت الحكومة العثمانية راغبة في تقوية وتوثيق عرى الصداقة والتفاهم الواجب بقاؤها بين الدولتين الاسلاميتين وبين رعاياهما فانها تتعهد باتخاذ أنسب الوسائل التي من شأنها أن تؤمن أمر التمتع بالامتيازات المذكورة في الأراضي العثمانية ليس للزوار فحسب بل لجميع الرعابا الايرانيين وذلك بصورة تحميهم من كل ظلم أو تعرض أو خشونة سواء أكان ذلك فيما يتعلق بأعمالهم التجارية أم بأي أمر آخر .

وفضلا عن ذلك تتعهد الحكومة العثمانية بالاعتراف بالقناصل الذين قد تعينهم الحكومة الايرانية في أماكن واقعة في أراضى عثمانية تتطلب وجودهم بداعي المسالح التجارية أو لحماية التجار وسائر الرعايا الايرانيين انما تستثنى من ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة • وتتعهد فيما يخص القناصل المومأ اليهم بأن تحترم جميع الامتيازات التي لهم حق التمتع بها بناء على صفتهم الرسمية والممنوحة لقناصل الدول المتحسابة الأخسسسرى .

وتتعهد الحكومة الايرانية فيما يخصها بتطبيق أصول المعاملة المتبادلة من جميع الوجوه بحق القناصل الذين تعينهم الحكومة العثمانية في أماكن واقعة في أيران ترى تلك الحكومة لزوما لتعيين قناصل فيها · وكذلك تتعهد بتطبيق أصول المعاملة المذكورة على التجار العثمانيين وعلى سائر الرعايا العثمانيين الذين يزورون أيران ·

( ٣٩ ــ الشعوب الإسلامية )

المادة ٨ – تتعهد الدولتان الإسلاميتان المتعاقدتان الساميتان باتخاذ وتنفيذ الوسائل اللازمة لمنع ومعاقبة السرقات والسلب من جانب العشائر والأقوام المستقرة على الحدود وتقومان لذلك الغرض بوضع الجنود في مراكز ملائمة • وتتعهدان فضلا عن ذلك بالقيام بالواجب المفروض عليهما ازاء مختلف أعمال التعدى كلها كالنهب واللصوصية والقتل مما قد يقع في أراضيهما •

على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيها والتي لا تغرف لمن السيطرة عليها أن تتركها حرة في اختيار وتقرير الأماكن التي سيقطنونها دائما من الآن فصاعدا 1 أما العشائر التي تعرف لمن السيطرة عليها فترغم على المجيء الى داخل أراضي الدولة التابعة لها 1

المادة ٩ \_ تؤيد بهذا من جديد جميع النقاط والمواد المدرجة في معاهدات سابقة \_ ولا سيما المعاهدة المنعقدة في أرضروم في السنة ١٢٣٨ (١٨٢٣ ميكلادية) والتي لا تعدلها أو تلغيها هذه المعاهدة بصورة خاصة • ويسرى هذا التأييد الى نصوصها كلها كما لو كانت قد نشرت بحذا فيرها في هذه المعاهدة •

وتوافق الدولتان المتعاقدتان الساميتان على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة عند تبادل نسخها وعلى أن يتم تبادل وثائق ابرامها في ظرف مدة شهرين أو قبل ذلك •



### مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة في معاهدة ارضروم المقترحة قدمها السفيران البريطاني والروسى في الاستانة الى الحكومة العثمانية في السادس والعشرين من شهر نيسسان سنة ١٨٤٧

تشرف الموقعان فى ادناه ممثلا بلاطى بريطانيا العظمى وروسيا الوسيطين بتسلم المذكرة المطابقة ـ مع الملحق ـ المتعلقة بالمفاوضات التركية الايرانية والتى تفضل معالى على افندى وزير الخارجية بارسالها اليهما فى الحادى عشر فى الشهر الحالى •

لقد ارتاح الموقعان أشد الارتياح من تصريح معاليه فى المذكرة المذكورة بالنيابة عن الباب العالى بانه قد قر القرار على اصدار التعليمات على الفور الى المندوب العثمانى المغوض فى أرضروم للتوقيع على مواد المعاهدة المنعقدة مع بلاط ايران غير المعدلة أى وفق النص الذى وضعه مندوبا البلاطين الوسيطين وكما قدمت لموافقة الحكومات المختصة من قبل وزرائها المفوضين فى أرضروم على شرط أن يقدم ممثلا البلاطين المذكورين الى الباب العالى الايضاحات عن بعض النقاط التى ترى الحكومة العثمانية انها غير واضمحة كل الوضميسوح •

أما النقاط التي يريد الباب العالى تقديم ايضاحات عنها فهي كالآتي : -

إ \_ يظن الباب العالى بان الفقرة الواردة فى المادة الثانية من مسودة المعاهدة والتى تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لايران لا يمكن أن تشمل أراضى الباب العالى المتضمنة (١) خارج المدينة ولا موانيه الأخرى الواقعة فى هذه الاقاليسسم.

ويهم الباب العالى كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد فى فقرة أخرى من هذه المادة حول امكان تقسيم العشائر التابعة فعلا لايران أى اسكان نصفها الواحد فى أراضي

<sup>(</sup>١) قد استعملت كلمة (الواقعة) بدلا من كلمة (المتضمنة) في النبذة المرسلة الى إلمبندوب الايراني في شهر كانون الثاني من سنة ١٨٤٨٠

عثمانية ونصفها الآخر في اراضى ايرانية أن يعلم هل أن ذلك معنساه أن تصبح أيضا أقسام العشائر الموجودة في تركيسا خاضعة لايران وبالتالى أن تترك كذلك لايران الأراضى التي تحت تصرف تلك الأقسام وهل سيكون لايران الحق يوما من الأيام في المستقبل في أن تنازع الباب العالى حق التصرف في الأراضى المذكورة •

٢ ــ يهم الباب العالى فيما يخص فى احكام المادتين الأولى والرابعة الحالية أن يعلم حل ان للحكومة الايرانية الحق فى أن تدخل التعويضات المالية فيما بين الحكومتين التى تنازلت عنها برمتها ضمن الادعاءات الشخصية • والمفهوم لدى الباب العالى أن هذه الادعاءات لا تسرى الا الى بعض رسوم الرعى والخســــائر التى تكبدها رعاية الحكومتين من جراء الأعمال التى ارتكبها قطاع الطرق وما شاكل ذلك •

ثم ان الباب العالى يستفهم ما اذا كان سيتم الحصول على موافقة الحكومة الايرانية على مسألة الاستحكامات والحصون المضافة الى المادة الثانية وكذلك على الفقرات المختصة بالمعاملة المتبادلة التى سهى عن درجها فى المادة السابعة من مسودة المندوبين •

ولما كان الممثلان أدناه راغبين وملزمين في ازالة الغموض العالق بذهن الباب العالى حول جميع المسائل المذكورة في أعلاه فانهما يصرحان بهذا كالآتي : —

بخصوص ١ ــ أن مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة المحفاد ٠ وهذا التعريف لا يحتمل أن يؤثر أي تفسير آخر في معناه ٠

و فضلا عن ذلك فان الممثلان الموقعان فى ادناه يشاطرا العكومة العثمانية الرأى القائل بأن قيام العكومة العثمانية بتركها لايرانمدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر فى المنطقة المذكورة لا يعنى تركها أية أراض أو موان أخرى موجودة فى تلك المنطقة ٠

ويصرح كذلك الممثلان الموقعان في ادناه بأنه سوف لا يكون لايران الحق بأية حجة كانت في أن تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول الأراضى العائدة لتركيا على الضفة اليسرى حيث تقطن من تلك الضفة أو من تلك الأراضى عشائر ايرانية أو أقسام منها •

بخصوص ٢ ــ اما بشان تخوف الباب العالى من احتمال تفسير المادتين الأولى

والرابعة من مسودة المعاهدة تفسيرا غير قانونى بحيث يؤدى بالحكومة الايرانية الى اثارة مسألة الادعاءات المالية التى بين الحكومتين من جهديد فان الممثلين المرقعين فى أدناه يصرحان بهذا بانه كما أن المادتين المذكورتين من مسودة المهاهدة قد صرحتا بالتنازل الآن وفيما بعد عن جميع الادعاءات التى من هذا القبيل مهما كان منشاؤها فانه ليس فى الاستطاعة استئناف البحث فى هذه المسألة بشأن أية قضية كانت وبانه على الفريقين ترضية أصحاب الادعاءات الشخصية فقط دون غيرها وفضلا عن ذلك فان تدقيق تلك الادعاءات الشخصية والبت فى مشروعيتها سيناط بلجنة خاصة تؤلف لهذا الفرض كما أن البت فى أى هى الادعاءات التى ستعتبر بمنزلة ادعاءات شخصية سيحال كذلك الى هذه اللحنه

وللجواب على السؤالين الفرعيين اللذين وردا في ختام مذكرة معالى على افندى فان الموقعين في أدناه يعتقدان بأن هنالك ما يسوغ لهما القول بأن الحكومة الايرانية ستوافق بلا تردد على أن تدرج في المادة السابعة الفقرات المتعلقة بأصول المعاملة المتبادلة التي على كل من المحكومتين مراعاتها حبا بصالح رعاياها وزوارها وموظفيها القنصليين أما بشأن مسألة الاستحكامات والحصون فلا يستطيعا سوى بيان رايهما الشخصى وهو أن تعهد اللولتين الاسلاميتين تعهدا متبادلا بعدم تحصين ضفتي شط العرب معناه ضمان آخر للموام العلاقات السلمية بين الملكتين كما أنه من شانه توثيق عرى الاخلاص وحسن النية وهذا ما ترمى اليه الماهدة المذكورة •

بناء على ما تقدم فانه فى وسع الممثلين الموقعين فى أدناه أن يعضدا تلبية رغبسات الباب العالى حول هذه النقطة بواسطة توسط زملائهم فى طهران ولهما وطيد الأمل بأن عملهما هذا سيسفر عن نتيجة مرضية ٠

وفى عين الوقت يعتفد الممثلان الموقعان فى أدناه بانه فى الامكان امضاء المعاهدة قبل ظهور نتيجة المفاوضات حول النقطة الخاصة الآنفة الذكر لأنه فى الاستطاعة فيما بعد اضافة مادة جديدة الى المعاهدة .

بیرة فی ۱۶ ( ۲۳ ) نیسان ۱۸٤۷

الموقعسان اوسسستينون اج وليسلي

\* \* \*

#### **-** A -

.1.

#### بروتوكول طهران المؤرخ ٢١ كانون الأول سنة ١٩١١

لا كانت الحكومتان الايرانية والعثمانية راغبتين فى أن تجتنبا من الآن فصاعدا كل موضوع يفضى بهما الى الجلل حول حلودهما المشتركة ولما كانتا قد اصدرتا الأوامر الأولى لوزير خارجية ايران والثانية للسفير التركى فى طهران لكى يضعا أسس المفاوضات والأصول التى ستتبع لأجل تحديد الحدود المذكورة فقد وافق الموقعان فى أدناه بعسسه المداولة على النقاط التالية : \_\_

أولا - يجتمع قومسيون مؤلف من عدد متساو من مندوبي الفريقين في الاستانة باسرع ما يمكن •

ثانيا - تصدر التعليمات لمندوبى الحكومتين بعد تزويدهم بكافة الوثائق والأدلة المؤيدة لادعاءاتهما ليقرروا باخلاص وعدم محاباة خط الحدود الذى يفصل بين البلدين وبعد ذلك يقوم قومسيون فنى بمجرد تثبيت التحديد القطعى على الأرض وفاقا للأسس التى وضعها القومسيون السابق •

ثالثاً - تكون أعمال القومسيون المشترك الذي سيجتمع في الاستانة على مــوإد المعاهدة المعروفة بمعاهدة أرضروم المنعقدة في ١٢٦٣ ·

رابعا ــ اذا لم يتفق مندوبو الفريقين على تفسير وتطبيق بعض مواد المعاهدة فمن المتفق عليه انه عند ختام مدة ستة أشهر المفاوصات المعينة لحسم مسألة تحديد الحسود حسما كاملا تحال جميع النقاط المختلف فيها معا الى محكمة التحكيم في لاهاى وذلك بغية حسم المسألة برمتها بصورة نهائية •

خامسا ــ من المفهوم أنه لا يجوز لأى من الفريقين أن يتخذ احتلال الأراضى المتنازع فيها احتلالا عسكريا كحجة قانونية يدلى بها ·

كتب عن نسختين وتم تبادل الأصل بين الموقعين في ادناه بالنيابة عن حكومتيهما • السفارة العثمانية الامبراطورية في طهـــران في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول ســــــــنة ١٩١١ •

( الامضاء ) وثوق الدولة

(الامضاء) ع • حسبيب

### البروتوكول الموقع عليه في الاستانة في الرابع ( السابع عشر ) من شهر تشرين الثاني سسسنة ١٩١٣

ان الموقعين في أدناه :

صاحب الفخامة السير لويس مالت السفير المفوض والمندوب فوق العادة لصاحب البريطانية لدى جلالة السلطان وصاحب الفخامة مرزا محمود خان قاجار احتشام السلطنة السفير المفوض والمندوب فوق العادة لصاحب الجلالة شاه ايران لدى جلالة السلطان وصاحب المعالى المسيو ميشيل ده جيير السفير المفسوض والمندوب فوق العادة لصاحب الجلالة امبراطورية روسيا لدى جلالة السلطان وصاحب المحلاة امبراطورية روسيا لدى جلالة السلطان وصاحب المعرب المعيد طيم باشسا الصدر الأعظم ووزير الخارجية فى الامبراطورية العثمسانية .

قد اجتمعوا ليدونوا في هذا البروتوكول الاتفاق الذي تم بين حكوماتهم بشـــان الحدود التركية الايرانيــــة ·

بدأ المجتمعون بتلخيص المفاوضات التي جرت لحد تاريخه والتي كانوا قد باشروا بها في الآونة الأخيرة ·

لوحظ أن القومسيون المشترك المنصوص على تأليفه في المادة الأولى من البروتوكول الممضى في طهران والمنعقد بين سفارة الامبراطورية العثمانية وبين وزير خارجية ايران للبت في اسس المفاوضات المتعلقة بتحديد الحدود التركية الايرانية قد عقد ثمانية عشر اجتماعا الأولى في ١٩١٢ ) آب سنة ١٩١٢ .

وفى ٩ ( ٢٢ ) آب سنة ١٩١٢ ارسلت السفارة الروسية الامبراطورية فى الاستانة الى الباب العالى مذكرة برقم ٢٦٤ تقول فيها « وتعتقد الحكومة الامبراطورية بأنه ليس فى الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة الواردة فى معاهدة أرضروم موضع التنفيذ بلا تأخير لأن تلك الشروط تعتبر بمنزلة الرجوع الى الوضع الذى كان سائدا فى السنة ١٨٤٨ » • وفى عين الوقت أرسلت السفارة المذكورة الى الحكومة العثمانية مذكرة

تبين خط الحدود بوجه التفصيل وبصورة تنطبق على الشروط الموضوعة في المعاهدات النافذة العمل · فاجابت الحكومة العثمانية على تلك المذكرة بمذكرة رقمها ٢٩٠٤/٣٠٤ وتاريخها ١٨ ( ٣١ ) آذار سنة ١٩١٣ جاء فيها انه « لما كان الباب العالى تواقا للعمل حسب الرغبة التي اعربت عنها الحكومة الروسية وذلك بازالة أسباب الخلاف في علاقاتها الحبية معها ولما كان كذلك راغبا في أن تبرهن للحكومة الايرانية على حسن نواياه فيما يخص النزاع القائم حول هذا الموضوع بين المملكتين فقد قرر أن يقبل الخط الوارد ذكره في مذكرتي السفير الروسي الآنفتي الذكر لاجل تحديد القسم الشمالي من الحدود التركية في مذكرتي مردار بولاق الى بانه أي الى خط العرض درجة ٣٦ » ·

ومع ذلك فان الحكومة العثمانية اقترحت ادخال بضعة تعديلات على الخط المقترح في المذكرة الملحقة بمذكرة السفارة الروسية المرقمة ٢٦٤ والمؤرخة في ٩ ( ٢٢ ) آب سنة ١٩١٢ • ثم أن الحكومة المذكورة ذيلت مذكرتها « بمذكرة ايضاحية حول مسألة حدود زهاب والتدابير التي تستطيع قبولها بغية التوصل الى تفاهم نهائي عادل مع الحكومة الايرانية حول ذلك القسم من الحدود » •

فاجابت السفارة الروسية على ذلك بمذكرة رقمها ٧٨ وتاريخها ٢٨ آذار (١٠ نيسان) سنة ١٩١٣ قالت فيها انها احاطت علما بالبيان « الذي تعترف فيه الحكومة العشمانية بفحوى المادة الثالثة بالضبط من معاهدة السنة ١٨٤٨ المسروفة كمعاهدة الرضروم كمبدا لتحديد منطقة اراراط بانه وذلك كما ورد في المذكرة المرقمية ٢٦٤ والمؤرخة في ٩ (٢٢) آب سنة ١٩٩٢ » منا بشأن التعديلات التي اقترحها الباب العالى فقد قالت السفارة الروسيية ( وبتحفظ حول مسألة اكرى جاى ) بانه من الضرورة القصوى الا يجرى تغيير ما في الخط المقرر في مذكرتها المؤرخة في ٩ (٢٢) آب سسنة ١٩١٢ ، وأما فيما يتعلق بقضية زهاب فان السفارة الروسية مع كونها احتفظت بحيق تقديم ملحوظات مفصلة عن تلك لحدود لكنها اعربت « عن رأيها حول المسودة العثمانية برمتها وهي على ما يلوح لها لا تضمن حفظ النظام والسلم على لحدود في المستقبل ضمانة كافية » ، وفي اليوم العشرين من نيسان (٣ آ يار) سنة ١٩١٣ بعثت السفارة الروسية الى صاحب السمو الامير سعيد حليم باشا بمذكرة مطابقة مشفوعة بمذكرة أخرى تلخص نقطة نظرها بشأن تحديد منطقة زهاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها اخرى تلخص نقطة نظرها بشأن تحديد منطقة زهاب والإقاليم الواقعة الى الجنوب منها اخرى تلخص نقطة نظرها بشأن تحديد منطقة زهاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها المنحون تلها منطقة نهاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها وهي عليه المنان تحديد منطقة زهاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها و

تم اعقبت هذه المذكرات محادثات بين المسيو ميشيل ده جيير والسير جيرارد لوثر من جهة وصاحب السمو المرحوم محمود شوكت باشا من الجهة الأخرى و ودونت نتائج هذه المحادثات في مذكرة اضافية رفعها السفير الروسى الى الصدر الأعظم في السادس من شهر حزيران سنة ١٩١٣ وكذلك في مذكرة عدد ٣٥٥٣ بعث بها الباب العالى الي السفارة الروسية في السادس والعشرين من شهر حزيران ( ٩ تموز ) سنة ١٩١٣ والى السفارة البريطانية في الشانى عشر من شهر تموز من السنة المذكورة ٠

وفي التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩١٣ امضى « تصريح » في مدينة لندن من قبل السير ادوارد غراى وابراهيم حقى باشا حول تحديد الحدود الجنوبية بين أيران وتركيا ، وبعد ذلك شرعت السفارة الروسية في تلخيص أسس ومبادىء التحديد المقرر في المراسلات المتعلقة بالحدود التركية الايرانية وقدمت الى الباب العالى مذكرة عددها ١٦٦ وتاريخها ٥ (١٨) آب سنة ١٩١٣ كما أن السفارة البريطانية قدمت اليه مذكرة مطابقة في عين التاريخ ، فأجاب عليهما الباب العالى بمذكرة مطابقة مرقمة ٣٧٠٦٣ /

وقد أسفرت المفاوضات التي دارت فيما بعد عن موافقة مندوبي بريطانيا العظمى وايران وروسيا وتركيا الأربعة المفوضين على الأحكام التالية : ــ

#### أولا

لقد تم الاتفاق على تعريف الحدود بين ايران وتركيا على الوجه التالي : ـــ

تبدأ الحدود في الشمال من علامة الحدود رقم ٣٧ على الحدود التركية الروسية الكائنة بالقرب من سردار بولاق على الذروة الواقعة بين اداراط الكبير • ثم تنزل نحو الجنوب عن طريق الاكام تاركة على الجانب الايراني وادى دربند وسارنوش ومياه يادم قيا التي ترتفع الى جنوب جبل أيوب بك • وتترك الحدود بعد ذلك بولاق باشى في أيران وتستمر متبعة أعلى أكمة كائن طرفها الجنوبي في الدرجة ٤٤ والدقيقة ٢٢ من الطيول الفربي والدرجة ٣٩ والدقيقة ٨٨ من العرض الشمالي بوجه التقريب • ثم تسير متاخمة للجانب الفربي من الهور المتد الى الغرب من يادم قيا وتقطع جدول صارى صو مارة بين لقريتي كرده باران ( التركية ) وبازركان ( الايرانية ) وبعد صعودها الى الاكمة الكائنة

الى جنوب بازركان تتبع الأصباب المسسسماة صارانلى وزندولى وكركلمة وقائلى بابا وجدوكة خاسينا ودوه جي •

وبعد دوه جى يقطع الخط وادى اكرى جاى فى مكان يعينه قومسيون التحسديد أفي فقا لمبدأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا تاركا قريتى نادو ونفطو فى ايران •

وتقرر ملكية قرية قزيل قيا ( بلاسور ) بعد تدقيق وضعها الجغرافي على أن تعطى تركيب الجانب الفربي من الصب الموجسود في تلك المنطقسة وتعطى ايران الجانب الشرقى منه ٠

واذا ترك خط الحدود النهائى قسما من الطريق الذى يمر بالقرب من قزيل قيباً ويوصل منطقة بيازيد بمنطقة وان خارج الأراضى العثمانية فمن المفهوم بان الحكومة الإيرانية ستجعل المرود فى القسم المذكور من الطريق حرا للبرد العثمانية وللمسافرين والبضائم انما تستثنى من ذلك الجنود والقوافل العسكرية •

وبعد ذلك يصعد خط الحدود الى الاكام التى تتكون منها الأصباب الآتية : قزيل زيارت وصـــارى جمنة ودومانلو وقره بورغا والتـــل الكائن بين حوضى ايرى جاى ( الايرانى ) ويللى كول ( التركى ) واودال داشى ورشكان والتـــل الكائن بين اخورك وتافرا وبواره بك زادان وجورى ماهينة وخضر بابا وآورستان .

اما بشان منطقة كوتور فيطبق البروتوكول المؤرخ في ١٥ ( ٢٨ ) تموز سنة ١٨٨٠ المعروف باسم بروتوكول صارى قامشى بحيث تبقى قرية كه ولك فى تركيا وقرى بيله جك ورازى وغراتيل ( هراتيل ) ويلليك ( الاثنتين ) وبإنا مريك فى أيران ٠

وتتسلق الحدود وهى متبعة اكمة مير عبر جبل سوراوا وبعد أن تترك خانياكا على الجانب التركى تمر عن طريق الصبب المكون من مضيق بورش خوران وجبال هارافيل وبله كو وشين تال وسار دول وكلامبى وكوبة وبركة بند وبرى خان واسكندر وآفينة وكوتول . ويبقى وادى بجركا فى تركيا وقريتا سارتك وسرو فى ايران وتمر الحدود من طرف كوتور الجنوبى على الاكمة التى ترتفع الى غربى قرية بهك الايرانية ثم تتصلل وهى متبعة قمم جبل سربايدوست بذروة جبل زونت .

ومن جبل زونت تتبع الحدود بصورة متواصلة الصبب الكائن بين المناطق الايرانية المسماة تركه ور ودشت ومركة ور وسنجق جيكارى التركى اى ذرى جبال شيفه شيشالى وجبل جوفرى وجبل برديز وكوتاكوتر وكازى بك وايوح وماى حلانة والجبال الواقعة الى غربى دينار ودلامبر . وبعد ذلك تصل الى مضيق كله شين بعد أن تترك الجانب الايرانى الحوض الذى يصب بطريق اوشنو بفى بعيرة اورميه بما فى ذلك ينابيع نهر كادر (قادر) المعروف باسم آب سركادر (الواقع واديه الى الغرب من جبل دلامبر والى الشرق من جبل كرده) .

والى الجنوب من مضيق كله شين تترك الحدود حوض لاونيه بما فى ذلك وادى جرمى كلى (الواقع الى شرق زردة كل والى الجنوب الغربى من سبى رز) على الجانب الايرانى ومياه رواندوز على الجانب التركى • ثم تسير مارة بالقمم والمضايق التالية: سياه كوه وزرده كل وبوز وبارزين وسرشيوه وكوى خوجه ابراهيم • وبعد ذلك تواصل سيرها نحو الجنوب متبعة سلسلة جبال قنديل الرئيسية وتاركة على الجانب الايرانى أحراض سواعد نهر كيالو من الجانب الايمن : وهى جداول بردانان وخضر آفا وتلى خاتان •

ومن المفهوم بأن العشائر التركية التى من عادتها قضاء فصل الصيف فى الوديان المذكورة عند ينابيع كادر ولاوينه ستستمر على التمتع بمراعيها وفق عين لشروط المعمول بها فى الماضى .

وبعد أن يصل خط الحدود قمة سرقلة (قلعة) كلين يمر من فوق زنوى جاسوسان ومضيق بامين ويقطع نهر وزنه بالقرب من جسر برده بردان . وهناك على قومسيون التحديد أن يبت في مصير قرية شينيه وفقا لمبدأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا .

ثم بعد برده يصعد خط الحدود الى سلسلة جبال فوكابا باكير وبرده سبيان وبرده عبد الفتح ومضيق كانى رش • وبعد ذلك يتبع الصبب المكون من لاكاف كرد ودونلرى ومضيق خان احمد وطرف تبة سالوس الجنوبى • وهكذا تمر الحسدود ما بين قرية قاندول ( التركية ) وقريتى كيش كيشيوا ومازنى اوه ( الايرانيتين ) وتصل الى مجرى نهر كيالو ( الزاب الصغير ) .

وبعد اتصال خط الحدود بمجرى نهر كيالو يسير متبعا اياه مع المجسرى وتاركا الضفة اليمنى منه (آلان عجم) على الجانب الايرانى والضفة اليسرى على الجسانب التركى . وعند وصول الحدود الى مصب نهر خيله رشى (احد سسواعد نهر كيالو فى الجانب الايسر) تسير مع مجرى النهر المذكور تاركة قريتى آلوت وكويرو النع . على الجانب الايرانى ومنطقة آن مايونت على الجانب التركى . وتترك مجرى النهر المذكور عند طرف جبل بالو الجنوب الفربى صاعدة الى الطرف الشسمال الغربى من سلسلة جبال سور كوف الممتدة لى الجنوب من ذلك النهر وتمر على اكمة سسور كوف تاركة منطقتى سويل وشبوه كل على الجانب التركى .

وعند وصول الحدود الى النقطة الفلكية من جبال سور كوف الواقعة تقريبا فى الدرجة ٣٥ والدقيقة ٩٩ من العرض الشمالى تمر فى اتجاه قرية جامبارو التى سيقرر مصيرها من قبل قومسيون التحديد وفقا لمبدأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا ، ثم يصعد الخط الى سلسلة الجبال التى تؤلف الحدود بين منطقة بانه الايرانية ومناطق قزلجة وكالاش وبردكجل وبشت هالكاجال ودوبرا وباراجال وسبى كانا التركية ، وبعد ذلك يصل الى مضيق نوخويان ، ومن ثم تنثنى الحدود – وهى متبعة الصبب – تارة نحو الجنوب وطورا نحو الفرب مارة بطريق قمم فول كوزا وبشت شهيدان وهزار وبالى كدر وقلة ملائك وكوه كوسه رشه وفاصلة منطقة تره تل التركية من منطقة مر يوان

ومن هناك تتبع الحدود جدول خليل آباد سائرة عكس المجرى الى حد ملتقاه بنهر جام قزلجة وبعد ذلك تتبع نهر جام قزلجة مع المجرى لحد مصب ساعده الايسر الذى يصب من قرية بناوه سوته . ثم تتبع جدول بناوه سوته مع المجرى وتصل – بطريق مضيقى كله نافى صار وكله بيران – الى مضيق سورين المعروف على ما يظهر باسسم جيكان (أو جاقان) .

ثم تصبح سلسلة جبال اورامان الرئيسية الممتدة الى الجهة الشمالية الغربيسية والجنوبية الشرقية عبارة عن الحدود بين ايران وبين منطقية شهر زور العثمانية وتستمر الحدود عند بلوغها قمة كيماجار (الى الجنوب الشرقى من قلة سلم والى الشمال الغربى من شهر اوراماه) في اتباع الاكمة الرئيسية الى محل تفرعها على الجانب

المفربى وترتفع الى شمال وادى ديروولى تاركة قريتى هانه كرمله ونوسود على الجانب الايرانى · أما فيما يخص القسهم الباقى من الحدود لحد نهر سيروان فعلى القومسيون أن يقوم بصورة استثنائية بتحديد الأرض آخذا بنظر الاعتبار ـ التغييرات التى طرأت هناك ما بين السنة ١٨٤٨ والسنة ١٩٠٥ .

والى جنوب نهر سيروان تبدأ الحدود بالقرب من مصب نهـــر جام زمكان مارة بطريق جبل بيزل ومنه تنزل الى مجرى مياه جام رزشك . ثم بعـــد أن تتبع الصبب الواقع بين المجرى المار الذكر وبين النهر الذى يسمى (حسب الخريطة المطابقة) بشت غراو عند ارتفاعه الى جبل بنديمو تعود فتصعد الى قمة الجبل المذكور .

وبعد أن تسير الحدود متبعة اكمة بمو تعود فتتبع عند بلوغها سلسلة جبال دربند دمو (دربندمور) نهر زنجينة (عباسان) لحد أقرب نقطة من قمة شوالدير (نقطة فلكية) واقعة الى أسفل قرية ماميشان. وتصعد الحدود الى هذه القمة وبعد ذلك تمر بطريق ذرى التلال التى يتألف منها صبب بين سهول تليكو وسرقله ومن ثم بطريق جبال خولى باغان وعلى بك وبندر كوك كرميك وسنكلر واسينكوران لحد النقطة الكائنة فى مضيق تنك حمام الواقع مقابل طرف جبال كراويز الشمالى .

ومن هناك تتبع الحدود مجرى نهر قوراطو لحد القرية المسماة بذلك الاسم وعلى قومسيون التحديد أن يقرر مصير قرية قوراطو بالنظر الى قوميات سكانها . ومن ثم تمر الحدود بطريق الطريق الواقع بين قريتى قوراطو وكوشى كورك وبعد ذلك تسير على محاذاة ذرى جبلى كيشكه وآق داغ وبعد أن تترك قلة سبزى فى ايران تنثنى نحو الجنوب لحد مخفر كانى باز العثمانى . ومن هناك تتبع نهر الوند مع المجرى لحد النقطة الكائنة على بعد مسافة ربع ساعة نزولا من ملتقاه بجدول كيلان . ومن تلك النقطة تستمر فى سيرها لحد نقطة صو متاخمة آب بخشان ( وفق الخط المتفق عليه مع محمود شوكت باشا والمبين بصورة تقريبية على الخريطة الملحقة بمذكرة السفارة الروسية المؤرخة فى ٥ (١٨) آب سنة ١٩١٣) تاركة نقط مقاطعسى فى تركيا . وبعد أن يتبع خط المحدود جدول نفط دره سى ويبلغ نقطة تقاطع طريق قصر شيرين والجدول المذكور يعود فيواصل سيره على محاذاة جبال واربلند وكونزغ كيليشو فان وجبل غربى ( تتمة جبل خير يناجين ) . وعلى قومسيون التحديد أن يضع اتفاقية خاصـــة لتوزيع مياه كنكير ( سومر ) ما بين الفرقاء ذوى الشأن .

وبما انه لم يتم البحث بالتفصيل فى قسم الحدود الواقع بين منسدلى والنقطة الشمالية للخط المبين فى التصريح المنعقد فى لندن بتاريخ ٢٩ تمورُ (شويب) بين حقى باشا والسير ادوارد غراى فان الموقعين فى ادناه يتركون البت فى ذلك القسم من الحدود لقومسيون التحسيديد ٠

واما بشان التحديد من منطقة حويزة لحد البحر فان خط الحدود يبدأ من المحل المسمى أم الشرحيث ينفصل خور الدول من خور العظيم . وتقع أم الشر الى شرق محل اتصال خور المحسين بخور العظيم على بعد تسعة أميال الى الشمال الغربى من بساتين الواقعة فى الدرجة ٣١ والدقيقة ٤٣ والثانية ٢٩ من العرض الشمالى . ومن أم الشرين الخط نحو الجهة الجنوبية الفربية لحد الدرجة ٥٣ من الطول الفربى تقريبا فى الطرف الجنوبى من بحيرة صغيرة تعرف باسم العظيم أيضا وواقعة فى خور العظيم على بعد مسافة قصيرة الى الشمال الغربى من شويب . ومن هذه النقطة يواصــل الخط سيره نحو الجنوب على محاذاة الهور لحد الدرجة ٣١ من العرض الشمالى ويتبعه سائرا نحو الشرق تماما لحد النقطة الكائنة الى الشمال الشرقى من - كشك بصره بحيث يترك منا المحل فى الأراضى العثمانية . ثم يسير الخط من هذه النقطة نحو الجنوب لحد قناة خيان الى نقطة كائنة بين نهرى ديايى ونهر أبو العرابيد ويتبع منتصف مجرى قناة خيان لحد نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله . ومن هذه النقطة تحت تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت تسمالية العثمانية مع مراعاة الشروط والاستثناءات التالية : -

(أ) يعود ما يلى الى ايران: إ - جزيرة محله والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة محله والجزيرتين الواقعتين بين جزيرة محله والضفة اليسرى من شط العرب (ساحل عبادان الايرانى) ٢٠ - الجزر الأربع الواقعة بين شطيط وماوية والجزيرتين الكائنتين مقابل منبكوحى والتابعتين لجزيرة عبادان ٣٠ - جميع الجزر الصغيرة الموجودة الآن أو التي قد تتكون فيما بعد مما يتصل عند هبوط الماء بجزيرة عبادان أو بالأراضى الايرانية الى أسفل نهر ناز الله .

(ب) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثين - الى فوق والى أسفل ملتقى نهر كارون بشط العرب - تحت السلطة الايرانية عملا بما جاء فى معاهدة أرضروم . بيد أنه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركيا فى استعمال هذا القسم من النهر. كما أن سلطة أيران سوف لا تتناول أقسام النهر الواقعة خارج المرسى .

- (حد) لا يجرى تغيير ما فى الحقوق والتقاليد والعادات الحالية فبه الأسماك فى الضفة الايرانية من شط العرب . وتشمل كذلك كلمة (ضفة تتصل بالساحل وقت هبوط الماء .
  - (د) لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الايراني ا مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية أخرى • ولا تم على جانبها على الأراضى التي قد تصبح مكشوفة بصورة يكون مستوى هبوط الماء دون الحد الاعتيادى •
- (هـ) يستمر شيخ المحمرة على التمتع وفق أحكام القوانين العثمانية بحسر ملكمته في الأراضي العثمانية .

ان خط الحدود المقرر في هذا التصريح مبين بالأحمر على الخارطة الملحقة بهذا البروتوكول (١) .

اما أقسام الحدود التى لم تذكر بالتفصيل فى خط الحدود المذكور فى أعلاه فتقرر على أساس مبدأ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق المادة الثالثة من معاهدة أرضروم .

#### ثانيـــا

يتم تحديد خط الحدود على الأرض من قبل قومسيون تحديد مؤلف من قومسيرى أدبع حكومات يمثل كلا منها قومسير واحد ونائب قومسير. ويحل النائب محل القومسير في القومسيون اذا دعت الحاجة .

#### ثالثــــا

على قومسيون التحديد عند قيامه بالمهمة الملقاة عليه أن يمتثل: ـــ

١ '\_ احكام هذا البروتوكول •

٢ \_ النظام الداخلي للقومسيون المرفق بهذا ( الذيل من هذا البروتوكول ) .

#### رابعــــــا

اذا تضاربت آراء القوميسرين بشان خط الحدود فى أى قسم كان من الحدود فعلى القوميسرين العثمانى والايرانى أن يقدما فى ظرف ثمانى وأربعين ساعة بيانا خطيا كل بنقطة نظره الى القوميسرين البريطانى والروسى وعلى هذين القوميسرين أن يعقد ال

<sup>(</sup>١) لم ترفق هذه الخارطة بمذكرة العكومة الايرانية - السكرتيرية ٠

اجتماعا خصوصيا ويصدرا قرارا فى المسائل المختلف عليها ويبلغا قرارهما الى زميلهمــــا العثمانى والايرانى . ويجب أن يدرج هذا القرار فى محضر الاجتماع العام وأن يعترف به كأنه يقيد الأربم حكومات كلها .

#### خامسيسيا

حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كأنه مثبت نهائيا ولا يكون عرضة لأى تدقيق أو تعديل فيما بعد .

#### سادسي

يحق للحكومتين العثمانية والايرانية أن تؤسسا أثناء سير أعمال التحديد مخافر على الحسيدود .

#### سيسيانعا

من المفهوم بان الامتياز المنوح بموجب المعاهدة المؤرخة في الثامن والعشرين من شهر آيار سنة ١٩٠١ ( ٩ صفر سنة ١٣١٩ هجرية ) من قبل حكومة صاحب الجلالة الامبراطورية شاه ايران الى وليم نوكس دارسى والذى تشغله الآن ( عملا بمنطوق المادة التاسعة من تلك المعاهدة ) شركة النفط الانجليزية الفارسية المحدودة الكائن محسل ادارتها المسجل في ونجستر هاوس بلندن ( ويشار الى هذه المعاهدة في أدناه بكلمسة ( المعاهدة » في الذيل « ب » من هذا البروتوكول ) سوف يبقى نافذ العمل بصورة تامة مطلقة في كل الأراضى التي حولتها ايران الى تركيا بناء على أحكام هسفا البروتوكول والذيل « ب » منسبه .

#### ثامنيسيا

توزع الحكومتان العثمانية والايرانية على موظفى الحدود عددا كافيا من نسيخ خريطة التحديد التى رسمها القومسيون مع نسخ كافية من ترجمة البيان المنصوص عليه فى المادة الخامسة عشرة من نظام القومسيون الداخلى لكنه من المفهوم بأن النص الفرنسى وحده هو النص المعول عليه .

الامضساءات

لویس مالت احتشام السلطنة محمود میشیل ده جییر سعید حلیم

\* \* \*

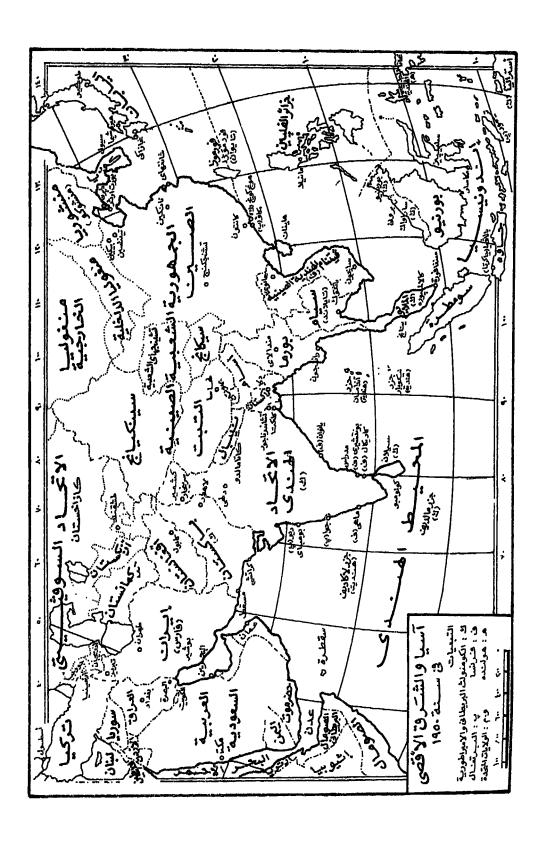

#### المسسادر الوثائقية

### \_ وثائق عابدين بالقاهرة ، نقلت الى القلعة Public Record Office

#### الراجسسع العربيسسة

- \_ احمد الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم . مكتبة الأداب ، القاهرة .
  - \_ أحمد جمال باشا: مذكرات . ترجمة أحمد شكرى القاهرة ١٩٢٣ .
    - ـ احمد عزت الأعظمى : القضية العربية . ستة اجزاء · بغداد .
      - \_ أحميه طريين: الوحدة العربية . القاهرة . ١٩٦٠
        - الماوتلن : عمد الحميد ظل الله على الأرض .
- \_ بيتشــــون: بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدني . ترجمة عزة دروزة ·
- \_ جمال الدين الشيال: الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق. معهد الدراسات العربية العليا (جزءان) ·
  - \_ حسين فوزى النجار: السياسة والاستراتيجية في الشرق الأوسط. القاهرة .
    - ــ ساطم الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية . القاهرة ·
    - عبد العزيز نوار: تاريح العراق الحديث . القاهرة ١٩٦٨ .
      - ـ عبد العزيز نوار: داود باشيا · القاهرة ١٩٦٨ .
      - عبد العزيز نوار: مصر والعراق . القاهرة ١٩٦٨ ·
    - ـ عبد العزيز نواد : المصالح البريطانية في انهار العراق . القاهرة ١٩٦٨ .
- عبد العزيز نوار : البابية والبهائية في العراق . مجلة الجمعية التاريخية بالقماهرة . ١٩٦٤ .
- ـ عبد العزيز نوار : دور العراق في حرب الفرم · مجلة الجمعية التاريخية بالقـــاهرة . ١٩٦٦ ·

- ــ عبد العزيز نوار : تاريخ العرب المعاصر . بيروت ١٩٧٣ .
- \_ عبد العزيز نواد : تاديخ أوروبا المحديث من الثورة الغرنسية الى الحرب البروسية .
  - \_ عبد العزيز نوار: تاريخ أوروبا المعاصر .
  - \_ عبد العزيز نوار: تاريخ الولايات المتحدة الامريكية .
  - \_ عبد العزيز نوار: وثائق اساسية من تاريخ لبنان الحديث · جامعة لبنان العربية ·
    - ــ عبد العزيز نوار : العلاقات العراقية الايرانية ، دار الفكر العربي .
      - ــ عبد العزيز نوار : الجذور التاريخية للحرب العراقية الايرانية .
- \_ عبد الرحمن السويدى : حديقة الزوراء في سميرة الوزراء ( مخطوط في دار الكتب بالقميمة ) .
  - \_ محمد فاضل: الحرب في صدر البها والباب . القاهرة .
    - \_ محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية · القاهرة ·
- \_ محمد مصطفى صفوت: المسألة الشرقية (١٨٥٦). معهد الدراسات العربية العليا. القــــاهرة.
  - ـ محمد رفعت : التيارات السياسية في البحر المتوسط . دار المعارف . القاهرة •

## المراجع الاوربية الوثانقية

- Aitchison, C.:

A Collection of Treaties, engagements and sanads relating to India and Neighbouring Countries. 12 Vols. Calcutta 1892.

- Hertslet, Sir Edward. :

Treaties between Great Britain and Persia and between Persia and other Foreign Powers in Force on the 1st April 1891. London 1891.

- Hurewitz, J.:

Diplomacy in the Near and Middle East, 2 Vols. New York 1958.

- Lorimer, J. G.:

Gazetteer of the Persian Gulf, Vol. I, Parts I-II. Calcutta, Superintendent Government Printing. India 1905.

- Parliamentary Debated (Hansard's)
- Parliamentary Papers.

## المؤلفسات الاروبية

#### - Andrew, W. P. :

Indian Railways as connected with British Empire in the East. 4th Edition, London 1884.

#### - Ali. K.:

A Study in Moslem Rule in Indo-Pakistan. 3 rd Edition. The Famous Publishers, Decca 1963.

#### - Arnold, A.:

Through Persia By Caravan. 2Vols. Tinsley Brothers. London 1877.

#### - d'Avrile. A. :

La Golfe Persique, route de l'Inde et de Chine, Paris 1908.

#### - Baha Ullah.

La Livre de la Certitude, Paris 1904.

#### - Chand, Dr. Tara:

Society and State in Mughal Empire. The Publication Divisions. Ministry of Information, India 1961.

#### - Curzon, Hon George N. :

Armenia. A year at Erzroom and on the Frontiers of Russia, Turkey and Persia, John Murray. London 1854.

#### - Curzon, Hon George N. :

Persia and the Persian Question. 2 Vols. London 1928.

#### - Curzon, Hon. George N. :

Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question. Longmans. London 1889.

#### - Dupré, A. :

Voyage en Perse. Paris 1819.

#### - Edwards, S. and Garratt, H.:

Mughal Rule in India. Chand & Company 1956.

#### - Fraser - Tytler:

Afghanistan. A Study of Political Development in Central Asia. Oxford University Press 1950.

#### - Flandin, E.:

Voyage en Perse. Par Ordre de M.L. Ministre des Affaires Etrangères. 2 Tomes. Paris 1851.

#### - Garrett, G. :

The Legacy of India. London 1937.

#### - Huart, C.:

Histoire de Baghdad dans les Temps Modernes. Paris 1901.

#### - Huart, C.:

Les Calligraphes et les Ministuristes de l'Orient Musulman. Paris 1908.

#### - Huart, C.:

La Religion de Bab. Reformateur Persan du XIX Sciecle. Ernest Leroux. Paris 1889.

#### - Hoskins, H.:

British Routes to India. New York 1928.

#### — Hunt, G. H.:

Outram and Havelock's Persian Compaigne, London 1858.

 Invasion of India from Central Asia. London, Richard Bentley and Son. Published in Ordinary to Her Majesty the Queen, 1879.

#### - Latham, G.:

India to England. Proposed New Overland route Via Turkish Arabia. 1870.

#### - Layard, H.:

Nineveh and its Remains. 2 Vols. London 1849.

#### - Layard, H.:

Early Adventures in Persia London 1887.

#### - Lynch, B.:

Note on Steam Communication between England and India. Aug. 1837.

#### - Low, C. R.:

History of the Indian Navy (1613-1863). 2 Vols. London, 1877.

#### - Morand, R.:

La Routes des Indes. Paris 1936.

- Morland, (W.), and Chatterjee (A.):

A History of India. 2nd Edition. London 1944.

#### - Morland, W.:

India at the Death of Akbar. An Economic Study. Delhi 1962.

— Kisrawi Tibrizi and Sayyid Ahmed :

Two Hundered Years History of Khus. Tehran 1934.

#### - Panikkar, K.:

Asia and Western Dominance. Allen and Unwin. London 2nd Impression 1954.

#### - Pharood, J. B. :

Progress and Present Position of Russia in the East. Madras MDCCCXXXVIII (1838).

#### - Phelps, M. :

Life and Teaching of Abbas Effendi. A Study of the Religion of the Babis or Bahais. London 1903.

#### - Pichon, J.:

Les Origines Orientales de la Guerre Mondiale. Paris

#### - Prasad, I.:

A Short History of the Muslim Rule in India. Allahabad. 1933.

#### - Prawdin, M.:

The Mongol Empire. Its Rise and Legacy. Allen and Unwin. 2nd Impression. 1941. Translated by Eden and Cedar Paul.

#### - Rolandshay, Earl of:

The Life of Lord Curzon. Being the Authorized Biography of George Nathaniel Marquess Curzon of Kedleston. K.G. 3 Vols. London. Ernest Benn. Ltd. 1928.

#### - Rawlinson, H.:

Notes on a March (Zohab), at the Foot of Zagros, along the Mountains to Khuzistan (Susiana), and from Thence through the Province of Luristan to Kirmansheh in the year 1836. (The Journal of the Royal Geographical Society of London. Volume 9th 1839. Part I.).

#### - Rouire, Dr. :

La Rivalité Anglo-Russe au XIXe Sc. En Asie, Golfe Persique Frontière de l'Indes. Paris 1908.

#### - Smith, V. A.:

The Oxford History of India. 3rd Edition. Edited by P. Spears. Clarendon Press. London 1961.

#### - Sykes, P.:

A History of Persia. 2 Voles. London 1951.

#### - Wilson, A.:

The Persian Gulf. London 1954.

#### خاتمىسة

تناولنا فى هــــنا الكتاب تاريخ ثلاث شـــسعوب اســـلامية : ( الدولة العثمانية ) منذ كانت فى تركيا ثم البلقان ثم مسيطرة على الفالبية العظمى من البـــلاد العربية ، والدولة الفارسية ، ومسلمو الهند ، وكل ذلك بين القـرنين السادس عشر واوائل القرن العشرين .

وسنتناول فى الجزء الثانى من تاريخ الشعوب الاسلامية مجموعة من الشموب الاسلامية فى جنوب شرق آسيا ، ونسير فى نفس الوقت فى اصدار تاريخ الشعموب الاسلامية فى المشرق العربى والمغرب العربى خلال نفس تلك الفترة ، وقد صدر تاريخ العراق منذ عدة سنوات ونحن بصدد اصدار تاريخ الشام الحديث .



## المحتوي

| ٥ | philip. | öl |
|---|---------|----|
|   |         |    |

## الهاب الأول نشاة ونمو الحولة العثمانية منذ القرق الثالث عشر حتى منتصف القرق الخامس عشر

(ص ۲۷ + ص ۲۵۸ )

| <b>Y</b> 1   | الفصل الإول<br>نشاة وبنو الحولة العثمانية في الإناصول والبلقائ |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TT</b>    | ١ ـ تمو الامارة في الاناضول والبلقان                           |
| £            | ٢ ـ نمو النولة العثمانية في البلقان                            |
| to           | ٣ ـ فتح القسطنطينية                                            |
|              | الفصل الثانع                                                   |
| <b>W</b>     | الفتوحات المثمانية في البلاد المربية                           |
|              | ١ ـ الحرب العثمانية القارسية الأولى                            |
|              | ٢ ـ الفتح العثماني للشام ومصر                                  |
|              | ٣ ـ الامتداد العثماني إلى الحجاز                               |
| <b>1</b> V   | ٤ ـ الفتح العثماني لليمن                                       |
| 1            | ه ـ القتح العثماني للعراق                                      |
|              | ٦ ـ التوسع العثماني في شمال افريقية                            |
|              | الفصل الثالث                                                   |
| 114 graffmfl | الكفاح العثماني هند العاواة البرتغالي على الديار               |
|              | الفصل الرابع                                                   |
| \YY          |                                                                |
| 1 1 4        |                                                                |

| الفصل الخامس                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| خصائص الحولة العثمانية                                           | 170       |
| الفصل الساهاس                                                    |           |
| أزمات الدولة العثمانية منئ أوائل القرئ التاسع عشرجتي مؤتمر       |           |
| برليد                                                            | 111       |
| الفصل السابع                                                     |           |
| حركات الإصلاح والتنظيمات في القرق التاسع عشر                     | 104       |
| الهوله العثمانية ومؤتمر برايي ۱۸۷۸                               | <b>\W</b> |
| الفصل الثامن                                                     |           |
| الصراع الدولي على خطوط المواصلات العالمية عبر المشرق العربي خلال |           |
| القرقُ التاسع عشر                                                | \\\\      |
| الفصل ألتاسع                                                     |           |
| الجامعة الإسلامية                                                | Y\Y       |
| الفصل الماشر                                                     |           |
| تطور العلاقات بين العرب والتركم منذ القرن التاسع عشر حتى أعتاب   |           |
| الحرب العالمية الأولى                                            | TT0       |
| الباب الثاني                                                     |           |
| تاريخ فارس الحجيث                                                |           |
| (من ۲۰۹ من ۱۸۸)                                                  |           |
| الفصل الإول                                                      |           |
| عهد الأسرة الصفوية في فارس (١٠٠٠ – ١٨٢٢)                         | tY1       |
| – فارس في عهد الشاه إسماعيل الُصفوي                              |           |
| النولة الصقوية في نور التأسيس                                    | ru        |

| - الشاه طهسب ۲۸۰ ـ ۲۷۰ الشاء طهسب ۲۸۰                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – قارس في ايام الشاء عباس الكبير ١٥٨٧ ـ ١٦٢٩ ····································          |          |
| غزوة الإفغانية لفارس امير محمود وأشرف                                                      | 11 -     |
| ١ - مير مجمول                                                                              |          |
| ٢_ اشرف                                                                                    |          |
| فيعل الثائم                                                                                | 山        |
| رس فی عہد نادرشاہ وکریم خان الزنہ                                                          | فأر      |
| ١ ـ نادر شاه ٢٢٩                                                                           |          |
| ٢ _ كريم خان الزند                                                                         |          |
| فصل الثالث                                                                                 | ١t       |
| سرة القاجارية                                                                              |          |
| هم مشكلاتها الداخلية خلال النصف الاول من القرة التاسع عشرا هم مشكلاتها الداخلية خلال النصف | •        |
| ١ _ الشاهات الاول أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه                                          |          |
| ٢ـ ثورة أغاخان ٢٦١                                                                         |          |
| ٣. الحركة البابية                                                                          |          |
| نفصل الرابع                                                                                | 11       |
| رس القاجارية في خضم الصراع الحولي هند نابليوي                                              | i i      |
| ١ ـ قارس والصدراع الدولي ضد نابليون                                                        |          |
| ٢ ـ الأزمات الفارسية الروسية                                                               |          |
| فرسل الخامس                                                                                | <u>I</u> |
| زَّهَاتُ الْفَارِسِيَّةَ الْعَثْمَانِيةَ خَلِالَ القَرَّهُ التَّاسِعِ عَشَرَ               |          |
| قصل الساردس                                                                                | 1L       |
| شكلُه آلاً فَعَانيَة والإزمات الفارسية البريطانية                                          |          |

| الثامق                                                       |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| لاسرة القاجارية                                              | £A\  |
| الهامبدالقالث.                                               |      |
| عنهاا هملسم                                                  |      |
| (ص ٤٨١ ÷ ص ٨٨ه)                                              |      |
| الأول<br>وتفوق الإسلام في الهنج                              | ENY  |
| الثاني<br>برية المفول في الهند عصر الخروة                    | a.4  |
| الثالث<br>الحولة الإسلامية المفولية وسقوطها                  | oro  |
| <b>الرابع</b><br>هندية ۱۸۵۷ ـ ۱۸۵۸ ـ                         | · £1 |
| الخامس<br>الإسلامية من الهزيمة الى الحولة الإسلامية  باكستا& | Y6   |
|                                                              | ٠٨١  |
| للاحق العربية<br>للاحق الانجليزية                            | 7AY  |
|                                                              | ١٨١  |
| رو المراجع                                                   |      |
|                                                              |      |

•

signature of the present Agreement, shall be devoted to the same purpose as in the past.

It is equally understood that the revenues of the Persian customs of Farsistan and of the Persian Gulf, as well as those of the fisheries on the Persian shore of the Caspian Sea and those of the Posts and Telegraphs, shall be devoted, as in the past; to the service of the loans concluded by the Government of the Shah with the Imperial Bank of Persia up to the date of the signature of the present Agreement.

V. In the event of irregularities occurring in the amortization or the payment of the interest of the Persian loans concluded with the « Banque d'Escompte et des Prêts de Perse » and with the Imperial Bank of Persia up to the date of the signature of the present Agreement, and in the event of the necessity arising for Russia to establish control over the sources of revenue guaranteeing the regular service of the loans concluded with the firstnamed bank, and situated in the region mentioned in Article II of the present Agreement, or for Great Britain to establish control over the sources of revenue guaranteeing the regular service of the loans concluded with the second-named bank, and situated in the region mentioned in Article I of the present Agreement, the British and Russian Governments undertake to enter before-hand into a friendly exchange of ideas with a view to determine, in agreement with each other, the measures of control in question and to avoid all interference which would not be in conformity with the principles governing the present Agreement.

roads, transport, insurance, & c. — beyond a line starting from Kasr-i-Shirin, passing through Isfahan, Yezd, Xakhk, and ending at a point on the Persian frontier at the intersection of the Russian and Afghan frontiers, and not to oppose, directly of indirectly, demands for similar Concessions in this region which are supported by the Russian Government. It is understood that the abovementioned places are included in the region in which Great Britain engages not to seek the Concessions referred to.

- II. Russia, on her part, engages not to seek for herself and not to support, in favour of Russian subjects, or in favour of the subjects of third Powers, any Concessions of a political or commercial nature such as Concessions for railways, banks, telegraphs, roads, transport, insurance, & c. beyond a line going from the Afghan frontier by way of Gazik, Birjand, Kerman, and ending at Bunder Abbas, and not to oppose, directly or indirectly, demands for similar Concessions in this region which are supported by the British Government. It is understood that the abovementioned places are included in the region in which Russia engages not to seek the Concessions referred to.
- II Russia, on her part, engages not to oppose, without previous arrangement with Great Britain, the grant of any Concessions whatever to British subjects in the regions of Persia situated between the lines mentioned in Articles I and II.

Great Britain undertakes a similar engagement as regards the grant of Concessions to Russian subjects in the same regions of Persia.

All Concessions existing at present in the regions indicated in Articles I and II are maintained.

IV. It is understood that the revenues of all the Persian customs, with the exception of those of Farsistan and of the Persian Gulf, revenues guaranteeing the amortization and the interest of the loans concluded by the Government of the Shah with the Banque d'Escompte et des Prêts de Perse » up to the date of the

# ANGLO-RUSSIAN CONVENTION ON PERSIA, AFGHANISTAN AND TIBET

#### 18 31 August 1907

#### AGREEMENT CONCERNING PERSIA

The Governments of Great Britain and Russia having mutually engaged to respect the integrity and independence of Persia, and sincerely desiring the preservation of order throughout that country and its peaceful development, as well as the permanent establishment of equal advantages for the trade and industry of all other nations;

Considering that each of them has, for geographical and economic reasons, a special interest in the maintenance of peace and order in certain provinces of Persia adjoining, or in the neighbourhood of, the Russian frontier on the one hand, and the frontiers of Afghanistan and Baluchistan on the other hand ;and being desirous of avoiding all cause of conflict between their respective interests in the above-mentioned provinces of Persia;

Have agreed on the following terms:-

I. Great Britain engages not to seek for herself, and not to support in favour of British subjects, or in favour of the subjects of third Powers, any Concessions of a political of commercial nature — such as Concessions for railways, banks, telegraphs,

against Persia, and the British Govenrment engages further that as soon as the stipulations in regard to the evacuation by the Persian troops of Herat and the Afghan territories, as well as in regard to the reception of the British mission at Tehran, shall have been carried into full effect, the British troops shall without delay, be withdrawn from all ports, places, and islands belonging to Persia; but the British Govenrment engages that, during this interval, nothing shall be designedly done by the Commander of the British troops to weaken the allegiance of the Persian subjects towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their earnest desire to confirm; and further the British Government engages that, as far as possible, the subjects of Persia shall be secured against inconvenience from the presence of the British troops, and that all supplies which may be required for the use of those troops, and which the Persian Government engages to direct its authorities to assist them in procuring, shall be paid for, at the fair market price, by the British Commissariat immediately on delivery.

appointed by the British Government, shall examine into and decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the government of Persia, and shall pay such of those claims as may be pronounced just, either in one sum or by instalments, within a period not exceeding one year from the date of the award of the Commissioners, and the same Commissioners shall examine into and decide upon the claims on the Persian Government of all Persian subjects, or the subjects of other powers, who, up to the period of the departure of the British mission from Tehran, were under British protection, which they have not since renounced.

ART. 12. Saving the provisions in the latter part of the preceding Article, the British Government will renounce the right of protecting hereafter any Persian subject not actually in the employment of the British mission, or of British Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents, provided that no such right is accorded to or exercised by any other foreign powers; but in this, as in all other respects, the British Government requires, and the Persian Government engages, that the same privileges and immunities shall in Persia be conferred upon and shall be enjoyed by the British Government, its servants and its subjects, and that the same respect and consideration shall be shown for them, and shall be enjoyed by them, as are conferred upon and enjoyed by and shown to the most favoured foreign government, its servants and its subjects.

ART. 13. The high contracting parties hereby renew the agreement entered into by them in the month of August 1851 (Shawal 1267) for the suppression of the slave trade in Persian Gulf, and engage further that the said agreement shall continue in force after the date at which it expires, that is, after the month of August 1862, for the further space of ten years and for so long afterwards as neither of the high contracting parties shall, by a formal declaration, annul it; such declaration not to take effect until one year after it is made.

ART. 14 Immediately on the exchange of the ratifications of this-Treaty, the British troops will desist from all acts of hostility

of the Shah which may cross the frontier for the above-mentioned purpose shall retire within its own territory as soon as its object is accomplished, and that the exercise of the above-mentioned right is not to be made a pretext for the permanent occupation by Persia, or for the annexation to the Persian dominions, of any town or portion of the said States.

ART. 8. The Persian Government engages to set at liberty without ransom, immediately after the exchange of the ratifications of this Treaty, all prisoners taken during the operations of the Persian troops in Afghanistan, and all Afghans who may be detained either as hostages or as captives on political grounds in any part of the Persian dominions shall, in like manner, be set free; provided that the Afghans, on their part, set at liberty, without ransom, the Persian prisoners and captives who are in the power of the Afghans.

Commissioners on the part of the two contracting powers shall, if necessary, be named to carry out the provisions of this Article.

- ART. 9. The high contracting parties engage that, in the establishment and recognition of Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents, each shall be placed in the dominions of the other on the footing of the most favoured nation; and that the treatment of their respective subjects and their trade shall also, in every respect, be placed on the footing of the treatment of the subjects and commerce of the most favored nation.
- ART. 10. Immediately after the ratifications of this Treaty have been exchanged the British mission shall return to Tehran, when the Persian Government agrees to receive it with the apologies and ceremonies specified in the separate note signed this day by the plenipotentiaries of the high contracting parties.
- ART. 11. The Persian Government engages, within three months after the return of the British mission to Tehran, to appoint a Commissioner, who in conjunction with a Commissioner to be

- ART. 5. His Majesty the Shah of Persia engages further to take immediate feasures for withdrawing from the territory and city of Herat, and from every other part of Afghanistan, the Persian troops and authorities now stationed therein; such withdrawal to be effected within three months from the date of the exchange of the ratifications of this Treaty.
- ART. 6. His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and the countries of Afghanistan, and never to demand from the Chiefs of Herat, or of the countries of Afghanistan, any marks of obedience, such as the coinage, or "Khootbeh", or tribute.

His Majesty further engages to abstain hereafter from all interference with the internal affairs of Afghanistan. His Majesty promises to recognise the independence of Herat and of the whole of Afghanistan, and never to attempt to interfere with the independence of those States.

In case of differences arising between the government of Persia and the countries of Herat and Afghanistan, the Persian Government engages to refer them for adjustment to the friendly offices of the British Government, and not to take up arms unless those friendly offices fail of effect.

The British Government, on their part, engage at all times to exert their influence with the States of Afghanistan, to prevent any cause of umbrage being given by them, or by any of them, to the Persian Government; and the British Government, when appealed to by the Persian Government, in the event of difficulties arising, will use their best endeavours to compose such differences in a manner just and honourable to Persia.

ART. 7. In case of any violation of the Persian frontier by any of the States referred to above, the Persian Government shall have the right, if due satisfaction is not given, to undertake military operations for the repression and punishment of the aggressors; but it is distinctly understood and agreed to that any military force

### -10-

### TREATY OF PEACE (PARIS) : BRITAIN AND PERSIA

#### 4 March 1857

- ART. 1 From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty there shall be perpetual peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on the one part and His Majesty the Shah of Persia on the other, as likewise between their respective successors, dominions and subjects.
- ART. 2. Peace being happily concluded between their said Majesties. it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions and stipulations hereafter specified.
- ART. 3. The high contracting parties stipulate that all prisoners taken during the war by either belligerent shall be immediately liberated.
- ART. 4. His Majesty the Shah of Persia engages, immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who have in any way been compromised by their intercourse with the British forces during the war from any responsibility for their conduct in that respect, so that no persons, of whatever degree, shall be exposed to vexation, persecution, or punishment on that account.

between Russian subjects the examination and the decision of the case will be the exclusive concern of the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul by virtue of the jurisdiction over their nationals conferred upon them.

If a Russian subject is found implicated with individuals of another nation in a criminal suit he cannot be pursued nor harried in any manner without proofs of his participation in the crime, and in this case even as in that where a Russian subject may be accused of direct culpability, the courts of the country may only proceed to take cognizance and give judgment concerning the crime in the presence of a delegate of the Russian Mission or Consulate, and if they are not to be found at the place where the crime has been committed, the local authorities will transport the delinquent there where there is a constituted Russian Consul or Agent

Testimonies for the prosecution and for the defense of the accused will be faithfully collected by the Hakim and by the Judge of the ocality, and invested with their signature; transmitted in this form there where the crime has to be judged, these testimonies will become authentic documents or parts of the suit unless the accused proves clearly their falsity.

When the accused shall have been duly convicted and sentence shall have been pronounced, the delinquent will be turned over to the Minister, Chargé d'Affaires or Consul of His Imperial Majesty who will return him to Russia to receive there the punishment prescribed by the laws.

ART. IX. The High Contracting Parties will take care that the stipulations of the present Act may be strictly observed and fulfilled, and the Governors of their Provinces, Commandants and other respective authorities will not permit themselves in any case to violate them, under penalty of a grave responosibility and even of dimissal in case of complaint duly proven.

Persian subjects forming part of the suite of the Minister or Chargé d'Affaires or Consuls, and necessary for their service. will enjoy, so long as they shall be attached to them, their protection on an equality with Russian subjects, but if it may happen that one amongst them renders himself culpable of some misdemeanor and that he makes himself liable thereby to punishment by the existing laws, in this case the Persian Minister or Hakim and, in his absence, the competent local authority, shall address himself immediately to the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul, in the service of which the accused is to be found in order that he may be delivered to justice; and if this request is founded on proofs establishing the culpability of the accused, the Minister, Chargé d'Affaires or Consul will interpose no difficulty for the satisfaction thereof.

ART. VII. All suits and litigations between Russian subjects will be subject exclusively to the examination and decision of the Russian Mission or Consuls in conformity with the laws and customs of the Russian Empire; as well as the differences and suits occurring between Russian subjects and those of another Power where the parties shall consent thereto.

When differences or suits shall arise between Russian subjects and Persian subjects, the said suits or differences will be brought before the Hakim or Governor and will be examined and judged only in the presence of the Dragoman of the Mission or the Consulate.

Once juridically terminated, such suits may not be instituted a second time. If, however, the circumstances were of a nature to demand a second examination, it may not take place without notification to the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul and in this case the affair will only be considered and judged at the Defter, that is to say, in the Supreme Chancellery of the Shah at Tabriz or at Teheran, likewise in the presence of a Drageman of the Russian Mission or Consulate.

ART. VIII. In case of number or other crime committed

may export from the Empire by the same means, will be subject, as in the past, to a duty of five per cent, collected one time for all at entry or departure, and will not be subject thereafter to any other customs dues. If Russia may judge it necessary to draw up new customos regulations or new tarifs, it undertakes however not to increase even in this case the rate above-mentioned of five per cent.

ART. IV. If Russia or Persia find themselves at war with another Power it will not be forbidden to the respective subjects to cross with their merchandise the territory of the High Contracting Parties to proceed into the confines of the said Power.

ART. V. Seeing that after existing usages in Persia it is difficult for foreign subjects to find for rent houses, warehouses or premises suitable as depots for their merchandise, it is permitted to Russian subjects in Persia not only to rent but also to acquire in full ownership houses for habitation and shops as well as premises to store therein their merchandise.

The employees of the Persian Government shall not be able to enter by force in the said houses, shops or premises, at least without having recourse in case of necessity to the authorization of the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul who will delegate an employee or dragoman to assist in the visit to the house or the merchandise.

ART. VI. At the same time the Minister or the Chargé d'Affaires of His Imperial Majesty, the employees of the Russian Mission. Consuls and Dragomans, not finding for sale in Persia neither the effects to serve for their clothing nor many objects of food which are necessary to them, shall be able to introduce free of tax and of dues, for their own account, all objects and effects which may be destined solely to their use.

The public servants of His Majesty the Shah residing in the States of the Russian Empire will enjoy perfect reciprocity in this regard.

ART. II. Contracts, bills of exchange, bonds and other written instruments between the respective subjects for their commercial affairs will be registered with the Russian Consul and with the Hakim (Civil Magistrate) and there, where there is no Consul, with the Hakim alone, so that in case of dispute between the two parties one can make the researches necessary in order to decide the difference in conformity with justice.

If one of the two parties without being provided with the documents drawn up and legalized as stated above, wheich will be valid before every court of justice, should desire to institute a suit against the other in producing only proofs of testimonials, such pretensions will not be admitted at all unless teh defendant himself may recognize the legality thereof.

Every undertaking entered into between the respective subjects in the forms above prescribed will be religiously observed and the refusal to give satisfaction therein which may occasion losses to one of the parties will give place to a proportional indemnity on the part of the other. In case of bankruptcy of a Russian merchant in Persia, his creditors will be recompensed with the goods and effects of the bankrupt, but the Russian Minister, the Chargé d'Affaires or the Consul shall not refuse if demanded their good offices to assure themselves whether the bankrupt has not left in Russia available properties which may serve to satisfy the same creditors.

The provisions drawn up in the present Article will be reciprocally observed in respect of Persian subjects who engage in commerce in Russia under the protection of its laws.

ART. III With a view to assuring to the trade of the respective subjects the advantages which are the object of the previous stipulations, it is agreed that merchandise imported into Persia or exported from that Kingdom by Russian subjects and equally the products of Persia imported into Russia by Persian, subjects, whether by the Caspian Sea or by the land frontier between the two States, as well as Russian merchandise which Persia subjects

#### 2. THE COMMERCIAL TREATY

ART. I. The two High Contracting Parties desiring to make their respective subjects enjoy all the advantages which result from a reciprocal liberty of commerce, have agreed upon the following:

Russian subjects provided with passports in proper order shall be able to engage in commerce throughout the whole extent of the Persian Kingdom, and to proceed equally in the neighboring States of the said Kingdom.

In reciprocity thereof Persian subjects shall be able to import their merchandise into Russia, either by the Caspian Sea or by the land frontier which separates Russia from Persia, to exchange it or to make purchases for exportation, and they will enjoy all the rights and prerogatives accorded in the States of His Imperial Majesty to the subjects of the most favored friendly Powers.

In case of the decease of a Russian subject in Persia, his movable and immovable property, as belonging to the subject of a friendly Power, will be turned over intact to his relatives or associates, who will have the right to dispose of the said property as they may judge fitting. In the absence of relatives or associates the disposition of the said property will be confided to the Mission or to the Consuls of Russia without any difficulty on the part of the Russian authorities.

this day in order to transport themselves freely with their families from Persian States into Russian States, to export and to sell their movable property, without the Governments or the local authorities being able to place the least obstable in the way thereof, nor to deduct previously any tax or any recompense on the goods and objects sold or exported by them. As for their immovable property there will be accorded a term of five years to sell or to dispose therefore as may be desired. There are excepted from tis amnesty those who may have rendered themselves culpable within the period of time above-mentioned of one year of some crime, or misdemeanor liable to penalties punished by the Courts.

Art. XVI. Immediately after the signature of the present Treaty of Peace, the respective plenipotentiaries will hasten to send the necessary notices and injunctions in all localities for the immediate cessation of hostilities.

time in order to prevent the mutually prejudicial consequences which might be able to result from the correspondence which some of these deserters may seek to hold with their former compatriots, or vessels, the Persian Government undertakes not to tolerate in its Possessions, situated between the Araxe and the line formed by the River known as Tohara, by Lake Urumiah, by the River called Djakatou and by the River known as Kizil-Ozane, to its descent into the Caspian Sea, the presence of individuals who will be designated now by name or who may be nominated to it in the future. His Majesty the Emperor of All the Russias promises equally on His side not to permit Persian deserters to establish themselves or to remain fixed in the Khanats of Karabag or of Nakhitchevan or in the part of the Khanat of Erivan situated on the right bank of the Araxe. It is, however, understood, that this clause is and will only be obligatory in respect of individuals possessing a public character of a pertain dignity, such as the Khans, the Begs and the spiritual leaders or mullahs, whose personal example, intrigues and clandestine correspondence may be able to exercise a pernicious influence on their former compatriots, those formerly under their administration or their vassals. In so far as concerns the mass of the population in the too countries, it is agreed between the High Contracting Parties that the respective subjects who shall have passed or who may pass in the future from one State into the other, will be free to establish themselves or to sojourn wherever the Government under whose domination they will be placed will find it proper.

Art. XV. With the beneficent and salutary aim of restoring tranquility in his States and of removing from his subjects all that may aggravate the evils which have brought on them the war to which the present Treaty has put an end so happily. His Majesty the Shah accords a full and complete amnesty to all the inhabitants and functionaries of the province known as Azerbaijhan. No one of them, without exception of category, may not be either pursued, no molested for his opinions, for his acts or for the conduct which he may have pursued, either during the war or during the temporary occupation of the said province by Russian troops. There will be, moreover, accorded them a period of one year dating from

Art. XI. All the affairs and suits of the respective subjects. suspended by the intervention of the War, will be resumed and terminated in accordance with justice after the exclusion of Peace. The debts that the respective subjects may have the one in favor of the other, as well as to the treasury, will be promptly and entirely liquidated.

Art. XII. The High Contracting Parties agree by common accord in the interest of their respective subjects to fix a term of three years in order that those among them who (own) immobile property on both sides of the Araxe may have the right to sell or exchange it freely. His Imperial Majesty of all the Russias excepts. however, from the benefit of this provision, so far as it concerns Him, the former Sardar of Erivan, Houssein Khan, his brother Hassen Khan and Kerim Khan, the former Governor of Nakitchevan.

Art. XIII. All prisoners of war made in one way or another. whether in the course of the last War, or before, as well as the subjects of the two Governments reciprocally fallen into captivity. at no matter what time, will be freed within a period of four months and, after having been provided with food and other necessary objects, they will be directed to Abbas Abad in order to be turned over there into the hands of Commissioners, respectively charged with receiving them and to decide upon their eventual return to their homes. The High Contracting Parties will undertake the same in respect of all prisoners of War and all Russian and Persian subjects reciprocally fallen into captivity, who may not have been freed within the period above-mentioned, whether by reason of the isolated distance where they are to be found, or for any other cause or circumstance. The two Gocernments reserve expressly the unlimited right to reclaim them at no matter what time, and they obligate themselves to restore them mutually in the measure that they may present themselves for that purpose, or in the measure that they may reclaim them.

Art. XIV. The High Contracting Parties will not demand the extradition of fugitives and deserters who shall have passed under their respective jurisdiction before or during the war At the same

Majesty the Shah of Persia, having at heart to strengthen by all means the ties so happily reestablished between them, are agreed that the Ambassadors, Ministers, and Chargés d'Affaires, who may be reciprocally delegated near the respective High Courts, whether to discharge a temporary Mission or to reside there permanently, will be received with the honors and distinction befitting their rank and conformable with the dignity of the High Contracting Parties, as with the sincere friendship which unites them and conformable with the customs of the country. An understanding to this effect will be reached by means of a special Protocol regarding the ceremonial to be observed by both sides.

Art. X. His Majesty the Emperor of all the Russias and His Majesty the Shat of Persia, considering the reestablishment and the extension of commercial relations between the two States as one of the first benefactions which the return of peace should produce, have agreed to regulate in a perfect accord all provisions relative to the protection of commerce, and to the safety of the respective subjects, and to embody them in a separate Act annexed hereto, drawn up between the respective Plenipotentiaries and which is and will be considered as forming an integral part of the present Treaty of Peace.

His Majesty the Shah of Persia reserves to Russia, as in the past, the right of appointing consuls or commercial agents wherever the good of commerce will demand it, and he undertakes to endow these consults and agents. none of which shall have a suite of more than ten persons, with the protection, the honors and the privileges belonging to their public character. His Majesty the Emperor of all the Russias promises on His side to observe a perfect reciprocity in respect of the consuls and commercial agents of His Majesty the Shah of Persia. In case of well-founded complaint on the part of the Persian Government against one of the Russian consuls or agents, the Minister or Chargé d'Affaires of Russia, residing at the Court of His Majesty the Shat, and under the immediate orders of whom they will be placed, will suspend him from his functions and will confer provisionally the office upon whom he will deem fitting.

occasioned to the Russian Empire, as well as the losses and damages which have resulted therefrom for Russian subjects, His Majesty the Shah of Persia undertakes to make them good by means of a pecuniary indemnity. It is agreed between the two High Contracting Parties that the total of this indemnity is fixed at ten kupours of silver tomans or 20,000,000 silver roubles and that the method, the terms and the guarantees of payment of this sum will be regulated by a special arrangement which shall have the same force and value as if it were inserted word for word in the pressed Treaty.

Art. VII. His Majesty the Shah of Persia having judged it fitting to appoint as his Successor and Heir Presumptive his August Son Prince Abbas Mirza. His Majesty the Emperor of all the Russia, with a view to giving to His Majesty the Shah public evidence of his friendly dispositions and of his desire to contribute to he consolidation of this order of succession, undertakes to recognize as from today, in the August Person of His Royal Highness Prince Abbas Mirza. the Successor and Heir Presumptive of the Crown of Persia and to consider Him as the Legitimate Sovereign of this Kingdom from his ascension to the throne.

Art. VIII. Russian merchant vessels will enjoy, as in the past, the right to navigate freely on the Caspian Sea and along its coasts and to land there. They will find in Persia aid and assistance in case of shipwreck. The same right is accorded to Persian merchant vessels to navigate on the old footing in the Caspian Sea and to enter Russian Rivers where, in case of shipwreck, the Persians will receive reciprocally aid and assistance.<sup>1</sup>

As for war vessels, those which bear the Russian military flag being ab antiquo the only ones which have had the right to navigate on the Caspian Sea, this same exclusive privilege, is for this reason, equally reserved and assured today, so that, with the exception of Russia. no other Power shall be able to have war vessels on the Caspian Sea.

Art. IX. His Majesty the Emperor of all the Russias and His

of the mountains, it is agreed that there declination from the side of the Caspian Sea will belong to Russia and that their opposite slope will belong to Persia. From the crest of the heights of Djikoir, the frontier will follow follow the summit of Kamarkouia, the mountains which separate the Talyche from the district of Archa. The crests of the mountains, separating on all sides the watershed, will determine here the frontier line in the same manner as stated above concerning the distance included between the source of the Odinabazar and the summits of Djihor. The frontier line will follow thereafter, from the summit of Kamarkouia, the crests of the mountains which separate the district of Zouvante from that of Archa to the limit of that of Welkidji, always conforming to the principle enunciated in connection with the watershed. The district of Zouvante, with the exception of the part situated on the opposite side of the summit of the said mountains, will fall in this way in division to Russia. Beginning with the limit of the district of Welkidji, the frontier line between the two States will follow the summits of Klopouty and of the principal chain of mountains which traverse the district of Welkidji to the northern source of the river called Astara, always observing the principle relative to the watershed. From there the frontier will follow the bed of this river to its discharge in the Caspian Sea, and will complete the line of demarcation which will separate in future the respective possessions of Russia and Persia.

Art. V. His Majesty the Shah of Persia in testimony of his sincere friendship for His Majesty the Emperor of all the Russias, solemnly recognizes by the present Article, both in his name as in that of his Heirs and Successors to the throne of Persia, as belonging forever to the Russian Empire, all the countries and ail the islands situated between the line of demarcation designated by the preceding Article on the one side and the crest of the mountains of the Caucasus, and the Caspian Sea on the other, as well as the peoples, nomads and others who inhabit these countries.

Art. VI. With a view to recompensing the considerable sacrifices that the war, which occurred between the two States, has

cession. His Majesty the Shah undertakes to turn over to the Russian Authorities, within six months at the latest, from the date of signature of the present Treaty, all the archives and all public documents concerning the administration of the two Khanates abovementioned.

Art. IV. The two High Contracting Parties agree to establish, as the frontier between the two States, the following line of demarcation: In parting from the point of the frontier of the Ottoman States, the nearest in a straight line from the summit of the little Ararat, this line will continue to the summit of this mountain from whence it will descend to the source of the river known as the Lower Karassou which flows from the southern side of the Little Ararat and it ill follow its course until its discharge in the Araxe, opposite Cherour. Arrived at this point, this line will follow the bed of the Araxe to the Fortress of Abbas-Abad; around the exterior works of this place which are situated on the right bank of the Araxe, there will be traced a radius of a half agatch, or three versts and a half from Russia, which will extend in all directions; all the land which will be enclosed in this radius will belong exclusively to Russia and ill be demarked with the greatest exactitude in the space of two months, dating from this day. From the locality where the eastern extremity of this radius will have rejoined the Araxe, the frontier line will continue to follow the bed of this river to the ford of Jediboulouk, from whence the Persian Territory will extend the length of the bed of the Araxe for a distince of three agatch or twenty-one versts from Russia; arrived at this point, the frontier line will traverse in a direct manner the plain of Moughan to the bed of the river known as Bolgarou, to the place situated at three agatch or twenty-one versts below the conjunction of the two small rivers kno:n as Odinabazar and Sarakamyche. From there, this line will reascend from the left bank of the Bolgarou to the junction of the said rivers Odinabazar and Sarakamyche and will extend the length of the right bank of the river of Odinabazar to its source and from their to the summit of the heights of Djikoir so that all the waters which flow towards the Caspian Sea will belong to Russia. and all those watershed is of the Persian side will belong to Persia. The limit of the two States being marked here by the crest

# TREATIES OF PEACE AND COMMERCE (TURKMANCHAY): PERSIA AND RUSSIA 10 22 February 1828

#### 1. THE TREATY OF PEACE

- Art. I. There will be, dating from this day, peace, friendship and perfect understanding between His Majesty the Emperor of all the Russias on one hand, and His Majesty the Shah of Persia on the other, their Heirs and Successors, their States and their respective Subjects, in perpetuity.
- Art. II. Considering that the hostilities taken place between the High Contracting Parties, and happily terminated today, have brought to an end the obligations which the Treaty of Gulistan imposed upon them, His Majesty the Emperor of all the Russias and His Majesty the Shah in Shah of Persia have judged it appropriate to replace the said Treaty of Gulistan by the present Clauses and Stipulations, which are designed to regulate and to consolidate more and more the future relations of peace and friendship between Russia and Persia.
- Art. III. His Majesty the Shah of Persia, both in his name as n that of his Heirs and Successors, cedes i nentire ownership to the Russian Empire the Khanate of Erivan on both sides of the Araxe, and the Khanate of Nakhitchevan. In consequence of this

when, according to the Register of the Courts of Judicature, the property shall be delivered up. The customary fees and the hire of the place for depositing the effects are to be paid, and should they be burnt or destroyed within the above stated period, no claims are to be advanced for the recovery of the property. If during the said period the heir of the executor of the deceased does not arrive the Officers of the Treasury, with the knowledge of the Agent of the Persian Government, shall sell the property and keep the amount in deposit.

Art. VII. Agreeably to former Engagements, and for the purpose o fadding fresh ties to the Alliance, a Minister shall be sent every three years to reside for that period at the respective Courts.

The subjects of the Two High Powers, who, during the War, may have deserted from either country, in consideration of this happy Peace, shall suffer no punishment for the offence committed.

Final Article. — The Capitulations detailed in the Basis of the Treaty, and the Stipulations and different Articles which have been the result of the Conferences, shall be approved of by both Parties. No clairs shall be advanced on account of plunder and losses, or any indemnification required for the expenses of the War, and the principle adhered to by both Governments shall be to overlook all past occurrences.

these tribes continue to invade and molest the Persian Territory, and the Frontier Authorities do not put a stop to these aggressions, the Ottoman Government shall cease to protect them, and should these Tribes of their own will and choice return to Persia, their departure shall not be prohibited nor opposed. But after their arrival in Persia, should they again desert to Turkey, the Ottoman Government shall afford them no further protection, nor shall they be received. In the event of their return to Persia, should these tribes disturb the tranquillity of the Ottoman Territory, the Persian Frontier Authorities agree to use every effort to prevent these irregularities.

Art. IV. In conformity with ancient engagements, the deserters from either Country shall not be received; an in like manner, from this period, the wandering Tribes and others quitting Persia for Turkey, or Turkey for Persia, shall not receive protection from either party.

Art. V. The property of the Persian Merchants sequestrated at Constantinople, with the cognizance of the Law and according to the public registers, from the date of this Treaty to the period of sixty days, wherever the sequestration may have taken place, shall be restored to the Proprietors. Besides the goods under sequestration, whatever effects during the war may have been taken by force from the Persian Pilgrims and Subjects throughout the Ottoman Dominions, by the different Vizirs and Governors, on the representations of the Persian Government, Firmans shall be delivered up to the Agents of such persons, who, on giving lawful proofs of the authenticity of their claims, shall receive the required restitutions.

Arft. VI. On the demise of any Persian Subjects in the Ottoman Dominions, should the deceased have no lawful heir and executor present, the Officers of the Treasury (Beit ul Mal) shall, with the cognizance of the Law, register the property, and shall enter it upon the Records of the Court of Judicature. For the period of one year the effects shall be lodged in a secure place, until the lawful heir on administrator of the estate may arrive,

Pilgrims and Merchants shall be considered as in full force and acted upon.

The Pilgrims shall be conducted from Damascus to the Holy Cities, and back to Damascus, and on the part of the Emir-Elhadj every attention shall be shown towards them; whilst no treatment at variance with the existing engagements shall be permitted; on the contrary, every exertion shall be made to afford them aid and protection. In case any disputes should arise amongst the Persian Pilgrims, the Emir-Elhadj, in conjunction with the chief person among them, is to settle their differences. To the female attendants of His Persian Majesty, the wives of the Royal Princes, or of the Grandees of the Empire, who may be on pilgrimage to Mecca, or to Kerbelah and Nujuff, every respect and honour shall be paid according to their respective ranks. Persian Merchants and Subjects shall pay the same rate of Customs as those of the Ottoman Government. The duties are only to be exacted once, and they shall be at a computation of four plastres to a hundred on the value of the merchandize; Teskérés shall be given; and whilst the goods remain in the possession of the first proprietors, and are not disposed of to other Persons, no further duties are to be demanded.

The Persian Merchants, who carry the Choobooks, or Pipesticks of Sheeraz to Constantinopi, shall be allowed to traffick them without any restrictions, and to sell them to whomsoever they may think proper. To the Merchants, Subjects, and Dependants of the Two High Powers, visiting the two Countries, in consideration of the Mahomedan religion, every friendly treatment shall be extended, and they shall be preserved from all molestation and injury.

Art. III. The Tribes of Hyderanloo and Sibbikee, which have been the cause of contention between the Two High Powers, and are now dwelling in the Territory of the Ottoman Empire, should they from thence transgress the boundary of Persia, and commit any ravages, the Turkish Frontier Authorities will endeavour to prevent such proceedings, and punish the offenders. In case that

captured on both sides, without concealment of prevention, shall have free permission to depart. Provisions and other necessaries requisite for the journey shall be afforded them, and they shall be sent to the Frontiers of the two Countries.

Art. I. The Two High Powers do not admit each other's interference in the internal affairs of their respective States. From this period, on the side of Bagdad and Koordistan no interference is to take place, nor with any Districts of the Divisions of Koordistan within the Boundaries, is the Persian Government to intermeddle, or authorise any acts of molestation, or to assume any authority over the present or former Possessors of those Countries.

And on that frontier, should the Tribes of either side pass the boundaries for a summer or winter residence, the Agents of His Royal Highness the Heir Apparent, with the Pasha of Bagdad, shall arrange the tribute customary to be paid, the rent of the pasture lands, and other claims, inorder that they may not cause any misunderstanding between the two Governments.

Art. II. Persian subjects proceeding to the Holy Cities of Mecca and Medina, as to other Mahomedan towns, such as Pilgrims, and persons travelling through the Ottoman Territories, are to be entirely exempted from all contributions; and other impositions at variance with lawful usage are not to be demanded from them.

In like manner the Pilgrims to Kerbelah and Nujuff, as long as they have no merchandize, neither tribute not tax of any kind is to be extracted from them; but in case they have in their possession articles of commerce, the just rate of Customs is to be levied on such goods, and nothing extra is to be demanded.

The Persian Government is likewise bound to pursue the same line of conduct towards the Merchants and Sudjects of the Ottoman Empire. In conformity with former Engagements, from this period, on the part of the Vizirs the Emir-Elhadj, and other Commanders and Governors, the ancient Stipulations respecting the Persian

# TREATY OF PEACE (ERZURUM): THE OTTOMAN EMPIRE AND PERSIA

28 July 1823

Basis. — The Stipulations of the Treaty concluded in the year of the concluded in the year of the Hegira 1159 [4 September 1746] respecting the ancient Boundaries of the Two Empires, and the former Agreements relating to Pilgrims, Merchants, the delivery of Refugees, the free egress of all Prisoners, and the residence of a Minister at the respective Courts, are considered valid, and are to be strictly observed. The slightest deviation from the engagements therein detailed shall not be permitted, and the amity between the Two powerful States shall be for ever preserved.

Stipulations. — Henceforward the Sword of Enmity shall be shealthed, and every circumstance shall be avoided, which may produce coldness or disgust, and may be contrary to friendship and perfect union. The Countries within the boundaries of the Ottoman Empire, which, during the war, or previously to the commencement of hostilities, have been taken possession of by Persia, including Fortresses, Districts, Lands, Towns, and Villages, to be restored in their present state, and, at the expiration of sixty days from the signature of this Treaty, to be delivered over to the Ottoman Government.

And in token of respect for this happy peace, the prisoners

receive intelligence of the wishes of the Persian Government respecting him, he shall refuse him admission. After such prohibition, should such person persist in his resolution, the said Governor shall cause him to be seized and sent to Persia, it being understood that the aforesaid obligations are reciprocal between the contracting parties.

Art. 11. Should His Persian Majesty require assistance from the English Government in the Persian Gulf, they shall, if convenient and practicable, assist him with ships of war and troops. The expenses of such expedition shall be accounted for and defrayed by the Persian Government, and the above ships shall anchor in such ports as shall be pointed out by the Persian Government, and not at other harbours without permission, except from absolute necessity.

Great Britain.

- Art. 6. Should any European power be engaged in war with Persia when at peace with England, His Britannic Majesty engages to use his best endeavours to bring Persia and such European power to a friendly understanding. If, however, His Majesty's cordial interference should fail of success, England shall still, if required, in conformity with the stipulations in the preceding Articles, send a force from India, or in lieu thereof, pay an annual subsidy of twohundred thousand tomans for the support of a Persian army so long as a war in the supposed case shall continue, and until Persia shall make peace with such nation.
- Art. 7. Since it is the custom of Persia to pay the troops six months in advance, the English minister at that Court shall do all in his power to pay the subsidy in as early instalments as may be convenient.
- Art. 8. Should the Afghans be at war with the British nation, His Persian Majesty engages to send an army against them in such force and in such manner as may be concerted with the English Government. The expense of such an army shall be defrayed by the British Government in such manner as may be agreed upon at the period of its being required.
- Art. 9. If war should be declared between the Afghans and Persians, the English Government shall not interfere with either party unless their mediation to effect a peace shall be sollicited by both parties.
- Art. 10. Should any Persian subject of distinction showing signs of hostility and rebellion take refuge in the British dominions, the English Government shall, on intimation from the Persian Government, turn him out of their country, or, if he refuse to leave it, shall seize and send him to Persia.

Previously to the arrival of such fugitive in the English territory, should the Governor of the district to which he may direct his flight

between the Princes, Noblemen, and great Chiefs of Persia, and if one of the contending parties should even offer a province of Persia with a view of obtaining assistance, the English Government shall not agree to such a proposal, nor by adopting it possess themselves of such part of Persia.

- Art. 3. The purpose of this Treaty is strictly defensive, and the object is that from their mutual assistance both States should derive stability and strength, and this Treaty has only been concluded for the purpose of repelling the aggression of enemies; and the purport of the word aggression in this Treaty is an attack upon the territories of another State. The limits of the territories of the two States of Russia and Persia shall be determined according to the admission of Great Britain, Persia, and Russia.
- Art. 4. It having been agreed by an Article in the preliminary Treaty concluded between the high contracting parties that in case of any European nation invading Persia, should the Persian Government require the assistance of the English, the Governor General of India, on the part of Great Britain, shall comply with the wish of the Persian Government by sending from India the force required, with officers, ammunition, and warlike stores, or, in lieu thereof, the English Government shall pay an annual subsidy; the amount of which shall be regulated in a definitive Treaty to be concluded between the high contracting parties; it is hereby provided that the amount of the said subsidy shall be two hundred thousand (200,000) tomans annually. It is further agreed that the said subsidy shall not be paid in case the war with such European nation shall have been produced by an aggression on the part of Persia; and since the payment of the subsidy will be made solely for the purpose of raising and disciplining an army, it is agreed that the English minister shall be satisfied of its being duly applied to the purpose for which it is assigned,
- Art 5. Should the Persian Government wish to introduce European discipline among their troops, they are at liberty to employ European officers for that purpose, provided the said officers do not belong to nations in a state of war or enmity with

#### TREATY OF DEFENSIVE ALLIANCE:

#### Britain and Persia

#### 25 November 1814

- Art. 1. The Persian Government judge it incumbent on them, after the conclusion of the definitev Treaty, to declare all alliances contracted with European nations in a state of hostility with Great Britain null and void, and hold themselves bound not to allow any European army to enter the Persian territory, not to proceed towards India, nor to any of the ports of that country, and also engage not to allow any individuals of such European nations entertaining a design of invading India, or being at enmity with Great Britain whatever, to enter Persia. Should any of the European powers wish to invade India by the road of Kharizen, Taturistan, Bokhara, Samarkand, or other routes, His Persian Majesty engages to induce the kings and governors of those countries to oppose such invasion, as much as is in his power, either by the fear of his arms or by conciliatory measures.
- Art. 2. It is agreed that these Articles formed with the hand of truth and sincerity shall not be changed or altered, but there shall arise from them a daily increase of friendship which shall last for ever between the two most serene kings, their heirs, successors, their subjects, and their respective kingdoms, dominions, provinces, and countries; and His Britannic Majesty further engages not to interfere in any dispute which may hereafter arise

States, merchants shall be allowed to sell or exchange their goods without the further permission of the Custom House Officers because it is the duty of Custom House Officers to prevent all sorts of delay, in the prosecution of trade, and to receive the King's customs from the buyer or seller as may be agreed between them.

Art. 11. After the signature of this Treaty the respective plenipotentiaries shall immediately announce the peace to the different frontier posts and order the suspension of all further hostilities; and two copies of this Treaty being taken with Persian translations, they shall be signed and sealed by the respective plenipotentiaries, and be exchanged.

- Art. 8. With regard to the intercourse of caravans, the merchants o feither country must be provided with a passport that they may travel either by sea or land without fear, and individuals may reside in either country for the purpose of trade so long as it suits their convenience, and they shall meet with no opposition when they wish to return home. In regard to merchandise and goods, brought from Russia to Persia, or sent from Persia to Russia, the proprietors may at their own discretion either sell or exchange them for other property. Merchants having occasion to complain of failure of payment or other grievances will state the nature of their cases to the merchantile agents; or, if there are none resident in the place, they will apply to the Governor, who will examine into the merits of their representations, and will be careful that no injustice be offered this class of men. Russian merchants having entered Persia with merchandise will have permission to convey it to any country in alliance with that State, and the Persian Government will readily furnish them a passport to enable them to do so. In like manner, Persian merchants who visit Russia will have permission to proceed to any country in alliance with Russia. In case of a Russian merchant dying in Persia, and his goods remaining in Persia, as they are the property of a subject of a friendly State, they shall be taken charge of by the proper constituted authorities, and shall be delivered over, on demand, to the lawful heirs of the deceased, who shall have permission to dis pose of them. As this is the custom among all civilised nations, there can be no objection to this arrangement.
- Art. 9. The duties on Russian merchandise brought to Persian ports shall be in the proportion of five hundred dinars (or 5 per cent.) on property of the value of one toman, which having been paid at one city the goods may be conveyed to any part of Persia without any further demand of duty being made on any pretence whatever. The like percentage, and nothing more, will be paid o nexports. The import and export duties from Persian merchants in Russia will be levied at the same rate.
- Art. 10. On the arrival of goods at the seaport towns, or such as come by land-carriage to the frontier towns of the two

according to their former practice, have permission to enter the Persian harbours, and the Persians shall render to the Russian Marine all friendly aid in case of casualties by storm or shipwreck.

Persian merchantmen shall enjoy the same privilege of entering Russian harbours, and the like aid shall be afforded to the Persian Marine by the Russians in case of casualties by storm or shipwreck.

The Russian flag shall fly in the Russian ships-of-war which are permitted to sail in the Caspian as formerly; no other nation whatever shall be allowed ships-of-war on the Caspian.

Art. 6. The whole of the prisoners taken either in battle or otherwise, whether Christians or of any other religion, shall be mutually exchanged at the expiration of three months after the date of the signature of the Treaty. The High Contracting Parties shall give a sum to each of the prisoners for his expenses, and send them to Kara Ecclesia; those charged with the superintendence of the exchange on the frontiers shall give notice to each other of the prisoners being sent to the appointed place, when they shall be exchanged; and any person who either voluntarily deserted or fled after the commission of a crime shall have permission to return to his country, for shall remain without molestation. All deserters who return to their country shall be forgiven by both contracting parties.

Art. 7. In addition to the above articles, the two contracting sovereigns have been pleased to resolve to exchange Ambassadors, who at a proper period will be sent to their respective capitals, where they will meet with that honour due to their rank, and due attention shall be paid to the requests they may be charged to make. Mercantile agents shall be appointed to reside in the different cities for the purpose of assisting the merchants in carrying on their trade; they shall only retain ten followers; they shall be in no ways molested: they shall be trated with respect and attention, and parties of either nation injured in the way of trade may by their interference have their grievances redressed

thening mutual confidence after the conclusion of the Treaty, Commissioners shall be appointed respectively, who, in concurdence with each other and with the cognizance of the Governors concerned, shall determine what mountains, rivers, lakes, villages, and fields shall mark the line of frontier, having first ascertained the respective possessions at the time of making the Treaty, and holding in view the status quo ad presentem as the basis on which the boundaries are to be determined.

If the possessions of either of the High Contracting Parties shall have been infringed on by the above-mentioned boundaries, the Commissioners shall rectify it on the basis of the status quo ad presentem.

- Art. 3. His Majesty the King of Persia, in demonstration of his amicable sentiments towards the Emperor of Russia, acknowledges in his own name and that of his heirs the sovereignty of the Emperor of Russia over the provinces of Karabagh and Georgia, now called Elizabeth Paul, the districts of Shekie, Shiriwan, Kobek, Dergend, Bakoobeh, and such part of Talish as is now possessed by Russia, the whole of Degesten, Georgia, the tract of Shoorgil, Achook, Bash, Gooreea, Mingrelia, Abtichar, the whole country between the boundary at present established and the line of Caucasus, and all the territory between the Caucasus and the Caspian Sea.
- Art. 4. His Majesty the Emperor of Russia, actuated by similar feelings towards His Majesty of Persia, and in the spirit of good neighbourhood wishing the Sovereign of Persia always to be firmly established on the throne, engages for himself and heirs to recognise the Prince who shall be nominated heir-apparent, and to afford his assistance in case he should require it to suppress any opposing party. The power of Persia will thus be increased by the aid of Russia. The Emperor engages for himself and heirs not to interfere in the dissensions of the Prince, unless the aid of the Russia narms is required by the King of the time.

Art 5. The Russian merchantmen on the Caspian Sea shall,

-- 21 ---

#### TREATY OF PEACE (Guliston)

#### Russia and Persia 30 September 12 October 1814

- Art. 1. After the conclusion of this Treaty the hostilities which have hitherto existed between the States of Russia and Persia shall cease, and peace shall be established between the respective sovereigns and their allies for ever.
- Art. 2. The status quo ad presentem having been agreed on as the basis of treating in virtue of this arrangement, the several districts hitherto possessed by the respective States shall remain under their subjection, and the frontier is determined in the manner under written.

The line of demarcation is to commerce from the plain of Aduna Bazar, running direct towards the plain of Moghan to the ford of the Anas at Yuln Bulook, up the Anas to the Junction of the Capennuk Chace at the back of the hill of Mekri; from thence the boundary of Karabagh and Nukshivan is from above the mountains of Alighuz to Dualighuz, and thence the boundary of Karabagh, Nukshivan, Erivand, and also part of Georgia, and of Kuzah and Shums-ud-deen Loo is separated by Eishuk Meidaun; from Eishuk Meidaun the line is the chain of mountains on the right ans the river of Humya Chummun, and from the tops of the mountains of Alighuz it runs along the village of Shoorgil and between those of the village of Mystery until it reaches the river of Arpachahi; and as the district of Talish during the hostilities has been partially subjected by the contending parties, for the purpose of streng-

- ART. 11. If a French fleet should be dispatched to the Persian Gulf and to the ports of H.M. the Emperor of Persia, it will be granted all the facilities and help which it might need.
- ART. 12. If it were the intention of H.M. the Emperor of the French to send an army by land to attack English possessions in India, H.M. the Emperor of Persia, as a good and faithful ally, will grant this army passage on his territories. In such event, a special convention will be concluded in advance by the two governments stipulating the route that must be taken by the troops, the food and transportation that would be provided and the number of auxiliary troops that H.M. the Emperor of Persia would be prepared to attach to this expedition.
- ART. 13. Everything furnished to either the fleets or the troops in accordance with the preceding two articles shall be offered at prices and under conditions prevailing among the [Persian] nationals themselves and shall be paid for by the said fleets and troops
- ART. 14. The stipulations enumerated in article 12 above shall be applicable only to France. They shall, accordingly, not be extended by future treaties to either England or Russia.
- ART. 15 For the reciprocal advantage of both Powers, a treaty of commerce, to be negotiated in Tehran, will be concluded.

King of Italy, undertakes to supply as many field guns and rifles with bayonets as may be requested by H.M. the Emperor of Persia. Payment for these arms will be made in conformity with their value in Europe.

- ART. 7. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, undertakes to provide for H.M. the Emperor of Persia artillery, engineer and infantry officers in such numbers as may be considered necessary by H.M. the Emperor of Persia to strengthen his firtresses and to organize Persian artillery and infantry in accordance with principles of European military art.
- ART. 8. H.M. the Emperor of Persia for his part undertakes to sever all diplomatic and commercial relations with England, to declare war at once on the latter power and to commence hostilities without delay. Accordingly, he will recall the Persian Minister accredited to Bombay The consuls, factors or other agents of the English Company residing in Persia and in the ports of the Persian Gulf will have to leave their places of residence immediately. H.M. the Emperor of Persia will seize all English merchandise and will forbid England communications in his territories, either by sea or by land. Every minister, ambassador or agent who might present himself on behalf of this power during the war will not be recognized.
- ART. 9. In any other war in which Britain and Russia may ally themselves against Persia and France, France and Persia will ally themselves equally against Britain and Russia. They shall act against the common enemy as soon as official notification is given by the Contracting Party, menaced or attacked, that a state of war exists. All diplomatic and commercial relations will be conducted in accordance with the preceding article.
- ART. 10. H.M. the Emperor of Persia will use all his influence to persuade the Afghans and other peoples of Qandahar to add their armies to his in fighting England and, after obtaining passage on their territory, he will send an army against the English possessions in India.

## TREATY OF ALLIANCE (FINKENSTEIN) : FRANCE AND PERSIA 4 May 1807

- ART. 1. Peace, friendship and alliance shall be constantly maintained between H.M. the Emperor of the French, King of Italy, and H.M. the Emperor of Persia.
- ART. 2. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, guarantees to H.M. the Emperor of Persia the integrity of his present territory.
- ART. 3. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, recognizes Georgia as belonging legitimately to H.M. the Emperor of Persia.
- ART. 4. He undertakes to direct every effort toward compelling Russia to withdraw from Georgia and Persian territory. This withdrawal will be the constant goal of his policies.
- ART. 5 H.M. the Emperor of the French, King of Italy, will maintain at the Persian Court a Minister Plenipotentiary and Legation Secretaries.
- ART. 6 HM the Emperor of Persia, desirous of organizing his infantry, his artillery and fortifications, according to the principles of the European system, H.M. the Emperor of the French,

be levied upon the purchasers. And the duties, imports, and customs which are at this period established in Persia and India (on other goods) are to remain fixed and not to be increased.

The high in rank Hajee Kulleel Khan Mullick-oo-Tijjar is charged and entrusted with the arrangement and settlement of the remaining points relative to commerce.

ART. 4. If any person in the empire of Persia die indebted to the English Government, the ruler of the place must exert his power to have such demand satisfied before those of any other creditor whatever. The servants of the English Government, resident in Persia, are permitted to hire as many domestic natives of that country as are necessary for the transaction of their affairs; and they are authorised to punish such, in cases of misconduct, in the manner they judge most expedient, provided such punishment does not extend to life or limb; in such cases the punishment to be inflicted by the ruler or governor of the place.

ART. 5. The English are at liberty to build houses and mansiins in any of the ports or cities of Persia that they choose, and they may sell or rent all such houses or mansions at pleasure. And should ever a ship belonging to the English Government be in a damaged state in any of the ports of Persia, or one of Persia be in that condition in an English harbour, the Chiefs and rulers of the ports and harbours of the respective nations are to consider it as their duty to give every aid to refit and repair vessels so situated. And if it happens that any of the vessels of either nation are sunk or shipwrecked in or near the ports or shores of either country, on such occasions whatever part of the property is recovered shall be restored to their owners or their heirs, and a just hire is to be allowed by the owners to those who recover it.

FINAL ARTICLE Whenever any native of England or India, in the service of the English Government, resident in Persia, wishes to leave that country, he is to suffer obstruction from no person, but to be at full liberty to do so, and to carry with him his property.

The Articles of the Treaty between the two States are fixed and determined. That person who turns from God turns from his own soul

ADDITIONAL ARTICLE It is further written in sincerity that on iron, lead, steel, broadcloth, and purpetts that are exclusively the property of the English Government, no duties whatever shall be taken from the sellers; a duty not exceeding one per cent, to

While time endures, and while the world exists, the contents of this exalted Treaty shall remain an admired picture in the mirror of duration and perpetuity, and submission to the fair image on this conspicuous page shall be everlasting.

#### 2. THE COMMERCIAL TREATY

- ART. 1. The merchants of the high contracting States are to travel and carry on their affairs in the territories of both nations in full security and confidence, and the rulers and governors of all cities are to consider it their duty to protect from injury their cattle and goods.
- ART. 2. The traders and merchants of the kingdom of England or Hindoostan that are in the service of the English Government shall be permitted to settle in any of the seaports or cities of the boundless empire of Persia (which may God preserve from calamity) that they prefer; and no government duties, taxes, or requisitions shall ever be collected on any goods that are the actual property of either of the governments; the usual duties on such to be taken from purchasers.
- ART. 3. Should it happen that either the persons or property (of merchants) are injured or lost by thieves or robbers, the utmost exertions shall be made to punish the delinquents and recover the property. And if any merchant or trader of Persia evades or delays the payment of a debt to the English Government, the latter are authorized to use every possible mode for the recovery of their demands, taking care to do so in communication and with the knowledge of the ruler or governor of the place, who is to consider it as his duty to grant, on such occasion, every aid in his power. And should any merchants of Persia be in India, attending to their mercantile concerns, the officers of the English Government are not to prevent them carrying on their affairs, but to aid and favour them, and the above-mentioned merchants are to recover their debts and demands in the mode prescribed by the customs and laws of the English Government.

Solomon, in dignity like Jumsheed, the shade of God! who has bestowed his mercy and kindness on the earth; when negotiations are opened for an amicable adjustment, it shall be stipulated in the peace concluded that the king of the Afghans, or his armies, shall abandon all design of attack on the territories subject to the government of the king above mentioned, who is worthy of royalty, the king of England.

ART. 4. Should ever any king of the Afghans or any person of the French nation commence war and hostilities with the powerful of the enduring State (of the king of Persia), the rulers of the government of the king (of England), whose Court is like heaven, and who has been before mentioned, shall (on such event) send as many cannon and warlike stores as possible, with necessary apparatus, attendants, and inspectors, and such supply shall be delivered over at one of the ports of Persia, whose boundaries are conspicuous, to the officers of the high in dignity, the king of Persia

1-4

ART. 5. Should it ever occur that an army of the French nation, actuated by design and deceit, attempts to settle with a view of establishing themselves on any of the islands or shores of Persia, a conjunct force shall be appointed by the two high contracting States to act in co-operation for their expulsion and extirpation, and to destroy and put an end to the foundation of their treason. It is a condition, if such event happens, and the conquering troops (of Persia) march, that the officers of the government of the king (of England), who is powerful as the heavens and as before mentioned, shall load, transport, and deliver (for their service) as great a quantity of necessaries, stores, and provisions as they possibly can. And if ever any of the great men of the French nation express a wish or desire to obtain a place of residence or dwelling on any of the islands or shores of the kingdom of Persia that they may there raise the standard of abode or settlement, such request or representation shall not be consented unto by the high in rank of the State encompassed with justice (the government of Persia), and leave for their residing in such a place shall not be granted.

## TREATIES OF ALLIANCE AND COMMERCE : GREAT BRITAIN AND PERSIA

28 January 1801

### 1. THE POLITICAL TREATY

- ART. 1 As long as the sun, illuminating the circle of the two great contracting powers, shines on their sovereign dominions and bestows light on the whole world, the beautiful image of excellent union shall remain fixed on the mirror of duration and perpetuity, the thread of shameful enmity and distance shall be cut, conditions of mutual aid and assistance between the two States shall be instituted, and all causes of harted and hostility shall be banished.
- ART. 2. If the king of the Afghans should ever show a resolution to invade India, which is subject to the government of the monarch (above mentioned) the prince of high rank, the king of England, an army overthrowing mountains, furnished with all warlike stores, shall be appointed from the State of the conspicuous and exalted, high and fixed in power (the king of Persia), to lay waste and desolate the Afghan dominions, and every exertion shall be employed to ruin and humble the above mentioned nation.
- ART. 3. Should it happen that the king of the Afghans ever becomes desirous of opening the gates of peace and friendship with the government of the king (of Persia), who is in rank like

As long as the conditions stated above are mutually respected, the amity and good understanding between the two high powers and their Illustrious sovereigns shall be maintained and observed by them and their descendants.

[the Ottoman functionaries] shall take every precaution for [the pilgrims'] comfort and protection.

- ART. 2. In order to confirm the amity between the two governments and to demonstrate their good harmony, every three years the Ottoman Imperial Government and the Persian Government shall accredit ambassadors to each other's court. The attendant expenses shall be borne by the host government.
- ART. 3. Prisoners of war of the two contracting parties shall be liberated and may not be bought or sold [as slaves]. Those prisoners desiring to return to their homes shall not be impeded by either side.

#### APPENDIX

The limits and frontiers, established under Sultan Murad IV, shall be verified, and the frontier commanders shall abstain from measures detrimental to friendship. Moreover, the Persian people, having totally abandoned the unseemly innovations introduced in the time of the Safavis and having embraced the religion of the Sunnis, shall mention the Orthodox Caliphs, of blessed memory, with respect and veneration.

Henceforth Persians who may go in pilgrimage to Mecca, Medina and to other cities of the Ottoman Empire shall be received with the same friendliness as that [accorded] to Muslim pilgrims, travellers and inhabitants of the Empire. No tribute or tax, repugnant to the laws and regulations, may be levied on [the Persian pilgrims]. Similarly the authorities at Baghdad shall not levy any customs duty on Persian pilgrims who are not transporting merchandise. From those who are transporting merchandise a customs duty no higher than that estimated according to ancient usage will be collected. Merchants and inhabitants of the Ottoman Empire shall be treated in the same manner in Persia.

If after the date of the conclusion of this treaty there should be those who wish to flee from Persia to Turkey or vice versa, they shall not receive asylum and upon the demand for extradition, they shall be surrendered to the authorities of the pertinent signatory.

## TREATY OF PEACE (KURDAN) : THE OTTOMAN EMPIRE AND PERSIA

#### 4 September 1746

#### BASIS OF THE TREATY

The treaty of peace concluded in the reign of Sultan Murad IV [at Zuhab on 17 May 1639], of glorious memory, shall be maintained as valid by the two governments, and the frontiers and limits fixed by that treaty shall be preserved on the same footing, and there shall occur neither change nor alteration of the principles enunciated therein.

#### CONDITION

Henceforth all hostility must cease, and everything that is compatible with the dignity and honor of the two contracting parties shall be observed, and everything that may cause coolness or may be contrary to peace and good understanding shall be avoided.

ART. 1. Persian pilgrims may go to the Holy Cities by way of Baghdad and Damascus. The Governors-General, the Judges and the Amirs al-Hajj [Commanders of the Pilgrimage] on this route shall conduct [the pilgrims] from place to place in full security and tranquillity, and in entrusting them from one to the other,

justice will be administered, whenever any harm may have been done to the subjects of the two Sovereigns. The lawsuits will be settled without delay, and those who may have suffered damage will receive satisfaction.

7. It has also been agreed that His Majesty the Shah will not adjudge as unfaithful subjects those Persians who, during the invasion by Russian troops and their stay in the Persian provinces and cities, may have entered the service of or may otherwise have been employed by Her Imperial Majesty. After the withdrawal of the Russians, [the Persian subjects concerned] will not receive either corporal punishment or fine [for their earlier action]. They will not be troubled but will remain in peaceful possession of their goods. Her Imperial Majesty similarly promises that after the exchange of ratification no subject of the Shah will be taken away against his will, [and] all those who entered Russian service voluntarily will be allowed to resign and return home.

or relatives without anything being mislaid or withheld.

- 4. Her Imperial Majesty promises that the subjects of the Shah coming to trade in her states or passing through her states for other lands will enjoy all freedoms and advantages that may be granted according to the customs and charters of her Empire. Upon application [the Persian merchants] will be given exact justice. To this purpose orders will be issued to all the officers of Her Imperial Majesty in the cities to grant [the merchants] every kind of liberty and to protect them and their trade. Her Imperial Majesty also promises that when merchants of the Court of the Shah may come to Russia with good certification that they are sent to buy goods for His Majesty, they will pay no duty for goods belonging to the Shah. In conformity with ancient usage, the said merchants will be received with every kind of consideration, and in the same manner will be sent off provided indeed that they are Persian and that they buy not for others but solely for the Shah.
- 5. Since in the recent troubles in Persia several Russian marchants were massacred by the rebel subjects of the Shah who seized several thousand rubles, an act that plunged several persons into deepest misery, His Majesty the Shah promises to have these losses investigated for the benefit of the Russian subjects and to render them justice, when the culprits can be identified, by having the loss repaid from the movable or immovable property of the guilty or of their heirs.
- 6 It has also been decided and enacted that the two signatories will be permitted to have, at the Court of Her Imperial Majesty and at the Court of His Majesty the Shah, Ministers of such character as the importance of the negotiations may dictate. Each of the parties will give the said ministers such lodging and daily appointment as is suitable to their character. Similarly, the signatories will be allowed to have agents or consuls in other cities where they may deem fit, and every respect commensurate with their duties will be shown them. The officers of these cities will be ordered to respect them as is proper and to protect them against every damage and insult. Also, upon their complaints, good

located on this side of the Kura will remain under the domination of Her Imperial Majesty, as they are at present, for the sole purpose of preventing the restless nations along the frontiers from joining the evil-intentioned subjects of the Shah and causing new troubles, if Her Imperial Majesty should withdraw her troops, by seizing forsibly the places now under Russian occupation. As for the remainder, His Majesty the Shah recognizes in the return of his provinces the generosity of Her Imperial Majesty and promises to demonstrate his gratitude by all sorts of expressions of amity.

3. In consequence, His Majesty the Shah undertakes on his own behalf and that of his successors to live in perpetual and inviolable amity and good neighborliness with Her Majesty and her Empire. He will regard as his own enemies those who may be enemies of Her Imperial Majesty. He will allow the subjects of Her Imperial Majesty to trade freely in all the lands and places under his domination without payment of duty on merchandise brought from Russia to Persia for sale or barter. To this end the Shah will order all his officers in the cities and provinces not to exact either duty or presents from Russian merchants but, upon seeing a declaration by Russian officers at the frontier that [the merchants) are truly Russian subjects, to allow them to trade in all localities of Persia without payment of duty and, if they should wish to cross over to the Indies or to another country in pursuit of trade, to permit them free passage by sea or by land, without payment of duty or tax of [grant of] of gift or present to the profit of His Majesty the Shat. [The Persian officials] are required to see that [the Russian merchants] obtain good justice and suffer not the least harm. Similarly the said merchants are permitted to build in suitable places houses and stores to hold their merchandise. The Persian officers will designate teh said places for this purpose and will give them all assistance. If a ship or vessel, loaded with Russian merchandise, should happen to meet with accident within the domain of His Majesty the Shah, those in danger will be given every assistance to save their goods. Pillage or theft in such circumstances is forbidden under severest penalty. If a Russian subject should happen to die in Persia, his effects. against receipt, will be placed in the custody of his companions

## TREATY OF PEACE, AMITY AND COMMERCE: PERSIA AND RUSSIA

### 21 January '1 February 1732

- 1. All misunderstandings which occurred at the time of the unrest in Persia and the hostilities in which the two sides engaged will be forgotten forever. The ancient good and inviolable friend-ship that obtained between the two Empires will be re-established in such a manner that each side will seek the good of the other insofar as it can and will carefully avoid all harm and damage.
- 2. Her Imperial Majesty of Russia, [desiring] to give His Majesty the Shah persuasive proof of her friendship, renounces of her own generous volition the rights acquired -by treaty and conquest over the provinces of Persia by her ancestors of glorious memory because of the great expenditures and preparations of war. She promises the Minister Plenipotentiary of His Majesty the Shah that one month after the signature of the present treaty she will evacuate and return to the Shah the province of Lagetshank [Lahijan or Daghistan] with its dependencies, all of Ranakut and [the area] that lies beyond the River called Safid Rud; and five months after the conclusion of the present treaty and the exchange of ratifications, the provinces of Gilan, Astarinsk [Astara] and other lands between Astarabad and the Kura River in the same good state in which they are under the guard of the troops of Her Imperial Majesty. The other provinces and places

Villages on the Mountain above Sailm Cale, near Chehrezor, will be in the possession of the Sultan, and the Villages lying on the East, will be in the possession of the Shah, who will also keep the Castle of Orman with the Villages which are dependent on it. The defile leading to Chehrezor has been established as a frontier. The fortress of Kizilidji with its dependencies shall remain in the possession of the Sultan; and Mihreban with the dependencies thereof, in that of the Shah. The fortresses of Cotour (Kotur) and Makoo on the frontier of Van, and the fortress of Magazberd towards Kars and Van, will be demolished by the two Parties, and so long as the Shah will not have molested the fortresses of Akiskha, Kars, Van. Chehrezor, Bagdad, Bassora, and other Places within the limits, such as fortresses, forts, Districts, lands, hills and mountains, and no such horrible act as provoking to rebellion shall have been committed by Him, on their part also His Majesty our Great Padishah will respect this Peace, and no molestation shall contrary to Treaty, be done to the places which remain within the limits of the other side.

In order, therefore, that Merchants and travellers belonging to either Party may come and no and meet with a friendly reception, num power and positive authority written uown ums egregious Treaty, the contents of which are true, and sent it to His Majesty the Shah, and to our most August Padishah. So long as the Shah shall, according to the Sacred text: « Do not violate an agreement after ye have done it » observe this treaty as it ought to be observed, His Imperial Majesty, our most Magnificient Padishah also, will act in obedience to the Holy Command: « Fulfil your agreement, for an agreement is obligatory. »

This Happy Peace will last and be maintained, with the permission of God, till the day of resurrection: "And he who shall alter it after having heard it, verily this sin shall be upon those who shall have altered it."

Praise to God; He is the sole God, and blessings upon him after whom there will be no Prophet. In the beginning; and in the end and externally; and internally.

The most humble of the servants of God.

MUSTAFA, Grand Vizier.

fire of war should be extinguished and the dust of fighting dispersed, stating that His Majesty the Shah's will is that reconciliation and peace between the two Parties should take place, I, on my part too, wishing to act in conformity to the sacred text, to wit: " If they incline to peace, do ye also incline to it, " have readily consented, for the sake of the safety and transquillity of mankind to make Peace; and a letter was sent to the Shah to the end that His Majesty might send a Person of confidence with power to settle the conditions of the Peace, in a manner suitable to the honour and dignity of the two Governments. Consequently the Shat has appointed according to the established laws and rules, to negotiate and conclude this treaty of Peace, and establish and fix the state of the frontiers, the most excellent and faithful Saroukhan, may he always be fortunate in transacting affairs on which quiet and security depend! Saroukhan, on his arrival in the Imperial Camp at Zahab, was received with marks of hospitality; and on the 14th day of Muharem, in the year 1049 of the Hegira of the Prophet, upon whom be the best benedictions, a Divan was hel din the Imperial Camp, in which were present the illustrious Vizirs, the Miri Miran, the Commanders and Agas, the Aga of the Janissaries, six Agas of six Companies, and other officers of the army. Saroukhan, the Plenipotentiary who was duly accredited, and the Ambassador Mehmed Culy Bey, were introduced in the Divan, and the preliminaries were discussed with them so as to put on a good footing the position of the Rayas and of the poor who are a trust imposed by the Author of all beings, and the result of the discussions on both Parties has been written down and is as follows: Tzanan, Bedrie, Mendelgeen, Derteuk and Dernai, in the Pashalik of Bagdad, will remain under the authority of our august Padishah, who will also take possession of the Plains between Mendelgeen and Derteuk, and the Mountain will remain under the authority of the Shah. Serminil is fixed as frontier between Derteuk and Dernai. That part of the country of Haronia. occupied by the Tribes of Djaf and Zilja Uddin, will belong to the Sultan. Pezai and Zerdony remain to the Shah. The fortress of Zindjir, which lies on the top of the Mountain, shall be demolished; the Sultan will take possession of the Villages lying westward of it, and the Shah will take possession of those lying eastward. The the scabbard; and nations which were making war with each other, cordially reconciled themselves. "That is a favour of God. He grants it to whom He pleases: and Go'd is most gracious."

I, therefore, the most humble of all the servants of God, being charged and authorized to do or undo whatever concerns the Empire and the nation, and to make, just as I choose, war or peace, an authority which I hold from the most glorious Padishah who is the Defender of the faith, whose Majesty is as great as that of Solomon, who is the substitute of God in the world, and who has justified the maxim that « An equitable Sultan is the shadow of God on earth »; the asylum of the greatest Musulman Princes, the shelter of the most illustrious Turkish Sovereigns, the supporter of Islamism and of Musulmans, the exterminator of heresies and of the polytheists, the Sovereign of the two lands and of the two seas, the Sovereign of the two Orients and of the two Occidents, the servant of the two Holy Cities, the treasure of Mankind and the apple of the age, who is protected by the Supreme Being whose divine assistance men implore, and favoured by the most High and propitious God; May His Imperial Majesty's Dynasty last till the end of the world, and their reign be prolonged till the consummation of ages! have, in virtue of my full powers and my real character of the Sultan's substitute, ordered the Turkish victorious troops to march from beneath Bagdad, and began to go forward with an intention of entering the Persian territory. On our arrival at a station called Haronia, the most distinguished among the Grandees Chems Uddin Mehmed Culy Bey, Great Equerry, arrived there in the capacity of Ambassador with a Letter from Him who is the ornament of the Persian Throne, the splendor of the Kingdom of Djem, and whose magnificence is equal to that of Darius, the great Prince and illustrious Lord, the Precious Pearl of the Sea of Royalty, the sun of the sky of Sovereignty, the noble Eagle of the high region of the Dignity of Shah, the most Illustrious and Majestic Prince whose troops are as numerous as the stars; may the most High God raise the banners of his strength from earth to Heaven, and exalt the edifice of his glory to the height of the vaulted sky! to our great and august Padishah, and also a flattering Letter to me. The Ambassador having asked that the

### TREATY OF PEACE AND FRONTIERS: THE OTTOMAN EMPIRE AND PERSIA

17 May 1639

Praise to God. the Holy, the Gracious, the bestower of Victory; who has opened the door of peace and concord with the key of the words: "Verily I wish nothing so much as reconciliation," and dispelled the darkness of war and fighting with the light of quiet and happiness. Blessings and benedictions, so long as flowers spread their perfume and daylight shines, upon his Prophet who has fully and clearly manifested the faith, and with whose auspicious advent Islamism was greatly rejoiced; and upon his family, children and companions who have been active in propagating that faith.

Now. whereas, by the will and good pleasure of Him who raised the skies without pillars, and by an effect of the wisdom and omnipotency of Him who composed all things from various elements, and who has no equal, good order in society, and the conservation of the world depend upon the justice and equity of the Sovereigns, and upon their good understanding and union, no less than upon their submission to the positive and to the negative divine Commands, the August Sultans have, in conformity to this sacred percept: "Fear God and reconcile yourselves," resorted to reconciliation, which is a source of happiness, and renounced to hostilities and war, the sword of mutual contrariety was put into

# **Apendices**

- 1 Treaty of Peace and Frontiérs: The Ottoman Empire and Persia. 17 May 1639.
- 2 Treaty of Peace, Amity and commerce: Persia and Russia. 21 January / 1 February 1732.
- 3 Treaty of Peace (Kurdam): The Ottoman Empire and Persia 4 September 1746.
- 4 Treaties of Alliance and commerce: Great Britain and Persia . 28 January 1801 .
- 5 Treaty of Alliance (Finkestein): France and Persia 4 May 1807.
- 6 Treaty of Peace (Guliston) Russia and Persia 30 September 12 October 1814.
- 7 Treaty of Defensive Alliance : Britain and Persia 25 November 1814 .
- 8 Treaty of Peace (Erzurum): The Ottoman Empire and Persia 28 July 1823.
- 9 Treaties of Peace and commerce (Turkmanchay). Persia and Russia.
  10/22 February 1828.
- 10 Treaty of Peace (Paris) Britain and Persia 4 March 1857.
- 11 Anglo Russian Convention on Persia, Afghanistan and Tibet . 18/31 August 1907 .







البلعثانين ١٨٠٠ – ١٨٧٨



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

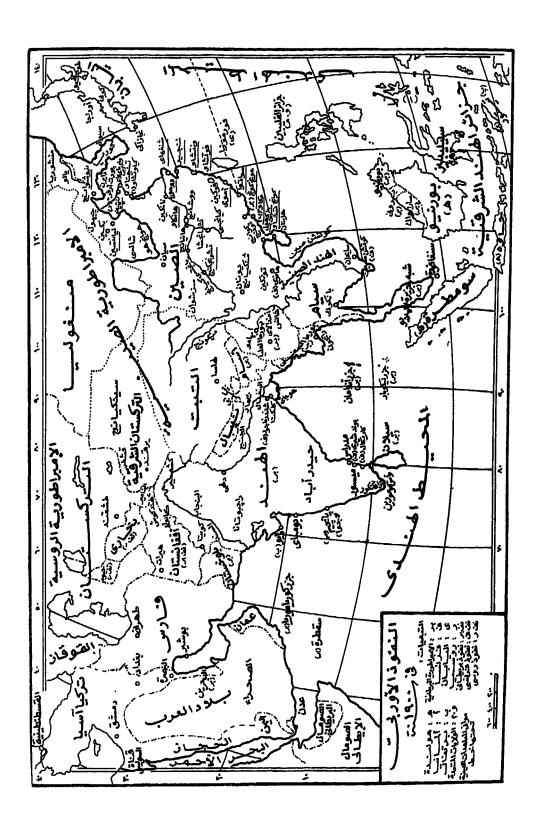

